



رِوَايَةُ مُحَكَمَد بْن ٱلْحَسَن فَقِيهُ أَهُلِ ٱلْكُوفَةِ وَايَةُ مُحَكَمَد بْن ٱلْحَسَن فَقِيهُ أَهُلِ ٱلْكُوفَةِ وَبَيَانُ ٱخْتِلَافِهِ مَا فِي أَبُوابِ ٱلْفِقَهِ



تَحَقِدَيْقُ د.ص فول في ولاووي



# 

عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ إِمَامِ دَارِ ٱلْمِجْرَةِ

رِوَايَةُ مُحَكَمَّدِبُن الْحَسَنَ فَقِيْهُ أَهُلِ ٱلكُوفَةِ وَايَةُ مُحَكَمَّدِبُن الْحَسَلَ فَقِيهُ أَمُوابِ ٱلفِقْهِ

خَسِیْق د.صر فوالی وارودوي

قُوبَلَ عَلَىٰ رْبَعِ نِسُخَ خَطِّيَّةٍ نَفِيْسَةٍ

وارالقشام







الطبعة الأولى ١٤٤١هـ ـ ٢٠٢٠م

جُقوق الطَّبِّع عَجِفُوطَلة

تُطلب جميع كتبنا من:

دار القلم \_ دمشق

هاتف: ۲۲۲۹۱۷۷ فاکس: ۲۲۵۵۷۳۸ ص.ب: ۴۵۲۳

kalam-sy@hotmail.com

الدار الشامية \_ بيروت

هاتف: ۸۵۷۲۲۲ (۰۱) فاکس: ۸۵۷۲۲۲ (۰۱) ص.ب: ۱۱۳/٦٥۰۱

توزّع جميع كتبنا في السعودية عن طريق:

دار البشير \_ جـدّة

٢١٤٦١ ص.ب: ٢٨٩٥ هاتف: ٦٦٥٧٦٢١ فاكس: ٦٦٠٨٩٠٤



- مقدِّمة.
- فصلٌ في ترجمة الإمام محمَّد بن الحسن.
- فصل في بيان عدد شيوخه في «الموطأ» وحالهم.
  - فصل في بيان عدد أحاديث الكتاب.
- فصل في بيان بعض زيادات رواية مُحَمَّد على رواية يحيى.
  - فصل في شروح ودراسات عن «موطأ محمَّد».
    - فصل في منهج الإمام مُحَمَّد في «الموطأ».
      - فصل في بيان منهجنا في التحقيق.
  - بيان بعض الاستدراكات على الطَّبعات السَّابقة.
    - فصل في بيان اسم هذا الكتاب.
      - نُسَخُ الكتاب الخطية.
        - سماعات الكتاب.
    - السَّند المؤدِّي إلى هذا الكتاب.
      - خلاصة ونتائج البحث.
        - ه شکر.

# مقسدمة

## بِسْ لِللَّهُ الرِّجَمْزِ الرَّحِيِّمِ

الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على سيِّدِنا محمَّدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدُ:

• فإنَّ كتاب «الموطأ» للإمام مالك المنظل مِن أوَّلِ ما أُلَّف في كتب الحديث، وقد سمعه منه خلقٌ كثير ورَوَوهُ عنه، وانتشر انتشارًا واسعًا في أرجاء العالم الإسلامي.

ومِن أشهر رواتِه الإمامُ محمَّدُ بنُ الحسن الشَّيبانيُّ، ويعدُّ الإمامُ محمَّدُ واسطةَ العِقد بين الأئمة المجتهدين؛ لأنَّه أخذ العلم عن الإمامين مالك وأبي حنيفة، وعنه أخذ الإمامُ الشافعيُّ، وعن الشافعيِّ أخذ الإمامُ أحمد بن حنبل.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في «معجم الشُّيوخ» للمحقق، ص ١٠٨.



• ويعتبر هذا الكتابُ بحقِّ موسوعةً علميةً صغيرة في أحاديث الأحكام، وفقهها، ويُستخرجُ منه كتبُ تصلحُ لأنْ تكونَ رسائلَ علميةً في الجامعات.

فمن ذلك: الخلافات بين مُحَمَّد بن الحسن وشيخه مالك(١)، يكون رسالة نفيسة، ويُذكر فيها استدلالُ كلِّ منهما بتوسُّع.

وكذا: خلافات مُحَمَّد مع شيخه أبي حنيفة.

ومثلها: بلاغات مُحَمَّد، تصلح أن تكون رسالة كبيرة، تُخرَّج بتوسَّع من كتب الحديث، فَشُرَّاحُ الكتابِ لم يخرِّجوها إلَّا فيما ندر، وإنَّما يمرُّون عليها مرور الكرام، وهي دالَّةٌ على معرفة الإمام مُحَمَّدٍ بأحاديثِ الأحكام خاصة.

وغير ذلك كما سيراه الباحث البصير.

- ومع هذه الأهمية لهذا الكتاب، فلا زال مظلومًا من جهتين:
- ـ الأولى: أنَّ كثيرًا من العلماء وطُلَّابِ العلم لم يعتنوا به، ولم يقرؤوه.
  - \_ والثانية: أنه لم يُطبع طبعةً تُناسب مكانته العلمية.
    - وهو عندي أفضل روايات «الموطأ»:
- \_ فتمتازُ روايتُـه بأنَّها جامعةٌ بينَ مدرسـةِ أهلِ الحديثِ التـي يُمثِّلُها الإمام مالك، وبين مدرسة أهل الرَّأي التي يمثِّلُها الإمامُ أبو حنيفة، لذا حوت الفضيلتين.

<sup>(</sup>۱) وبعد انتهائنا من تحقيق الكتاب وقفنا على كتاب بعنوان «الاختلاف الفقهي بين مالك ومحمد بن الحسن الشيباني من خلال روايته للموطأ، دراسة فقهية مقارنة» تأليف: إدريس عمر علي. وقد قارنا بين عمله وبين عملنا، فوجدنا المسائل التي ذكرها تبلغ (١٣٥) مسألة. ونحن ذكرنا في كتابنا (١٦٧) مسألة، وعندنا (٢٥) مسألة لم يذكرها في كتابه. وعنده في كتابنا، وبعضها تركناه عمدًا؛ لأنَّ الإمام محمدًا لم

وعنده في كتابه (٢٦) مسألة لم نذكرها في كتابنا، وبعضها تركناه عمدًا؛ لأنَّ الإمام محمدًا لم يذكر فيها خلافًا صراحةً ولا إشارة.

والمسائل المشتركة بيننا (١١١) مسألة.



\_ وتمتاز أيضًا: أنَّه يبيِّن فيها فقه الحديث واستنباطاته بعبارة جامعة مختصرة، واضحة، بعيدة عن التعقيد.

• وامتاز الإمام مُحَمَّدٌ بكونه منفتحَ الذِّهن، متحرِّرًا في اجتهاداته من العصبية، ممَّا أضفى على روايته جمالًا وكمالًا، فكان حافظًا لحقِّ المشايخ دون أن يذوب فيهم، قائمًا باجتهاداته الخاصَّة التي ترجَّحت عنده، فجمعَ في روايته بين الحديث والفقه.

حيثُ أخذ الحديثَ عن الإمام مالك، ووافقه في كثير من المسائل، وخالفه في بعضها، وأخذ الفقه عن الإمام أبي حنيفة، وخالفه في بعض المسائل أيضًا.

وهكذا كان العلماء الرَّبانيون، لا يمنعهم حبُّهم لشيوخِهم واحترامُهم لهم من مخالفتهم في بعض المسائل الاجتهادية، وكان الشُّيوخ الرَّبانيون يقبلون ذلك من تلاميذهم، ولا يهجرونهم لخلافهم أو يقاطعونهم.

الصَّاع، فقد جرت مناظرةٌ بين الإمام مالك والقاضي أبي يوسف في مقدار الصَّاع، فاحتجَّ عليه مالك بنقل أهل المدينة للصَّاع، وأنَّ الخلف عن السَّلف ينقل أنَّ هذا الصَّاع الذي كان على عهد رسول الله ﷺ ولم يغيَّر ولم يبدَّل، فرجع أبو يوسف إلى مذهب مالك في ذلك(۱).

Y \_ وهذا الإمام الشَّافعيُّ يتباحث مع تلميذه يونسَ بنِ عبد الأعلى الصَّدفي، كما قال يونس (Y): ناظرتُ الشَّافعيَّ يومًا في مسائلة، ثمَّ افترقنا، ولقيَني فأخذ بيدي، ثمَّ قال لي: يا أبا موسى، ألا يستقيمُ أن نكون إخوانًا وإن لم نتفق في مسألة؟.

<sup>(</sup>١) انظر: «إحكام الفصول» ٤٨٩/١، و«اللُّباب في أصول الفقه» لمحقق هذا الكتاب، ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>۲) «تاریخ دمشق» ٤٠٣/١٤، و «سیر أعلام النبلاء» ١٦/١٠.



٣ ـ ومثلها ما قاله أبو زرعة الرازي: كان أسل بن الفرات قد سأل محمَّد بن الحسن من أسئلة العراقيين على قياس قول مالك، قال: وكنت أغدو عليه بها، فأساله عنها. فربَّما اختلفنا فتناظرنا على قياس قول مالك فيها، فأرجع إلى قوله، أو يرجع إلى قولي(١).

٤ ـ ومثلها مناظرة بين الإمام أحمد وعلي ابن المديني.

قال العباس بن عبد العظيم العنبري: كنتُ عند أحمد بن حنبل، وجاءه على ابن المديني راكبًا على دابة، قال: فتناظرا في الشَّهادة، وارتفعتْ أصواتُهما حتى خفتُ أن يقعَ بينهما جفاء، وكان أحمدُ يرى الشَّهادة، وعليٌ يأبى ويدفعُ، فلمَّا أراد عليٌّ الانصرافَ قام أحمد فأخذ بركابِه.

فانظر إلى هذه النَّفس المزكَّاة الطَّاهرة حيث لم تحمل على خصمها أيَّ شيء.

قال ابن عبد البر: كان أحمد بن حنبل رَخِرَلْلُهُ يرى الشهادة بالجنة لمن شهد بدرًا أو الحديبية، أو لمن جاء فيه أثر مرفوع، على ما كان منهم من سفك دماء بعضهم بعضًا.

وكان علي ابن المديني يأبى ذلك، ولا يصحِّحُ في ذلك أثرًا(٢).

• وهذا الإمام أبو مُحَمَّد الجوينيُّ والدُ إمام الحرمين يأتيه انتقادٌ من الإمام البيهقي فيقبله بكلِّ سرور.

ذكر التَّاجُ السُّبكي (٣) أنَّه: كان الشَّيخ أبو مُحَمَّد (الجويني) قد شرع في كتابٍ سـمَّاه «المحيط» عزم فيه على عدم التقيُّد بالمذهب، وأنَّه يقف على مَورِدِ الأحاديث لا يَعْدوها، ويتجنَّبُ جانبَ العصبية للمذاهب، فوقع إلى

<sup>(</sup>۱) «ترتیب المدارك وتقریب المسالك» ۲۹٦/۳ بتصرف یسیر.

<sup>(</sup>۲) «جامع بيان العلم وفضله» ۹٦٨/٢.

<sup>(</sup>٣) «طبقات الشَّافعية الكبرى» ٧٦/٥ ـ ٧٧.



الحافظ أبي بكر البيهقيّ منه ثلاثةُ أجزاء، فانتقد عليه أوهامًا حديثية، وبيّن أنَّ الآخذَ بالحديث الواقفَ عنده هو الشَّافعيُّ وَأَنَّ رغبتَه عن الأحاديث التي أوردها الشيخ أبو مُحَمَّد إنَّما هي لعللٍ فيها يعرفها مَن يُتقنُ صناعة المحدِّثين.

فلمًا وصلت الرِّسالة إلى الشيخ أبي مُحَمَّد، قال: هذه بركة العلم. ودعا للبيهقيّ، وترك إتمام التَّصنيف.

فلم يغضب الإمام الجويني على الإمام البيهقي في انتقاده له مع علق منزلته، ولم يهجره، ولم يشئع عليه كما يفعل بعضُ أبناء زماننا، بل امتثل نصحه، وأثنى عليه ودعا له، وانتهى عن تأليفه، وذلك لأنَّ مقصودَهم رحمهم الله هو الحقُّ والتَّجرُّدُ له، ولم يبحثوا عن حظوظ النَّفس ورغباتها.

7 - وهذا الإمام السُّيوطيُّ كَلِّلَهُ يقول<sup>(۱)</sup>: وقد علمَ النَّاسُ ما كان يقعُ بين شيخنا الكافِيَجي<sup>(۲)</sup> وبين فقهاء الحنفية من كثرة التَّنازعِ والاختلافِ في الفتاوى الفقهية، ونسبتِهم إيَّاه إلى أنَّها غيرُ جاريةٍ على قوانين الفقه، وما ذاك إلَّا لكونه كان يخرِّجها على قواعد الاستدلال المنطقى.

وللشَّريعةِ قواعدُ أخرى لا يُخرَّجُ الفقهُ إلَّا عليها، فمَن تركها وخرَّج على غيرها، لم يُدرك غرضَ الفقه.

والشَّيخُ لَخُلِللهُ أستاذي، ونعلُه تاجُ رأسي، ولكن هذا هو الحقُّ الذي لا بدَّ منه، وقد أراد مني مرَّاتٍ أنْ أوافقه في فتاوى تتعلَّق بالأوقاف، ولم أوافقه في شيءٍ منها. اهـ.

<sup>(</sup>۱) «صون المنطق والكلام عن فنِّ المنطق والكلام»، ص ١٥.

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى كتاب «الكافية» لابن الحاجب في النحو، لشدة اشتغاله به، واسمه مُحَمَّد بن سليمان (٧٨ \_ ٨٧٩ \_ ١٠٩٧هـ). انظر ترجمته في: «بغية الوعاة» ١١٧/١، و«الضوء اللامع» ٢٥٩/٧.



فانظر رعاك الله إلى هذا الأدب الجمِّ مع حُرِّية البحث والتَّفكير.

فهذا ما يفتقده كثيرٌ من طلبة العلم. نسأل الله العلم النافع، والأدبَ الواسع.

فبعضُ الطَّلبة في زماننا يتعلَّمُ كلمتين، ويحفظُ مساًلتين، ويستظهرُ حديثين، فيظنُّ نفسَه مفتيَ الثقلين، فأوَّلُ ما يبدأ به تضليلُ شيوخه والرَّدُ عليهم بسوءِ أدب، وقُبح عبارة.

ورحمَ الله أبا زكريا العنبريَّ حيث يقول<sup>(۱)</sup>: علمٌ بلا أدب، كنَارٍ بلا حطب، وأدبٌ بلا علمٍ، كروحٍ بلا جسم.

وقال أبو عبد الله البوشنجيُّ شيخُ أهلِ الحديثِ في عصرِه بنيسابورَ (٢): مَنْ أرادَ العلمَ والفِقة بغيرِ أدبٍ، فقد اقتحمَ أنْ يكذِبَ على اللهِ ورسولِه.

وقال أبو يعقوبَ يوسفُ بنُ الحسين الرَّازيُّ (٣): بالأدبِ تتفهَّمُ العِلم، وبالعلم يصحُّ لك العمل، وبالعملِ تنالُ الحكمة، وبالحكمة تفهمُ الزُّهدَ، وبالذُّهدِ تتركُ الدُّنيا، وترغبُ في الآخرة، وبذلك تنالُ رضا الله تعالى.

# • وقد حوت هذه المقدمة فصولًا كما يلى:

١ فصلًا في ترجمة مختصرة للإمام مُحَمَّد راوي «الموطأ»، ولم أسلك الإطالة في ذلك؛ لأنَّ الدِّراسات عنه قد أُشبعت.

٢ ـ فصلًا في بيان عدد شيوخه في «الموطأ»، وبيان حالهم، وكم روى عن كلّ شيخ.

<sup>(</sup>۱) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي ۸۰/۱.

<sup>(</sup>۲) «سير أعلام النبلاء» «٨٦/١٣.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٢٥٠/١٤.



- ٣ \_ فصلًا آخر في بيان عدد أحاديث الكتاب.
- ٤ ـ فصلًا لبعض زيادات روايته عن مالك عن رواية يحيى الليثي.
  - ٥ ـ فصلًا للشروح والدراسات عن هذا الكتاب.
  - 7 فصلًا في بيان منهج الإمام مُحَمَّدٍ في «الموطأ».
  - ٧ \_ فصلًا في بيان المنهج الذي اتَّبعناه في التَّحقيق.
  - ٨ ـ فصلًا لبيان اسم الكتاب والأقوال الواردة في ذلك.
- ٩ ـ بيان النُّسَخ المخطوطة المعتمدة في التَّحقيق، وأسانيدها، وبيان السَّماعات المثبتة عليها. كلُّ هذا بطريق الإيجاز والاختصار.
  - ١٠ \_ أسانيدنا بهذا الكتاب إلى مؤلَّفه.

وكلُّها بحمد اللهِ بالقراءة الكاملة له على كبار المسندين، ولم نُعوِّل في هذا الشَّان على الإجازة المجرَّدة، بل لا بدُّ لدواوين الإسلام وأصولِه من القراءةِ والإتقانِ والفَهم، فقد كثر الدُّخول على فنِّ الرِّواية في هذا الزَّمان لكثيرِ من النَّاس عن طريق الإجازة المجرَّدة، أو السَّماع بقراءة سريعة جدًّا، ثمَّ عدُّوا أنفسهم من المحدِّثين الكبار، وكثيرٌ منهم لا يُحسن قراءةَ حديثٍ واحدٍ قراءةً صحيحة خاليةً من اللَّحن والتَّحريف.

ونسأل الله التَّوفيق والرَّشاد والسَّداد.

# فصلٌ في ترجمة الإمام محمَّد بن الحسن<sup>(١)</sup>

### • اسمه ونسبه:

هو محمَّدُ بنُ الحسنِ بنِ فرقد الشَّيبانيُّ، مولًى لبني شيبان، فقيهُ العراق. قال ابن سعد (۲): وكان أصله من أهل الجزيرة، وكان أبوه في جند الشام. وقال الخطيب البغدادي (۳): أصله دمشقي، من أهل قرية تسمَّى حرستا. وقيل غير ذلك (٤).

ولا يكفي المرءَ أصلُه وفصلُه. قال ابن الوردي في «لاميته» الشهيرة:

لا تَقُلْ أَصْلِي وفَصْلِي أَبَدًا إنَّما أَصْلُ الفَتَى مَا قَدْ حَصَلْ

قدم أبوه العراق، فؤلدَ محمَّدٌ بواسط، ثمَّ توفي وخلَّف له مالًا لكنَّه لم يشتغل به عن العلم.

قَالَ مُحَمَّد بن الحسن (٥): ترك أبي ثلاثين ألف درهم، فأنفقتُ خمسة عشر ألفًا على النحو والشعر، وخمسة عشر ألفًا على الحديث والفقه.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: «الطبقات الكبرى» ٣٣٦/٧، و«أخبار أبي حنيفة وأصحابه» للصيمري، ص ١٢٠، و «سير أعلام النبلاء» ١٣٤/٩، و«الجواهر المضية» ١٢٢/٣، وكثير غيرها.

<sup>(</sup>۲) «الطبقات الكبرى» ۲۳٦/۷.

<sup>(</sup>۳) «تاریخ بغداد» ۲۱/۲ه.

<sup>(</sup>٤) انظر: «أخبار أبي حنيفة وأصحابه»، ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٥) «تاريخ بغداد» ۲۱/۲ه.



ومع هذا المال فقد كان زاهدًا في الدُّنيا، لم يتعلَّق قلبُه بما ورِثَه من أبيه، فقد قَالَ لأهله: لا تسالوني حاجةً من حوائج الدُّنيا تشغلوا قلبي، وخذوا ما تحتاجون إليه من وكيلي؛ فإنَّه أقلُّ لهمِّي، وأَفرغُ لقلبي.

### • مولده:

ولد بواسط سنة (١٣٢هـ)، وهي مدينة بالعراق، ونشأ بالكوفة.

وهو ابن أخت عبد الله بن مَسلمة القعنبي، أحدِ رواة «الموطأ» كذلك.

### شیوخه:

طلب الحديث، وسمع سماعًا كثيرًا من مِسعر بن كِدام، ومالك بن مِغول، وعمر بن ذرِّ، وسفيان الشوري، والأوزاعي، وابن جريج، ومُحِلِّ الضَّبِّي، وبُكير بن عامر، وأبي حرَّة، وعيسى الخياط، ومالك بن أنس، وغيرهم.

وجالس أبا حنيفة، وسمع منه، وأبا يوسف القاضي، ونظرَ في الرأي، فغلب عليه، وعُرف به، ونفذ فيه.

بدأ التَّفقُّه بأبي حنيفة، ولما توفّي كان عمره (١٨) سنة.

قال ابنُ حِبَّان<sup>(۱)</sup>: صَحِبَ النُّعْمَانَ \_ وَهُوَ أَبُو حنيفَة \_ أَيَّامًا يسيرَة. يروي عَن النُّعْمَان بـن ثَابت، وَعَن يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم، وَسـمع من يَعْقُوب عَن النُّعْمَان أَكثر مَا يَقُول عَلَيْهِ.

قلت: ولم أجد مَنْ تابع ابن حِبَّان على هذا، بل وجدنا مَن خالفه.

فقد قال أبو إسحاق الشيرازي(٢): حضر مجلسَ أبى حنيفة سنتين.

<sup>(</sup>۱) «المجروحين» ۲۷٥/۲.

<sup>(</sup>٢) «طبقات الفقهاء»، ص ١٢٨.



وتابعه على هذا القولِ ابنُ خَلِّكان<sup>(۱)</sup>، والنَّووي<sup>(۲)</sup>، وكلاهما من الشَّافعية<sup>(۳)</sup>.

وتابع التفقُّه على أبي يوسف، وسمع منه «الجامع الصغير».

قَالَ أبو زكريا \_ يعني: يحيى بن معين \_: سمعتُ مُحَمَّد بن الحسن صاحب الرَّأي وقيل له: هذه الكتب سمعتَها من أبي يوسف؟ فقال: لا والله، ما سمعتُها منه، ولكني من أعلم النَّاس بها، وما سمعتُ من أبي يوسف إلَّا «الجامع الصغير».

\_ ورحل إلى المدينة لطلب العلم، ثمَّ إلى مكة.

فحضر عند الإمام مالك. قال الشَّافعيُّ (1): كان مُحَمَّدُ بن الحسن يقول: سمعتُ من مالك سبعَمئة حديث ونيِّفًا إلى الثمانمئة لفظًا. وكان أقام عنده ثلاث سنين أو شبيهًا بثلاث سنين.

<sup>(</sup>۱) «وفيات الأعيان» ١٨٤/٤.

<sup>(</sup>٢) «تهذيب الأسماء واللغات» ٨٢/١.

<sup>(</sup>٣) وحكى السرخسي في «المبسوط» ١٧٤/٢، وذكرها الصفدي في «الوافي بالوفيات» ٣٣٤/٢ عن الإمام محمد: أنّه كان من أولاد بعض الأغنياء، فمرّ يومًا ببني حرام، ووقف عند باب المسجد يسمع كلام أبي حنيفة عليه كما يفعله الصبيان، وكان هو يُعَلِّمُ أصحابه هذه المسألة، وكان محمد وأعاد العشاء، فدعاه أبو حنيفة هيه، محمد وقال: ما هذه الصّلة التي صليتها؟ فأخبره بما ابتلي به، فقال: يا غلام، الزم مجلسنا، فإنك تفلح. فَتَفرّس فيه خيرًا حين رآه عمل بما تعلم من ساعته.

وصدَّر هذا الخبر بقوله: على ما يحكى عنه. وفيه إشارة إلى ضعف هذه الحكاية.

وعلى فرض ثبوتها ـ والبلوغ يكون في الخامسة عشـرة كما في البخاري ـ فتكون ملازمته لأبي حنيفة ثلاث سنوات.

وذكر الشيخ محمد زاهد الكوثري، في كتابه «بلوغ الأماني»: أنَّ الإمام محمد جالسَ الإمام أبا حنيفة أربع سنين، ولم أرَ مستندًا لذلك إلَّا أن يكون اعتبر سنَّه في هذه القصة عند بلوغه أربع عشرة سنة، لكنَّ ما أثبتناه أولى؛ لتوارد الأثمة على ذكره.

<sup>(</sup>٤) «آداب الشَّافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم الرازي، ص ١٧٣.



قلت: فنسبته إلى مالك أولى من نسبته لأبي حنيفة؛ لأنَّ ملازمتَه له كانت أطول.

وهو أعلى سندًا في «الموطأ» من شيخه أبي يوسف؛ لأنَّه رواه عن مالك مباشرة، وأمَّا أبو يوسف فرواه بواسطة.

قال القاضي عياض عن أبي يوسف: فرواه عن رجل عن مالك<sup>(۱)</sup>. وقال في ترجمة أسد بن الفرات<sup>(۲)</sup>: وأخذ عنه أبو يوسف «موطأ مالك»، وذكر يحيى بن إسحاق: أنَّه قال: أخذه عني مُحَمَّدُ بن الحسن، ولا أدري كيف هذا، مُحَمَّدٌ قد سمع «الموطأ» من مالك، وسمع عليه حديثًا كثيرًا<sup>(۳)</sup>.

قلت: مع العلم أنَّ أبا يوسف شارك مالكًا في بعض شيوخه (٤).

وقال الذهبي في ترجمة أسد بن الفرات (٥): أخذ عن أبي يُوسُفَ القَاضِي، وَمُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ، وَغَلَبَ عَلَيْهِ عِلْمُ الرَّأْيِ، وَكَتَبَ عِلْمَ أَبِي حَنِيْفَةَ، أَخَذَ عَنْهُ: شَيْخُهُ؛ أَبُو يُوسُفَ.

قال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة (١)؛ كان مُحَمَّد بن الحسن له مجلس في مسجد الكوفة وهو ابن عشرين سنة.

<sup>(</sup>۱) «ترتیب المدارك» ۸۹/۲، و«تنویر الحوالك» ۱۱/۱.

<sup>(</sup>۲) «ترتیب المدارك» ۲۹۱/۳.

<sup>(</sup>٣) قلتُ: لا مانع أن يكون الإمام مُحَمَّدٌ سمع «الموطَّأ» مرَّتين: الأولى من مالك، وكان صغيرًا، والثانية من أسد بن الفرات، وهذا الشيء كثير الحصول من الأثمة.

 <sup>(</sup>٤) وروى أبو يوسف عن مالك حديثًا واحدًا في كتابه «الخراج»، ص ١١٧، قَالَ: وَحَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ
 أُنسٍ: أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّه حرَّم عِضاه المَدينَةِ وَمَا حَوْلَهَا اثْنَيْ عَشَــرَ مِيلًا، أَيْ: جَنْبَهَا، وَحَرَّمَ الصَّيْدَ فِيهَا أَرْبَعَةَ أَمْيَالٍ حَوْلَهَا، أَيْ: جنبها.

<sup>(</sup>٥) «سير أعلام النبلاء» ٢٢٥/١٠.

<sup>(</sup>٦) «تاریخ بغداد» (٦)



وقال مجاشع بن يوسف: كنتُ بالمدينة عند مالك وهو يفتي الناس، فدخل عليه مُحَمَّد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وهو حدَث، فقال: ما تقول في جُنُب لا يجد الماء إلَّا في المسجد؟ فقال مالك: لا يدخل الجُنُب المسجد.

قَالَ: فكيف يصنع وقد حضرت الصلاة وهو يرى الماء؟ قَالَ: فجعل مالك يكرِّر: لا يدخل الجُنُب المسجد.

فلمًا أكثر عليه قَالَ له مالك: فما تقول أنت في هذا؟ قَالَ: يتيمَّم، ويدخل فيأخذ الماء من المسجد، ويخرج فيغتسل.

قَالَ: من أين أنت؟ قَالَ: من أهل هذه. وأشار إلى الأرض.

فقال: ما من أهل المدينة أحدٌ لا أعرفه.

فقال: ما أكثر من لا تعرف. ثمَّ نهض.

فقالوا لمالك: هذا مُحَمَّدُ بن الحسن صاحب أبى حنيفة.

فقال مالك: مُحَمَّدُ بن الحسن كيف يكذب؟ وقد ذكر أنَّه من أهل المدينة؟ قالوا: إنَّما قَالَ: من أهل هذه. وأشار إلى الأرض.

قَالَ: هذا أشدُّ عليَّ من ذاك.

فالإمام مُحَمَّدٌ لم يكذب، وإنَّما استعمل التَّورية.

\_ وهــذا الخبر الوحيد الذي وقفــتُ عليه في بيان عمــره تقريبًا لمَّا لقي مالكًا؛ إذ لم أجد من ذكر سنة رحيله إلى المدينة وقراءته على مالك.

ويؤكد هذا ما قاله ابن تيمية (١): أَخَذَ «المُوطَّأَ» عنه (أي: عن مالك) أَهْلُ الحجَازِ وَالشَّامِ وَالعِرَاقِ، وَمِن أَصغَرِ مَنْ أَخَذَ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ وَمُحمَّدُ بْنُ الحَسَن وَأَمْثَالُهِمَا.

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى» ۲۲٤/۲۰.



\_ وقد رافق محمَّد بنَ الحسنِ يحيى بنُ صالح الوُحاظي (ت: ٢٢٠هـ) من الكوفة إلى مكة.

قال يحيى بن صالح: قَالَ لي ابن أكثم: قد رأيتَ مالكًا وسمعتَ منه، ورافقتَ مُحَمَّد بن الحسن؛ فأيُّهما كان أفقه؟ فقلتُ: مُحَمَّدُ بن الحسن فيما يأخذه لنفسه أفقهُ من مالك(١).

وقال أبو عَوانة الإسفراييني عن يحيى: وكان عديل (٢) مُحَمَّد بن الحسن الفقيه إلى مكة.

قلت: الــذي ترجَّح عندنا وهو شــبه يقين أنَّ ســفره إلــى مالك وأخذه «الموطأ» عنه كان في عام (١٥٠هـ)، بعد وفاة شيخه أبي حنيفة الذي توفي في رجب من هذه السنة.

ويؤيد ذلك أنَّ له شيوخًا في المدينة المنورة ومكة المكرمة؛ كإسماعيل بن رافع الأنصاري المدني الذي توفي في سنة (١٥٠هـ) أو التي بعدها، وقد روى عنه في «الحجة»، وأسامة بن زيد الليثي المدني توفي سنة (١٥٠هـ) روى عنه في «الموطأ» و«الحجة»، وسيف بن سليمان المكي الذي توفي في سنة (١٥٠هـ)، روى عنه في «الموطأ» و«الحجة»، وإبراهيم بن يزيد المكي الذي توفى سنة (١٥٠هـ)، روى عنه في «الموطأ» و«الحجة».

ومن خُلقه: أنَّه كان منصفًا يتراجع عن الخطاً إذا ظهر له، فقد قال عبد الرحمن بن مهدي: دخلتُ عليه فرأيتُ عنه كتابًا، فنظرتُ فيه، فإذا هو قد أخطأ في حديث، وقاس على الخطأ، فوقفتُه على الخطأ، فرجع، وقطعَ من كتابه بالمقراض عدَّة أوراق(٣).

<sup>(</sup>۱) «تاریخ بغداد» ۲۱/۲ه.

<sup>(</sup>٢) أي: رفيقه في المحمل، وفي «لسان العرب»: عدل الرجل في المحمل، وعادله: ركب معه.

<sup>(</sup>٣) «لسان الميزان» ٦٣/٧.



### • أقوال العلماء فيه:

قال ابن سعد<sup>(۱)</sup>: طلب الحديث، وسمع سماعًا كثيرًا من مسعر، ومالك بن مغول... إلخ.

وقال الشَّافعيُّ (٢): ما رأيتُ رجلًا أعلمَ بالحرام والحلال، والعلل، والناسخ والمنسوخ؛ من مُحَمَّدِ بن الحسن.

وقال أبو عبيد القاسم بن سلّام (٣): ما رأيتُ أحدًا أعلمَ بكتاب الله من مُحَمَّدِ بن الحسن.

وقال عبدُ الله بن أحمد بن مُحَمَّدِ بن حنبل (١): سـألتُ أبي عن مُحَمَّدِ بن الحسن صاحب الرَّأي؟ قال: لا أروى عنه شيئًا.

وقال الذَّهبيُّ (٥): العلَّامةُ، فقيهُ العراق.

وقال أيضًا (١): أحدُ الفقهاء. ليَّنه النَّسائيُ، وغيرُه مِن قبل حفظه. يروي عن مالك بن أنس وغيره. وكان من بحور العلم والفقه، قويًّا في مالك.

وقال ابنُ حجرٍ في «اللِّسان»(٧)؛ وقال الدَّارقطني: لا يستحقُّ الترك.

وقال عبدُ الله بن علي ابن المديني، عَن أبيه: صدوق.

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرى» ۳۳٦/۷.

<sup>(</sup>٢) «أخبار أبي حنيفة وأصحابه»، ص ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٢٢٧/٧.

<sup>(</sup>٥) «سير أعلام النبلاء» ١٣٤/٩.

<sup>(</sup>٦) «ميزان الاعتدال» ١٣/٣ه.

<sup>(</sup>۷) «لسان الميزان» (۲۱/



وقال العبَّاسُ بن مُحَمَّدِ الدُّوريُّ(۱): سـئل يحيى بن معين عن مُحَمَّد بن الحَّيبانيِّ؟ فقال: ليس بشيء.

وقال ابنُ حِبَّان (٢): وَكَانَ عَاقِلًا، لَيْسَ فِي الْحَدِيث بِشَــيْء. كَانَ يروي عَن الثَّقَات ويَهِمُ فِيهَا، فَلَمَّا فَحُش ذَلِك مِنْهُ أُسْتُحقَّ تَركُه من أجل كَثْرَةِ خطئه؛ لِأَنَّهُ كَانَ دَاعِيَة إِلَى مَذْهَبهم.

وقال ابنُ عَدِيِّ: ومُحَمَّدُ بن الحسن هذا ليس هو مِن أهل الحديث، ولا هو ممَّن كان في طبقته يُعنَون بالحديث حتى أذكرَ شيئًا من مسنده، على أنَّه سمع من مالك «الموطأ»، وكان يقول لأصحابه: ما رأيتُ أسواً ثناءً منكم على أصحابِكم؛ إذا حدَّثتكم عن مالك ملأثُم علي الموضوع، وإذا حدَّثتكم عن غيره تجيئوني متكارهين.

وقال: وقد استغنى أهلُ الحديث عمًّا يرويه مُحَمَّدُ بن الحسن وأمثاله.

قلتُ: وتَكلُّمُ بعضِ أهل العلم فيه لا يضرُّه، فإنَّهم لم يُتابَعوا على ذلك، وقلَّ مِن الرُّواة مَن سلِمَ من الكلام فيه.

وقولُ الذَّهبيِّ: «قويًا في مالك» هو بيتُ القصيد؛ لأنَّ هذا الكتابَ روايتُه عن مالك، وأمَّا ما زاده عن غير مالك، فبعضُه صحيح، وبعضُه ضعيف، وقد بيَّنت حالَ شيوخه في «الموطأ» في فصل مستقلِّ.

### • توليه القضاء:

تولى القضاء بالشَّام بتزكية من شيخه أبي يوسف، وفي ذلك قصَّةٌ طريفةٌ. قال مُحَمَّدٌ (٣): لمَّا أشخصني الرَّشيدُ ليقلِّدني القَضَاء بِالشَّام، وَردتُ مَدِينَة

<sup>(</sup>۱) «لسان الميزان» ۲۱/۷.

<sup>(</sup>۲) «المجروحين» ۲۷٦/۲.

<sup>(</sup>٣) «أخبار أبى حنيفة وأصحابه»، ص١٢٦.



السَّلَام، فَلَقِيتُ أَبَا يُوسُف ـ وَهُوَ الَّذِي سمَّاني وَأَشَارَ بِي ـ فَقلتُ لَهُ: مِن حَقِّي عَلَيْك ولزومي لَك، وتصييري لَك أستاذًا وإمامًا أَنْ تُعفيَني عَن هَذَا الأَمر.

فَقَالَ لَي: أَنَا رَاكَبٌ مَعَكَ إِلَى يحيى بن خَالِد فأُكلِّمه، فَركبَ معي إِلَى يحيى بن خَالِد، فأكلِّمه، فَركبَ معي إِلَى يحيى بن خَالِد، فَلَمَّا دَخَلنَا عَلَيْهِ زَالَ لَهُ يحيى عَن مُصَلَّاهُ، فَقعد مَعَه عَلَيْهِ، وَقَعَدتُ بِبَابِ البَيْت، فَسَمعتُه يَقُول لَهُ: هَذَا مُحَمَّدُ بنُ الحسن، ومن حَاله كَذَا، ومن حَاله كَذَا، ومن حَاله كَيْت وَكَيْت. يَصِفني، وَذكرَ امتناعي عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ يحيى: مَا تَقول فِيهِ؟.

قَالَ: أَقُول: إِنَّكُم إِنْ أعفيتموه لم تَجدوا مثله. فَلَمَّا سمع يحيى كَلَامه لم يلْتَفت إلى مَا أَقُول، وأمضى أَمْرِي.

فانظر إلى هذا النُّصحِ من أبي يوسف لتلميذه، بأن جرى على رأيه في عدم تقلُّد القضاء، والنُّصح للوزيرِ يحيى بن خالد بأنْ دَلَّهُ على أولى النَّاسِ بالقضاء.

### • مؤلَّفاته:

للإمام عددٌ من المؤلَّفاتِ، نذكر أشهرها:

١ ـ «الأصل»: طبع في قطر /١٢/ مجلدًا، وقد سقط منها أبواب المناسك والحج.

- ۲ \_ «الآثار».
- ٣ ـ «الحجَّة على أهل المدينة».
- ٤ ـ «الكسب»، ويسمى أيضًا «الاكتساب في الرِّزق المستطاب».
  - ـ «الجامع الصغير».
  - ٦ ـ «الجامع الكبير» في الفقه.
    - ٧ \_ «السير».
    - وغيرها، وكلُّها مطبوعة.



### • وفاته:

مات محمَّدُ بنُ الحسن والكسائيُّ بالرَّيِّ سنة تســع وثمانين ومئة، فقال الرشيد: دفنتُ الفقه والعربية بالرَّيِّ. وهي اليومَ في بلاد إيران.

قال القاضي أبو رجاء: رأيتُ محمَّد بنَ الحسن في المنام، فقلتُ: ما صنعَ الله بك؟.

قال: أدخلَني الجنَّة، وقال لي: لم أُصيِّرُكَ وعاءً للعلم وأنا أريد أنْ أُعذِّبَك. قال: قلتُ: فأبو يوسف. قال: ذاك فوقى بدرجة.

قال: قلتُ: فأبو حنيفة؟ قال: ذاك في عِليين (١).

والرُّؤيا الصَّالحةُ بشرى للعبد المسلم. فرحمه الله، وأكرم مثواه.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «أخبار أبى حنيفة وأصحابه»، ص١٣٠.



بلغ عددُ شيوخِه الذين روى عنهم الأحاديث والآثار في «الموطأ» /٤٤ شيخًا سوى مالك، وواحدٌ منهم لم يُسَمَّ، ومجموعُ ما روى عنهم /٩٨ حديثًا وأثرًا، وهذا جدولٌ في ذكرِهم بالتَّرتيب، وعددِ أحاديث كلِّ شيخٍ منهم، ثمَّ نتبعه ببيان حالِ كلِّ واحدٍ منهم:

| العندد | رقم الجديث    | اسم الفيخ                       | ت  |
|--------|---------------|---------------------------------|----|
| ۲      | ۱۲ ،۱۵        | إبراهيم بن مُحَمَّد المدنيُّ    | ١  |
| ١      | 774           | إبراهيم بن يزيد المكيُّ         | ۲  |
| ٣      | ۸۳۱، ۱۳۹، ۱۶۰ | أسامة بن زيد المدنيُّ           | ٣  |
| ۲      | 187 6180      | إسرائيل بن يونس                 | ٤  |
| ١      | 711           | إسماعيل بن إبراهيم              | ٥  |
| ۲      | 7007          | إسماعيل بن عيَّاش               | ٦  |
| ١      | ١٣            | أيوب بن عتبة التَّيميُّ         | ٧  |
| ١      | 177           | أبو بكر بن عبد الله النَّهشليُّ | ٨  |
| ۲      | ۲٤٧ ، ١٤٤     | بُکیر بن عامر                   | ٩  |
| ٣      | ۷۳۲، ۱۲۶، ۳۳۷ | الحسن بن عُمارة                 | 1. |



| العدد | رقم الحليث                 | اسم الثيخ                         | <b>3</b>   |
|-------|----------------------------|-----------------------------------|------------|
| 14    | ۶۱، ۲۰، ۲۰، ۲۳۱، ۲۹۲، ۲۰۳۰ | أبو حنيفة النُّعمان بن ثابت       | 11         |
|       | ۸۰۳، ۸۵۲، ۹۵۲، ۲۶۷، ۷۶۷،   |                                   |            |
|       | 307, 797                   |                                   |            |
| ١     | 701                        | خالد بن عبد الله                  | 17         |
| ۲     | ۷۲، ۸۲                     | الرَّبيع بن صَبِيح                | 14         |
| ٣     | V312 A312 P31              | داود بن قيس الفرَّاء المدنيُّ     | 18         |
| ١     | 718                        | سعيد بن أبي عَروبة                | 10 -       |
| ٤     | ٤٧، ١٢٨، ٣٤١، ٥٥١١         | سفيان الثَّوري                    | 17         |
| ٤     | ۱۶۱، ۸۶۷، ۲۰۹۰ ۱۲۹         | سفيان بن عيينة                    | 17         |
| ٥     | 77, 77, 77, 717, 719       | سلَّام بن سُليم الحنفيُّ          | ۱۸         |
| ١     | 970                        | شعبة بن الحجَّاج                  | 19         |
| ١     | 3/                         | طلحة بن عمرو المكِّيُّ            | ۲٠         |
| ١     | ٧٥                         | عبَّاد بن العوَّام                | <b>Y</b> 1 |
| ١     | ٧٩٣                        | عبد الجبّار بن عبّاس الهَمْدانيُّ | 77         |
| ۲     | ۷۱۸، ۱۱۱۲                  | عبد الرحمن بن أبي الزِّناد        | 74         |
| ۲     | ٣٠٩ ، ١٣٦                  | عبد الرَّحمن بن عبد الله          | 37         |
|       |                            | المسعوديُّ                        |            |
| ١     | 17.1                       | عبد الله بن عبد الرّحمن بن يعلى   | 40         |
| ١     | 770                        | عبد الله بن عمر بن حفص            | 41         |



| العلام | و رابالان                 | انيم النبخ                          | Ċ  |
|--------|---------------------------|-------------------------------------|----|
| ١      | 180                       | عبيد الله بن عمر بن حفص             | ** |
| ١      | 78.                       | عمر بن ذُرِّ الهمْدانيُّ            | ۲۸ |
| ۲      | ۱۸ ۵۱۷                    | أبو العوَّام البصريُّ               | 79 |
| ٣      | ۷٥٥ ،۷٥٠ ،۷٤٩             | عيسى بن أبي عيسى الخيَّاط           | ٣٠ |
| ١      | 707                       | الفُضيل بن غزوان                    | ۳۱ |
| ١      | 305                       | قيس بن الرَّبيع الأسديُّ            | ٣٢ |
| ۲      | ۷۲، ۲۷                    | أبو كُدينة يحيى بن المُهلَّب        | ٣٣ |
| 1      | 3.11                      | أبو مالك النَّخعيُّ                 | 45 |
| ١      | 441                       | المبارك بن فَضالة                   | ٣٥ |
| ۲      | 175 771                   | مُحِلُّ بن مُحرز الضَّبيُّ          | ٣٦ |
| ١٠     | PF, •4, 14, 24, 171, 271, | مُحَمَّد بن أبان بن صالح            | ٣٧ |
|        | 7713 7313 P3Y3 F3F        | القُرشيُّ                           |    |
| ١      | 997                       | مُحَمَّد بن أبي ذئب                 | ٣٨ |
| ٣      | 37, 07, 77                | مِسعر بن كِدام                      | ٣٩ |
| ١      | ٣١٠                       | أبو معاوية المكفوف                  | ٤٠ |
| ١      | 779                       | أبو معشر المدينيُّ                  | ٤١ |
| ١      | ٧٠٣                       | هٔشیم بن بَشیر                      | 27 |
| ٤      | 7713 3713 7173 053        | يعقوب بن إبراهيم «أبو يوسف»         | ٤٣ |
| ١      | 78.                       | (مجهول) الثِّقة عند الإمام مُحَمَّد | ٤٤ |



### • بيان حال شيوخه:

- ١ ـ إبراهيم بن مُحَمَّدِ بن أبي يحيى المدّنيُّ (١٠٠ ـ ١٨٤هـ)(١): متروك.
  - ٢ ـ إبراهيم بن يزيد المكِّيُّ (ت: ١٥٠هـ)(٢): متروك الحديث.
    - ٣ ـ أسامة بن زيد المدَنيُّ (ت: ١٥٣هـ)(٣): ضعيف.
      - إسرائيل بن يونس (ت: ١٦٢هـ)(٤): ثقة.
- ٥ إسماعيل بن إبراهيم (١١٠ ١٩٣هـ) (٥): وهو ابن عُليَّةَ البصريُّ، ثقة حافظ.
- ٦ ـ إسماعيل بن عيَّاش الحِمصيُّ (١٠٨ ـ ١٨١هـ) (٦): صدوقٌ في روايته عن أهل بلده، مخلِّطٌ في غيرهم.

٧ - أيوب بن عتبة التَّيميُّ (ت: ١٦٠هـ): قاضي اليمامة (٧)، ضعيف، وأعلى ما قيل فيه: وقع أيوب بن عتبة إلى البصرة وليس معه كتب، فحدَّثَ مِن حفظه، وكان لا يحفظ، فأمَّا حديثُ اليمامة ما حدَّثَ به ثَمَّة فهو مستقيم.

 $\Lambda$  ـ بُکیر بن عامر (ت: ۱۵۰هـ) تقریبًا  $(\Lambda)$ : ضعیف.

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرى» ٥/٥٦، و«التاريخ الكبير» ٣٢٣/١، و«تهذيب الكمال» ١٨٤/٢.

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير» ٢٧٣/١، و«المجروحين» ٢٠٠/١، و«تقريب التَّهذيب» (٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) «الضعفاء والمتروكون» للنسائي، ص ١٩، و«المجروحين» ٧٩/١، و«تقريب التَّهذيب» (٣١٥).

<sup>(</sup>٤) «الثقات» للعجلى ١٣٢١، و«الثقات» لابن حبان ٧٩/٦، و«تهذيب التَّهذيب» ٢٦١/١.

<sup>(</sup>٥) «الطبقات الكبرى» ٣٢٦/٧، و «الجرح والتعديل» ١٥٣/٢، و «تقريب التَّهذيب» (٤١٦).

<sup>(</sup>٦) «الضعفاء الكبير» ٨٨/١، و«الكامل في الضعفاء» ٢٩١/١، و«تهذيب الكمال» ٦٦٣/٢.

<sup>(</sup>٧) «التاريخ الكبير» ٤٢٠/١، و«الجرح والتعديل» ٢/٣٥٢، و«تهذيب الكمال» ٤٨٤/٣.

<sup>(</sup>٨) «الضعفاء والمتروكون» للنسائي، ص ٢٤، و«تهذيب الكمال» ٢٤٠/٤، و«الكاشف» ٢٧٥/١.



٩ ـ الحسن بن عُمارة (ت: ١٥٣هـ) (١): ضعيف، عابد. قال شُعْبَةُ: أفادني الحسن بن عمارة عَنِ الحكم سبعين حديثًا، فلم يكن لَها أصل.

١٠ \_ خالد بن عبد الله الطَّحَّان، الواسطيُّ (١١٠ \_ ١٨٢هـ) (٢): ثقة صالح.

قال أحمد بن حنبل: كان خالدُ بْن عَبد اللهِ الواسطي، من أفاضل المسلمين. اشترى نفسه من الله أربع مرّات، فتصدّق بوزن نفسِه فضَّةً أربع مرات.

١١ ـ داود بن قيس الفرَّاءُ (ت: ١٨٥هـ) تقريبًا (٣): ثقة عابد.

١٢ ـ الرَّبيع بن صَبيح (ت: ١٦٠هـ)(٤): صدوق سيِّئ الحفظ.

كَانَ من عُبَّاد أهل البَصْرَة وزُهَّادهم، وَكَانَ يُشَـبُه بَيتُه بِاللَّيْلِ بِبَيْت النَّحْل من كَثْرَة التَّهَجُّد، إِلَّا أَن الحَدِيث لَمْ يكن من صناعته، فَكَانَ يَهِمُ فِيمَا يَرْوِي كثيرًا، حَتَّى وَقع فِي حَدِيثه المَنَاكِيرُ من حَيْثُ لَا يَشْعرُ.

١٣ ـ سعيد بن أبي عَروبة (٧٦ ـ ١٥٦هـ) (٥): ثقةٌ حافظ، اختلط بأُخَرَةٍ.

١٤ ـ سفيان بن سعيد الثَّوريُّ (٩٧ ـ ١٦١هـ) تقةٌ حافظ، إمام حجَّة.

١٥ ـ سفيان بن عيينة (١٠٧ ـ ١٩٨هـ) (٧): ثقةٌ حافظٌ، فقيه إمام حجَّة.

١٦ ـ سلّام بن سُليم الحنفيُّ (ت: ١٧٩هـ)(٨): ثقةٌ مُتْقنِّ.

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» ۲۰۳/۲، و«المجروحين» ۲۲۹/۱، و«الكاشف» ۲۲۲/۱.

<sup>(</sup>۲) «الثقات» لابن حبان ۲/۷۲۷، و «تهذیب الکمال» ۸۹۹۸، و «الکاشف» ۲۱۲۱۸.

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» ٢٤٠/٣، و«الثقات» لابن حبان ٢٨٨/٦، و«الكاشف» ٢٨٢/١.

<sup>(</sup>٤) «المجروحين» ١/٢٩٦، و«تهذيب الكمال» ٨٩/٩، و«تقريب التَّهذيب» (١٨٩٥).

<sup>(</sup>٥) «الثقات» لابن حبان ٣٦٠/٦، و«الكاشف» ٤٤١/١، و«تقريب التَّهذيب» (٣٣٦٥).

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» ٢٢٢/٤، و«تهذيب الكمال» ١٥٤/١١، و«الكاشف» ١٩٤٩.

<sup>(</sup>٧) «الجرح والتعديل» ٢٢٥/٤، و«مشاهير علماء الأمصار»، ص ٢٣٥، و«تقريب التَّهذيب» (٢٤٥١).

<sup>(</sup>٨) «التاريخ الكبير» ١٣٥/٤، و«الثقات» لابن حبان ٤١٧/٤، و«الثقات» للعجلي ١٤٤/١.



١٧ ـ شعبة بن الحجَّاج (٨٣ ـ ١٦٠هـ)(١): أمير المؤمنين في الحديث.

١٨ ـ طلحة بن عَمرو المكِّيُّ (ت: ١٥٢هـ)(٢): ضعيف، أو متروك.

١٩ ـ عبَّاد بن العوَّام (ت: ١٨٦هـ) (٣): ثقة.

٢٠ عبد الجبّار بن عبّاس الهمداني، الشّبامي (ت: ١٦٠هـ) تقريبًا (عنه): صدوقٌ يتشيّع.

٢١ ـ عبد الرَّحمن بن أبي الزِّناد (١٠٠ ـ ١٧٤هـ) (٥): فقية صدوق، تغيَّر حفظُه
 لما قدم بغداد.

٢٢ ـ عبد الرَّحمن بن عبد الله المسعوديُّ (ت: ١٦٠هـ) (٦): صدوقٌ، تغيَّر بأَخرَةٍ.

٢٣ ـ عبد الله بن عبد الرَّحمن بن يعلى الثَّقفيُّ (ت: ١٥٥هـ) تقريبًا (الله): صدوقٌ يخطئ ويَهِمُ.

٢٤ ـ عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم (ت: ١٧١هـ) (٨): ضعيفٌ عابد.

٢٥ ـ عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم (٧١ ـ ١٤٧هـ) (٩): ثقةٌ ثَبْتٌ.

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» ٢٤٤/٤، و«الثقات» للعجلي ٢٥٦/١، و«تهذيب الكمال» ٤٧٩/١٢.

<sup>(</sup>٢) «الجرح والتعديل» ٤٧٨/٤، و«ميزان الاعتدال» ٣٤٠/٢، و«تهذيب التَّهذيب» ٢٣/٥.

<sup>(</sup>٣) «تاريخ ابن معين» رواية الدوري ٢٠٨/٤، و «التاريخ الكبير» ٢١/٦، و «تهذيب الكمال» ١٤٠/١٤.

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» ١٠٨/٦، و«الجرح والتعديل» ٢١/٦، و«تقريب التَّهذيب» (٣٧٤١).

<sup>(</sup>٥) «الثقات» للعجلي ٧٦/٢، و «الجرح والتعديل» ٢٥٢/٥، و «تقريب التَّهذيب» (٣٨٦١).

<sup>(</sup>٦) «الثقات» للعجلي ٨١/٢، و«الجرح والتعديل» ٥٠٠٥، و«تهذيب الكمال» ٢١٩/١٧.

<sup>(</sup>٧) «الضعفاء والمتروكون» للنسائي، ص ٢١، و«الجرح والتعديل» ٥٩٦/، و«تقريب التَّهذيب» (٣٤٣٨).

<sup>(</sup>A) «التاريخ الكبير» ٥/٥٤٠، و«الكاشف» ٥٧٦/١، و«تقريب التَّهذيب» (٣٤٨٩).

<sup>(</sup>٩) «الثقات» للعجلى ١١٢/٢، و«تهذيب الكمال» ١٢٤/١٩، و«الكاشف» ١٨٥/١.



٢٦ ـ عمر بن ذرِّ الهَمْدانيُّ (ت: ١٥٣هـ)(١): ثقةٌ مُرْجئ.

۲۷ ـ عيسى بن أبي عيسى الخيَّاط (ت: ١٥١هـ) $^{(1)}$ : ســيِّئ الحفظ، كثير الوهم، متروك.

٢٨ ـ الفُضيل بن غزوان (ت: ١٤٩هـ) تقريبًا<sup>(٣)</sup>: ثقة.

٢٩ ـ قيس بن الرَّبيع الأسديُّ (٩٠ ـ ١٦٧هـ)(٤): صدوقٌ، تغيَّر لمَّا كَبِر.

٣٠ ـ المبارك بن فَضالة (ت: ١٦٥هـ)(٥): ضعيفٌ مدلِّسُ.

٣١ \_ مُحِلُّ بن مُحرِز الضَّبيُّ (ت: ١٥٣ ــ)(٦): لا بأس به.

۳۲ ـ مُحَمَّدُ بن أبان بن صالح (۹۶ ـ ۱۷۵هـ) (۷۰): ضعيف، يقلب الأخبار.

٣٣ \_ مُحَمَّدُ بن أبي ذئب (٨٠ \_ ١٥٨ ـ)(١٠): ثقة فقيه.

٣٤ \_ مِسعر بن كِدام (ت: ١٥٥هـ)(٩): ثقةٌ ثبت.

٣٥ \_ هُشيم بن بَشير (١٠٤ \_ ١٨٣هـ)(١٠٠): ثقةٌ ثبْت، كثير التَّدليس.

٣٦ ـ يعقوب بن إبراهيم، هو أبو يوسف (١١٣ ـ ١٨٢هـ)(١١): قاضي القضاة، الفقيه الكبير، ثقة، لكنَّه يروي أحيانًا عن الضُّعفاء.

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» ١٥٤/٦، و«الجرح والتعديل» ١٠٧/٦، و«الكاشف» ٦٠/٢.

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير» ٥٠٥/٦، و«المجروحين» ١١٧/٢، و«تهذيب التَّهذيب» ٢٢٤/٨.

<sup>(</sup>٣) «الثقات» للعجلي ٢٠٧/٢، و«الجرح والتعديل» ٧٤/٧، و«تهذيب التَّهذيب» ٢٩٧/٨.

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» ١٦٥/٧، و«المجروحين» ٢١٦/٢، و«تقريب التَّهذيب» (٥٥٧٣).

<sup>(</sup>٥) «الضعفاء والمتروكون»، ص ٩٨، و«أحوال الرجال»، ص ٢٠٩، و«الجرح والتعديل» ٣٣٩/٨.

<sup>(</sup>٦) «التاريخ الكبير» ٢٠/٨، و«الجرح والتعديل» ٤١٣/٨، و«تهذيب الكمال» ٢٩١/٢٧.

<sup>(</sup>٧) «التاريخ الكبير» ٣٤/١، و«الضعفاء والمتروكون»، ص٩٠، و«المجروحين» ٢٦٠/٢.

<sup>(</sup>٨) «الثقات» لابن حبان ٣٩٠/٧، و«الكاشف» ١٩٤/٢، و«تقريب التَّهذيب» (٦٠٨٢).

<sup>(</sup>٩) «الثقات» للعجلي ٢٧٤/٢، و«الجرح والتعديل» ٣٦٨/٣، و«تقريب التَّهذيب» (١٨٢).

<sup>(</sup>١٠) «التاريخ الكبير» ٢٤٢/٨، و«الثقات» للعجلي ٣٣٤/٢، و«تقريب التَّهذيب» (٧٣١٢).

<sup>(</sup>۱۱) «الطبقات الكبرى» ۳۳۰/۷، و«سير أعلام النبلاء» ۸۷/۸، و«لسان الميزان» ۱۸/۸ه.



### • الكني:

٣٧ \_ أبو بكر النَّهشليُّ (ت: ١٦٦هـ)(١): ثقةٌ، صدوق، في حفظه شيء.

 $^{(7)}$ : إمام الأئمة، ثقةً، مُقلّ معلل معلى النُعمانُ بن ثابت (٨٠ ـ ١٥٠هـ) في الحديث  $^{(7)}$ : إمام الأئمة، ثقةً، مُقلّ في الحديث  $^{(7)}$ .

٣٩ \_ أبو العوَّام البصريُّ، عبد العزيز بن الرُّبَيِّع (ت: ١٦٥هـ) تقريبًا(١): ثقة.

٤٠ ـ أبو كُدينة، يحيى بن المهلّب البَجَليُّ (ت: ١٦٥هـ) تقريبًا<sup>(٥)</sup>: ثقة.

٤١ ـ أبو مالك النَّخَعِيُّ (ت: ١٥٦هـ) تقريبًا<sup>(٦)</sup>: اسمُه عبد الملك، متروك.

٤٢ \_ أبو معاوية المكفوف (٧)، ويعرف بالضَّرير، واسمه مُحَمَّد بن خازم (١١٣ \_ ١٩٥هـ): ثقة، أحفظُ النَّاس لحديث الأعمش، وقد يَهم في حديثِ غيره.

٤٣ ـ أبو معشر المدينيُّ (ت: ١٧٠هـ): اسمه نَجيح بن عبد الرَّحمن السِّنديُّ، ضعيف، اختلط بأَخَرة (^).

٤٤ ـ الثِّقة عند الإمام مُحَمَّد بن الحسن. ولم يُسمَّ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «الثقات» للعجلي ٤٩٣/١، و«المجروحين» ١٤٩/٣، و«تقريب التَّهذيب» (٨٠٠١).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» للعجلي ٢١٥/٢، و«ميزان الاعتدال» ٢٦٥/٤، و«تهذيب التَّهذيب» ٢١٥/١٠.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حبان: حدَّثَ بمئة وثلاثين حديثًا مسانيد، ما له حديث في الدنيا غيره. «المجروحين» ٢٣/٣.

<sup>(</sup>٤) «الثقات» لابن حبان ١٠٩/٧، و «تهذيب الكمال» ١٢٩/١٨، و «تهذيب التَّهذيب» ٣٣٦/٦.

<sup>(</sup>٥) «تاريخ ابن معين» رواية الدوري ٢٦٨/٣، و«الثقات» للعجلي ٣٧٥/٢، و«الجرح والتعديل» ١٨٨/٩.

<sup>(</sup>٦) «التاريخ الكبير» ٥١١/٥، و«أحوال الرجال»، ص ٨٢، و«الجرح والتعديل» ٥٧٥٠.

<sup>(</sup>٧) «التاريخ الكبير» ٧٤/١، و«الثقات» للعجلي ٢٣٦/٢، «تقريب التَّهذيب» (٥٨٤١).

<sup>(</sup>٨) «التاريخ الكبير» ١١٤/٨، و«الجرح والتعديل» ٤٩٣/٨، و«المجروحين» ٣٠٠٣.

# فصل في بيان عدد أحاديث الكتاب

بلغ عددُ الأحاديث في طبعة الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف (١٠٠٨) حديث.

وقال اللَّكنويُّ(۱) في تعدادها: فجميع ما في هــذا الكتاب من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة على الصَّحابة ومن بعدهم، مســندة كانت أو غير مســندة: ألف ومئة وثمانون (١١٨٠)، منها عن مالك ألف وخمســة (١٠٠٥)، وبغير طريقه مئة وخمسـة وســبعون (١٧٥)، منها عن أبي حنيفة ثلاثة عشر (١٣)، ومن طريق أبي يوسف أربعة (٤)، والباقي عن غيرهما.

وليُعلم أني أدخلتُ في هذا التعداد كل ما في هذا الكتاب من الأخبار والأثار سواء كانت مسندة أو غير مسندة، بلاغية أو غير بلاغية، وكثيراً ما تجد فيه آثاراً متعددة عن رجل واحد أو عن رجال من الصّحابة وغيرهم بسند واحد، وتجد أيضًا كثيرًا المرفوع والآثار بسند واحد، فذكرت في هذا التّعداد كلّ واحد على حِدة.

قلتُ: وقد مشينا في التَّرقيم على طريقة اللَّكنوي، فبلغ عدد الأحاديث (١٢٢٨)، منها (٢٠٩) عن غير مالك من بلاغات مُحَمَّد.

<sup>(</sup>۱) «التعليق الممجد على موطأ مُحَمَّد» ١٤١/١.



والسَّبب في زيادتنا على ترقيمه أنَّه فاته ترقيمٌ لبعض الآثار والبلاغات، وقد استدركناها عليه.

وقد أبقينا التّرقيم القديم للكتاب لسهولة الرُّجوع إليه لأصحابِ الطبعات السَّابقة، وجعلناه باللَّون الأسود بين قوسين، وأضفنا ترقيمنا الجديد للأحاديث ملوَّنًا.

# فصل في بيان بعض زيادات رواية مُحَمَّد على رواية يحيى

قال السُّيوطيُّ في «تنوير الحوالك» ١٠/١: رواية مُحَمَّد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وفيها أحاديثُ يسيرةٌ زيادةً على سائر الموطآت، منها: حديث «إنَّما الأعمال بالنية».

ولم يذكر مثالًا غيره، وكذا ذكره اللَّكنويُّ في «التَّعليق الممجد» ٨٧/١ نقلًا عن عبد العزيز الدِّهلوي في «بستان المحدِّثين»، وهو:

١٢٠٢ ـ أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ قال: أبنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قال: أَبنا مُحَمَّدُ بْنُ وَقَاصٍ يَقُولُ: قال: أَبنا مُحَمَّدُ بْنَ وَقَاصٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلقَمَةَ بْنَ وَقَاصٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِللّهِ عَمَرَ بْنَ الخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّةِ، وَإِنَّمَا الأَمْرِئُ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».

وقد وجدنا زياداتٍ أخرى على رواية اللَّيثي، منها:

النَّضْرِ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مَنْ سَمِعَ عَائِشَةَ رِضُوانِ اللهِ عليها تَقُولُ: سَمِعْتُ صَوْتَ أَبُو النَّضْرِ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مَنْ سَمِعَ عَائِشَةَ رِضُوانِ اللهِ عليها تَقُولُ: سَمِعْتُ صَوْتَ أَنُو النَّهُ عَلَيْهِمْ وَغَيْرِهِمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنُاسٍ يَلْعَبُونَ مِنَ الحَبَشِ وَغَيْرِهِمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ. قَالَتْ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إلَيْهِمْ (أَتُحِبِينَ أَنْ تَرَيْ لَعِبَهُمْ؟» قَالَتْ: فَلْتُ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إلَيْهِمْ فَجَاؤُوا، وَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ النَّاسِ، فَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى البَابِ، وَمَدَّ يَدَهُ،



وَوَضَعْتُ ذَقَنِي عَلَى يَدِهِ، فَجَعَلُوا يَلْعَبُونَ وَأَنَا أَنْظُرُ. قَالَتْ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «حَسْبُكِ؟» يَقُولُ: «حَسْبُكِ؟» قَالَ لِي: «حَسْبُكِ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ فَانْصَرَفُوا.

١١٣٤ ـ أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّان، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي شَعِيدٍ، عن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّان، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَعَن لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ صَلاتَيْن، وَعَنْ صَوْم يَوْمَيْن، فَأَمَّا البَيْعَتَينِ المُنَابَذَةُ وَالمُلامَسَةُ، وَأَمَّا اللَّبْسَتين الصَّلاةُ بَعْدَ الصَّمَّاء وَالاحْتِبَاءُ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ، وَأَمَّا الصَّلاتَين الصَّلاةُ بَعْدَ الصَّبَعِ حَتَّى تَعْرُبَ الشَّمْسُ، وَالصَّلاةُ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَعْلُعَ الشَّمْسُ، وَالصَّلاةُ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَالْعَلْوِ. الصَّيَامَينِ فَصِيَامُ يَوْم الأَصْحَى وَيَوْم الفِطْرِ.

١١٨٦ ـ أبنا مُحَمَّدٌ قال: ثنا مالكٌ قال: أبنا أبو الزِّنادِ، عنِ الأعرجِ، عن أبي هريرةَ هُمَّةَ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «إذا هَمَّ العبدُ بالسَّيِّئَةِ فلا تكتبُوها عليه حتَّى يعملَها، ف إنْ عمِلَها فاكتبوها بمِثْلِها، وإنْ هَمَّ عبدِي بحَسَنَةٍ ولمْ يعمَلُها فاكتبوها فاكتبوها لهُ بعشْرِ أمْثالِها إلى سبْعِمِئَةِ ضعْفٍ».

١٢١٥ ـ أبنا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَاتِهِمْ، فَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ».

فائدة: قال مُحَمَّد عابد السِّنديُّ (ت: ١٢٥٧هـ): في رواية مُحَمَّد بن الحسن زياداتُّ على الرِّواية المشهورة، وخاليةٌ من عدَّةِ أحاديثَ ثابتةٍ في سائر الرِّوايات؛ فإسنادُ روايتِه غريبٌ في الفهارس<sup>(۱)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «حصر الشارد من أسانيد مُحَمَّد عابد» ۲۱۲/۲.

# فصل في شروح ودراسات عن «موطأ محمَّد»

1\_ «تعليقة على موطأ مُحَمَّد بن الحسن».

تأليف: قاسم بن قُطْلُوبُغا (٨٠٢ ـ ٨٧٩هـ).

ذكره السَّخاوي في «الضَّوء اللامع» ١٩٠/٦.

٢ \_ «رجال موطأ مُحَمَّد» لابن قُطْلُوبُغا.

ذكره السَّخاوي أيضًا ١٨٧/٦، والشَّمَّاع في «القبس الحاوي» ٥٧/٢، وعبد الحي الكتانيُّ في «فهرس الفهارس» ٩٧٢/٢.

٣ \_ «شـرح مشـكلات موطًا الإمام مالك بن أنس روايـة مُحَمَّد بن الحسن».

تأليف: الملا علي القاري (ت: ١٠١٤هـ).

طبع قديمًا في دار الكتب العلمية، وأعيدت طباعته في دار ابن حزم سنة (١٤٣٥هـ) في أربعة أجزاء، تحقيق أحمد بن علي الدمياطي.

٤ ـ «الفتح الرَّحماني بشرح الموطَّأ رواية مُحَمَّد بن الحسن الشَّيبانيِّ».
 تأليف: إبراهيم بن حسين، ويُعرف ابن بيري (١٠٢٣ ـ ١٠٩٩هـ).

ترجمته في «خلاصة الأثر» ١٩/١، و«الأعلام» للزركلي ٣٦/١.

وهو مخطوط، ويحقَّق الآن في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.



### «المُهَيَّأ شرح الموطَّأ».

تأليف: عثمان بن يعقوب الكَماخيّ (ت: ١١٧١هـ).

ترجمته في «هدية العارفين» ٢٥٩/١، و«معجم المؤلِّفين» ٢٧٢/٦.

وهو مطبوعٌ في دار الحديث في القاهرة في أربعة أجزاء، بتحقيق أحمد علي، وذكر في صفحة الغلاف أنَّ اسم أبيه سعيد، ولمَّا ترجم له ذكر أنَّ اسم أبيه يعقوب!.

## ٦ «التَّعليق الممجَّد شرح موطَّا محمَّد».

تأليف: العلامة عبد الحي اللَّكنوي (١٢٦٤ ـ ١٣٠٤هـ).

طبع عدَّة طبعات؛ منها: في دار الرِّسالة، تحقيق شعيب الأرنؤوط ونعيم العرقسوسي في أربعة أجزاء، ومنها: طبعة دار القلم تحقيق تقي الدِّين الندوي في ثلاثة أجزاء.

# ٨ ـ «المحلَّى شرح الموطَّا».

تأليف: سلام الله بن شيخ الإسلام البخاريّ الدّهلويّ (ت: ١٢٢٩هـ).

ترجمته في «الإعلام بمَن في تاريخ الهند مِن الأعلام» ٩٨٣/٧.

ذكره الشَّيخ عبد الحي الحسنيُّ النَّدويُّ في كتاب «الثقافة الإسلامية في الهند»، ص١٥٠.

### ٩ \_ «القول المسدَّد في رواة موطَّأ الإمام مُحَمَّد».

تأليف: الشَّيخ إدريس بن عبد العلي النّكراميّ (١٢٧٥ ـ ١٣٣٠هـ).

ترجمته في «الإعلام» ١١٨٣/٨.

ذكره النَّدويُّ في «الثَّقافة الإسلامية في الهند»، ص ١٦٠.

١٠ ـ «موطّأ الإمام مالك برواية الإمام مُحَمَّد بن الحسن».

تأليف: الدَّكتور نجم الدين كوناي.



وهو بحث مقدَّم في جامعة نجم الدِّين أربكان \_ قسم الإلٰهيات \_ بمدينة قونيا في تركيا.

١١ ـ «الموطَّـاً للإمام مالك بن أنس بين روايتي يحيى بن يحيى الليثي ومُحَمَّد بن الحسن الشَّيباني».

تأليف: الباحث جون فهليفي داسريل داود الأندنوسي.

وهو رسالة ماجستير في جامعة أمِّ درمان \_ كلية أصول الدِّين \_ السودان.

تنبيه: ذكر د. نجم الدِّين كوناي في بحثه المسمَّى: «موطَّأ الإمام مالك برواية الإمام مُحَمَّد بن الحسن» أنَّ للطَّاهر ابن عاشور (ت: ١٣٩٣هـ) كتاب «كشف المُغطَّى في المعاني والألفاظ الواقعة في الموطَّا» المطبوع في الجزائر سنة (١٩٧٢م)، وقال: توصلت أنَّه استند على رواية مُحَمَّدٍ في شرحه.

كذا قال! مع أنَّ الطَّاهر ابن عاشور ذكرَ مصادره في مقدِّمة الكتاب، وكلُّها شروح «الموطَّأ» برواية يحيى اللَّيثي.

١٢ ـ «الاختلاف الفقهيُّ بين مالك ومُحَمَّدِ بن الحسن الشَّيبانيِّ من خلال روايته للموطَّأ، دراسة فقهية مقارنة».

تأليف: الدُّكتور إدريس عمر محمد.

طبع في دار الحامد للنَّشر والتوزيع، عَمَّان \_ الأردن، الطبعة الأولى.

١٣ ـ «اختيارات الإمام محمَّد بن الحسن الشَّيبانيِّ الفقهية من خلال روايته لموطَّأ الإمام مالك».

وهي مجموعة من الرَّسائل العلمية موزَّعة على بعض الطُّلَاب في مرحلة الماجستير، في كلية الشَّريعة \_ بجامعة الأزهر \_ غزة، على حسب الأبواب الفقهية، منها:

١ ـ دراســة لكتاب الصَّوم والاعتكاف، للباحث: مُحَمَّد إســماعيل أحمد سويدان.



٢ ـ دراسة لكتاب الحجِّ، للباحث: عمر قاسم إبراهيم الحزوقي.

٣ \_ دراسة لكتاب النكاح، للباحث: عبد الله عادل على خضر.

٤ \_ دراسة لكتاب الدِّيات، للباحث: على محمود على أبو عيادة.

وهذا آخرُ ما وقفنا عليه من الكُتب والدِّراسات التي تتعلَّق بموطَّأ الإمام مُحَمَّد بن الحسن والله الله المالة ا

# فصل في منهج الإمام مُحَمَّد في «الموطأ»

إنَّ الدَّارسَ المتأنِّي لكتاب «الموطَّأ» يجد أنَّ الإمامَ مُحَمَّدَ بنَ الحسن يتكلَّم فيه بلسان المجتهد لا بلسان المقلِّد، وحُقَّ له ذلك، وكيف لا يكون ذلك وشيوخُه مجتهدون، كأبي حنيفة، ومالك، وسفيان الثوري، وتلاميذه مجتهدون، كالشافعي، وأبي عُبيد القاسم بن سلَّم؟!.

فكثيرًا ما يقول في هذا الكتاب: وبه نأخذ، وهو قولنا.

وقد ذهب بعضُ كبار الحنفية إلى هذا، فقال شمسُ الأئمة محمَّدُ بن عبد السَّتار الكَرْدريُّ (ت: ٣٤٢هـ): والحقُّ أنَّهما مجتهدان مستقلَّان، نالا رتبة الاجتهاد المطلق<sup>(۱)</sup>. يريد: أبا يوسف ومُحَمَّدَ بن الحسن.

وقال الشَّاهُ وليُّ الله الدِّهلويُّ (ت: ١١٧٦هـ)(٢)؛ وإنما عُدَّ مذهبُ أبي حنيفة مع مذهب أبي يوسف ومحمَّد رحمهم الله تعالى واحدًا؛ مع أنَّهما مجتهدان مطلقان، ومخالفتُهما غيرُ قليلة في الأصول والفروع؛ لتوافُقِهم في هذا الأصل ـ وهو عدمُ تجاوز محجَّة إبراهيمَ النَّخعيِّ وغيرِه من علماء الكوفة ـ ولتدوين مذاهبهم جميعًا في «المبسوط»، و«الجامع الكبير».

<sup>(</sup>۱) «عمدة الرِّعاية» للَّكنوي ۸/۱.

<sup>(</sup>٢) «الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف»، ص ٤٠، وينظر: «حجة الله البالغة» ٢٥١/١. ولأخينا الدكتور سائد بكداش رسالة في هذا المعنى، اسمها «تكوين المذهب الحنفي» أجاد فيها.



ووافقه اللَّكنويُّ على هذا القول في «النَّافع الكبير شرح الجامع الصَّغير»، ص١١، والكوثريُّ<sup>(۱)</sup> في «حسن التَّقاضي»، وغيرهم.

وقال ابن عابدين (٢): وأمَّا المسائل التي قال بها أبو يوسف ونحوُه من أصحاب الإمام، فكثيرٌ منها مبنيٌ على قواعد لهم خالفوا فيها قواعد الإمام؛ لأنَّهم لم يلتزموا قواعدَه كلَّها، كما يعرفه مَن له معرفةٌ بكتب الأصول.

وقال أيضًا(٣): فَحَصَلَ المخالفةُ من الصاحبين في نحو ثلثِ المذهب.

قلتُ: ويدلُّ على ذلك أنَّ الإمامَ محمَّدًا خالف الإمام أبا حنيفة في «الموطأ» في تسع وعشرين مسألةً.

وخالف مالكًا في مئةٍ وسبعٍ وستين مسألة، كما هو مبيَّن في مكانه، وفي الفهارس.

### ثمَّ نرجع لبيان منهجه، فنقول:

1 - يبدأ بذكر الأحاديث المسندة عن الإمام مالك، ثم يذكر رأيه فيها بعبارة جامعة مختصرة واضحة، فإنْ وافق فيه مالكًا سكت، أو قال: وبه نأخذ، وإنْ خالف اجتهادُه اجتهادَ مالك صرّح بذلك، وذكرَ الآثار والأحاديث التي تؤيّدُ قولَه من غير طريق مالك.

« مثال موافقته: ما جاء في قوله عن ماء البحر: «هو الطّهورُ ماؤه، الحلالُ ميتته» قال محمّدٌ: وبهذا نأخذ. ماءُ البحر طهورٌ كغيره من المياه.

ومثال مخالفته: في باب نقض الوضوء مِن مس الذَّكر.

<sup>(</sup>١) في كتاب «حسن التَّقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي»، ص ٦٢.

<sup>(</sup>۲) «شرح عقود رسم المفتى»، ص ۲۵.

<sup>(</sup>۳) «حاشیة ابن عابدین» (۳)



ـ ذكر عن مالكِ الأثر في الوضوء من مسّ الذَّكر رقم (١١) و(١٢).

فخالفه مُحَمَّد في الحكم، وقال: لا وضوء في مسِّ الذَّكر، وهو قول أبي حنيفة، وفي ذلك آثار كثيرة، ثمَّ ذكر /١٦/ أثرًا من (١٣ ـ ٢٩) مستدلًّا بها لمذهبه.

- وذكر في رفع اليدين بالتَّكبير عند الانتقال الأثرين (١١٤، ١١٥) وهو مذهب مالك القديم الذي نقله عنه بعض أصحابه، ومنهم الإمام مُحَمَّد.

فخالفه فيه الإمام مُحَمَّد فلم يأخذ بقوله، وقال: يرفع اليدين حذو الأذنين في ابتداء الصَّلاة بعد ذلك، وهذا كلَّه قول أبي حنيفة، وفي ذلك آثار كثيرة، ثمَّ ذكر /٨/ آثار (١٢١ ـ ١٢٨).

٢ ـ إذا وافق اجتهادُه اجتهادَ أبي حنيفة صرَّحَ بذلك، والموافقةُ هي الأكثر.

فمثلًا في أثر (٤) نجده يقول في صلاة العصر: تأخيرُ العصر أفضلُ عندنا من تعجيلها إذا صلَّيتَها والشَّمسُ بيضاءُ نقيّة، لم تدخلُها صفرة، وبذلك جاءت عامَّة الآثار، وهو قول أبى حنيفة.

وفي الصَّلاةِ على الميِّت الغائب (٣٧٢)، يقول: ولا ينبغي أن يُصلَّى على جنازة قد صُلي عليها، وليس النبيُ ﷺ في هـذا كغيره. ألا يُرى أنَّه ﷺ صلَّى على النَّجاشيِّ بالمدينة وقد مات بالحبشة، فصلاةُ رسولِ الله ﷺ بركةٌ وطهورٌ، وليست كغيرها من الصَّلوات، وهو قول أبي حنيفة.

ـ وإذا خالفَ اجتهادُه اجتهادَ أبي حنيفة، يصرِّح بذلك، ولا يستدلُّ له، بل يختصر، أو يكتفي بالأثر الوارد في الباب، ولا يذكر دليلَ أبي حنيفة.

مثال ذلك: حديث أبي هريرة رقم (١): والعصرَ إذا كان ظلُّكَ مثليك. قال مُحَمَّدٌ: وهذا قول أبي حنيفة في وقت العصر.



وأمًا في قولنا؛ فإنا نقول: إذا زاد الظِّلُ على المثل، فصار مثلَ الشيء وزيادةً من حين زالت الشَّمس، فقد دخل وقت العصر. ولم يذكر الدَّليل على قوله.

ومثله في حديث أبي سعيد الخدري رقم (٣٧٩): «ليس فيما دون خمسة أوسقٍ من التَّمرِ صدقةٌ، وليس فيما أواقٍ من الوَرِقِ صدقةٌ، وليس فيما خمس ذَودٍ من الإبل صدقةٌ».

قال مُحَمَّدٌ: وبهـذا نأخـذ، وكان أبو حنيفة يأخذ بذلـك إلَّا في خصلة واحدة؛ فإنَّه كان يقول: فيما أخرجت الأرضُ العُشرُ من قليلٍ أو كثير إنْ كانت تشرب سَيحًا، أو تسقيها السَّماء، وإن كانت تشرب بغَرْبٍ أو دالية، فنصفُ العشر، وهو قول إبراهيم النَّخعيِّ ومجاهد، ولم يذكر دليلَ أبي حنيفة.

\_ وفي زكاة العسل رقم (٤٠١)، قال: وأمَّا العسلُ؛ ففيه العشرُ إذا أصبتَ منه الشَّيء الكثير خمسة أفراقٍ فصاعدًا، وأمَّا أبو حنيفة فقال: في قليلِه وكثيره العُشرُ، وقد بلغنا عن النبيِّ عَلَيْهِ: أنه جعل في العسلِ العُشرَ.

٣ أحيانًا يخالف الإمام أبا حنيفة في اجتهاده دون إشارةٍ إلى مذهب أبي حنيفة.

مثال ذلك: في باب الصّلاة في مرابض الغنم رقم (٢٠٨)، قال مُحَمّد: ما أكلْتَ لحمه، فلا بأسَ ببوله.

ومذهبُ أبي حنيفة نجاسةُ هذا البول، ولم يذكره مُحَمَّدٌ.

ومثله في باب تقليد البُدن (٤٨٤)، قال: التَّقليدُ أفضلُ من الإشعار، والإشعار حسن.

ومذهب أبى حنيفة كراهية الإشعار، ولم يذكره مُحَمَّد أيضًا.

٤ ـ لا يلتزم تقليد أحد، فهو يذكر ما يترجَّح عنده، فقد يوافق الإمام مالكًا أو أبا حنيفة، وقد يخالفهما معًا، كما في عُهدة الثَّلاث والسَّنة (٩٨٩، ٩٩٠).



وقد يخالف أحدهما كما تقدَّم، وستجده موضَّحًا في الكتاب ومجموعًا في الفهارس.

• عالبًا ما يرجِّح في اجتهاداته مذهبَ فقهاء أهل الكوفة لتوافقها مع اجتهاداته، فكثيرًا ما يقول: وهو قول أبي حنيفة والعامَّة من فقهائنا. يريد بذلك: إبراهيم النَّخعيَّ، وحمَّادَ بن أبي سليمان، وسفيانَ الثَّوريَّ، ومُحَمَّد بن عبد الرَّحمن ابن أبي ليلى، وغيرهم.

٦ ـ يستدلُّ أحيانًا بأحاديثَ ضعيفةٍ لنصرة مذهبه، أو يشير إليها إشارة.

مثال ذلك: في باب الدَّعوى والشَّهادات ذكر مالكٌ حديثًا مرسلًا (١٠٤٩): أنَّ النبيَّ ﷺ قضى باليمين مع الشَّاهد.

قال مُحَمَّدٌ في الأثر (١٠٥٠): وبلغنا عن النبيِّ ﷺ خلافُ ذلك.

ذكر ذلك ابنُ أبي ذئب، عن ابن شهاب، قال: سألتُه عن اليمين مع الشَّاهد؟ فقال: بدعةٌ، وأَوَّلُ مَن قضى بها معاوية. وكان ابنُ شهابِ أعلمَ عند أهل المدينة بإلحديث مِن غيره.

فلم يذكر الإمامُ مُحَمَّدٌ عن النبيِّ ﷺ شيئًا، وردَّ الحديثَ بقول الزُّهري.

ـ ويستدلُّ بآثار رجالٍ ضعافٍ عند أهل الجرح والتَّعديل لنُصرة مذهبه.

وقد يجاب له بأنَّ الرَّاويَ عنده مقبول مُعدَّلٌ؛ لأنَّـه مجتهدٌ، فروايتُه عن شخص تعديلٌ له.

فيقال: لو سُلِّم هذا جدلًا، لا يكون حجَّةً على الخصم؛ إذ شرطُ الاستدلال أن يكون قائلًا بدليل يقول به الخصم ويُسلِّم به؛ ليَلزمه.

مثال ذلك: احتجاجه برواية طلحة بن عمرو المكيِّ برقم (١٤)، وهو متروك، وإبراهيم بن مُحَمَّد المدنيِّ برقم (١٥)، وهو متروك أيضًا، ومُحَمَّد بن أبان بن صالح برقم (١٩)، وهو ضعيف.



٧ ـ أحيانًا يردُّ الحديث الثَّابت بأثرِ غير ثابت عند المحدِّثين لثبوته عنده رَيِخْٱلِللهُ.

مثاله: (٢٣٤) حديثُ ابن عمر: أنَّ رسول الله ﷺ كان إذا عجلَ به السَّيرُ جمع بين المغرب والعشاء.

قال محمَّدٌ: ولسنا نأخذ بهذا. لا نجمع بين الصَّلاتين في وقتٍ واحدٍ إلَّا الظُّهر والعصر بعرفة، والمغرب والعشاء بالمزدلفة، وهو قول أبي حنيفة.

وبلغنا عن عمر بن الخطَّابِ أنه كتب في الآفاق ينهاهم أن يجمعوا بين الصَّلاتين، ويخبرهم أنَّ الجمع بين الصَّلاتين في وقتٍ واحدٍ كبيرةٌ من الكبائر. أَخْبَرَنَا بذلك الثِّقات، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول.

فاستدلَّ بأثرِ فيه مجاهيل، وفيه العلاءُ بن الحارث، وهو صدوقٌ اختلط، كما قال الحافظ في «التَّقريب».

٨ ــ يستعمل المسائل الأصولية للاستدلال، وهذا نبوغٌ منه وسبقٌ.

مثال ذلك: في الاغتسال يوم الجمعة، ذكر أحاديث؛ منها: حديث برقم (٦٤)، قوله ﷺ: «غسلُ الجمعةِ واجبٌ على كلِّ محتلم».

ثمَّ ذكر القرائن الصَّارفة عن الوجوب، فقال: الغُســلُ أفضلُ يوم الجمعة، وليس بواجب، وفي هذا آثارٌ كثيرة، وذكر منها حديث (٦٨): «مَن توضَّأ يومَ الجمعة فبها ونِعْمَتْ، ومَن اغتسلَ فالغسلُ أفضل».

وذكر خبر حمَّاد (٦٩)، قال: سألته \_ أي: إبراهيم النَّخعيَّ \_ عن الغُسل يوم الجمعة، والغسل من الحجامة، والغسل في العيدين؟.

قال: إنِ اغتسلتَ فحسنٌ، وإنْ تركتَ فليس عليك.

فقلتُ له: ألم يقل رسول الله ﷺ: «مَن راحَ إلى الجُمعةِ، فليغتسلُ»؟.



قال: بلى، ولكن ليس من الأمور الواجبة. إنَّما هو كقول الله عَلَىٰ: ﴿ وَأَشْهِدُ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ تَرَكَ فَلَيْسَ ﴿ وَأَشْهِدُ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ تَرَكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ، وَكَقَوْلِ اللهِ جلَّ وعزَّ هاهنا: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَٱنتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ عَلَيْهِ، وَكَقَوْلِ اللهِ جلَّ وعزَّ هاهنا: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَٱنتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الجمعة: ١٠]، فَمَنِ انْتَشَرَ فَلا بَأْسَ، وَمَنْ جَلَسَ فَلا بَأْسَ.

وهذه من مسائل أصول الفقه قبل عصر التَّدوين، وفيها الاستدلالُ بالنَّظائر. \_ ومثلها: أنَّه يعتمد عند التَّعارض على التَّرجيح بحالِ الرَّاوي وعلمه.

مثال ذلك: نكاح المُحرم.

قال مُحَمَّدٌ: قَدْ جَاءَ فِي هَذَا اخْتِلَافٌ، فَأَبْطَلَ أَهْلُ المَدِينَةِ نِكَاحَ المُحْرِمِ، وَأَجَازَ أَهْلُ مَكَّةَ وَأَهْلُ العِرَاقِ نِكَاحَهُ.

وَرَوَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ (٥٣٥): أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الحَارِثِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَلا نَعْلَمُ أَحَدًا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَعْلَمَ بِتَزَوُّج رَسُولِ اللهِ ﷺ مَيْمُونَةَ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُوَ ابْنُ أُخْتِهَا، فَلا نَرَى بِتَزَوُّجِ المُحْرِمِ بَأْسَا، وَلَكِنْ لا يُقَبِّلُ، وَلا يَلمِسُ حَتَّى يَجِلَّ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى.

ومثله: حديث (٨٤٩): الرَّجل اليماني الأقطع اليدِ والرِّجْلِ الذي سرقَ من بيت أبي بكر الصِّدِّيق، فقطعَ أبو بكر يده اليسرى.

لم يأخذ بهذا مُحَمَّد، وقال: قَالَ ابْنُ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ: يُـرْوَى ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّمَا كَانَ الَّذِي سَـرَقَ حُلِيَّ أَسْمَاءَ أَقْطَعَ اليَدِ اليُمْنَى، فَقَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رِجْلَهُ اليُسْرَى، وَكَانَتْ تُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ أَقْطَعَ اليَدِ وَالرِّجْلِ، وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ أَعْلَمَ مِنْ غَيْرِهِ بِهَذَا وَنَحْوِهِ مِنْ أَهْلِ بِلادِهِ.

ومثله: حديث ابْنِ عُمَرَ (٧٠٩)، قَالَ: أَيُّمَا رَجُلِ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، فَإِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرُ وُقِفَ حَتَّى يُطَلِّقَ، أَوْ يَفِيءَ، وَلا يَقَعُ عَلَيْهَا طَلاقٌ وَإِنْ مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرُ حَتَّى يُوقَفَ.



لم يأخذ به مُحَمَّد، وقال في أثر (٧١٤): وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ لِلَّذِينَ يُوَّلُونَ مِن ذِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٦٦ ـ ٢٢٧]، قَالَ: الفَيْءُ: الجِمَاعُ فِي الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ، وَعَزِيمَةُ الطَّلاقِ: انْقِضَاءُ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ، فَإِذَا مَضَتْ بَانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ، وَلا يُوقَفُ بَعْدَهَا.

وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْـنُ عَبَّاسٍ أَعْلَمَ بِتَفْسِـيرِ القُرْآنِ مِنْ غَيْـرِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

### ومثلها: أنه يذكر النَّسخ في الأحكام.

مثال ذلك: حديث (٧٧٨) عن جابر: أنَّ رسول الله ﷺ نهي عن أكلِ الضَّحايا بعدَ ثلاثٍ، ثمَّ قال ﷺ بعد ذلك: «كُلوا وتزوَّدوا وادِّخروا».

قال مُحَمَّد: وبهذا نأخذ. لابأس بالادِّخار بعد ثلاثٍ والتَّزوُّد، وقد رخَّصَ في ذلك رسولُ الله ﷺ بعد أن كان نهى عنه، فقولُه الآخِرُ ناسخٌ للأوَّلِ.

وفي باب المســح على العِمامة بعد أثر (٥٦)، قال مُحَمَّد: لا يُمسحُ على خِمار، ولا عِمامة. بلغنا أنَّ المسحَ على العِمامة كان فتُركَ. يريد: نُسِخَ.

9 ـ يستعمل لفظ الكراهة بمعنى التَّحريم وما دونه، وهذا من باب التَّورُع حتى لا يدخل تحت قوله تعالى: ﴿ وَلا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَكُ كُمُ ٱلْكَذِبَ هَذَا حَلَلُّ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ﴾ [النحل: ١١٦].

قال الرَّبيع بن خُثَيم: ليتَّق أحدُكم أن يقول: أُحِلَّ كذا وحُرِّم كذا، فيقول الله: كذبتَ. لم أُحلَّ كذا ولم أُحرِّمْ كذا.

وقال ابن وهب: سمعتُ مالك بن أوس يقول: أدركتُ علماءنا يقول أحدهم إذا سئل: أكره هذا، ولا أحبُّه، ولا يقول: حلال ولا حرام(١).

<sup>(</sup>۱) «جامع العلوم والحكم»، ص ۲۷۹.



وكذا كان شيخه الإمام مالك، وهي عادة السَّلف.

أخرج الدارميُّ (۱)، عن الأعمش، قال: ما سمعتُ إبراهيم يقول قطُّ: حرامٌ ولا حلال. إنَّما كانوا يتكرَّهون، وكانوا يستحبُّون.

فمثال استعمال الكراهة بمعنى التَّحريم عند مالك: قوله: باب الأيَّام التي يُكره فيها الصَّوم.

ومثله: قوله: بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ.

- ومثال استعمال الكراهة بمعنى التَّحريم عند الإمام مُحَمَّد: قوله بعد أثر (٧٨٨): يُكْرَهُ أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَيُكْرَهُ مِنَ الطَّيْرِ أَيْضًا مَا يَأْكُلُ الجِيَفَ مِمَّا لَـهُ مِخْلَبٌ، أَوْ لَيْسَ لَهُ مِخْلَبٌ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ.

ومثله قوله بعد أثر (٨٨٤): مَا كَرِهْنَا شُرْبَهُ مِنَ الأَشْــرِبَةِ: الخَمْرِ وَالسُّكْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَلا خَيْرَ فِي بَيْعِهِ وَلا أَكْلِ ثَمَنهِ.

ومثال استعمالها في الكراهة الاصطلاحية: قوله بعد أثر (٣٣٧): تُكْرَهُ القِرَاءَةُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَخِيَّلُلُهُ (٢).

ومثله: قوله بعد أثر (٤٢٥): لا بَأْسَ بِالحِجَامَةِ لِلصَّاثِم، وَإِنَّمَا كُرِهَتْ مِنْ أَجْلِ الضَّعْف، فَإِذَا أُمِنَ ذَلِكَ، فَلا بَأْسَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَخِرًاللهُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «سنن الدارمي» ۱/۸۸ (۱۸۸)، وانظر في هذا: كتابنا «أصول الفقه قبل عصر التدوين»، ص ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) قال الكاساني في «بدائع الصنائع» ٢١٨/١: ويكره أن يقرأ في غير حال القيام.

# فصل في بيان منهجنا في التحقيق

١ ـ سلكنا في التَّحقيق مسلك الاختصار، ولم نرغب في الإطالة في التَّعليقات والنُّقولات، ولم نترجم لمالك، ولم نذكر أهمية «الموطأ» ورواته؛ لأنَّ ذاك قد أُشبع في الدِّراسات، ولا نحبُّ تكرار الواضحات، وإنَّما اقتصرنا على ترجمة موجزة للإمام مُحَمَّد؛ لأنَّه راوي الكتاب.

٢ ـ بدأنا أولًا بتتبع مخطوطات الكتاب، فوجدناها كثيرة، وأكثرها متأخر، فجمعنا منها أربع عشرة نسخة «للموطأ» برواية الإمام محمّد بن الحسن وسبرنا حالها، فاخترنا منها أحسن أربعة لتحقيق النصّ، واخترنا نسخة الفاتح (ف) لأنْ تكون الأصل، وذلك لنفاستها، وإتقانها، وقِدَمها، وجودة خطّها، وقلّة الأخطاء فيها، وجعلنا ترقيم المخطوطة عليها في حاشية الصّحائف.

وما تزيده إحدى الثَّلاث الباقية، أو نراه أقربَ للسِّياق، فقد قمنا بإثباته بين معكوفتين، ونشير في الحاشية لذلك.

ونذكر الخلاف بين النُسخ الأربع إذا كان مؤثِّرًا في المعنى، وإلَّا فلا نرهق الكتاب بكثرة الحواشي.

ورجعنا في المواضع المشكلة لبقية النُسخ الأربع عشرة؛ لنُخرج النَّصَّ بأحسن صورة على حسب الطَّاقة.

فكان اهتمامُنا مُنصبًا على إخراج متن صحيح، مُتقَن، مشكول، جميلِ المنظر.



والكتابُ مع انتشار طَبَعَاتِه مليءٌ بالأخطاء ونحوها، ونذكر بعض ذلك في آخر هذا الفصل ـ لا بقصد تجريح أحد ـ فليس هذا شأن أهل العلم، بل ليَعرِفَ القارئ أهمية هذه الطَّبعة، والجهد المبذول فيها، ونسأل الله التَّوفيق والقبول.

٣ ـ نظرًا لاختلاف النُّسخ في صيغ الأداء والتَّحمُّل (أَخْبَرَنَا، قال، حدثنا، أبنا، ثنا، ونحوها) اعتمدنا الصِّيغ التي تكون في الأصل (ف) دون الإشارة لبقية النُّسخ.

لبيان الفائدة وضعنا الأحاديث والآثار التي أسندها عن الإمام مالك باللّون الأسود، والأحاديث والآثار التي يرويها عن غير الإمام مالك، وكذا بلاغات الإمام مُحَمّد باللّون الأزرق.

٥ ـ خرّجنا الأحاديث المرفوعـة في الكتاب على طريقـة المحدّثين (١)، حيث نبدأ بتخريجه من أوّل السّـند من طريق مالك، فإنْ وجدناه مرويًا من طريقه في الصّحيحين خرجناه منهما، وكذا من «مسـند أحمد»، ونقدّمه لأنه أسبقُ زمانًا، وإلا رجعنا إلى بقيّة كتب الحديث ابتداءً من السّنن، وخرّجناه من طريقه منها، فعلى هذا نُقدّم أبا داود على الصّحيحين؛ إن كان فيه الحديث من طريق مالك دونهما، فإن لم نجده من طريقه خرّجناه من طريق شيخه، وهكذا حتى نصل للصّحابي.

ونكتفي بذكر مصدرين أو ثلاثةٍ من مصادر التَّخريج، ولا نتوسَّع في ذلك على الأغلب.

٦ \_ خرَّ جنا جميع الآثار غير المسندة.

<sup>(</sup>۱) قال الزَّيلعيُّ في «نصب الراية» ١١٦/١: لأنَّ مقصود المحدَّثين الإِسْنَادُ وَمَعْرِفَةُ المُخَرِّجِ، وَعَلَى هَذَا الأُسْلُوبِ أَلَّفُوا كُتُبَ الأَطْرَافِ.



٧ ـ خرَّ جنا بلاغاتِ الإمام مُحَمَّد، وذكرنا مَن وصلها، واكتفينا غالبًا بمصدر واحد من مصادر التَّخريج المسندة، أو من كتب الإمام مُحَمَّد بن الحسن التَّيُّاكِال.

ولم نجد مَن تعرَّض لوصلها، وتخريجها من شــرَّاح الكتاب. بل يمرُّون عليها مرور الكرام.

٨ ـ وضعنا الآياتِ الكريمة بالرَّسـم العثمانيِّ مع العزو في الحاشية إلى
 السُّورة والآية.

٩ ـ رقَّمنا الأبوابَ ترقيمًا متتابعًا من أول الكتاب إلى آخره.

١٠ ـ رقَّمنا الأحاديثَ والآثار التي ذُكرِتْ في الكتاب مسندة وغير مسندة حسب طريقة المحدِّثين، فزاد التَّرقيم على المطبوع كثيرًا، وحافظنا على التَّرقيم القديم؛ ليسهل الرُّجوع إليه لأصحاب الطَّبعات السَّابقة وشروحها، وجعلناها باللَّون الأسود بين قوسين.

واعتمدنا غالبًا ترقيم الإمام اللَّكنوي الــذي ذكره في «التعليق الممجد»، حيث قال<sup>(۱)</sup>: وقد اجتهدتُ في جمعها وسهرت في عدِّها... ثمَّ ذكر الأحاديث والآثار فــي كلِّ باب، ثمَّ قــال: فجميعُ ما فــي هذا الكتاب مــن الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة على الصحابة ومن بعدهم، مسـندة كانت أو غير مسندة، ألف ومئة وثمانون.

وقد زدنا عليه بعض التَّرقيم ممَّا نرى أنَّه ينبغي أن يرقَّم أيضًا حسب طريقته، وجعلنا الأرقام باللَّون الأحمر الدَّاكن، فبلغت (١٢٢٨).

11 ـ ذكرنا بيان الألفاظ الغريبة بالرُّجوع إلى كتب غريب الحديث، وكتب اللُّغة، مع بيان المبهمات غالبًا من الأسماء والأماكن ونحوها.

<sup>(</sup>۱) «التعليق الممجد» ۱۲۰ ـ ۱۲۰.



١٢ ـ حرصنا على بيان المسائل التي خالف فيها الإمامُ مُحَمَّد بن الحسن الإمامَ مالكًا، والإمامَ أبا حنيفة في الحاشية، لأنَّ عنوان الكتاب يشير إلى بيان اختلاف الإمامين في مسائل الفقه، ثم جمعناها في فهارس الكتاب.

والإمامُ محمدٌ أحيانًا يصرِّحُ بالخلافِ، وكثيرًا ما يشير إليه إشارةً من غير تصريح.

17 - حرصنا على بيان المسائل الأصولية في هذا الكتاب لنفاستها وتعليمِها طُرقَ الاستنباط والاجتهاد، وأثبتناها في الحاشية، ثمَّ جعلنا لها فهرسًا مستقلًا.

١٤ ـ بيَّنًا المبهمات من الأسماء في المتن والسَّند قدر الإمكان.

١٥ ـ حاولنا أن لا نُثقل الحواشي، فلا نُعلِّق إلَّا إذا احتاج الأمر إلى تعليق.

17 ـ التزمنا بعلامات التَّرقيم والتَّعجب والاستفهام؛ لأنها كما يقال: هي علامات تفهيم، وقمنا بوضع قوسين هلالين صغيرين للأحاديث القولية المرفوعة.

## بيان بعض الاستدراكات على الطَّبعات السَّابِقة

#### • أوَّلًا: بيان الأسقاط:

سقط من جميع المطبوعات حديثان كاملان، وهما:

١ ـ في باب الرَّجُل يغتسل ويتوضَّأ بسؤر المرأة.

١٠٢ ـ أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ، قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ، قال: حَدَّثَنَا نَافِعُ،
 عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ: لا بَأْسَ بِأَنْ يتوضَّأَ الرَّجُـلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ المَرْأَةِ مَا لَمْ
 تَكُنْ جُنْبًا، أَوْ حَائِضًا.

سقط هذا الحديث من المطبوع من «موطأ الإمام مُحَمَّد» وكذا من شروحه، وهو ثابت في أصولنا، وعنوانُ الباب يدلُّ عليه.

٢ ـ في باب النَّوادر.

١١٨٦ ـ أبنا مُحَمَّدٌ، قال: ثنا مالكٌ، قال: أبنا أبو الزِّنادِ، عنِ الأعرجِ، عن أبي هريرةَ هُمُّهُ: أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيُهُ قال: «إذا همَّ العبدُ بالسَّيِّئَةِ فلا تكتبُوها عليه حتَّى يعملُها، فإنْ عمِلَهَا فاكتبوها بمِثْلِها، وإنْ همَّ عبدِي بحَسَنَةٍ ولمْ يعمَلُها فاكتبوها له بعشْرِ أمْثالِها إلى سبْعِمِئَةِ ضعْفٍ».

سقط هذا الحديث من مطبوعات «موطأ الإمام محمَّد»، ومن بعض شروح الكتاب، وبعض المخطوطات المتأخّرة، وهو ثابتٌ في أصولنا، وثابت أيضًا من رواية مالك، كما أخرجه ابن حِبَّان من طريق ابن وهب عن مالك به ١٠٥/٢ (٣٠٨).



وكذا فيه سقط لبعض الكلمات، منها:

في باب السَّهو في الصلاة:

١٦٦ \_ قال مُحَمَّد: أَخْبَرَنَا يحيى بن سعيد: أنَّ أنس بن مالك... إلخ. هكذا جاء النَّصُّ في مطبوعات «الموطَّأ»، وبعض شروحه.

وهو خطأ، والصَّواب: أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أنسسٍ، قال: أبنا يحيى بنُ سعيدٍ: أنَّ أنسَ بنَ مالكِ... إلخ.

هكذا في أصولنا، وهو ثابتٌ في بعض «الموطآت» من رواية مالك، ففي رواية أنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَـعِيدٍ: أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فِي سَفَرٍ... إلخ (۱).

وكذا سقطت بعض الكلمات من الأحاديث. ذكرناها في موضعها.

### • ثانيًا: التَّحريفات والتَّصحيفات:

١ ـ في باب الحَلَمَة والقُرَاد يَنزِعها المُحرِم: أَخْبَرَنَا مالك، حدثنا عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب... إلخ.

كذا وقع في مطبوعات «موطأ مُحَمَّد»، وشروحه، وبعض المخطوطات.

وصوابه: أَخْبَرَنَا مُحَمَّد، حدثنا عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب... إلخ. وليس فيه ذكر مالك.

وعبد الله بن عمر بن حفص هذا من شيوخ الإمام مُحَمَّد، لا من شيوخ الإمام مالك، وهو ضعيف، والإمامُ مالكٌ لا يروي عن الضُّعفاء.

وقد روى الإمامُ مُحَمَّدٌ هذا الحديث في كتابه «الحجَّة على أهل المدينة» ٢٦١/٢ عن عبد الله بن عمر بن حفص مباشرة.

<sup>(</sup>۱) «الموطّأ رواية أبى مصعب الزهري» ١٨٧/١.



٢ ـ في باب البِكر تُستأمر في نفسها: أَخْبَرَنَا مالك، أَخْبَرَنَا قيس بن الرَّبيع الأسدي... إلخ.

هكذا وقع في مطبوعات «موطأ مُحَمَّد»، وشروحه، وبعض المخطوطات، وهذا خطأ.

والصواب: أَخْبَرَنَا مُحَمَّد، قال: أبنا قيس بن الربيع الأسدي، فقيش هو شيخ الإمام مُحَمَّد، وقد روى عنه في كتابه «الحجَّة» في/٢٨/ موضعًا، ومنها هذا الحديث بهذا السند، وليس قيسٌ من شيوخ مالك، ولا يُروى هذا الحديث عن مالك.

٣ - في باب المرأة تتزوَّج في عدَّتها: أَخْبَرَنَا يزيد بن عبد الله بن الهاد... إلخ.

هكذا وقع في المطبوعات من «موطأ مُحَمَّد»، وشروحه، والصَّواب: أَخْبَرَنَا مالك بن أنس، أَخْبَرَنَا يزيد بن عبد الله بن الهاد.

فسقط قوله: «أَخْبَرَنَا مالك بن أنس» منها، وهي ثابتة في أصولنا الخَطِّيَّة، وكذا رواه يحيى اللَّيثيُّ في «الموطَّأ» ٧٤٠/٢ فقال: حدثني مالك، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد... إلخ.

٤ ـ في باب الدية في الشَّفتين: أَخْبَرَنَا مالك، أَخْبَرَنَا عبد الرَّحمن بن أبي الزِّناد... إلخ.

هكذا وقع في المطبوعات من «موطأ مُحَمَّد»، وشروح «الموطأ».

وهو خطأ، والصُّواب أنَّه في باب دية العمد، وقد سقط العنوان من المطبوعة.

وكما في جميع الأصول الخطّيّة: أَخْبَرَنَا مُحَمّد، قال: أَخْبَرَنَا عبد الرّحمن بن أبي الزناد، عن أبيه،... إلخ.

فعبد الرحمن بن أبي الزِّناد شيخ الإمام مُحَمَّد، وليس هو من شيوخ مالك، وإنَّما أبوه: أبو الزِّناد من شيوخ مالك.



وقد أخرج البيهقيُّ هذا الأثر في «السُّنن الكبرى» ١٨١/٨ (١٦٣٦٠) من طريق مُحَمَّد بنِ الحسن، عن عبد الرَّحمن بن أبي الزناد، به، ولم يذكر مالكًا، وكذا ذكره الزَّيلعي في «نصب الراية» ٣٧٩/٤، وانظر: التَّعليق على حديث (٨١٣).

• ـ في باب اقتناء الـكلاب: أَخْبَرَنَا مالك، عن عبد الله بن ميسرة، عن إبراهيم النخعي... إلخ.

هكذا وقع في مطبوعات «موطأ مُحَمَّد»، وشروحه، وبعض المخطوطات.

وهذا خطأ قبيح، والصّواب: أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن الحسن، عن أبي مالك النَّخعي، عن عبد الملك بن أبي ميسرة.

وليس لمالك ذِكرٌ هنا، وأبو مالك النَّخعيُ متروك، كما قال الحافظ في «التَّقريب»، وقد روى الإمام مُحَمَّد عن أبي مالك النَّخعي هذا أربعة أحاديث في كتابه «الحجَّة على أهل المدينة»، ومنها هذا الحديث ٧٧٠/٢.

إضافة إلى بعض التَّصحيفات في المتن صوَّبناها في محالِّها.

## فصل في بيان اسم هذا الكتاب

- جاء في اسم هذا الكتاب أربعة أقوال:
- القول الأوَّل: «موطأ مالك بن أنس»، رواية مُحَمَّد بن الحسن.

وهذا العنوان مثبت على مخطوطة مكتبة الفاتح، وهي إحدى الأصول التي اعتمدنا عليها في التحقيق.

\_ القول الثاني: «موطأ مُحَمَّد».

وجاء عنوانه هكذا: «موطأ الإمام مُحَمَّد بن الحسن الشيباني»، على أول مخطوطة دار الكتب المصرية.

وهو القول الذي نصره الشيخ ابن بيري الحنفي (١)، المدني، كما سيأتي.

\_ القول الثالث: «الاختلاف بين مالك بن أنس ومُحَمَّد بن الحسن».

ورد هذا في آخر بعض المخطوطات.

- القول الرابع: كتاب «الموطأ عن مالك بن أنس، إمام دار الهجرة، رواية مُحَمَّد بن الحسن فقيه أهل الكوفة، وبيان اختلافهما في أبواب الفقه».

<sup>(</sup>۱) إبراهيم بن حسين، ويعرف بيري زاده (۱۰۲۳ ـ ۱۰۹۹هـ). ترجمته في «خلاصة الأثر» ۱۹/۱، و«الأعلام» للزركلي ١٦٦١.



وهو الجامع في التسمية، كما جاء في الأصل المعتمد المخطوط ورقة [10/ب] وغيرها، وكما في مخطوطة دار الإفتاء السعودية المأخوذة من المكتبة الأزهرية بالقاهرة بخط عبد القادر القرشي الحنفي صاحب كتاب «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» سنة (٧١٩هـ)، وهذا القول هو الذي اعتمدناه في التسمية.

• قلت: القول الأول هو المشهور، وهو مختصر.

والقول الثاني هو استعمالٌ على طريق المجاز، بنسبة الكتاب لراويه، وهو كثير.

ففي «فتح الباري» ١٩٩٥: قوله: عن نافع.

في «موطأ مُحَمَّد بن الحسن»: عن مالك، أُخْبَرَنَا نافع.

وفي رواية أبي قطن في «الموطآت» للدارقطني: قلت لمالك: أحدَّثك نافع؟.

وفي «الفتح» كذلك ٤٩٩/٩: قوله: (عن ثور بن زيد)، في رواية مُحَمَّد بن الحسن في «الموطأ»: عن مالك، أخبرني ثور.

وفي «الفتح» أيضًا ١٦٧/١٢: قوله: (عن نافع)، في «موطأ مُحَمَّد بن الحسن» وحده: حدثنا نافع. قاله الدارقطني في «الموطآت».

ومثله في الاستعمال قول الحافظ في «الفتح» ١٠١/١: وهو موصول في «الموطأ» للقعنبي وحده. في آخره: لا تنام بالليل.

قلت: وفي بلاد الهند وباكستان \_ وعندهم في المقرر الدراسي تدريس «الموطأ» برواية يحيى ومُحَمَّد \_ يقولون: «موطأ يحيى»، و«موطأ مُحَمَّد»، وهذا على المجاز بنسبة الكتاب لراويه.



- وقد أغرب الشيخ ابن بيري في «شرح الموطأ» (١) ، فقال: فهذا ما تيسًر جمعُه وتقريرُه، وتنقيحُه وتسطيرُه، مِن الكلام على ما جمعَه الإمام الرَّباني المقدَّم محمَّد بن الحسن والمُنها، وحرَّره ونقَّحه من الأحاديث والآثار في الأحكام الشرعية، ونصَّ على ما أخذ به بمفرده، أو مع إمامَيه، مَمَّا قوي وجهه، ورُجِّح على غيرِه في الرِّواية والمدرك.

وقال بعد أسطرٍ: ثمّ إنّ هذا الجمع اشتهر بين علمائنا بـ «موطّأ الإمام مُحَمَّد بن الحسن الشيباني»، كما صرّح به صاحب «المجتبى»(۱)، و«الدّراية شرح الهداية»(۱)، و«غاية البيان»(١)، و«المشرع شرح المجمع»(٥)، وسمّاه في «المحيط الرّضوي»(١) بـ «المشيخية»، وكذا صاحب «البدائع»(١).

<sup>(</sup>۱) «الفتح الرباني شرح موطأ مُحَمَّد الشَّيباني» مخطوطة مكتبة قرة باش \_ مصورة، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ورقة ٢.

<sup>(</sup>۲) «المجتبى شرح مختصر القدوري» للإمام مختار بن محمود بن مُحَمَّد الزاهدي، المتوفى (۲۱۸هـ)، ترجمته في «الجواهر المضية» ۲۱۰/۰۶، و«الفوائد البهية»، ص ۲۱۲.

<sup>(</sup>٣) «معراج الدراية شرح الهداية» للإمام قوام الدين مُحَمَّد بن مُحَمَّد الكاكي، المتوفى (٧٤٩هـ)، ترجمته في «الجواهر المضية» ٢٩٤/٤، و«الفوائد البهية»، ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٤) «غاية البيان ونادرة الزمان في آخر الأوان في شرح الهداية» للإمام أمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي الفارابي (ت: ٧٥٨هـ)، ترجمته في «الدرر الكامنة» ١٤١٤/١، و«الجواهر المضية» ١٢٨/٤.

<sup>(</sup>٥) «المشرع في شرح المجمع» للإمام أبي البقاء المعروف بابن الضياء مُحَمَّد بن أحمد بن مُحَمَّد المكي، المتوفى (٨٥٨هـ)، ترجمته في «الضوء اللامع» ٨٤/٧، وهو «شرح مجمع البحرين» لابن الساعاتي (٦٥١ ـ ٦٩٤).

<sup>(</sup>٦) «المحيط الرضوي الكبير» لرضي الدين مُحَمَّد بن مُحَمَّد السرخسي، المتوفى (٥٧١هـ)، ويقع في أربعين مجلدًا، ترجمته في «الجواهر المضية» ٣٥٧/٣، و«الفوائد البهية»، ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٧) «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للإمام علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، المتوفى (٥٨٧هـ)، ترجمته في «الجواهر المضية» ٢٥/٤، و«تاج التراجم»، ص ٥٣.



وظنَّ العلَّامة السُّيوطيُّ الشَّافعيُّ (١)، والعلاَّمة القسطلانيُّ (٢) أنَّه «موطَّأ مالك»، رواية مُحَمَّد بن الحسن، وليس كذلك من وجهين:

الأوَّلُ: ما ذكرناه عن أهل المذهب، وهم أعرفُ وأقدمُ في معرفة ذلك من غيرهم.

وثانياً: أنَّ أصحابَ مالك رحمهم الله جزموا أنَّ مُحَمَّدًا لم يروِ عنه «الموطأ».

ويُؤيِّدُ ذلك أنَّ الذي رواه محمَّدٌ عن مالكِ إنما سمعَه منه في المسجدِ النَّبويِّ الشَّريف حين إلقائه ذلك للمستفتين. وقدْرُ ذلك سبعُ مئةِ حديثٍ. هكذا نقلَه علماؤنا (٣).

وأيضًا في هذ الكتاب رواية محمَّد عن إمامَيه، وبعضِ مشايخه، كسفيانَ الثَّوريِّ، وسفيانَ بنِ عُينةَ، ومِسْعرِ بنِ كِدام، وعمر بنِ ذَرِّ، ومالكِ بنِ مِغْوَل، والأوزاعيِّ، وربيعة بنِ صالح، وبكيرِ بنِ عامرٍ، كما في «تهذيب النووي» (أ)، كما بيَّنته في «الشرح»، فكيف يكون «موطأ مالك» ؟!.

فإنْ قلتَ: ما وجهُ تسميته بـ «الموطَّأ» لمحمَّد؟.

قلتُ: لفظ «الموطَّأ» بمعنى المُمهَّد والمُنقَّح، فافهمه، ولا تغفل. اهـ.

### \_ أقول:

ا ـ قولُه: أصحابَ مالكِ رحمهم الله جزموا أنَّ مُحَمَّداً لـم يروِ عنه «الموطأ». غيرُ صحيح، فهذا شيخُ الشيوخ القاضي عياض يقول (٥): بابٌ في

<sup>(</sup>۱) «تنوير الحوالك شرح موطأ مالك»، ص١٠.

<sup>(</sup>٢) «إرشاد الساري شرح صحيح البخاري» ٦/١ وغيرها.

<sup>(</sup>٣) يردُّه كلام عبد القادر القرشي الحنفي في كتابه «الجواهر المضية» ١٢٣/٣، حيث قال عن الإمام محمد بن الحسن: وروى الحديث عن مالك، ودوَّن «الموطَّأ»، وحدَّث به عن مالك.

<sup>(</sup>٤) «تهذيب الأسماء واللغات» ٨٠/١.

<sup>(</sup>٥) «تقريب المدارك» ٢/٢٨.



ذكر مَن روى «الموطأ» من الجِلَّة والأثمة المشاهير الثقات عن مالك الشَّيَّاك .... وروي عن أكثرهم في المشرق والمغرب؛ منهم: عبد الرحمن بن القاسم، وعبد الله بن وهب، ومطرِّف بن عبد الله، وأبو مصعب الزهري، ومُحَمَّد بن الحسن صاحب أبي حنيفة.

٢ ـ قوله هذا يردُّه رواة «الموطأ» أنفسهم، فهذا الإمام علي بن الحسين بن أيوب البزاز (٤١٠ ـ ٤٩٢هـ) راوي «الموطأ» الذي تصل إليه أكثر أسانيد «الموطأ» ذكرَ في «فهرسته» ما نصُّه: «الموطأ» لمالك بن أنس، رواية مُحَمَّد بن الحسن عنه. وهذا وحده يكفى لردِّ ما ذكره.

٣ ـ المحدِّثون من الحنفية يردُّون قوله.

حيث منهم من ينقل عن «الموطأ»، وينسبه لمالك، كالزَّيلعي (ت: ٧٦٢هـ) في «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق»، نقل منه في مواضع كثيرة مع أنَّ الأحاديث المنقولة في «موطأ» مُحَمَّد، لكنه لم ينسبه إليه، وفي موضع واحد قال (۱): وَقَالَ مُحَمَّدٌ فِي «الموَطَّإِ»: الحَدِيثُ رُخْصَةٌ. يَعْنِي قَوْلَهُ ﷺ: «إِذَا ابْتَلَّتِ النِّعَالُ فَالصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ» اهـ.

وكذا صدر الدين علي ابن أبي العز (ت: ٧٩٢هـ) في «التنبيه على مشكلات الهداية» في مواضع متعددة. انظر مثلًا: ٥٩٦/٢ ـ ٩٤٩.

وكذا البدر العيني (ت: ٨٥٥هـ) في «البناية شرح الهداية» كثيرًا إلّا في موضع واحد في الوتر قال (٢)؛ فروى مُحَمَّد بن الحسن في «موطئه»، عن يعقوب بن إبراهيم، أنا حصين، عن إبراهيم، عن ابن مسعود، قال: ما أجزأت ركعة قط. وغيرهم.

وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>۱) «تبيين الحقائق» ۱۳۳/۱.

<sup>(</sup>۲) «البناية» (۲).

# نُسَخُ الكتاب الخطية

للكتاب نُسَخٌ مخطوطةٌ كثيرةٌ موزَّعةٌ في مكتبات العالم الإسلامي، وقد وقفنا على أربعَ عشرة نسخة، اخترنا منها أربعة اعتمدنا عليها في تحقيق الكتاب، وباقي النسخ كنا نرجع إليها عند الاختلافات والإشكالات.

#### • النسخة الأولى: نسخة مكتبة مُحَمَّد الفاتح في تركيا:

وهي نسخة نفيسة مضبوطة بالشكل ملونة، وتقع في عشرة أجزاء، وعدد أوراقها /١٠٩/، في كل ورقة /٢٣/ سطرًا، وتاريخ نسخها في ٢٨ /رمضان/ من سنة (٧٩٧هـ)، وناسخها: مُحَمَّد بن عبد الرحمن الإطصاوي، وهو ناسخ محترف، وقد نسخ بخطه نسخة من «مختصر المزني» وهي موجودة بدار الكتب المصرية رقم (٢٦٨)، كما ذكره الدكتور مُحَمَّد نبيل غنايم في كتابه «المزني وأثره في الفقه الشافعي».

ومن نفاستها: أنَّها كُتبت برسم المجلس العالي المولوي السيفي جَنْتَمر بن عبد الله السيفي سودون باقي الملكي الظاهري<sup>(۱)</sup>، وقد وقف هذه النسخة السلطان الغازي محمود خان.

وعليها عدَّة تملُّكات مذكورة على صفحة الغلاف.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: «الضوء اللامع» ٧٨/٣.



ورمزنا لها ب (ف)، وجعلناها الأصل؛ لنفاستها، وكونها مقابلة على نسخة أبي الحسن على بن الحسين البزَّاز راوي «الموطأ»، وهي على نسخة أبي على الصواف.

وهذا سندها: أَخبرَنا الشَّيخُ الجَليلُ السَّيِّدُ أبو الحسنِ عليُّ بنُ الحسينِ بنِ الْقُوبَ البزَّازُ فَيُ قالَ: أبنا أبو الطَّاهرِ عبدُ الغفَّارِ بنُ مُحمَّد بنِ جعفرِ المؤدِّبُ قراءةً عليهِ، فأقرَّ به وأنا أسمعُ في سنةِ خمسٍ وعشرينَ (۱) قال: أبنا أبو عليِّ مُحمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ الحسنِ ابنِ الصَّوَّافِ قال: حَدَّثَنَا أبو عليِّ بِشرُ بنُ مُوسى بنِ صالح بنِ شيخ بنِ عَمِيرةَ الأسديُّ قال: حَدَّثَنَا أبو جعفرٍ أحمدُ بنُ مُحمَّدِ بنِ مِهْرانَ النَّسائيُّ قال: أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ.

#### • النسخة الثانية: نسخة بشير آغا في إسطنبول:

ومنها نسخة مصورة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

وهي نسخة مضبوطة تقع في /١٧٥/ ورقة، في كل ورقة /١٥/ سطرًا، وتاريخ نسخها في شهر شعبان من سنة (٧٧٥هـ)، وناسخها ذو النون أحمد بن جمال الله.

وهي منقولة من نسخة الزمخشري المفسِّر أحد رجال السند في «الموطأ». وعليها سماعات نفيسة، كما سنذكرها.

ورمزنا لها بـ (ب).

وهذا سندها: حدَّثَنا الزَّاهدُ الإمامُ العلَّامةُ فخرُ خُوارزمَ أبو القاسمِ محمودُ بنُ عمرَ قال: حدَّثَنا الشَّيخُ الزَّكيُّ الحافظُ أبو عبدِ اللهِ الحسينُ بنُ محمَّدِ بنِ خُسرو البَلْخيُّ في منزلي بدربِ السِّلسلةِ ببغدادَ عن شيخيه أبي الفضلِ أحمدَ بنِ الحسينِ بنِ خَيرونٍ، وأبي الحسينِ عليِّ بنِ الحسينِ بنِ أيوبَ البزَّازِ، كلاهما عن أبي الطَّاهرِ عبدِ الغفَّارِ بنِ محمَّدِ بنِ جعفرِ المؤدِّبِ، عن أبي عليٍّ ابن أحمدَ بنِ أبي الطَّاهرِ عبدِ الغفَّارِ بنِ محمَّدِ بنِ جعفرِ المؤدِّب، عن أبي عليٍّ ابن أحمدَ بنِ

<sup>(</sup>١) سنة (٢٥هـ).



الحسينِ الصَّوَّافِ، عن أبي عليِّ بِشرِ بنِ موسى بنِ صالح بنِ شيخ بنِ عَميرةَ الحسينِ الصَّوَّافِ، عن ألحسنِ. الأَسديِّ، عن أحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ مِهرانَ النَّسائيِّ قال: أنا محمَّدُ بنُ الحسنِ.

والنسختان تجتمعان عند أبي الحسينِ عليِّ بنِ الحسينِ بنِ أيوبَ البزَّازِ.

#### • النسخة الثالثة: نسخة المكتبة السليمانية في إسطنبول:

وتقع في أربعة أجزاء، وعدد أوراقها /٩٩/، في كلِّ ورقة /٢٣/ سطرًا.

وهي نسخة مقابلة على مخطوطة قديمة لمُحَمَّد بن خذام الباذَغِيسي سنة (٣٣٠هـ)، وعليها تملكات متعددة، ومنها صورة على شبكة الألوكة.

تاریخ نسخها: سنة (۷۱۰هـ).

وناسخها هو علي بن النَّبيه بن عبد الله الحنفي، وقابلها على نسخ أخرى. ورمزنا لها بـ (س).

وهذا سندها: قال أبو جعفر مُحَمَّد بن عبد الله بن هارون الفرغاني (١): حدَّثني أبو عبدِ اللهِ محمَّدُ بنُ خذام (٢) الباذَغِيسي (٣) بمكَّةَ في شهرِ ذي الحجَّةِ

<sup>(</sup>١) ذكر في المخطوطة مرتين، في أول الجزء الثاني منها، باب الاستسقاء، وفي أول كتاب الزكاة.

<sup>(</sup>٢) جاءت في أكثر المواضع غير منقوطة، وفي موضع واحد منقوطة هكذا بوضوح في أول كتاب الضحايا.

<sup>(</sup>٣) قال السمعاني في «الأنساب» ٢١/٢: هذه النسبة إلى بَاذَغِيس، بفتح الباء المنقوطة بنقطة، والذال المنقوطة، وكسر الغين المعجمة، بعدها ياء منقوطة بنقطتين، وفي آخرها سين مهملة، وهي بليدات وقرى كثيرة ومزارع بنواحي هراة.

ونقله عنه ياقوت في «معجم البلدان» ٣١٨/١، وغيره من المؤلفين في الأنساب. قلت: اليوم في بلاد أفغانستان.

والباذغيسي: لم أجد من ترجم له، وهو من أهل أفغانستان، نشأ بها، وأخذ مبادئ العلوم على أبيه، ثمّ رحل إلى العراق في طريقه للحج فقرأ فيها «الموطّأ» على بشر بن موسى الأسدي، ثم أتى مكة وقرأ فيها على بعض الشُيوخ، وأقرأ بمكة «الموطّأ» سنة (٣٣٢هـ).

وذكره ابن عبد البرِّ في سبعة مواضع من كتابه «الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء»، =



سنة اثنتين وثلاثين وثلاثي مئة قال: حدَّثنا أبو عليِّ بِشرُ بنُ موسى بنِ صالح بنِ شيخ بنِ عَميرة الأسَديُّ ببغداد قال: حدَّثني أبو جعفرٍ أحمدُ بنُ محمَّد بن مِهرانَ النَّسائيُّ قراءةً عليه عن مُحَمَّد بن الحسن.

#### • النسخة الرابعة: نسخة دار الإفتاء في الرياض:

وهي نسخة نفيسة ملونة مضبوطة بالشكل، منقولة من أصل البزّاز الذي تقدم ذكره وسنده في (ف)، تحتوي على عشرة أجزاء، عدد أوراقها /١٢٧/، في كل ورقة /٢٢/ سطرًا.

ناسـخها العلامة عبد القادر بن مُحَمَّد القرشـي (٦٩٦ ـ ٧٧٥هـ) صاحب «الجواهر المضية في طبقات الحنفية».

تاريخ نسخها: نسخت وقوبلت يوم الخميس العاشر من شهر ربيع الآخر سنة (٧١٩هـ) في الأزهر بالقاهرة.

ثـم نقلت إلـى دار الإفتاء بواسطة الشيخ عبد العزيز بن مُحَمَّد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، ورمزنا لها بالرمز (ز).

وهذه أسانيد المخطوطات الأربع:

و تصحف اسم أبيه في المطبوعة إلى (حزام)، ووصفه بالفقيه، وأنه يروي عن أبيه، والفضل بن عبد الجبار (ت: ٢٨٨هـ)، وعبد الصمد بن الفضل البلخي (ت: ٢٨٣هـ) حدَّث عنه ببلخ، وجعفر بن عبد الوهاب السرخسي، وعبد الله بن أبي عبد الله، ووصفه بالعبد الصالح.

وهو من طبقة عبد الله بن مُحَمَّد بن يعقوب الحارثي، الأستاذ (٢٥٨ ـ ٣٤٠هـ)، ومُحَمَّد بن علي بن إسماعيل السكري (ت: ٣٣٠هـ تقريبًا)، شيخ أبي أحمد بن عدي، صاحب الكامل في الضعفاء (ت: ٣٦٥هـ).

فتكون وفاته في حدود (٣٥٠هـ).

ويروي عنه أبو يعقوب يوسف بن أحمد بن يوسف المكي الصيدلاني (ت: ٣٨٨هـ)، ترجمته في «العقد الثمين» ٢٥٠/٦.

زاد في المخطوطة من الرواة عنه: أبو جعفر مُحَمَّد بن عبد الله بن هارون الفرغاني. وأنه قرأ «الموطَّأ» على الباذغيسي في داره بمكة سنة (٣٣٢هـ).



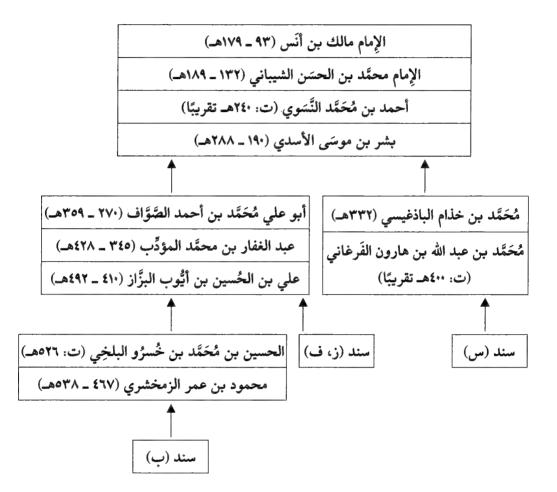



### وهذه صورها



صورة الغلاف من نسخة الفاتح (ف) الأصل





الورقة الأولى من نسخة (ف)



على المنظمة ا



آخر النسخة (ف)



صورة حرط سهر السلام العلامة في وارامه وهمامه وسي المستر العدد الإهدا الماحة المستر العدد الإهدا الماحة المستر العدد المناس من المعلمة المادة عدد المناس من المعلمة المدد المناس من المعلمة المدد المناس من المعلمة المدد المناس عبد المناس المعلمة المناس الم

وتده من شا والعلماللات العالما الدور العلون فعلما المترى محولها منز الظهر الحالقم النرماس العملي العرب عد الخذث ووعجل العمال ماسر الظهر الخيالعمر افرا للما العقالي العراق الما المالية رلغلتا م العدونا حرالفد ا وضل المجهلالا م لنسريبها الفالة المخالصا صورة وهو دول عصود والعامة حينان عمامه أحالنان وخريده رستاها سروسالي مع على را على المعلى على المعلى الما المعلى الما المعلى الما المعلى الما المعلى الما المعلى الما المعلى ال من المراج مع وعليات العمير وولادا المراج ال الهجراء عرابي



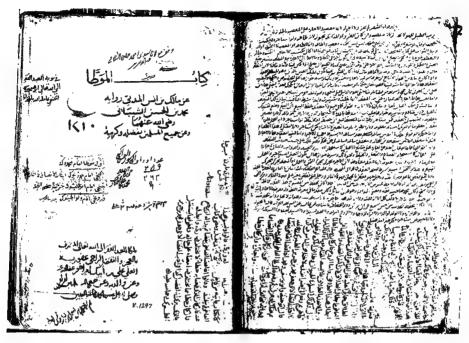

صورة من نسخة (س)



الورقة الأولى من نسخة (س)



الصورة الأخيرة من نسخة (س)



صورة من نسخة (ز)





الورقة الأولى من نسخة (ز)



الورقة الأخيرة من نسخة (ز)

### سماعات الكتاب

# • السَّماعات المثبتة على النُّسخة (ب):

صورةُ خطِّ شيخِ الإسلامِ العلَّامةِ فخرِ خُوَارزمَ جارِ الله كَغْلَلْهُ:

صحَّ ـ للشَّيخِ الفقيهِ الزَّاهدِ أبي العبَّاسِ أحمدَ بنِ إسحاق المقصداري<sup>(۱)</sup> دامَ فضُله ـ سماعُ هذا الكتابِ مِن لفظي بتمامِه بمكَّة حرسَها الله، وكتبَ عبدُ الله الفقيرُ إليه محمودُ بنُ عمرَ الزَّمخشريُّ (۲) بخطه.

### \_ قراءة أخرى:

قرأتُ جميعَ هذا الكتابِ ببغدادَ على الشَّيخِ الإمامِ العالمِ البارعِ المحقِّقِ المُتقنِ بقيَّةِ المشايخِ مجدِ الملَّةِ والدِّينِ عبدِ الله بنِ محمودِ بينِ مودودِ بنِ محمودِ بنِ بلدجيِّ الموصليِّ الحنفيِّ (٣)، مدرِّسِ مشهدِ الإمام الأعظم أبي حنيفةَ عَلَيْهُ في مجالسَ آخرُها يومُ الخميسِ السَّابِعَ عشرَ من ذي الحجَّةِ سنة ستِّ وسبعين وستمئة، بروايتِه عن الحرَّةِ زينبَ بنتِ عبد الرَّحمنِ بنِ الحسنِ بنِ أحمدَ الشَّعريُّ الجُرجانيُ (١)، بروايتها عن الشَّيخِ العلامِة حجَّةِ العربِ فخرِ خُوارزمَ جارِ اللهِ محمودِ بنِ عمرَ الزَّمخشريُّ بسندِه المكتوبِ في أوَّلِ الكتاب.

<sup>(</sup>١) لم نجده.

<sup>(</sup>٢) الزمخشري (٤٦٧ ـ ٥٣٨هـ): ترجمته في «سير أعلام النبلاء» ١٥١/٢٠.

<sup>(</sup>٣) ابن بلدجي (٥٩٩ ـ ١٦٨٣هـ): ترجمته في «الجواهر المضية» ٣٤٩/٢.

<sup>(</sup>٤) توفيت (٦١٥هـ) وعُمِّرت، ترجمتها في «سير أعلام النبلاء» ٨٥/٢٢.



وسمعَ الإمامُ بدرُ الدِّينِ عليُّ بنُ إبراهيمَ بنِ الحسنِ الدَّامغانيُّ (١) جميعَه.

وهذا خطَّ العبدِ المذنبِ الخاطئ الرَّاجي عفو ربِّه عليِّ بنِ أبي القاسمِ بنِ تميمِ الدِّهِ اللهِ شانه، وصانه عمَّا شانه.

### \_ سماع آخر:

سمِعَ جميعَ هذا الكتابِ على الشَّيخِ الإمامِ الأجلِّ الأوحدِ الحافظِ برهانِ الملَّةِ والدِّين، سيِّدِ الحفَّاظِ، بقيَّةِ مشايخِ العراقِ أبي الفتوح نصرِ بنِ أبي الفرجِ بنِ عليِّ الحصريِّ (٢) - أدام الله أيامه - بقراءة الحسن بن مُحَمَّد بن الفرجِ بن علي الحصن الصاغاني (١) أبناؤه: محمودٌ، ومحمَّدٌ الملقَّبُ بالعلاء، ومحمَّدُ الملقَّبُ بالطِّياء، وفتياه: بدل (٥) الحبشي، وأنكورك الهندي، والفقيهُ الأجلُّ أبو جعفرِ بالطِّياء، وفتياه: بدل الطَّبريُّ (٢)، والفقيهُ شرفُ الدِّينِ محمَّدُ بنُ أبي بكر الطَّبريُّ (١)، والفقيهُ الطَّالحُ شمسُ الدِّينِ محمَّدُ بنُ الحسينِ بنِ أبي القاسم الجَنْزيُّ (٨)، ثمَّ الأصفهانيُّ (١)، ورشيدُ الدِّينِ محمَّدُ بنُ مسلم بنِ يعلى بنِ عليً الجَنْزيُّ (٨)، ثمَّ الأصفهانيُّ (١)، ورشيدُ الدِّينِ محمَّدُ بنُ مسلم بنِ يعلى بنِ عليً

<sup>(</sup>۱) لم نجده.

<sup>(</sup>٢) (٢٢٧ ـ ٦٨٤هـ): ترجمته في «الجواهر المضية» ٥٨٥/٣.

<sup>(</sup>٣) (٥٣٦ \_ ٦١٩هـ): ترجمته في «سير أعلام النبلاء» ١٦٣/٢٢.

<sup>(</sup>٤) (٥٥٧ ـ ٢٥٠هـ): ترجمته في «الجواهر المضية» ٨٢/٢.

<sup>(</sup>٥) كذا الأقرب في رسمها، وتحتمل أن تكون: بلال.

<sup>(</sup>٦) (٥٧٣ \_ ٦١٤هـ): ترجمته في «العقد الثمين» ٢٠/٣، و«التحفة اللطيفة» ٢٠٠١.

<sup>(</sup>٧) ويقال: الكاساني بالسين، والظاهر أنَّه ابن أبي بكر بن مسعود، صاحب «بدائع الصنائع»، فقد قال القرشي في ترجمة أبيه في «الجواهر المضية» ٢٨/٤: وخلَّف ولدًا ذكرًا، وتولى الملكُ الظاهر تربيته، واجتهد في اشتغاله بالفقه فلم ينجب.

قلت: لذا لم نجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٨) نسبة إلى جَنْزة، بلدة في بلاد أذربيجان. «الأنساب» ٣٥٥/٣.

<sup>(</sup>٩) لم نجده.



العلويُّ، القَزْوينيُّ الحسينيُ<sup>(۱)</sup>، والشَّيخُ الصَّالحُ منصور بن مقدام بن مقبل...<sup>(۲)</sup> المعروف بابن البركاني<sup>(۳)</sup>، والمقداد بن أبي القاسم الصَّقَلي<sup>(1)</sup>.

وأخبرنا به عن أبي الفتح [محمَّدِ بنِ] عبدِ الباقي بنِ أحمدَ بنِ سلمان، المعروفِ بابن البطّي (٥) إجازةً عن الشَّيخين: أبي الفضلِ أحمدَ بنِ الحسنِ بن خيرونٍ (١٠)، وأبي الحسنِ عليِّ بنِ الحسينِ بنِ أيوبَ البزَّازِ (٧)، كلاهما عن أبي طاهرٍ عبدِ الغفَّارِ بنِ محمَّدِ بنِ جعفرِ المؤدِّبِ (٨)، عن أبي عليٍّ محمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ الحسنِ الصَّوَّافِ (١٠)، عن أبي عليٍّ بِشرِ بنِ موسى بنِ صالحِ بنِ أحمدَ بنِ الحسنِ الصَّوَّافِ (١٠)، عن أحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ مهرانَ النَّسويِ (١٠٠)، عن أحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ مِهرانَ النَّسويِ (١٠٠)، عن محمَّدِ بنِ مِهرانَ النَّسويِ (١٠٠)، عن محمَّدِ بنِ الحسنِ الشَّيبانيِّ (١٣١ ـ ١٨٩هـ).

وكان السَّماعُ بمكَّةَ حرسَها اللهُ في مجالسَ آخرُها يومُ الأحدِ التَّاسعُ والعشرون من شهرِ ربيع الأوَّلِ سنةَ ثلاثَ عشرةَ وستمئة، والحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّلاةُ على سيِّدِ الأوَّلينَ والآخِرين محمَّدٍ، وآله الطَّيِّبين، وحسبُنا اللهُ ونِعمَ الوكيل.

صحَّح ذلك. كتبه نصر بن أبي الفرج بن علي الحصري.

<sup>(</sup>۱) لم نجده.

<sup>(</sup>٢) هنا كلمة لم تظهر.

<sup>(</sup>٣) لم نجده.

<sup>(</sup>٤) (٦٠٠هـ): ترجمته في «معجم الشُّيوخ» للذهبي ٣٤١/٢، وقال: سمع بمكة من أبي الفتوح نصر الحصري، فأكثر. سمع منه والدي «صحيح البخاري»، وأجاز لي مروياته.

<sup>(</sup>٥) (٤٧٧ \_ ٥٦٤هـ): ترجمته في «سير أعلام النبلاء» ٤٨١/٢٠.

<sup>(</sup>٦) (٤٠٦ \_ ٤٠٨هـ):. ترجمته في «سير أعلام النبلاء» ١٠٥/١٩.

<sup>(</sup>٧) (١٠٠ ـ ٤٩٢هـ):. ترجمته في «سير أعلام النبلاء» ١٤٥/١٤.

<sup>(</sup>۸) (۳٤٥ ـ ۲۲۸هـ):. «تاریخ بغداد» ۱۱۸/۱۱.

<sup>(</sup>٩) (٢٧٠ ـ ٣٥٩هـ):. ترجمته في «سير أعلام النبلاء» ١٨٤/١٦.

<sup>(</sup>۱۰) «الجواهر المضية» ۱۲۲/۱.



| ـ الصَّوَّاف (۲۷۰ ـ ۳۰۹هـ)                                                                                                                                                            | أبو علي محمد بن أحمد |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|--|--|
| عبد الغفار بن محمد المؤدِّب (٣٤٥ ـ ٤٢٨هـ)                                                                                                                                             |                      |  |  |  |  |
| أحمد بن الحسن بن خيرون علي بن الحُسين بن أيُّوب البزَّاز<br>(٤٠٦ ـ ٤٨٦هـ)                                                                                                             |                      |  |  |  |  |
| أبو الفتح مُحَمَّد بن عبد الباقي ابن البطي (٤٧٧ ــ ٥٦٤هــ)                                                                                                                            |                      |  |  |  |  |
| أبو الفتوح نصر بن مُحَمَّد بن علي الحصري (٣٦٥ ـ ٦١٨هـ)                                                                                                                                |                      |  |  |  |  |
| مُحَمَّد بن الحسن الصاغاني (٥٧٧ ـ ٥٥٠هـ) ـ أحمد بن أبي بكر الطبري (٥٧٣ ـ ٦٨١هـ) ـ ابن البركاني ـ (٥٧٣ ـ ٦٨١هـ) ـ ابن البركاني ـ مُحَمَّد بن الحسين الجنزي ـ مُحَمَّد بن مسلم القزويني |                      |  |  |  |  |



# ـ سماع آخر في نسخة (ب):

سمِعَ هذا الكتابَ على الشَّيخِ الإمام العالم العلامة بقيَّةِ السَّلفِ، قدوةِ الخلف، مجلِ الدِّينِ أبي الفضلِ عبدِ الله بنِ محمودِ بنِ مودودِ بنِ بلَدجيّ الموصليِّ (۱) \_ أبقاه الله تعالى \_ بحقِّ إجازتِه من المشايخ: أبي الفتح محمَّدِ بنِ العُويسِ عيسى بنِ بركةَ الجصَّاصِ (۱) ، وأبي بكرٍ مسمارِ بنِ عمرَ بنِ محمَّدِ بنِ العُويسِ النَّيَّار (۱) المقرئان البغداديان، وأبي صالح نصرِ بن عبدِ الرَّزَّاقِ بنِ عبد القادرِ الجيليِّ (۱) ، عن الشَّيخِ أبي الفتحِ محمَّدِ بنِ عبدِ الباقي بنِ أحمدَ بنِ سلمانَ الحاجبِ (۱) ، عن الشَّيخين: أبي الفضلِ بن خيرونٍ ، وأبي الحسنِ البزَّانِ المذكورينِ في أوَّلِه بسندِه فيه بقراءةِ الشَّيخِ الفاضلِ بهاءِ الدِّينِ أبي الحسنِ المذكورينِ في أوَّلِه بسندِه فيه بقراءةِ الشَّيخِ الفاضلِ بهاءِ الدِّينِ أبي الحسنِ عليِّ بنِ أحمدِ بنِ موسى الجَيْرُوني أبي العالمُ شهابُ الدِّينِ أبو الفضلِ عبدُ الكريمِ بنُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ محمودِ بنِ مودودِ بنِ بَلدجي (۱) ، وكاتبُ الطَّبقةِ محمَّدُ بنُ محمودِ ابنِ الخُوارزميِّ.

<sup>(</sup>١) تقدم قريبًا.

<sup>(</sup>٢) (٥٥٥ ـ ٦١١هـ): ترجمته في «ذيل تاريخ بغداد» ٥٨/١٥، و«تاريخ إربل» ١٨٧/١.

 <sup>(</sup>٣) (٣٨ه ـ ٦١٩هـ): ترجمته في «ذيل تاريخ بغداد» ٣٥٢/١٥، و«التقييد»، ص ٤٦٣.
 وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» ٥٨٧/١٣؛ وقيل: إنَّ اسـمه مُحَمَّد، ولقَّبَهُ الوزيرُ ابنُ هُبيرة بمِسْمار؛ لإَّنَهُ كَانَ يراه يسمع وَهُوَ جالس ساكن، فَقَالَ: كَأَنَّهُ مسمار.

<sup>(</sup>٤) (٥٦٤هـ): ترجمته في «التكملة لوفيات النقلة» ٢١٩/٣ (٢٦٦٧)، و«سير أعلام النبلاء» و١٩/٣. قال الذهبي: فَأَجَاز لَهُ وَهُوَ ابْنُ شَهْرِ: أَبُو الفَتْح مُحَمَّدُ ابنُ البَطِّيِّ.

<sup>(</sup>٥) (٤٧٧ \_ ٥٦٤هـ): هو ابن البطّي المتقدم.

<sup>(</sup>٦) نسبة إلى باب جَيْرون، من أبواب دمشق القديمة. انظر: «الأنساب» ٤٥٨/٣.

<sup>(</sup>٧) هو فاعل قوله: (سمع) في أول السماع، وقد طال الفصل جدًّا بين الفعل والفاعل.

<sup>(</sup>٨) (٣٣٢ \_ ... هـ)، ولم تذكر سنة وفاته، وهي حوالي سنة (٧٠٠هـ). ترجمته في «الجواهر المضية» ٢٥٣/٥، و«الطبقات السنية» ٤٧٧/٤، ولم يذكرا في نسبه عبد الرَّحمن، فعليه يكون أخا المسمِع. وذكر القرشي في ترجمة محمود بن مودود بن بلدجي ٤٥٢/٣؛ أنه والد عبد الله، وعبد الدايم، وعبد العزيز، وعبد الكريم، ولم يذكر من أولاده عبد الرَّحمن.



وصحَّ هذا، وثبت في مجالس آخرها يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من جمادي الأولى سنة ثمانين وسستمئة بمسجد المنارة بالفنوس شرقي بغداد.

> صح ذلك. كتبه عبد الله بن محمود ابن بلدجي عفا الله عنه. وهذا مخططه:

| أبو علي مُحَمَّد بن أحمد الصَّوَّاف (٢٧٠ ـ ٣٥٩هـ)<br>عبد الغفار بن محمَّد المؤدِّب (٣٤٥ ـ ٣٤٨هـ) |                   |  |  |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|-------------------------|
|                                                                                                  |                   |  |  | علي بن الحُسين البزَّاز |
| (۱۰۰ع ـ ۲۹۱هـ)                                                                                   | (_*\$_            |  |  |                         |
| أبو الفتح مُحَمَّد بن عبد الباقي ابن البطي (٤٧٧ ـ ٥٦٤هـ)                                         |                   |  |  |                         |
| بن عبد القادر الجيلي                                                                             | نصر بن عبد الرزاق |  |  |                         |
| ـ مُحَمَّد بن عيسى بن العويس الجصاص ـ مسمار بن عمر                                               |                   |  |  |                         |
| (350 _ 575a_) (000 _ 115a_) (A70 _ P15a_)                                                        |                   |  |  |                         |
| عبد الله بن محمود بن مودود ابن بلدجي (٥٩٩ ـ ٦٨٣هـ)                                               |                   |  |  |                         |
| ن بلدجي _ مُحَمَّد بن مُحَمَّد ابن الخوارزمي                                                     |                   |  |  |                         |
| ۷هـ تقريبًا)                                                                                     | ·· _ 744)         |  |  |                         |



- ويوجد سندٌ لسماع «الموطأ» في نسخة فيض الله أفندي في تركيا المنسوخة سنة (٨٠٣هـ)، وهذا نصُّه:

أخبرنا الشَّيخُ الإمامُ العالمُ قدوةُ القُرَّاء والمحدِّثين، شمسُ الدُّنيا والدِّين، الشَّيخُ شمسُ الدِّين، أبو عبدِ الله محمَّدُ ابنُ الشَّيخ الإمام الأجلِّ أبي الحسن على الإمام في المدرسةِ الصَّيرغتمشية بقاهرةِ مصرَ المحروسةِ حرسهُ اللهُ تعالى بالبركةِ والأرزاقِ الشَّهيرِ بالحريريِّ (١) ﴿ إِلَيْ اللَّهِ عليه جميعَ هذا الكتابِ وسماعًا منه أيضًا بقراءةِ الشَّيخ أبي العبَّاسِ شهابِ الدِّينِ أحمدَ ابنِ فخرِ الدِّين أبي عمرو عثمانَ ابنِ أبي عبدِ الله شمس الدِّينِ محمَّدِ الكَلَوْتَاتِي(٢)، قال: أَخْبَرَنَا الشَّيخُ الإمامُ العالمُ العلَّامةُ أميرُ كاتبٍ بنُ أميسٍ عمرَ العميدِ المدعو بقِوام الدِّين الإتقانيِّ الفارابيِّ (٣) تغمَّده الله برحمته في مجالسَ آخرُها الثالثُ من شهر رجب الفرد سنةَ ثلاث وخمسينَ وسبعمئةٍ في مَقصورةِ الجامع المارداني، قال: أَخْبَرَنَا الشَّيخُ العلَّامةُ برهانُ الدِّينِ أحمدُ بن محمَّدٍ الخُرَيفَغنِيُ (٤)، والشَّيخُ الإمامُ العالمُ شرفُ الدِّين إبراهيمُ بنُ أحمدَ العُقيليُّ الأنصاريُّ (٥)، والشَّيخُ الإمامُ العلَّامةُ مولانا حسامُ الدِّين حسينُ بنُ عليِّ السِّغْناقيُّ (٦) رحمهم الله، قالوا: أَخْبَرَنَا الإمامُ الكبيرُ صاحبُ البيانِ والتَّقريرِ مولانا حافظُ الدِّينِ الكبيرُ محمَّدُ بن نصرِ البخاريُّ(٧)، قال: أَخْبَرَنَا الشَّيخُ الإمامُ العلَّامةُ شمسُ الأَثمةِ الكَوْدَريُّ (^) نَخْلَلْهُ، قال: أَخْبَرَنَا الإمامُ العالمُ

<sup>(</sup>۱) (۷۳۰ ـ ۷۹۷هـ): ترجمته في «غاية النّهاية» ۲۰۳/۲، و «المجمع المؤسس» ۲۰۲۸.

<sup>(</sup>۲) (۲۱۷ \_ ۵۳۸هـ): ترجمته في «الضوء اللامع» ۲۷۸/۱.

<sup>(</sup>٣) (٦٨٥ ـ ٧٥٨هـ): ترجمته في «الدرر الكامنة» ٤١٤/١.

<sup>(</sup>٤) لم نجد ترجمته.

<sup>(</sup>٥) لم نجد ترجمته.

<sup>(</sup>٦) (ت: ٧١٤هـ): ترجمته في «الدرر الكامنة» ٢٠/٢، و«الجواهر المضية» ٢١٢/١.

<sup>(</sup>٧) (٦١٥ \_ ٦٩٣هـ): ترجمته في «الجواهر المضية» ١٢١/٢.

<sup>(</sup>A) (٥٥٩ \_ ٦٤٢هـ): ترجمته في «الجواهر المضية» ٨٢/٢.



وهذا مخطَّطه.

<sup>(</sup>۱) (۵۳۲ ـ ۵۲۱ هـ): ترجمته في «سير أعلام النبلاء» ۲۸/۲۲، و«الجواهر المضية» ۱۹۰/۲.

<sup>(</sup>٢) (٤٨٤ ـ ٥٦٨هـ): ترجمته في «الجواهر المضية» ١٨٨/٢.

<sup>(</sup>٣) ما بين [] ملحق من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٤) وكتب في هامش الصحيفة: أخبركم به الشيخ قاسم بن قطلوبغا الجمالي الحنفي إجازة مشافهة عن أبي العباس أحمد بن عثمان الكلوتاتي الحنفي بسنده تراه فيه.



| الشبياني (۱۳۲ ـ ۱۸۹هـ)            | الإِمام محمَّد بن الحسَن ا    |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| ي (ت: ۲٤٠هـ تقريبًا)              | أحمد بن مُحَمَّد النَّسَو:    |
| دي (۱۹۰ ـ ۲۸۸ هـ)                 | بشر بن موسَى الأس             |
| الصَّوَّاف (۲۷۰ ـ ۳۵۹هـ)          | أبو على مُحَمَّد بن أحمد      |
| مؤدِّب (٣٤٥ ـ ٣٤٨هـ)              | عبد الغفار بن محمَّد ال       |
| على بن الحُسين بن أيُّوب البزَّاز | أحمد بن الحسن بن خيرون        |
| (۱۰۱۶ ـ ۲۹۶هـ)                    | (_A\$AA _ <b>{*</b> 7}        |
| لبلخِي (ت: ٥٢٦هـ)                 | الحسين بن خسرُو ا             |
| تشري (٤٦٧ ـ ٥٣٨هـ)                | محمود بن عمر الزمخ            |
| المكِّي (٤٨٤ ـ ٢٥٥هـ)             | موفَّق الدين بن أحمد          |
| مطرِّزي (٣٦٥ ـ ٢١٠هـ)             | ناصر بن عبد السيِّد ال        |
| تار الكَوْدَرِي (٥٥٩ ـ ٦٤٢هـ)     | الشَّمس مُحَمَّد بن عبد الس   |
| <i>عاري (٦١٥ ـ ٦٩٣هـ)</i>         | مُحَمَّد بن نصر البخ          |
| ام الدين حسين بن علي السِّغْناقي  | إبراهيم بن أحمد العقيلي ـ حسا |
| بن مُحَمَّد الخريفغني             | (ت: ۷۱٤هـ) _ أحمد             |
| ِ الأَتقاني (٥٨٥ _ ٥٥٨هـ)         | أمير كاتب بن أمير عمر         |
| ريري (۷۳۰ ـ ۷۹۷هـ)                | مُحَمَّد بن علي الحر          |
| لوتاتي (٧٦٢ _ ٨٣٥هـ)              | أحمد بن عثمان الكا            |
| حنفي (۸۰۲ ـ ۸۷۹هـ)                | قاسم بن قطلوبغا ال            |
| -                                 | ,                             |

# السَّند المؤدِّي إلى هذا الكتاب

# • قرأتُ «الموطأ» وسمعته بتمامه بهذه الرواية سبع مرات:

- المرة الأولى: على رشيد الدين الحميدي الهندي (١٣٥٢ ـ ١٤٢٢هـ)، مدير الجامعة القاسمية في مراد آباد بالهند، وكانت القراءة بالمدينة المنورة سنة (١٤١٩هـ) إبَّان قدومه للعمرة.

ـ والمرة الثانية: على المفتي مظفر حسين الأجراروي<sup>(۱)</sup> (١٣٤٨ ـ ١٤٢٤هـ)، مدير جامعة مظاهر العلوم بسهارنفور في الهند، في صيف سنة (١٤٢١هـ).

- والمرة الثالثة: على أحمد علي اللاجبوري السُّورَتي (٢) (١٣٣٦ ـ ١٤٣٢هـ) نزيل بريطانيا، في المدينة المنورة في رمضان سنة (١٤٢٩هـ) بالحرم النبوي، وبعضه بمسجد قباء.

\_ والمرة الرابعة: على الشيخ مُحَمَّد صديق الجالندهري، الملتاني<sup>(٣)</sup> (١٣٤٥ ـ ١٣٤٧هـ)، شيخ الحديث بجامعة خير المدارس بمدينة ملتان بباكستان، في الحرم النبوي الشريف، سنة (١٤٣٠هـ).

- والمرة الخامسة: على الشيخ عبد الشكور البرماوي المكي(٤)

<sup>(</sup>۱) ترجمته في كتابي: «معجم الشُّيوخ»، ص ٤٩٧.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في كتابي: «معجم الشُّيوخ»، ص ١٨.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في كتابي: «معجم الشَّيوخ»، ص ٣٥٨.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في كتابي: «معجم الشّيوخ»، ص١٧٥.



(١٣٤٦ ـ ١٤٣٣هـ)، في المدينة المنورة، في شهر ربيع الأول من سنة (١٤٣٢هـ) أثناء قدومه إليها.

- والمرة السادسة: على الشيخ رحمة الله الأركاني البرماوي<sup>(۱)</sup> (١٣٤٣ ـ ١٤٣٦ ـ)، في المدينة المنورة، وكان الختم في شهر ذي الحجة (١٤٣٣ هـ).

- والمرة السابعة: سمعته على الشيخ أبي القاسم النعماني الديوبندي البنارسي (١٣٦٦ ـ ... هـ) مدير جامعة ديوبند، في الحرم المدني بعد حج سنة (١٤٣٨هـ) إلى باب: الشرب قائمًا، حيث بقى منه القليل.

وهذه أسانيدي:

### \_ السند الأول:

قرأه شيخنا رشيد الدين الحميديُّ (١٣٥٢ ـ ١٤٢٢هـ) على فخر الدين المراد آبادي (١٣٠٧ ـ ١٣٩٢هـ)، وهو على شيخ الهند محمود الحسن (١٣٦٨ ـ ١٣٣٩هـ)، وهو على مُحَمَّد قاسم النانوتوي (١٢٤٨ ـ ١٢٩٧هـ)، وهو على مُحَمَّد قاسم النانوتوي (١٢٤٨ ـ ١٢٩٥هـ)، وهو على عبد الغني المجددي (١٢٣٥ ـ ١٢٩٦هـ)، وأحمد علي السهارنفوري (١٢٢٥ ـ ١٢٩٥هـ)، وكلاهما قرأه على الشاه مُحَمَّد إسحاق الدهلوي (١٢٦٠ ـ ١٢٩٠هـ)، وزاد عبد الغني: أنه قرأه على أبيه أبي سعيد المجددي الدهلوي (١١٩٠ ـ ١٢٥٠هـ).

ويرويه الشاه مُحَمَّد إسحاق وأبو سعيد المجددي عن عبد العزيز الدهلوي (١١٥٩ ـ ١١٧٩هـ)، وهو على والده الشاه ولي الله الدهلوي (١١١٤ ـ ١١٧٦هـ)، وهو على أبي طاهر مُحَمَّد بين إبراهيم الكيردي (١٠٨١ ـ ١١٤٥هـ)، وتاج الدين القلعي المكي (ت: ١١٤٩هـ).

<sup>(</sup>۱) ترجمته في كتابي: «معجم الشُّيوخ»، ص ٩٨.

<sup>(</sup>٢) ويرويه أبو طاهر الكردي عن أبيه إبراهيم (١٠٢٥ ـ ١١١٠هـ) سماعًا لطرفٍ منه على صفي الدين =



وقرأه تاج الدين بن عبد المحسن القِلعي (ت: ١١٤٩هـ) على حسن العُجيمي (١٠٤٩ ـ ١١١٣هـ)، وهمو على خير الدين بن أحمد الرملي (٩٩٣ ـ ١٠٨١هـ) مفتى الحنفية، وهو على أحمد بن مُحَمَّد أمين الدين المصريِّ، الجنبلاطي (ت: بعد ١٠١٣هـ) وهو على والده مُحَمَّد أمين الدين بن عبد العال (ت: ٩٧١هـ)، وهو على السريِّ عبد البربن مُحَمَّد ابن الشحنة (٨٥١ ـ ٩٢١هـ)، وهـو على والـده الشـمس مُحَمَّد بن مُحَمَّد ابن الشـحنة (٨٠٤ ـ ٨٩٠هـ)، وهـو على محـب الدين أبـي الوليد مُحَمَّد ابن الشـحنة (٧٤٩ ـ ٨١٥هـ)، وهو إجازة عن أكمل الدين مُحَمَّد البابرتي (٧١٣ ـ ٧٨٦هـ)، وهو على قوام الدين مُحَمَّد بن مُحَمَّد السنجاري، الكاكي (ت: ٧٤٩هـ)، وهو على حسام الدين الحسين بن على السِّغناقي (ت: ٧١٤هـ)، وهو على مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن نصر البخاري (٦١٥ ـ ٦٩٣هـ)، وهو على شمس الأئمة مُحَمَّد بن عبد الستار الكَـردري (ت: ١٤٢هـ)، وهو علـي ناصر الدين بن عبد السيد المطرّزي (٥٣٨ ـ ٦١٠هـ)، وهو على موفق الدين بن أحمد المكي (٤٨٤ ـ ٥٦٨هـ)، وهو على محمود بن عمر الزمخشري (٤٦٧ ـ ٥٣٨هـ)، وهو على الحسين بن خسرو البلخي (ت: ٥٢٢هـ)، وهو على على بن الحسين بن أيوب البزَّاز (٤١٠ ــ ٤٩٢هـ)، وأحمد بن الحسن بن خيرون (١) (٤٠٦ ــ ٤٨٨هـ)،

أحمد بن مُحَمَّد القشاشي المدني (ت: ١٠٧١هـ) بإجازته العامة عن الشمس مُحَمَّد بن أحمد الرملي (٩١٩ ـ ١٠٠٤هـ)، عن شيخ الإسلام زكريا بن مُحَمَّد الأنصاري (٩١٩ ـ ١٩٢٩هـ)، عن مُحَمَّد بن مقبل الحلبي (٧٧٩ ـ ٧٧هـ)، عن الصلاح مُحَمَّد بن أحمد المقدسي (٣٦٠ ـ ٧٨هـ)، عن الفخر أحمد بن علي البخاري (٩٥٥ ـ ١٦٩٠هـ)، عن أبي الفتوح نصر بن أحمد الحصري (٣٦٠ ـ ٣٦٩هـ)، بسماعه على مُحَمَّد بن عبد الباقي ابن البطي (٤٧٧ ـ ٤٥٤هـ)، بسماعه على أحمد بن الحسن بن خيرون (٤٠١ ـ ٨٨هـ) بسنده.

<sup>(</sup>۱) فائدة: ذكر القرشي في «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» ۱۱۷/۱ ما يلي: قال الإمام نجم الدين أبو حفص عمر النسفي في «معجم شيوخه»: أحمد بن مُحَمَّد بن منصور الحارثي الإمام من مسموعاته كتاب «الموطَّأ» رواية مُحَمَّد بن الحسن عن مالك. يرويه عن أبي الفضل =



وكلاهما على عبد الغفار بن مُحَمَّد الموقِّب (٣٤٥ ـ ٣٤٨هـ)، وهو على أبي عليِّ مُحَمَّد بن أحمد الصواف (٢٧٠ ـ ٣٥٩هـ)، وهو على بشر بن موسى الأسدي (١٩٠ ـ ٢٨٨هـ)، وهو على أحمد بن مُحَمَّد النسوي (ت: ٢٤٠هـ تقريبًا)، وهو على الإمام مُحَمَّد بن الحسن الشيباني (١٣١ ـ ١٨٩هـ)، وهو على الإمام مالك رَخِلَتْهُ (٣٣ ـ ١٧٩هـ).

ح: ويرويه التاج القلعي عن الشمس مُحَمَّد البابلي (١٠٠٠ ـ ١٠٠٧هـ)، وهو عن الشهاب عن النجم مُحَمَّد بن مُحَمَّد الغزي (٩٧٧ ـ ١٠٦٥هـ)، وهو عن الشهاب أحمد بن يونس العيثاوي الدمشقي (٩٤١ ـ ١٠٢٥هـ)، وهو عن الشمس مُحَمَّد ابن طولون (٨٨٠ ـ ٩٥٠هـ)، وهو عن يوسف ابن المبرد (٨٤٠ ـ ٩٠٩هـ)، وهو عن قاسم بن قطلوبغا الحنفي، وهو عن الشيخين: الحافظ أحمد ابن حجر العسقلاني (٧٧٧ ـ ٢٥٨هـ)، والشهاب أحمد بن عثمان الكلوتاتي العسقلاني (٧٧٧ ـ ٢٥٠هـ)، والشهاب أحمد بن عثمان الكلوتاتي على أمير كاتب بن أمير عمر الأتقاني (٦٨٥ ـ ٢٥٥هـ)، وهو على حسام الدين السغناقي بسنده المتقدم.

ح: ويرويه الحافظ ابن حجر إجازة عن مُحَمَّد بن عمر ابن البابا (ت: ٨١٩هـ)، وهو كذلك عن قاضي القضاة عبد العزيز بن مُحَمَّد ابن جماعة (٦٩٤ ـ ٧٦٧هـ)، وهو كذلك عن أبي الفضل أحمد بن هبة الله بن عساكر (٦١٤ ـ ٣٩٩هـ)، ومُحَمَّد بن عبد السلام بن أبي عصرون (٦١٠ ـ ٣٩٩هـ)،

<sup>=</sup> أحمد بن خيرون، عن أبي طاهر عبد الغفار المؤدب، عن أبي علي الصواف، عن أبي علي بشر بن موسى، عن أبي جعفر أحمد بن مُحَمَّد بن مهران، عن مُحَمَّد بن الحسن.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تاريخ إربل» ۲۰۰۱، و «الجواهر المضية» ۱۱۷/۱، و «المجمع المؤسس» ۲۰۲۰، و «المعجم المفهرس»، ص ۳۸، و «الأمم لإيقاظ الهمم» للكوراني، ص ۱٦، و «حصر الشارد» («ثبت ابن عابدین»، ص ۳۵، و «العناقید الغالیة من الأسانید العالیة»، ص ۱٦٤.



وزينب بنت عمر بن كندي الدمشقيين (٦٠٩ ـ ٢٩٩هـ) ثلاثتهم عن أمِّ المؤيَّد زينب ابنة أبي القاسم عبد الرحمن بن الحسن الشَّعْري (ت: ٦١٥هـ) إجازةً بإجازتها من الزمخشري<sup>(۱)</sup> بسنده المتقدم.

### ـ السند الثاني:

قرأه المفتى مظفر حسين (١٣٤٨ ـ ١٤٢٤هـ) على منظور أحمد السهارنفوري (ت: ١٣٨٨هـ)، وهو على خليل أحمد السهارنفوري (١٣١٦ ـ ١٣٨٨هـ)، وهو على مُحَمَّد مظهر النانوتوي (١٣٣٢ ـ ١٣٠٢هـ)، وهو على عبد الغني المجددي الدهلوي (١٢٤٨ ـ ١٢٩٦هـ) بسنده.

#### \_ السند الثالث:

قرأه شيخنا أحمد علي الشورتي (١٣٣٦ ـ ١٣٣٦هـ) على عبد الرحمن الأمروهيي (١٣٣٠ ـ ١٣٣١هـ)، وهو على أحمد حسن الأمروهيي (ت: ١٣٣٠هـ)، وهو على أحمد على السهارنفوري (ت: ١٢٩٧هـ)، وهو على الشاه مُحَمَّد إسحاق (١١٩٦ ـ ١٢٦٢هـ)، وهو على جدِّه من جهة أمِّه عبد العزيز الدهلوي بسنده.

### - السند الرابع:

قرأه شيخنا مُحَمَّد صديق الجالندهري الملتاني الباكستاني على عبد الشكور الكاملبوري (١٣١٠ ـ ١٣٩٥هـ)، وهو على خليل أحمد السهارنفوري، بسنده المتقدم.

<sup>(</sup>۱) لطيفة: ذكر الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنــة» ١٦/١ في ترجمة أمير كاتب الأتقاني (١٥ لطيفة: ذكر الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنــة» (١٦٥ ـ ٧٦٧هـ) أنَّ بينه وبين (٦٨٥ ـ ٧٥٨هـ) ما نصُّــه: وذاكره عزُّ الدِّيــن ابن جماعــة (١٩٤ ـ ٧٦٧هـ) أنَّ بينه وبين الزَّمخشــري اثنين، فأنكر (أمير كاتب) ذلك، وقال: أنا أســنُّ منك وبينــي وبينه أربعةً أو خمسة..



### ـ السند الخامس:

قرأه شيخنا عبد الشكور البرماوي المظاهري بتمامه على أسعد الله الرامفوري المظاهري (١٣١٤ ـ ١٣٩٩هـ)، وهو على الشيخ خليل أحمد السهارنفوري بسنده المتقدم.

### \_ السند السادس:

قرأه شيخنا رحمة الله البرماوي على ظهور أحمد الديوبندي (ت: ١٣٨٣هـ)، وهو على أنور شاه الكشميري (١٢٩٢ ـ ١٣٥٣هـ)، وهو قرأه إلّا قدراً من آخره على مُحَمَّد إسحاق الكشميري (ت: ١٣٥٢هـ)، وهو يرويه عن نعمان بن خير الدين الآلوسـي البغدادي (١٢٥٢ ـ ١٣١٧هـ)، وهو عن محمود شكري الآلوسـي (١٢١٧ ـ ١٢٧٠هـ)، وهو عن علي بن مُحَمَّد سعيد السويدي (ت: ١٢٣٧هـ)، وهو عن والده مُحَمَّد سعيد السويدي (ت: ١٢٣٧هـ)، وهو عن حسن العجيمي بسنده المتقدم.

### \_ السند السابع:

قرأه أبو القاسم النعماني على القراري مُحَمَّد الطيب القاسمي (١٣١٥ ـ ١٤٠٤هـ)، وهو قرأه على المفتي عزيز الرحمن العثماني الديوبندي (١٣٧٥ ـ ١٣٤٧هـ)، وهو على مُحَمَّد يعقوب النانوتوي (١٢٤٩ ـ ١٣٠٢هـ)، وهو على رشيد الدين بن أمين الدهلوي (١١٨٣ ـ ١٢٤٣هـ)، وهو على الشاه عبد العزيز الدهلوي، بسنده.

ح: ويرويه عزيز الرحمن عاليًا بدرجة عن فضل الرحمن غنج المراد آبادي (١٢٠٨ ـ ١٣١٣هـ)، وهو عن عبد العزيز الدهلوي (١١٥٩ ـ ١٢٣٩هـ) بسنده.

وهو سندٌ عالٍ جدًّا، لكنه بالإجازة المجردة عن القراءة، فلا يُفرح به كثيرًا.

### • وهذا مخطط الأسانيد:



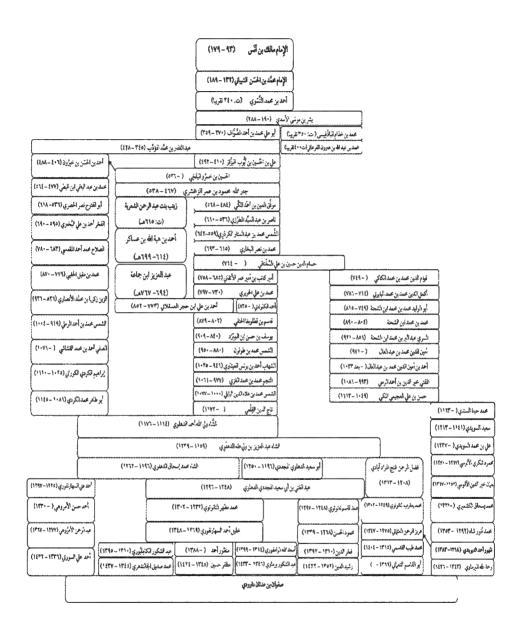

# خلاصة ونتائج البحث

١ يظهر الإمام محمد في هذا الكتاب بصورة المجتهد المطلق، فتارة يوافق شيخيه: مالك وأبي حنيفة، وتارة يخالفهما أو أحدهما.

٢ ـ عدد الأحاديث والآثار (١٢٢٨).

٣ ـ عدد شيوخه الذين روى عنهم مع مالك (٤٥).

٤ \_ عدد الأحاديث التي أسندها عن غير طريق الإمام مالك (١٠٣).

٥ \_ عدد بلاغاته التي أوردها في الكتاب بغير سند (١٠٦).

٦ ـ عدد المسائل التي خالف فيها الإمام أبا حنيفة (٢٩) مسألة.

٧ \_ عدد المسائل التي خالف فيها الإمام مالكًا (١٦٧) مسألة.

\* \* \*

# شُكْرٌ

### بِسُلِللهُ الرَّجِمُ زِالرَّحِيَّةِ

انطلاقاً من هَدْيِ النبيِّ الكريم، واقتداءً بسُنَّة الرسول الشَّفيع، كما جاء عنه في الحديثِ الصَّحيحِ (۱): «لا يَشْكُرُ الله مَنْ لا يَشْكُرُ النَّاسَ»، أتوجَّهُ بالشُّكرِ إلى تلامذتي الثَّلاثةِ الذين ساعدوني في تحقيقِ هذا الكتابِ، وهم: عبد الله بن الصادق السَّامرائيُ الحسينيُ، وعمار بن أحمد حجار الحلبيُ بلداً، ومُحَمَّد بن مراد الحديثيُ الحسينيُ، وكانت مساعدتُهم حسبَ ترتيبِ ذِكرهِم، والأخيرُ ساعدنا في بعضِ المراحل، وانقطعَ بسببِ سفرِه.

وأرجو الله لهم مستقبَلًا زاهرًا في العلم الشّـرعيّ إن استمرُّوا على طلبِ العِلم، وأخلصوا النِّيَّة لله في ذلك. ورحمَ الله أبا تمَّام حيثُ قال:

إِنَّ الهِلل إذا رأيْتَ نُمُوَّه أيقنْتَ أَنْ سيكونُ بَدْرًا كَامِلًا

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاريُّ في كتاب: «الأدب المفرد»، باب: (٢١٨).



عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ إِمَامِ دَارِ ٱلْمِجْرَةِ

رِوَايَةُ مُحَكَمَد بْن ٱلحَسَنُ فَقِيه أَهْلِ ٱلكُوفَةِ وَيَان ٱخْتِلَافِهِ مَا فِي أَبْوَابِ ٱلْفِقْهِ



بِمْنُ لِمَا الْهِ اللهِ عَلَيْهُ الْهِ اللهِ مَا تُوكَّلْتُ (١) وما توفيقي إلَّا باللهِ، عليه توكَّلْتُ (١)

[1/1]

<sup>(</sup>۱) في (ب): ربّ تمّمْ بالخير، وبك أستعين. وفي (س): وبه أستعين، ولا حول ولا قوة إلّا بالله.

<sup>(</sup>١) ليس في (ب) و(س).



### (۱) بابُ مواقيتِ<sup>(۱)</sup> الصَّلاةِ<sup>(۲)</sup>

1 - (١) أَخبرَنا الشَّيخُ الجَليلُ السَّيِّدُ أبو الحسنِ عليُّ بنُ الحسينِ بن عليٌّ بنُ الحسينِ بن عليٌّ بنِ أَيُّوبَ البزَّازُ (١) وَالْمَاهِ عليُ بنِ أَيُّوبَ البزَّازُ (١) وَالْمَاهِ عليهِ عليٌ الغَفَّارِ بنُ مُحمَّدِ بنِ جعفرِ [بن زيد] المؤدِّبُ (٧) قراءةً عليهِ، فأقرَّ به وأنا أسمعُ في سنةِ خمسٍ وعشرينَ (٨) قال: أبنا أبو عليٌّ مُحمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ الحسنِ ابنِ الصَّوَّافِ (٩) قال: حَدَّثَنَا أبو عليٌّ بِشرُ بنُ موسى بنِ صالح بنِ شيخِ بنِ عَمِيرةَ الأسديُ (١٠) قال: حَدَّثَنَا أبو عليٌّ بِشرُ بنُ موسى بنِ صالح بنِ شيخِ بنِ عَمِيرةَ الأسديُ (١٠) قال:

(١) كذا في أصولنا الخطيَّة، وفي نُسَخ خطيَّةٍ متأخِّرةٍ: (وقوت).

تنبيه: الترقيم الأوَّل الملوَّن هو ترقيمنا الجديد للكتاب، والترقيم الثاني ما بين قوسين هو الترقيم القديم للكتاب.

(٢) قال الزُّرقانيُّ في «شرح الموطَّأ» ١٨/١: وَقَدَّمَ ذَا البَابَ عَلَى سَائِرِ أَبْوَابِ الكِتَابِ؛ لِأَنَّهَا أَصْلٌ
 في وُجُوبِ الصَّلاة؛ إذْ هِيَ عِبَادَةٌ مُقَدَّرَةٌ بِالأَوْقَاتِ.

(٣) مولده سنة (٤١٠هـ)، ووفاته سنة (٤٩٢هـ). ترجمته في «سير أعلام النبلاء» ١٤٥/١٤.

(٤) ليس في (ب) و(س).

(٥) قوله: (أبنـــا) اختصار لأخبرنا، وكـــذا (أرَنا)، و(أنـــا)، و(أخَنَا)، وأمَّا (أنبأنـــا، وأنبأني) فلا يختصرونها.

قال السُّيوطيُّ في «ألفيته»، ص ١٥٧:

وكتبوا حدَّثنا (ثنَا)، و(نا) و(دَثَنا)، ثمَّ (أنا) أخبرَنا أو (أرَنا)، أو (أبَنَا)، أو (أخَنَا) حدَّثني قِسْهَا على حدَّثنا

- (٦) ما بين المعكوفتين زيادة من (ز).
- (٧) مولده سنة (٣٤٥هـ)، ووفاته (٤٢٨هـ). ترجمته في «تاريخ بغداد» ١١٨/١١، و«غاية النِّهاية» ٣٩٨/١.
  - (٨) أي: سنة (٢٥هـ).
  - (٩) مولده سنة (٢٧٠هـ)، ووفاته (٣٥٩هـ). ترجمته في «سير أعلام النبلاء» ١٨٤/١٦.
  - (۱۰) مولده سنة (۱۹۰هـ)، ووفاته (۲۸۸هـ). ترجمته في «سير أعلام النبلاء» ۳٥٢/١٣.



حَدَّثَنَا أبو جعفرٍ أحمدُ بنُ مُحمَّد بنِ مِهْرانَ النَّسائيُ (ا) قال: أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قالَ: أبنا (۲) مَالِكُ بْنُ أَنَس، عن يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ مَوْلًى لَبَنِي هَاشِم، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِع مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ مُن يُرَةً: أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاةِ ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا أُخْبِرُكَ. صَلِّ الظَّهْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ، وَالعَصْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ، وَالمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّهُمُ وَالعِشَاءَ وَالعَصْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلُكَ، وَالعَشَاءَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ، فَإِنْ نِمْتَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ فَلا نَامَتْ عَيْنُكَ، وَصَلِّ الصَّبْحَ بِغَلَسٍ (۳).

قَالَ مُحَمَّدٌ (٤): وهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي وَقْتِ العَصْرِ، وَكَانَ يَرَى الإِسْفَارَ بِالفَجْرِ.

<sup>(</sup>۱) له ترجمة مختصرة جدًّا في «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» ١٢٢/١، ولم يذكر مولده ولا وفاته. وهو من طبقة الشَّافعي (١٥٠ ـ ٢٠٤هـ)، وأبي عبيد القاسم بن سلَّام (١٥٧ ـ ٢٧٤هـ)، فجميعهم رووا عن مُحَمَّد بن الحسن.

<sup>(</sup>Y) في (ب): حدَّثنا الزَّاهدُ الإمامُ العلَّامةُ فخرُ خُوارزمَ أبو القاسمِ محمودُ بنُ عمرَ قال: حدَّثنا الشَّيخُ الزَّكيُ الحافظُ أبو عَبدِ اللهِ الحسينُ بنُ محمَّدِ بنِ خُسرو البَلْخيُّ في منزلي بدَربِ السَّلسلةِ ببغدادَ على شيخيه: أبي الفضلِ أحمدَ بنِ الحسينِ بنِ خَيرونٍ، وأبي الحسينِ عليِّ بنِ الحسينِ بنِ أيوبَ البزَّازِ، كلاهما عن أبي الطَّاهرِ عبدِ الغفَّارِ بنِ محمَّدِ بنِ جعفرِ المؤدِّب، عن أبي عليَّ ابن أحمدَ بنِ الحسينِ الصَّوَّافِ، عن أبي عليَّ بشرِ بنِ موسى بنِ صالح بنِ شيخ بنِ أبي عليًّ ابن أحمدَ بنِ الحسينِ الصَّوَّافِ، عن أبي عليًّ بشرِ بنِ موسى بنِ صالح بنِ شيخ بنِ عميرةَ الأَسديِّ، عن أحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ عِهرانَ النَّسائيِّ قال: أنا محمَّدُ بنُ الحسن.

وفي (س): حدَّثنا أبو عبدِ اللهِ محمَّدُ بنُ خدام الباذَغِيسي بمكَّةَ في شهرِ ذي الحجَّةِ سنةَ اثنتين وثلاثين وثلاثِ مئةٍ قال: حدَّثنا أبو عليَّ بِشرُ بنُ موسى بنِ صالح بنِ شيخ بنِ عميرةَ الأسَديُّ ببغدادَ قال: حدَّثني أبو جعفرٍ أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ مِهرانَ النَّسَائيُّ قراءةً عليه عن مُحَمَّد بن الحسن...

<sup>(</sup>٣) في «موطأ يحيى» ٨/١: بِغَبَش، وقال: يعني: الغَلَس. قال ابنُ الأثير في «النّهاية» ٣٣٩/٣: يقال: غَبَشَ اللّيلُ وأَغبشَ: إذا أظلمَ ظُلمةً يخالِطُها بَياضٌ. قال الأزهريُّ: يريد أنه قدَّمَ صلاةَ الفجرِ عندَ أوَّلِ طلوعِه، وذلك الوقتُ هو الغَبَش، وبعده الغَبَس بالسين المهملة، وبعده الغَلَس.

<sup>(</sup>٤) زاد في (ب): بن الحسن.



وَأَمَّا في (١) قَوْلِنَا؛ فَإِنَّا نَقُولُ: إِذَا زَادَ الظِّلُ<sup>(٢)</sup> عَلَى المِثْلِ فَصَارَ مِثْلَ الشَّـيْءِ وَزِيَادَةً مِنْ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ العَصْرِ.

وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ: لا يَدْخُلُ وَقْتُ العَصْرِ حَتَّى يَصِيرَ الظُّلُّ مِثلَيْهِ(٣).

٢ - (٢) أَخْبَرَنَا (٤) مُحمَّدُ [بنُ الحسنِ (٥)] قال: أخبرَنا مَالِكُ بنُ أَنَسٍ قال: أخبرني ابْنُ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ، عن عُرْوَةَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ [ ﴿ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ أَنْ يُصَلِّي العَصْرَ وَالشَّهُ شُسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ رَسُولَ اللهُ عَلَيْ (٧) كَانَ يُصَلِّي العَصْرَ وَالشَّهُ شُسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ (٨).

٣ - (٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قال: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بنُ أنسِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ

<sup>(</sup>١) سقطت (في) من (س).

هذه الأولى من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام أبي حنيفة ها.

<sup>(</sup>٢) في (ف): الشيء، وكتب في الحاشية: الظل، وعليها علامة تصحيح، وجاءت على الصّواب في باقي المخطوطات.

<sup>(</sup>٣) «الأصل» ١٢٢/١، و«تحفة الفقهاء»، ص ١٠١، و«بدائع الصنائع» ١٢٢/١.

<sup>(</sup>٤) زاد في (س): [قال: حدثنا أبو علي بشر بن موسى قال: حدثنا أحمد قال].

<sup>(</sup>٥) زیادة من (ب)، و(س).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في كتاب مواقيت الصَّلاة، باب مواقيت الصَّلاة، باب وقت صلاة الصَّلاة وفضلها (٥٢٢)، وأبو داود عن القعنبي عن مالك به في كتاب الصَّلاة، باب وقت صلاة العصر (٤١٠)، وأخرجه مسلم من طريق ابن شهاب به في كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة، باب أوقات الصلوات الخمس ٤٢٦/١ (١٦٩).

<sup>(</sup>٨) قال ابنُ رجبِ في «فتح الباري» ٩٨/٣؛ مقصودُ عروةَ: الاحتجاجُ على عمر بن عبد العزيز حيث أخَّر العصر يومًا شيئًا، فأخبره عروة بهذا الحديث، مستدلًا به على أنَّ النبيَّ عَلَى كان يعجِّل العصر في أول وقتها. ووِجهةُ الدَّلالةِ من الحديث على تعجيل العصر: أنَّ الحُجرة الضيِّقةَ القصيرةَ الجدران يُسرعُ ارتفاعُ الشَّمسِ منها، ولا تكون الشَّمسُ فيها موجودةً إلَّا والشَّمسُ مرتفعةٌ في الأفق جدًا.

الزُّهْرِيُّ<sup>(۱)</sup>، عن أَنسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي العَصْرَ، ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى قُبَاءً (۱)، فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ (۱).

٤ - (٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قــال: أبنا مَالِكُ بن أنسٍ قال: أَخْبَرَنَا إِسْــحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عن أَنسِ بْنِ مَالِكٍ (٤) قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي العَصْرَ، ثُمَّ يَخْرُجُ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عن أَنسِ بْنِ مَالِكٍ (٤) قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي العَصْرَ (٥).
 الإنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ العَصْرَ (٥).

[٢/ب] قَالَ مُحَمَّدٌ: تَأْخِيرُ العَصْرِ (٢) أَفْضَلُ عِنْدَنَا / مِنْ تَعْجِيلِهَا إِذَا صَلَّيْتَهَا وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ لَمْ يَدْخُلُهَا صُفْرَةٌ. بِذَلِكَ جَاءَتْ عَامَّةُ الآثَارِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَ وَيُضَاءُ نَقِيَّةٌ لَمْ يَدْخُلُهَا صُفْرَةٌ. بِذَلِكَ جَاءَتْ عَامَّةُ الآثَارِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَ [قد] (٧) قَالَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ: إِنَّمَا سُمِّيَتِ العَصْرَ؛ لأنَّهَا تُعْصَرُ وَتُؤَخَّرُ (٨).

<sup>(</sup>۱) قوله: (الزهري) ليس في (س).

<sup>(</sup>Y) قال القاضي عياض في «مشارق الأنوار» ١٧١/٢: وقوله: (ثمَّ يذهب الذَّاهِب إِلَى قبَاء فيأتيهم وَالشَّمْس مُوْتَفعَة): كَذَا رِوَايَةُ مَالك فِي «المُوَطَّأَ» وَغَيره. قَالَ النَّسَائِيُّ وَغَيره: لم يُتَابِع مَالِكًا أحدٌ على قَوْله: (إِلَى قبَاء)، وَإِنَّمَا قَالُوا: (إِلَى العوالي).

قلت: وَهِمَ مالكٌ في هذا الحديث. قال الدَّارقطنيُّ في «الأحاديث التي خولف فيها مالك»، ص ٦٣: وخالفَ مالكًا أصحابُ الزُّهريِّ في قوله: (إلى قباء)، فرفعوه كلُّهم إلى النبي ﷺ، وقالوا فيه: فيذهب الذاهب إلى العوالى.

ونحوه في «التَّمهيد» لابن عبد البرّ ١٧٨/، ويُنظر: «فتح الباري» ٢٩/٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك في كتاب مواقيت الصَّلاة، باب وقت العصر (٥٥١)، ومسلم عن يحيى عن مالك به في كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة، باب استحباب التبكير في العصر ٤٣٤/١).

<sup>(</sup>٤) قوله: (بن مالك) ليس في (س).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في الباب السابق (٥٤٨)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في الباب السابق ٢٩٤/١).

<sup>(</sup>٦) في (ب): الصَّلاة.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ب) و(س).

 <sup>(</sup>٨) في «معجم مقاييس اللغة» ٣٤١/٤: العَصْران: اللَّيل والنهار. قال:
 ولَنْ يلبث العَصْرانِ يسومٌ وليلةٌ إذا اختلفا أن يُدرِكا ما تَيَمَّما
 قالوا: وبه سمَّيت صَلاةُ العصر؛ لأنَّها تُعْصَر، أي: تؤخَّر عن الظُّهر. والغَداةُ والعَشيُ يُسمَّيان العصرين.



0 ـ (٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بِنُ الحسنِ قال: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بِنُ أَنسٍ قال: ثنا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَسَنِ (١) المَازِنِيُّ، عن أَبِيهِ يَحْيَى: أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ أَبَا حَسَنِ (٢) يَسْأَلُ عَبْدَ الله بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ \_ فَقَالَ: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِينِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَتَوَضَّأُ؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ: [نَعَمْ] (٣)، فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَتَوَضَّأُ؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ: [نَعَمْ] (٣)، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ عَلَى يَدَيْهِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ مَضمض (١)، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَديْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ، مُرَّتِينِ، ثُمَّ مَسَتَحَ مِنْ مُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى غَسَلَ يَديْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتِينِ، ثُمَّ مَسَتَحَ مِنْ مُقَدَّم رَأْسِهِ حَتَّى غَسَلَ يَديْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتِينِ، ثُمَّ مَسَتَحَ مِنْ مُقَدَّم رَأْسِهِ حَتَّى غَسَلَ يَدِيهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتِينِ، ثُمَّ مَسَتَحَ مِنْ مُقَدَّم رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى المَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ عَسَلَ رَجْهُ مُسَلِي وَبُوهُ وَالْ مَنْهُ مُسَلِ رَجْلَيْهِ (٥).

قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا حَسَنٌ، وَالوُضُوءُ ثَلاثًا ثَلاثًا أَفْضَلُ الوضوءِ (١)، وَالاثْنَانِ يُجْزِيَانِ، وَالوَاحِدَةُ إِذَا أَسْبَغَتْ تُجْزِئُ أَيْضًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.

٦ \_ (٦) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أبنَا أبو الزِّنادِ(٧)، عن

<sup>(</sup>١) في (س): حسين، والصُّواب المثبت.

<sup>(</sup>٢) في (س): أبا حسين، والصَّواب المثبتُ، وأبو حسن اسمُه تميمُ بنُ عَمرٍ و المازنيُّ، صحابيٌّ بدريٌّ. انظر: «الإصابة» ٧٦/٧.

<sup>(</sup>٣) ملحقة من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (س): تمَضْمَضَ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الوضوء، باب مسح الرأس كله (١٨٥)، ومسلم من طريق معن عن مالك به في كتاب الطَّهارة، باب وضوء النبي ﷺ ٢١١/١ ﷺ بعد (١٨).

<sup>(</sup>٦) (الوضوء) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٧) في (س): المغيرة بدل أبو الزناد، والصّواب المثبت كما في «موطأ يحيى» ١٩/١، و«موطأ ابن القاسم» ٢٤٧/١، وغيرهما.



عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ [مَاءً](١)، ثِمُ أَيْنِثُو (٢).

٧ - (٧) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بـنُ أنسٍ قال: ثَنَا الزُّهْرِيُّ، عن أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلانِيِّ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّاً فَلْيَسْتَنْثِرْ،
 وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ» (٣).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. يَنْبَغِي لِلْمُتَوَضِّعُ أَنْ يَتَمَضْمَضَ ويستنشقَ (٤)، وَيَنْبَغِي لَهُ أَيْضًا أَنْ يَسْتَجْمِرَ، وَالاسْتِجْمَارُ: الاسْتِنْجَاءُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَالِيُهُمْ.

٨ أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قال: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَخْبَرَنا نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ الله المُجْمِرُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَنْ تَوَضَّاً فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَبْدِ الله المُجْمِرُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الصَّلاةِ، فَهُوَ فِي صَلاةٍ (٥) مَا كَانَ يَعْمِدُ إليها (٢)، وَإِنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ بِإِحْدَى

<sup>(</sup>١) قوله: (ماء) زيادة من (س)، كما سقط لفظ (أنفه) من (ب).

<sup>(</sup>٢) في «مختار الصحاح»: نثر، مِنْ باب نصر. وفي «المصباح المنير»: من باب قتل، وضرب. ووقع في (س): (لينتثر)، وزاد أيضًا: قالوا: لم يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطايا. ووضع فوق قوله قالوا: من هنا، وفوق قوله خطايا: إلى هنا لا. إشارة إلى أنه ليس في نسخة. والحديثُ موقوفٌ، وقد أخرجه البخاريُّ مرفوعًا عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الوضوء، باب الاستجمار وترًا (١٦٢)، وكذا أبو داود عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في كتاب الطهارة، باب في الاستنثار (١٤١)، وأخرجه مسلم مرفوعًا من طريق أبي الزناد به في كتاب الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار ٢٠١/١ (٢٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في الباب السابق (٢٢)، والنَّسائي عن قتيبة وإسحاق بن منصور عن مالك به في كتاب الطَّهارة، الأمر بالاستنثار (٨٨)، وأخرجه البخاريُّ من طريق يونس عن الزهري به في كتاب الوضوء، باب الاستنثار في الوضوء (١٦١).

<sup>(</sup>٤) في (ب): ويستنثر.

<sup>(</sup>٥) في (ب) و(س): الصّلاة.

<sup>(</sup>٦) فيه مسالة أصولية، وهي: الأخذ بالمُقيَّد، فالأجرُ مقيَّدٌ بقيدين: الأول: إحسان الوضوء، والثاني: قصد الصَّلاة.



خَطْوَتَيْهِ (١) حَسَنَةٌ، وَيُمْحَى عَنْهُ بِالأُخْرَى سَيِّئَةٌ، فَإِنْ سَمِعَ أَحَدُكُمُ الإِقَامَةَ فَلا يَسْعَ؛ فَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ أَجْرًا أَبْعَدُكُمْ دَارًا. قَالُوا: لِمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: مِنْ أَجْل كَثْرَةِ الخُطَا(٢).

[أ/٣]

## (٣) بابُ غَسْلِ اليَدَيْنِ فِي الوُضُوءِ /

٩ ـ (٩) حدَّثنا مُحمَّدٌ قال: أخبرَنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَن الأَعْرَج، عن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلْيَغْسِلُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»(٣).

قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا حَسَنٌ، وَهَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْعَلَ، وَلَيْسَ مِنَ الأَمْرِ الوَاجِبِ الَّذِي إِنْ يَترُكْهُ تَارِكٌ أَثِمَ (١٤)، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَخِيَاللهُ.

وخَطْ وَةٌ بالفتح: نقلُ القدمينُ وخُطوةٌ مضمومةٌ: ما بينَ تَينْ ولم أجدها في «نظم الفصيح»، لابن المرحل.

<sup>(</sup>١) قال الفيوميُّ في «المصباح المنير»: خَطوتُ أخطو خَطْوًا: مشيت. الواحدة خَطوة، مثل: ضربِ وضَرْبة، والخُطوة بالضمِّ: ما بين الرِّجلين، وجمعُ المفتوح خَطَوات على لفظه، مثل: شَهوة وشَهَوات، وجمعُ المضموم خُطّى وخُطُوَات. مثل: غُرَف وغُرُفات.

قلتُ: وأنشدني شيخُنا علّامةُ الزَّمان أحمدُ بن مُحَمّد حامد الحسنيُّ الشَّنقيطيُّ (ت: ١٤٢٨هـ) لابن المرحّل:

<sup>(</sup>٢) الحديثُ موقوفٌ على أبي هريرة، لكنه مرفوع حكمًا، وأخرج نحوه البخاري من حديث أبي هريرة في كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة (٦٤٧)، وأخرج مسلم جزأه الأخير في باب استحباب إتيان الصَّلاة ٢١/١٤ (١٥٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد عن عبد الرَّحمن بن مهدي عن مالك به في «المسند» ٧/١٦ (٩٩٩٦)، والبخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الطُّهارة، باب الاســـتجمار وترَّا (١٦٢)، وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في كتاب الطُّهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار ٢١٣/١ (٢٣).

<sup>(</sup>٤) في (س): (إن تركه تارك يأثم).



### (٤) [بابُ](١) الوُضُوءِ والاسْتِنْجَاءِ

•١- (١٠) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قال: أخبرَنا مَالِكُ بنُ أنس قال: أَخْبَرَني يَحْيَى بْنُ مُحمَّدِ بْنِ طَحْلاءَ، عن عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَاهُ (٢) أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ (٣): يَتَوَضَّأُ [بالماء] (٤) وُضُوءًا (٥) لِمَا تَحْتَ إِزَارِهِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخَذُ. الاسْتِنْجَاءُ بِالمَاءِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ غَيْرِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهُ .

## (٥) بابُ الوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

11 ـ (١١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أخبرَنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عن مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كُنْتُ إسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، فَاحْتَكَكْتُ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ مَسِسْتَ (١) ذَكَرَكَ؟ قُلْتُ: أَمْسِكُ المُصْحَفَ عَلَى سَعْدٍ، فَاحْتَكَكْتُ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ مَسِسْتَ (١) ذَكَرَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: قُمْ فَتَوَضَّأْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ.

وفيه مسألة أصولية، وهي: ليس كلُّ أمرٍ للوجوب، ولم يذكر الإمامُ الصَّارفَ له عن الوجوب. حمله الجمهورُ على الندب، والقرينةُ الصَّارفةُ للأمر عن الوجوب التعليلُ بأمرٍ يقتضي الشَّك؛ لأنَّ الشَّكَ لا يقتضي وجوبًا في هذا الحكم استصحابًا لأصل الطَّهارة، وحمله على ظاهره الحنابلةُ فقالوا: الأمر هنا للوجوب. انظر: «فتح الباري» ٢٦٣/١، و«اللُّباب في أصول الفقه»، ص٥٠.

<sup>(</sup>١) ليست في (ف).

<sup>(</sup>٢) هـو عبد الرَّحمن بن عثمان بن عبيد الله، قرشي تيمي، يجتمع مع طلحة بن عبيد الله. «الاستذكار» ٥٤/٢».

<sup>(</sup>٣) هنا (يقول) مقدرةً.

<sup>(</sup>٤) مابين [] زيادة من ب.

<sup>(</sup>٥) يقصد به الوضوء اللغوي، فيرشُّ الماء؛ قطعًا للوسواس.

<sup>(</sup>٦) قال الجوهريُّ: مَسِسْتُ الشَّيءَ، بالكسر، أَمَشُه، مَسَّا، فهذه اللُّغة الفصيحة، وحكى أبو عبيدة: مَسَسْتُ الشَّيءَ، بالفتح، أَمُشُه، بالضَّمِّ. «الصِّحاح»: مسس.



١٢ - (١٢) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابِ النُّهريُ (١٢) مَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ (٢)، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ لَهُ: أَمَا يَجْزِيكَ الغُسْلُ مِنَ الوُضُوءِ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي أَحْيَانًا أَمَسُ ذَكَرِي فَأَتَوَضَّأُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا وُضُوءَ فِي مَسِّ الذَّكَرِ<sup>(٣)</sup>، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَا اللَّهُ ، وَفِي ذَلِكَ آثَارٌ كَثِيرَةٌ:

١٣ ـ (١٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَبَنا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ التَّيْمِيُ (١) قَاضِي اليَمَامَةِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ: أَنَّ أَبَاهُ (٥) حَدَّثَهُ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ رَجُلٍ مَسَّ ذَكَرَهُ، أَيتَوَضَّأُ؟ قَالَ: «هَلْ هُوَ إِلا بَضْعَةُ (١) مِنْ جَسَدِكَ» (٧).

قلتُ: فعلى اللُّغة الفصيحة، فهو من الباب الرّابع الصّرفي: كسرُ فتح، وعلى اللُّغة الثانية، فهو من الباب الأوّل: فتحُ ضمّ.

<sup>(</sup>۱) ليست في (ب) و(س).

<sup>(</sup>٢) في (س): عبيد الله، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) مذهب مالك: ينتقض الوضوء بمسّ الذّكر بباطن الكفّ وباطن الأصابع. «المدونة» ١١٨/١، وهو مذهب الشّافعي. انظر: «الأم» ٣٤/١، وهو المشهور من مذهب أحمد. انظر: «المغني» لابن قدامة ٢٤٠/١.

فهذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّدٍ والإمام مالكِ ها.

<sup>(</sup>٤) الحديث ضعيف، لأنَّ أيوب التيمي ضعيفٌ جدًّا، وكان لا يُعرف صحيح حديثه من سقيمه. «التاريخ الكبير» للبخارى ٤٢٠/١، و«تهذيب التَّهذيب» ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>٥) هو قيسُ بنُ طَلْقِ بنِ عليِّ الحنفيُّ، اليماميُّ: تابعيِّ، صدوق. «تهذيب الكمال» ٥٧/٢٤.

<sup>(</sup>٦) قال ابن الأثير في «النَّهاية في غريب الحديث» ١٣٣/١: البَضْعة بِالفَتْح: القِطْعَةُ مِنَ اللَّحْم، وَقَدْ تُكْسَرُ.

<sup>(</sup>۷) أخرجه أحمد من طريق أيوب بن عتبة به في «المسند» ٢١٤/٢٦ (١٦٢٨٦)، وابن الجعد في «مسنده»، ص ٤٧٧ (٣٢٩٩)، والطَّحاوي من طريق آخر صحيح إلى قيس بن طلق به في «شرح معانى الآثار» ٧٦/١ (٤٦١).

وفيه مسألة أصولية، وهي: استعمال القياس، فقاس الذَّكَرَ على باقي الأعضاء، فأخذ حكمها بعدم النقض للوضوء.



الْمَكِيُّ (١٤) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ (١٠): أبنَا طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍ و المَكِيُ (٢) قال: أَبَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِي مَسِّ الذَّكَرِ وَأَنْتَ فِي الصَّلاةِ قَالَ: مَا أُبَالِي مَسِسْتُهُ أَوْ مَسِسْتُ أَنْفِي.

10 ـ (١٥) أخبرَنا مُحَمَّــدٌ قال: أبنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّــدٍ المَدَنِيُّ (٣) قال: أبنَا صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَيْسَ فِي مَسِّ الذَّكَرِ وُضُوءٌ.

17 ـ (١٦) أخبرَنا مُحَمَّدٌ قال: أبنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ المَدَنِيُّ قال: / أبنا الحَارِثُ بْنُ أَبِي ذُبَابٍ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ يَقُولُ: لَيْسَ فِي مَسِّ الذَّكَر وُضُوءٌ.

١٧ ـ (١٧) أخبرَنا مُحَمَّدٌ قال: أبنا أَبُو العَوَّامِ البَصْرِيُّ (٤) قَالَ: سَالً رَجُلٌ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاح، فقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، رَجُلٌ مَسَّ فَوْجَهُ بَعْدَمَا تَوَضَّاً؟.

فقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: إِنْ كُنْتَ تَسْتَنْجِسُـهُ فَاقْطَعْهُ.

## ١٨ قَالَ (٥) عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: هَذَا \_ وَاللهِ \_ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ.

<sup>(</sup>۱) زاد في (س): حدثنا مالك، والصَّواب المثبت؛ لأنَّ طلحة بن عمرو شيخ مُحَمَّد، وقد روى عنه في «الحُجَّة» (الحُجَّة على أهل المدينة» ٢٠/١، وروى عنه في «الحُجَّة» خمسة آثار.

<sup>(</sup>٢) طلحةُ بنُ عَمرِو بنِ عثمانَ الحضرميُّ، المكيُّ، متروكٌ من السابعة، مات سنة (١٥٢هـ). «تقريب التَّهذيب»، ص ٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) إبراهيمُ بنُ محمَّدِ بنِ أبي يحيى الأسلميُّ، مولاهم، أبو إسحاق المدنيُّ. قال يحيى بن سعيد القطان: سألتُ مالكًا عنه: أكان ثقة؟ قال: لا، ولا ثقة في دينه، وقال: كان فيه ثلاثُ خصالٍ: كان كذَّابًا، وكان قدَريًّا، وكان رافضيًّا. «تهذيب التَّهذيب» ١٥٨/١ \_ ١٥٨.

<sup>(</sup>٤) عبد العزيز بن الرُّبَيِّع ـ بالتشديد ـ الباهلي، أبو العوّام البصري، ثقة من السابعة. «تقريب التَّهذيب»، ص ٣٧٥ (٤٠٩٢).

<sup>(</sup>٥) التقدير: قال أبو العوَّام البصري: قال عطاء.



19 ـ (١٨) أخبرَنا مُحَمَّــدٌ قال: أبنا أَبُو حَنِيفَةَ، عن حَمَّـادٍ، عن إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ<sup>(١)</sup> فِي مَسِّ الذَّكَرِ قَالَ: مَا أُبَالِي مَسِسْـتُهُ أَوْ طَرَفَ أَنْفِي.

٢٠ (١٩) أخبرَنا مُحَمَّدٌ قال: أَبنا أَبُو حَنِيفَة، عن حَمَّادٍ، عن إِبْرَاهِيمَ النَّحَعِيِّ: أَنَّ (١٩) أُخبرَنا مُحَمَّدٌ قال: إِنْ كَانَ النَّحَعِيِّ: أَنَّ (١٤) ابْنَ مَسْعُودٍ (٣) سُئِلَ عَنِ الوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ نَجسًا فَاقْطَعْهُ.

٢١ ـ (٢٠) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قال: أبنا مُحِلِّ الضَّبِّيُّ (٤)، عن إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي مَسِّ الذَّكَرِ فِي الصَّلاةِ قَالَ: إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ.

٢٧ ـ (٢١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أبنَا [سَلَّامُ] (٥) بنُ سُلَيْم (٢١) الْحَنفِيُ، عن مَنْصُورِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: قُلْتُ مَنْصُورِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: إِنِّي أَحُكُ جَسَدِي وَأَنَا فِي الصَّلاةِ فَأَمَسُ ذَكَرِي؟ قال: إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ (٨).

٢٧ ـ (٢٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أبنَا سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ، عن مَنْصُورِ بْنِ المُعْتَمِرِ،

<sup>(</sup>۱) الأثر منقطع. إبراهيمُ بن يزيدَ النَّخعيُّ مولده سنة خمسين أو قبلها، ووفاته سنة (٩٦هـ)، وعلي بن أبي طالب وفاته سنة أربعين، وقال العجلي: لم يحدِّثْ عَن أحدٍ من أصحاب النَّبيّ ﷺ، وقد أدرك منهم جماعة. «الثقات» ٢٠٩/١، و«تهذيب الكمال» ٢٧٧/٢.

<sup>(</sup>٢) في (س): عن.

<sup>(</sup>٣) الأثر منقطع، فوفاة عبد الله بن مسعود سنة (٣٢هـ)، قبل مولد إبراهيم بحوالي عشرين سنة.

<sup>(</sup>٤) مُحِلُّ \_ بضمَّ أوَّله وكسر ثانيه \_ ابنُ مُحْرِزِ الضبِّيُ، الكوفيُّ، لا بأس به، من السادسة. مات سنة ثلاث وخمسين. «تقريب التَّهذيب»، ص ٥٢٢ (٦٥٠٨).

<sup>(</sup>٥) في (س) و(ف): سالم، والصَّواب المثبت. انظر: «التَّقريب»، ص ٢٦١ (٢٧٠٣).

<sup>(</sup>٦) في (س): سالم، والصُّواب المثبت.

<sup>(</sup>٧) أبو قيس الأودي، عبد الرَّحمن بن ثروان، وثَّقه العجلي وابــن معين، صدوق ربما خالف. «تهذيب الكمال» ٢٠/١٧، و«تقريب التَّهذيب»، ص ٣٣٧ (٣٨٢٣).

<sup>(</sup>٨) الأثر صحيح متصل.



عَنِ السَّدُوسِيِّ (۱)، عَنِ البَرَاءِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلتُ حُذَيْفَةَ بْنَ اليَمَانِ عَنِ الرَّجُلِ يمَشُ ذَكَرَهُ؟ قَالَ: إِنَّمَا هُوَ كَمَسِّهِ رَأْسَهُ (۲).

٢٤ ـ (٣٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أبنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَام (٣)، عن عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ (٤) النَّخَعِيِّ قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، فَلْذُكِرَ مَـسُ الذَّكَرِ، فَقَالَ: ما هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْكَ، وَإِنَّ لِكَفِّكَ لَمَوْضِعًا غَيْرَهُ (٥).

٧٥ ـ (٢٤) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَبِنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَام، عن إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ فِي مَسِّ الذَّكَرِ: إِنَّهُ مِثْلُ أَنْفِكَ.

٢٦ ـ (٢٥) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قال: أبنا مِسْعَوُ بْنُ كِدَامٍ قال: أبنا قَابُوسُ بنُ (٢٠) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قال: أبنا مِسْعَوُ بْنُ كِدَامٍ قال: مَا أُبَالِي إِيَّاهُ مَسِسْتُ، أَوْ أَنْفِي، أَبِي ظَبْيَانَ، عن عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ضَلَّىٰ قَالَ: مَا أُبَالِي إِيَّاهُ مَسِسْتُ، أَوْ أَنْفِي، أَوْ أُذُنِي.

٢٧ ـ (٢٦) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أبنَا أَبُو كُذَيْنَةَ يَحْيَى (٢) بْنُ المُهَلَّبِ، عن أَبِي الشَّيْبَانِيِّ (٨)، عن أَبِي قَيْسٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرْوَانَ، عن / عَلْقَمَةَ بن
 [٤/أ] إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ (٨)، عن أَبِي قَيْسٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرْوَانَ، عن / عَلْقَمَةَ بن

<sup>(</sup>۱) هو إياد بن لقيط السَّدوسي، قال ابن معين والنَّسائي: ثقة. «تهذيب التَّهذيب» ٣٨٦/١. وسيأتي ذكره بعدُ.

<sup>(</sup>٢) الأثر صحيح، وفيه مسألة أصولية، وهي: استعمال القياس، كما تقدم.

<sup>(</sup>٣) ثقة ثبت، انظر: «التَّقريب» (٥١٨٢).

<sup>(</sup>٤) في (س): (سعيد)، وكالاهما يقال. انظر: «الثقات» لابن حبان ٢٥٢/٥.

<sup>(</sup>٥) زاد في (ف) و(ز): قال الشيخُ: هكذا في كتابِي: عميرُ بنُ سعدٍ، ورأيتُ في نسخةِ تدلُّ حالُها على أنَّها مسموعةٌ مِن شيخِنا بِشرِ بنِ موسى: عن عميرِ بنِ سعيدٍ.

 <sup>(</sup>٦) في (س) و (ب): عن، وهو خطأ. انظر: «تقريب التَّهذيب»، ص ٤٤٩ (٥٤٤٥).
 وهو قابوس بن أبي ظبيان الجنبي الكوفي، روى عن أبيه حصين بن جندب وآخرين، وقال النَّسائي: ليس بالقوي، ضعيف. «تهذيب التَّهذيب» ٣٠٦/٨.

<sup>(</sup>٧) في (س): عـن يحيى بن عبد المهلّب، وهـو خطأ. ويحيى صدوق. انظـر: «التّقريب»، ص ٥٩٥ (٧٦٥٤).

<sup>(</sup>A) في (س): السيباني، والصَّواب المثبت. انظر: «تهذيب الكمال» ٣٢/٥٠.

-46**%**>>

قَيْسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنِّي مَسَـِسْتُ ذَكَرِي وَأَنَا فِي الصَّلاةِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: أَفَلا قَطَعْتَهُ، ثُمَّ قَالَ: وَهَلْ ذَكَرُكَ إِلَّا كَسَائِرِ جَسَدِكَ؟!(١).

٢٨ = (٢٧) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَبنَا يَحْيَى بْنُ الْمُهَلَّبِ، عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عن قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ فَقَالَ: أَيَحِلُ لِي أَنْ أَمَسَّ ذَكَرِي وَأَنَا فِي الصَّلاةِ؟ فَقَالَ: إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ مِنْكَ بَضْعَةً نَجِسَةً فَاقْطَعْهَا.

٢٩ - (٢٨) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أبنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ (٢) قَالَ: حَدَّثَنِي حَرِيزُ (٣) بْنُ عُثْمَانَ، عن حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ، عن أَبِي الدَّرْدَاءِ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ (٤).

<sup>(</sup>۱) قال ابن قدامة المقدسي في «المغني» ٢٤٢/١؛ إنَّ حديثنا متأخِّر؛ لأنَّ أبا هريرة قد رواه، وهو متأخِّر الإسلام. صحب النبي ﷺ أربع سنين، وكان قدوم طَلْقٍ على رسول الله ﷺ وهم يؤسِّسون المسجد أولَ زمن الهجرة، فيكون حديثنا ناسخًا له.

وقياش الذَّكر على سائر البدن لا يستقيم؛ لأنه تتعلق به أحكامٌ ينفرد بها، من وجوب الغُسل بإيلاجه، والحدِّ، والمهر، وغير ذلك.

<sup>(</sup>۲) إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي، بالنون، أبو عُتْبة الحمصي، صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلّط في غيرهم، وروايته هنا عن حريز، وهو من أهل بلده. مات سنة إحدى أو اثنتين وثمانين. «تقريب التَّهذيب»، ص ١٠٩ (٣٨٢٣). والأثر صحيح.

<sup>(</sup>٣) في (س): (جرير)، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) اختلف العلماء في نقض الوضوء بمسّ الذّكر، وسببُ اختلافهم: أنَّ فيه حديثين متعارضين: أحدهما: حديثُ بُسرةَ بنتِ صفوان: أنها سمعتْ رسولَ الله ﷺ يقول: «إذا مسَّ أحدُكم ذكرَه فليتوضأ» أخرجه مالك في «الموطّأ»، وهو في «موطأ يحيى الليثي»، وغيره، وليس في «موطأ مُحَمَّد». وورد نحوه عن أم حبيبة، وأبي هريرة، وغيرهم.

والثاني: حديثُ طَلْقِ بن عليِّ المذكور في أوَّل الباب.

فالحنفية حملوا حديث بُسرة على الندب، وحديث طلق على نفي الوجوب، وأخذوا بقاعدة: إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، والشَّافعية رجَّحوا حديث بسرة، لتأخُّره، فجعلوه ناسخًا لحديث طلق، ولكلِّ وجهة، ورحم الله الجميع. وينظر: «بداية المجتهد» ٧٦/١، فالنقل منه باختصار، وزيادة.

# (٦) بابُ الوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

٣٠ (٢٩) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بن الحسنِ قال: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ: سَسمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضوانُ اللهِ عليه أَكَلَ لَحْمًا، ثُمَّ صَلَى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

٣١ ـ (٣٠) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قال: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَـال: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَكُلَ جَنْبَ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ<sup>(١)</sup>.

٣٢ ـ (٣١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الله: أَنَّهُ تَعَشَّى مَعَ المُنْكَدِرِ، عن مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عن رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الله: أَنَّهُ تَعَشَّى مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

٣٣ ـ (٣٢) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ قال: أَخْبَرَنَا ضَمْرَةُ بْنُ سَعِيدٍ المَازِنِدِيُ، عن أَبَانَ (٢) بُن عُفْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَكُلَ لَحْمًا وَخُبْزًا، فَمَضْمَضَ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ مَسَحَهُمَا بِوَجْهِهِ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

٣٤ ـ (٣٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بن الحسن قال: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ العَدَوِيَّ عَنِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف به في كتاب الوضوء، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة (۲۰۷)، ومسلم عن القعنبي عن مالك به في كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء ممًّا مسَّت النار (۲۷۳/۱ (۹۱)).

 <sup>(</sup>٢) أبان، يجوز فيه الصرف والمنع.
 وفي «تاج العروس» للزبيدي: وأَكْثَرُ النُّحَاة والمُحدِّثِيْن على مَنْعِه مِن الصَّرْفِ للعَلَميَّة والوَزْن،
 وبحث المُحقِّقون فِي الوَزْن؛ لأَنَّه إِذا كَانَ ماضِيًا فَلَا يكونُ خاصًا، وقالَ بعضُ أَئِمَّة اللُّغَةِ: من لم يَعْرِف صَرْفَ أَبان فَهُوَ أَتَانٌ.

الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُصِيبُ الطَّعَامَ قَدْ مَسَّــتْهُ النَّارُ؛ أَيتَوَضَّأُ مِنْهُ؟ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ أَبِي يَفْعَلُ ذَلِكَ، ثُمَّ لا يَتَوَضَّأُ.

٣٥ ـ (٣٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسن قال: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بنُ أنس قال: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَير بْن يَسَارِ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ: أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّعْمَانِ أَخْبَرَهُ:أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كَانُـوا بِالصَّهْبَاءِ ـ وَهِيَ أَدْنَى خَيْبَـرَـ صَلَّوُا العَصْرَ، ثُمَّ دَعَا رَسُـولُ الله ﷺ بِالأَزْوَادِ، فَلَـمْ / يُؤْتَ إِلَّا [١٤/ب] بِالسَّوِيقِ (١)، فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ لَهُمْ بِالمَاءِ، وأَكَلَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَكَلْنَا، ثُمَّ قَامَ إِلَى المَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا(٢)، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ(٣).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا وُضُوءَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ وَلا مِمَّا دَخَلَ. إِنَّمَا الوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ مِنَ الحَدَثِ(٤)، فَأَمَّا مَا دَخَلَ مِنَ الطَّعَام مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ أَوْ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ (٥) فَلا وُضُوءَ فِيهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَخَّلُللهُ.

هُو دَقِيقُ الشَّعيرِ أَو السُّلْتِ المَقْلُوِّ، ويَكُونُ من القَمْح، والأَكْثَرُ جَعْلُه من الشَّعِير. وقالَ أَعرابِي يصِفُه: هُوَ عُدَّةُ المُسافِرِ، وطَعامُ العَجْلانِ، وبُلْغَةُ المَريض. «تاج العروس»: سوق.

<sup>(</sup>٢) في (س): فَتمَضْمَضَ وَتمَضْمَضْنَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الوضوء، باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ (٢٠٩)، وأحمد من طريق يحيى بن سعيد به في «المسند» ٩٨/٢٥ .(101..)

<sup>(</sup>٤) فيه مسألة أصولية، وهي: الإجماع بعد الخلاف. قال الباجيُّ في «المنتقى» ٢٥/١: وَعَلَى تَرْكِ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ جَمِيعُ الفُقَهَاءِ فِي زَمَانِنَا، وَإِنَّمَا كَانَ الخِلَافُ فِيهِ فِي زَمَانِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، ثُمَّ وَقَعَ الإِجْمَاعُ عَلَى تَرْكِهِ.

وهي من مسائل الإجماع بعد الخلاف، فقد كان انتشر الوضوء ممَّا مسَّت النار، ثمَّ نُسخ، فتأخَّر وصولها للبعض، ثُمَّ أُجمع على النسخ، وفيه القاعدة الفقهية: الوضوء ممَّا يخرج لا ممَّا يدخل.

<sup>(</sup>٥) (النار) ليست في (ب) و(س).



## (٧) بابُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَتَوَضَّأَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

٣٦ ـ (٣٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أخبرَنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّوُونَ جَمِيعًا فِي زَمَنِ رَسُولِ الله ﷺ (١).

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا بَأْسَ بِأَنْ تَتَوَضَّأَ المَرْأَةُ وَتَغْتَسِلَ مَعَ الرَّجُلِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ إِنْ بَدَأَتْ قَبْلَهُ، أَوْ بَدَأَ قَبْلَهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَا اللَّهُ، .

### (٨) بابُ الوُضُوءِ مِنَ الرُّعَافِ

٣٧ ـ (٣٦) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بن أَنسِ قال: ثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّـهُ كَانَ إِذَا رَعَفَ (٢) رَجَعَ، فتَوَضَّأَ وَلَـمْ يَتَكَلَّمْ، ثُمَّ رَجَعَ فَتَوَضَّأَ وَلَـمْ مَا صَلَّى.

٣٠ ـ (٣٧) أَخْبَرَنَا مُحمَّد قال: أبنا مَالِكُ بن أنسِ (٣) قـال: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الوضوء، باب وضوء الرجل مع امرأته (١٩٣)، وأبو داود عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في كتاب الطَّهارة، باب الوضوء بفضل وضوء المرأة (٨٠).

قال الرَّافعيُّ: يريد: كلَّ رجلٍ مع امرأته، وأنهما كانا يأخذان من إناء واحد، وكذلك ورد في بعض الروايات.

قال: ومثلُ هذا اللفظ يرادُ به أنه كان مشهورًا في ذلك العهد، وكان النبي ﷺ لا يُنكر عليه، ولا يُغيّره.

قال السيوطيُّ: ما تكلَّمَ على هذا الحديثِ أحدٌ أحسن من الرافعيِّ، فقد خلَّطَ فيه جماعةٌ. «تنوير الحوالك» ٤٧/١.

<sup>(</sup>٢) في «القاموس»: رعف: كنَصَر ومَنع وكرُم وعُنِي وسمِع: خرج من أنفه الدم، رَعَفاً ورُعافًا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بن أنس) ساقط من (ب) و (س).



عَبْدِ الله بْنِ قُسَيْطٍ: أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ رَعَفَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَأَتَى حُجْرَةَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَبَنَى عَلَى مَا قَدْ(١) صَلَّى.

٣٩ ـ (٣٨) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قال: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بنُ أنــسٍ قال: أبنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الَّذِي يَرْعُفُ فَيَكْثُرُ عَلَيْهِ الدَّمُ كَيْفَ يُصَلِّي؟ قَالَ: يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً فِي الصَّلاةِ.

•٤ - (٣٩) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قال: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بن أنس قال: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بن أنس قال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ الخَطَّابِ] (٣): أَنَّهُ رَأَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ يُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فِي أَنْفِهِ، أَوْ: إِصْبَعَيْهِ، ثُمَّ يُخْرِجُهَا وَفِيهَا سَالِمَ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ يُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فِي أَنْفِهِ، أَوْ: إِصْبَعَيْهِ، ثُمَّ يُخْرِجُهَا وَفِيهَا شَيْءٌ مِنْ دَم، فَيَفْتِلُهُ (٤)، ثُمَّ يُصَلِّي وَلا يَتَوَضَّأُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، فَأَمَّا الرُّعَافُ؛ فَإِنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ كَانَ لا يَأْخُذُ بِذَلِكَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، فَأَمَّا الرُّعَافُ؛ فَإِنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ كَانَ لا يَأْخُذُ بِذَلِكَ (٥)، وَكَانَ يَرَى إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي صَلاتِهِ أَنْ يَغْسِلَ الدَّمَ وَيَسْتَقْبِلَ الصَّلاةَ.

وأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ؛ فَإِنَّهُ كان يَقُولُ بِمَا رَوَى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: أَنَّهُ يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأً، ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا صَلَّى إِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ، وَهُوَ قَوْلُنَا، وَأَمَّا إِذَا كَثُرَ / الرُّعَافُ عَلَى الرَّجُلِ فَكَانَ إِنْ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً لَمْ [٥/أ] يَرْعُفْ، وَإِنْ كَانَ يَرْعُفُ على كُلِّ يَرْعُفْ، وَإِنْ كَانَ يَرْعُفُ على كُلِّ حَالٍ سَجَدَ رَعَفَ، أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً، وَأَجْزَأَهُ، وَإِنْ كَانَ يَرْعُفُ على كُلِّ حَالٍ سَجَدَ، وَأَمَّا إِذَا أَدْخَلَ الرَّجُلُ إِصْبَعَهُ فِي أَنْفِهِ، فَأَخْرَجَ عَلَيْهَا شَيْتًا مِنَ الدَّم،

<sup>(</sup>١) (قد) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>٢) في (س): (مُحَمَّد) وهو تحريف، وزاد: (بن عبد الرَّحمن) فقط.

<sup>(</sup>٣) ما بين [] زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٤) كذا في (ب) و(س)، وفي (ف): فيغسله: ملحقة، وعليها علامة تصحيح، والصَّواب المثبت، وسقطت من (ز).

<sup>(</sup>٥) قال مالك في «الموطّأ» ٢٢/١ برواية يحيى: الأمر عندنا أنّه لا يتوضأ من رُعافٍ، ولا من دم، ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلّا من حدّثٍ يخرج من ذكرٍ، أو دُبُرٍ، أو نومٍ. هذه من مسأئل الخلاف بين الإمام محمّدٍ والإمام مالك ﷺ.



فَهَذَا لا وُضُوءَ فِيهِ؛ لأَنَّهُ غَيْرُ سَائِلٍ وَلا قَاطِرٍ، وَإِنَّمَا الوُضُوءُ فِي الدَّمِ مِمَّا سَالَ أَوْ قَطَرَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً.

### (٩) بابُ الغَسْلِ(١) مِنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ

الحَسَنِ قال: أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بن أنس أن قال: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عن عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عن أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنِ: أَنَّهَا جَاءَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَهْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ الله عَلَى ، فَوَضَعَهُ النَّبِيُ عَلَى فَي بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَغْسِلُهُ أَلَى عَلَى قَوْبِهِ ، فَدَعَا بِمَاءٍ ، فَنَضَحَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَغْسِلُهُ أَلَى .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وقَدْ جَاءَتْ رُخْصَةٌ فِي بَوْلِ الغُلامِ إِذَا كَانَ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ. ٢٤ - وَأُمِرَ أَن يُغْسَلَ بَوْلُ الجَارِيَةِ (١٤).

 <sup>(</sup>۱) الضبط من (س)، وفي (ب) و(ف) و(ز): الغُسلُ، بالضم، وكلاهما صحيح.
 وفي «الكليات»، ص ٢٧٢: الغَسْل: بِالفَتْح: الإسالةُ، وبالضَّمِّ: اسْمٌ للطَّهَارَة من الجَنَابَة وَالحيض وَالنَّفاس، وبالكسر: مَا يُغسل بِهِ الرَّأْس من خِطْميٍّ وَغَيره.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ابن أنس) ساقط من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الوضوء، باب بول الصبيان (٢٢٣)، وأبو داود عن القعنبي عن مالك به في كتاب الطَّهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب (٣٧٧)، وأخرجه مسلم من طريق الزهري به في كتاب الطَّهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع /٣٧٧).

وفيه مسألة أصولية، وهي تقييد المطلق، فهذا الحديث مقيدٌ بالصبيِّ الذي لم يأكل الطعام، وبقي على لبن أمَّه، والذي بعده مطلق، واتَّحَد الحكمُ والسَّببُ في الحديثين، فيُحمل المطلق على المقيَّد اتفاقًا. انظر: «اللُّباب في أصول الفقه»، ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٤) أخرج أبو داود في كتاب الطَّهارة (٣٧٩) بسند صحيح عنه ﷺ: أنه قال: «يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الغُلام».

قَالَ أَبُو عُمَرَ ابن عبد البرِّ في «التَّمهيد» ١١١/٩: القِيَاسُ أَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَ بَوْلِ الغُلَامِ وَالجارِيَةِ، كَمَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ بَوْلِ الغُلَامِ وَالمرأَةِ، إِلَّا أَنَّ هَذِهِ الآثَارَ إِنْ صَحَّتْ وَلَمْ يُعَارِضُهَا عَنْهُ ﷺ مِثْلُهَا وَجَبَ القَوْلُ بِها، إِلَّا أَنَّ رِوَايَةَ مَنْ رَوَى الصَّبَّ عَلَى بَوْلِ الصَّبِيِّ وَإِثْبَاعَهُ الماءَ أَصَحُّ وَأَوْلَى.



وَغَسْلُهُمَا جَمِيعًا أَحَبُّ إِلَيْنَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ (١).

٤٣ ـ (٤١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قال: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بن أنسٍ قال: أَبنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عن أبيه، عن عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: أُتِيَ النَّبِيُ ﷺ بِصَبِيِّ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ (٢).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. يُتْبِعُهُ إِيَّاهُ غَسْلًا حَتَّى يُنَقِّيَهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.

### (١٠) بابُ الوُضُوءِ مِنَ الْمَذِيِّ (٢٠)

٤٤ ـ (٤٢) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أنبأنا مَالِكُ بن أنسِ قال: أخبرني

قلتُ: والقاعدةُ الأصوليةُ في هذا تقولُ: حديثُ الآحاد مقدَّمٌ على القياس.

وفي «المغني» لابن قدامة به ٤٩٥٧: قال الثَّوريُّ وأبو حنيفةً أيُغسلُ بولُ الغلام كما يُغسلُ بولُ الجارية؛ لأنه بولٌ نجسٌ، فوجبَ غسلُه كسائر الأبوال النجسة؛ ولأنه حكمٌ يتعلَّق بالنَّجاسة، فاستوى فيه الذَّكر والأنثى، كسائر أحكامها.

ثم قال بعد ذكر الحديث: وهذه نصوصٌ صحيحةٌ عن النبيِّ ﷺ، فاتّباعُها أولى، وقولُ رسولِ الله ﷺ أصحُ من قولِ من خالفه.

- (۱) وهو قول مالك. قال القاضي عبد الوهاب في «المعونة على مذهب عالم المدينة» ١٦٧/١: ويغسل الثوب من بول الصبي والصبية خلافًا للشافعي في قوله: لا يغسل من بول الصبي؛ لأنه بول آدمي كبول الأنثى، والحديث المروي في التفريق بينهما قال مالك: ليس بالمتواطأ عليه.
- (۲) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الطَّهارة، باب بول الصبيان (۲۲۲)، والنَّسائي عن قتيبة عن مالك به في الطَّهارة، باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام (۳۰۳)، وأخرجه مسلم من طريق هشام بن عروة به في كتاب الطَّهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع ۲۷۷۱ (۱۰۱).
- (٣) كذا ضبطت في (ف). وفيها ثلاث لغات: المَذْيُ، والمَذِيُّ، والمَذِيُّ. انظر: «القاموس». ومن فوائد شيخنا مُحَمَّد صديق الباكستاني (١٣٤٥ ـ ١٤٣٧هـ) أثناء قراءة هذا الكتاب عليه قال: أجمعوا أنَّ المذيَ نجسٌ، وخروجَه ناقضٌ للوضوء، وليس فيه غُسل، واختلفوا هل يُغسَلُ منه بعضُ الذَّكر، أم كلُّه، أم مع الأنثيين؟.



سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ [اللهِ] (۱) بْنِ مَعْمَرٍ (۲) التَّيْمِيِّ، عن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ المِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ الله عَلَيْهِ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ، فَخَرَجَ مِنْهُ المَذِيُّ مَاذَا عَلَيْهِ؟ فَإِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ، فَخَرَجَ مِنْهُ المَذِيُّ مَاذَا عَلَيْهِ؟ فَإِنَّ عَنْدِي ابْنَتَهُ، وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ. قَالَ المِقْدَادُ: فَسَالتُهُ، فَقَالَ: «إِذَا وَجَدَ اللهَ الْمَنْمُ فَرْجَهُ، وَلْيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ» (٣).

دُهُ اللهُ بن أنس قال: أخبرَنَا مُحمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بن أنس قال: أخبرني زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عن أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَالَ: إِنِّي لأَجِدُهُ يَنْحَدِرُ مِنِّي مِثْلَ الخُرَيْزَةِ (٤)، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ، فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ، وَلْيَتَوَضَّأُ وُصُوءَهُ لِلصَّلاةِ. لِلصَّلاةِ.

[٥/ب] قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. يَغْسِلُ مَوْضِعَ المَذْيِ (٥)، وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ / لِلصَّلاةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ضَيَّهُ.

٤٤ ـ (٤٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أَخبَرَني الصَّلْتُ بْنُ

<sup>(</sup>۱) في (ف): ابن عبيد. والصَّواب المثبت كما في باقي النسخ. وانظر: «تهذيب الكمال» ١٢٨/١٠.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بن معمر) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان من طريق القعنبي عن مالك به ٣٨٩/٣ (١١٠٦)، والبخاري من حديث عليّ في كتاب العلم، باب من استحيا فأمر غيره بالســؤال (١٣٢)، ومسلم من طريق سليمان بن يسار عن ابن عباس به في كتاب الحيض، باب المذي ٢٤٧/١ (١٩).

<sup>(</sup>٤) تصغير خَرَزة.

فمذهب مُحَمَّد غسل موضع النجاسة فقط، ومذهبُ مالكِ غسل الذكر كله من المذي. قال في «المدونة» ١٢١/١: إنما عليه غسل ذكره.

وفيه مسألة أصولية. قال ابن رشد في «بداية المجتهد» ١٩٠/١؛ وسبب الخلاف فيه هل الواجب هو الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ فمن رأى أنه بأواخرها (أعني: بأكثر ما ينطلق عليه الاسم) قال بغسل الذكر كله، ومن رأى الأخذ بأقل ما ينطلق عليه قال: إنما يغسل موضع الأذى فقط قياسًا على البول، والمذي.

-----

زُييْدِ(۱)؛ أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ الْبَلَلِ يَجِدُهُ؟ فَقَالَ: انْضَحْ [مَا](٢) تَحْتَ ثَوْبِكَ بالماءِ، وَالْهَ(٣) عَنْهُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ إِذَا كَثُرَ ذَلِكَ مِنَ الإِنْسَانِ، وَأَدْخَلَ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ فِيهِ الشَّكَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ.

## (١١) بِابُ الوُضُوءِ مِمَّا تَشْرَبُ مِنْهُ السِّبَاعُ وَتَلِعَ فِيهِ

٤٧ ـ (٤٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أسعِيدٍ، عن مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عن يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ خَرَجَ فِي رَكْبٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ العَاصِ حَتَّى وَرَدُوا حَوْضًا، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ العَاصِ: يَا صَاحِبَ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ العَاصِ حَتَّى وَرَدُوا حَوْضًا، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ العَاصِ: يَا صَاحِبَ الحَوْضِ، لا تُخْبِرْنَا؛ الحَوْضِ، هَلْ يَرِدُ حَوْضَكَ السِّبَاعُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: يَا صَاحِبَ الحَوْضِ، لا تُخْبِرْنَا؛ فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ، وَتَرِدُ عَلَيْنَا(نَا).

قَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا كَانَ حَوْضُ ماءٍ عَظِيمٌ (٥) إِنْ حَرَّكتَ مِنْهُ نَاحِيةً، لَمْ تَتحَرَّكِ النَّاحِيَةُ الأُخْرَى لَمْ يُفسِدْ ذَلِكَ المَاءَ مَا وَلِغَ فِيهِ مِنْ سَبُعٍ، وَلا مَا وَقَعَ فِيهِ مِنْ النَّاحِيَةُ الأُخْرَى لَمْ يُفسِدْ ذَلِكَ المَاءَ مَا وَلِغَ فِيهِ مِنْ

<sup>(</sup>۱) زُييد في الموطَّأ بيائين. قال السيوطي في «ألفيته»، ص ٢٧٤: وحِّدْ زُبيدًا ما عـدا ابنَ الصَّلتِ وواقـدٌ بالقـاف فيهـا يأتـي أي: اجعله بنقطة واحدة، يعني باءً.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٣) كذا ضبطها في (ف)، وفي «المصباح المنير»: تقول أهلُ نجد: لَهَوت عنه ألهو، وأهلُ العالية: لَهِيتُ عنه ألهَى، من باب تَعِب، مختصرًا.

<sup>(</sup>٤) قَالَ الباجيُّ في «المنتقى» ٦٢/١: يحتمل مَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا: قَصْدُ تَبْيِينِ عِلَّةِ مَنْعِ الإعْتِبَارِ بِوُرُودِهَا؛ لِأَنَّ مَا لَا يُمْكِنُ الإحْتِرَازُ مِنْهُ فَمَعْفُوِّ عَنْهُ، وَالمعْنَى الثَّانِي: أَنَّ وُرُودَ السِّبَاعِ عَلَيْنَا، وَوُرُودَنَا عَلَيْهَا مُبَاحٌ لَنَا.

<sup>(</sup>٥) في (ب) و(س): إذا كان حوضًا عظيمًا.



قَذَرٍ إِلَّا أَنْ يَغْلِبَ عَلَيه رِيحٌ أَوْ طَعْمٌ (١)، وإِذَا كَانَ حَوْضًا صَغِيرًا إِنْ حَرَّكتَ مِنْهُ نَاحِيةً تَحَرَّكَ النَّاحِيةُ الأُخْرَى، فَوَلَغَتْ فِيهِ السِّبَاعُ أَوْ وَقَعَ فِيهِ القَذَرُ، فلا نتَوَضًّأُ مِنْهُ (١). أَلَا تَرَى أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ كَرِهَ أَنْ يُخْبِرَهُ، وَنَهَاهُ عَنْ ذَلِك؟ وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَخِيلَةُهُ.

## (١٢) بابُ الوُضُوءِ بِمَاءِ البَحْرِ

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. مَاءُ البَحْرِ طَهُورٌ كَغَيْرِهِ مِنَ المِيَاهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ.

<sup>(</sup>١) في (ف): إلَّا أن يغلبَ على ريح أو طعم.

فتحديد الماء الكثير بهذا المقدار ممَّا تفرد به الحنفية، ولم يقل به الإمام مالك.

وكذلك التفريق بين الماء القليل والكثير لم يقل به مالك، ومذهبه كما حكاه أصحابه المدنيون عنه: أنَّ الماء لا تفسده النجاسة الحالَة فيه قليلًا كان أو كثيرًا إلَّا أن تظهر فيه النجاسة، وتغير منه طعمًا أو ريحًا أو لونًا.

انظر: «التَّمهيد» ٣٢٧/١.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ف): الجِلُّ، وفوقها: خ. أي: نسخة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه التّرمذي عن قتيبة عن مالك به في كتاب الطّهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور (٦٩)، وكذا النّسائي في كتاب الطّهارة، باب ماء البحر (٥٩).



## (١٣) بابُ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ

29 ـ (٤٧) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بن أنس قال: أبنا ابْنُ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ، / عن عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ مِنْ وَلَدِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (١): أَنَّ النَّبِيَ ﷺ [٢/أ] ذَهَبَ لِحَاجَةٍ (٢) فِي غَـزْوَةِ تَبُوكَ. قَـالَ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ بِمَاءٍ، فَجَـاءَ النَّبِيُ ﷺ [٢/أ] فَسَكَبْتُ عَلَيْهِ. قَالَ: فَغَسَـلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْ ضِيقِ فَسَكَبْتُ عَلَيْهِ. قَالَ: فَغَسَـلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْ ضِيقِ كُمَّيْ جُبَّتِهِ، فَأَخْرَجَهُمَا أَنْ مِنْ عَرْبَهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ عَلَى الخُفَيْنِ، ثُمَّ جَاءَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَوُمُّهُمْ قَدْ صَلَّى الخُفَيْنِ، ثُمَّ جَاءَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَوُمُّهُمْ قَدْ صَلَّى الخُفَيْنِ، ثُمَّ جَاءَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَوُمُّهُمْ قَدْ صَلَّى النَّاسُ لَهُ أَنْ يَقِيَتْ، فَقَنْعَ النَّتِي بَقِيَتْ، فَقَنْعَ النَّتِي بَقِيَتْ، فَقَنْعَ النَّاسُ لَهُ أَنْ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُ اللهُ الله

وقد وصله البخاري في كتاب الطَّهارة من طريق عروة بن المغيرة (١٨٢) مختصرًا، ومسلم في كتاب الصَّلاة من طريق الزهري عن عروة بن المغيرة عن أبيه ١٩٧١ (١٠٥)، وكذا يحيى في «موطئه» ١٩٥١. وقال الباجي في «المنتقى» ١٩٧١: وهي من انفرادات يحيى.

وزاد في (ف) و(ز): قال الشيخ: هكذا في كتابي: عن عباد من ولد المغيرة: أنَّ النبيَّ ﷺ. سقط من كتابنا: (عن المغيرة بن شعبة)، وقد رأيت ذكر المغيرة ثابتًا في الإسناد في نسخة منسوبة إلى شيخنا بشر بن موسى كَلَّهُ في أول هذا الباب بعينه في الجزء الأول من كتاب الاختلاف. حدثنا عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ قال: حدثني أبي قال: قرأتُ على عبدِ الرَّحمن، [عن] مالك، عن ابن شهاب، عن عبَّاد بن زيادٍ من ولدِ المغيرةِ بن شعبةِ، عن أبيه المغيرةِ: أنَّ رسولَ الله ﷺ

<sup>(</sup>۱) وَهَمٌ من الإمام مالك كَاللهُ، وإنما هو عباد بن زياد بن أبي سفيان، وليس هو من ولد المغيرة. انظر: «التَّمهيد» لابن عبد البرّ ۱۲۰/۱۱، و«مشارق الأنوار» ۳۳۲/۲.

<sup>(</sup>٢) في (س): لحاجته.

<sup>(</sup>٣) كذا في (ب)، وفي البواقي: فأخرجها.

<sup>(</sup>٤) قوله: (معهم) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (س) وحاشية (ف): لذلك.

<sup>(</sup>٦) الحديث منقطع. قال ابن عبد البرّ في «التَّمهيد» ١١٩/١١: فرواه مالك، ولم يقمه، وأفسد إسناده، وهو عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة. وانظر: «الاستذكار» ٢١٣/١.



٥٠ (٤٨) أخبرنا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بـنُ أنسٍ قال: أبنا سَيعيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رُقَيْشٍ (١١): أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَتَى قُبَاءَ،

ذهبَ لحاجةٍ في غزوة تبوكَ. قال المغيرةُ: فذهبتُ معه بماء، فَجَاءَ رسولُ الله ﷺ، فَسَكَبْتُ عَلَيْهِ ماءً، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ من كُمِّ جُبَّتهِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْ ضِيقِ كُمِّ الجُبَّةِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْ ضِيقِ كُمِّ الجُبَّةِ، فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ جُبَّتِهِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ، فَجَاءَ النبي ﷺ وَعَبْدُ الرَّحمن بْنُ عَوْفٍ يَوُمُهُمْ وقَدْ صَلَّى بِهِمْ ركعة، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَهُمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيتْ عليهم، فلمًا فرغ رسول الله ﷺ قَالَ: «أَحْسَنْتُمْ».

حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمد قال: أبنا مصعبُ بنُ عبد الله الزُّبيريُّ قال: حدَّثني مالكُ بنُ أنسٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عبَّدِ بنِ زيادٍ منْ ولدِ المغيرةِ، عن أبيه: هذا الحديث. قال مصعبُّ: وإنما هو عبَّادُ بنُ زيادِ بن أبي سفيانَ.

وأجاز لنا عبدُ الله بنُ أحمدَ: حدثني أبي قال: أبنا [٦/ب] سعدٌ ويعقوبُ قالا: أبنا أبي، عن صالح، عن ابن شهابِ قال: ثني عبّادُ بنُ زيادٍ \_ قال سعدٌ: ابنُ أبي سفيانَ \_ عن عروةَ بنِ المغيرةِ، عن أبيهِ المغيرةِ بنِ شعبةَ، قال: تخلّفتُ مع رسولِ الله ﷺ، فبرزَ رسول الله ﷺ ثُمَّ رجع إلى ومعى الإداوةُ، فصببتُ على يدِ رسول الله ﷺ ثمَّ استنثر.

قال يعقوبُ: ثُمَّ مَضْمَضَ ثُمَّ غسلَ وجهَهُ ثلاثَ مرَّاتٍ، ثُمَّ أرادَ أن يغسلَ يدهُ قبلَ أن يخرجَها من كُمِّ الجُبَّةِ، فضاقَ عليه كُمَّاها، فأخرَجَ يديهِ من تحتِ الجُبَّةِ، فغسلَ يدَهُ اليمنى ثلاثَ مرَّاتٍ، ويدهُ اليسرى ثلاثَ مرَّاتٍ، ومسحَ بخُفَّيهِ ولم ينزِعْهما، ثُمَّ عمدَ إلى الناسِ فوجدَهم قد قدَّموا عبدَ الرَّحمن بنَ عوف يصلِّي بهم، فأدركَ رسولُ اللهِ ﷺ إحدى الرَّكعتينِ، فصلَّى مع النَّاسِ الرَّكعة الأخيرة بصلاةِ عبدِ الرَّحمن، فلمًا سلَّمَ عبدُ الرَّحمن قام رسولُ الله ﷺ يُتمُّ صلاتَهُ أقبلَ عليهم، فقال: «قد أحسنتُم وأصبتُم». يَغْيِطُهم أن صلوا الصَّلاة الغَداة لوقتها.

ورأيتُ لهذا الحديثِ طُرقًا كثيرةً في «مسندِ أحمدَ بنِ حنبلِ».

حدَّثنا بِشرُ بنُ موسى بنِ صالح الأسديُّ قال: حدَّثنا أبو نُعيم قال: أنبأنا زكريا يعني: ابنَ أبي زائدة، عن عامر، عن عروة بنِ المغيرة، عن أبيه قال: كنتُ مع رسولِ اللهِ ﷺ ذاتَ ليلةٍ في سفر، فقال ﷺ: «أمعك ماءٌ؟» فقلتُ: نعم، فنزلَ عن راحلتِهِ فمشى حتى توارى عني في سوادِ الليلِ، ثُمَّ جاءَ فأفرغتُ عليه من الإداوةِ فغسلَ يديه ووجهَهُ وعليه جُبَّةٌ من صوف، فلم يستطعُ أن يُخرِج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفلِ الجُبَّة، وغسلَ ذراعيهِ ومسحَ برأسِه، ثُمَّ أهويتُ لأنزعَ خُفَّيْه، فقال: «دعهما؛ فإني أدخلتُهما طاهرتين، ومسحَ ﷺ عليهما. اهـ.

(۱) سعيد بن عبد الرَّحمن بن يزيد بن رُقيشِ الأسدي المدني، ثقة. «تقريب التَّهذيب»، ص ٢٣٨ (٣٥٥).



فَبَالَ ثُمَّ أُتِي بِمَاءٍ، / فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، [٧/أ] ثُمَّ مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْن، ثُمَّ صَلَّى.

٥١ ـ (٤٩) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أبنا نَافِعٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَدِمَ الكُوفَةَ عَلَى سَـعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ وَهُوَ أَمِيرُهَا، فَرَآهُ عَبْدُ اللهِ وَهُوَ يَمْسَحُ عَلَى الخُفَّيْنِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: سَلْ أَبَاكَ إِذَا قَدِمْتَ عَلَيْهِ. فَنَسِيَ عَبْدُ اللهِ أَنْ يَسْأَلَهُ حَتَّى قَدِمَ سَعْدٌ، فَقَالَ: سَأَلْتَ أَبَاكَ؟ فَقَالَ: لا.

٥٢ ـ قال: فَسَاَّلَهُ عَبْدُ اللهِ، فَقَالَ: إِذَا أَدْخَلْتَ رِجْلَيْكَ فِي الخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَامْسَــعْ عَلَيْهِمَا. قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَإِنْ جَاءَ أَحَدُنا مِنَ الغَائِطِ؟ قَالَ: وَإِنْ جَاءَ أَحَدُكُمْ مِنَ الغَائِطِ.

٥٠ ـ (٥٠) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَالَ بِالسُّوقِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ دُعِيَ لِجَنَازَةٍ حِينَ دَخَلَ المسْجِدَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى.

٥٥ ـ (٥١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ يَمْسَـحُ عَلَى الخُفَّيْنِ عَلَى ظُهُورِهِمَا لا يَمْسَحُ(١) بُطُونَهُمَا. قَالَ: ثُمَّ يَرْفَعُ العِمَامَةَ فَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً، وَنَرَى المسْحَ لِلْمُقِيم يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَثَلاثَةَ أَيَّامِ وَلَيَالِيَهُنَّ (٢) لِلْمُسَافِرِ.

وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنْسِ: لا يَمْسَحُ المُقِيمُ عَلَى الخُفَّيْنِ (٣).

<sup>(</sup>١) في (س): لا يمس.

<sup>(</sup>٢) في (ب): ولياليها.

<sup>(</sup>٣) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك على الله وقد رجع مالك بأخرة عن هذا القول، أي: عدم مسح المقيم على الخفين، ولم يبلغ محمَّدًا الرُّجوع.



وَعَامَّةُ هَذِهِ الآثَارِ الَّتِي رَوَى مَالِكٌ فِي المسْح إِنَّمَا هي فِي المُقِيم، ثُمَّ قَالَ: لا يَمْسَحُ المُقِيمُ عَلَى الخُفَّيْن (١).

#### (١٤) بابُ المَسْح عَلَى العِمَامَةِ وَالخِمَارِ

٥٥ ـ (٥٢) قال: وأخبرنا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: بَلَغَنِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ العِمَامَةِ؟ فَقَالَ: لا. حَتَّى يَمَسَّ الشَّعَرَ المَاءُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً.

٥٦ ـ (٥٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أبنا نَافِعٌ قَالَ: رَأَيْتُ صَفِيَّةَ بْنَةَ أَبِي عُبَيْدٍ تَتَوَضَّأُ، وَتَنْزِعُ خِمَارَهَا، ثُمَّ تَمْسَحُ بِرَأْسِهَا.

قَالَ نَافِعٌ: وَأَنَا يَوْمَئِذٍ صَغِيرٌ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا يُمسَحُ عَلَى خمارٍ وَلا عِمَامَةٍ.

٥٧ ـ قال: وبَلَغَنَا: أَنَّ المسْحَ عَلَى العِمَامَةِ كَانَ فَتُرك (١).

وَهُوَ / قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنِا.

[٧/ب]

(١) في «المنتقى» ٧٧/١؛ وَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ فِي «شَرْح المُخْتَصَرِ الكَبِير»؛ إنَّهُ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ؛ لَا يَمْسَحُ المُسَافِرُ وَلَا المُقِيمُ. فَإِنْ صَحَّتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ فَوَجْهُهَا أَنَّ المسْحَ مَنْسُوخٌ. قَالَ القَاضِي أَبُو الوَلِيدِ ﴿ إِنَّهُ : وَهَذَا عِنْدِي يَبْعُدُ؛ لِأَنَّ ابْنَ وَهْبِ رَوَى عَنْهُ: أَنَّهُ قَالَ: لَا أَمْسَحُ فِي سَــفَرٍ وَلَا حَضَرٍ، وَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ، وَفِي «النَّــوَادِرِ»: عَنِ ابْنِ وَهْبٍ: أَنَّهُ قَــالَ: آخِرُ مَا فَارَقْته عَلَى المسْح فِي السَّفَرِ وَالحَضرِ، وَكَأَنَّهُ هُوَ الَّـذِي رَوَى عَنْـهُ مُتَأَخَّرُو أَصْحَابِه: مُطّـرِفٌ وَابْنُ الماجِشُونِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ مَنَعَهُ أَوَّلًا عَلَى وَجْهِ الكَرَاهِيَةِ لَمَّا لَمْ يَرَ أَهْلَ المَدينَةِ يَمْسَحُونَ، ثُمَّ رَأَى الآثَارَ، فَأَبَاحَ المَسْحَ عَلَى الإطْلَاقِ.

(٢) يريد أنه نُسخَ.

أخرج البخاري في كتاب الطُّهارة (٢٠٥) عن عَمْرو بْن أُمَيَّة الضمري قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ.



### (١٥) بابُ الاغْتِسَالِ مِنَ الجَنَابَةِ (١٥

٥٨ - (٥٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ أَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ اليُمْنَى فَغَسَلَهَا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، وَمَضْمَض، وَاسْتَنْفر(٢)، وَغَسَلَ وَجْهَهُ، وَنَضَحَ فِي عَيْنَيْهِ(٣)، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، وَنَضَحَ فِي عَيْنَيْهِ(٣)، ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى، ثُمَّ اليُسْرَى، ثُمَّ اغْتَسَلَ، وَأَفَاضَ المَاءَ عَلَى جِلْدِهِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ إِلَّا النَّضْحَ فِي العَيْنَيْنِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَى النَّاسِ فِي الجَنَابَةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالعَامَّةِ.

وقد يُستدلُّ للنسخ بما أخرجه التِّرمذي في كتاب الطَّهارة، باب ما جاء في المسح على العِمامة (١٠٢): عن أبي عبيدة بن مُحَمَّد بن عمار بن ياسر قال: سألتُ جابرَ بن عبد الله عن المسح على الخِمامة فقال: أمِسً الشَّعَرَ الماءَ.
 الشَّعَرَ الماءَ.

وتقدم قريبًا في «الموطّأ» بلفظ: لا، حتى يمسَّ الشَّعرَ الماءُ. وانظر: «السنن الكبرى» للبيهقي ٦١/١.

كما يُستدلُّ له بفعل النبي ﷺ كما أخرج ابن أبي شيبة ٣١٦/١ (٢٣٨): عن عطاء: أنَّ رسول الله ﷺ توضَّأ فرفع العِمامة، فمسح مقدَّم رأسه. وكأنه هو الآخِرُ من فعله ﷺ كما تشير له الآثارُ.

وبفعل بعض السلف مثل ما أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» ٢١٥/١ (٢٣٤): عن ابن عمر: أنه كان لا يمسح على العِمامة، وبما أخرجه أيضًا ٢١٥/١ (٢٣٥): عن مغيرة قال: كان إذا كانت على إبراهيم عِمامة أو قلنسوة رفعها، ثمَّ مسح على يافوخه.

واستدلال الإمام مُحَمَّد كَثِلَتْهُ بفعل السلف من منهجه في هذا الكتاب.

- (١) في (س): هذا الباب بعد الآتي.
  - (۲) في (ب) و (س): واستنشق.
- (٣) قال الباجي في «المنتقى» ٩٥/١؛ عَلَى مَعْنَى المُبَالَغَةِ، لا عَلَى مَعْنَى الوُجُوبِ، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكِ: أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ العَمَلُ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي نَضْحِ العَيْنَيْنِ. يُرِيدُ أَنَّهُ لَا يَرَى فِعْلَ ذَلِكَ؛ لِيَّا يُلُحَقَ بِالسُّنَن.



## (١٦) بِابُ الرَّجِلِ تُصيبُه الجنابةُ من اللَّيلِ

٥٥ أخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا عَالِكُ بن أنسٍ قال: أبنا عَبْدُ الله بن وينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ ذَكَرَ لِرَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ. قَالَ: «تَوَضَّأُ، ثمَّ اغْسِلْ ذَكَرَكَ، وَنَمْ (١)» (٢).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَإِنْ لَمْ يَتَوَضَّأُ ويَغْسِلْ ذَكَرَهُ حَتَّى يَنَامَ، فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ أَيْضًا.

•٦- (٥٦) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن الحسنِ قال: أنا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ رَبِيُّا: أَنَّها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصِيبُ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَنَامُ وَلا يَمَسُّ مَاءً، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَادَ وَاغْتَسَلُ (٣).

قَالَ مُحَمَّدٌ: فهَذَا الحَدِيثُ أَرْفَقُ بِالنَّاسِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَخَلَللهُ.

قُسلُ للفقيهِ وللمُفيدُ ولك ما قلتَ في متوضِّئَ قد ج لاينقضون وضوَّهُ مهم ووُضوَّءُه لم يَنتقضُ إلَّا ب

ولكالِّ ذي باع مَديدُ قد جاءَ بالأمرِ السَّديدُ مهما تَخوَّطَ أو يزيدُ إلَّا بايلاجِ جَديدُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الوضوء، باب الجنب يتوضأ ثُمَّ ينام (۲۹۰)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب ۲۹۹۱ (۲۵).

<sup>(</sup>٢) ولا يبطل هـذا الوضوء ببولٍ ولا غائطٍ، بـل بمعاودةِ الجماع. وبه يُلغـز، فيقال: لنا وضوءٌ لا يُبطله الحدث، وقد نظم السـيوطئُ ذلك، كما في «تحفة الحبيب على شـرح الخطيب» 80٨/١

<sup>(</sup>٣) أخرجه مُحَمَّد في «الآثار» عن أبي حنيفة به، ص ٨٠ (٤٦)، وأحمد من طريق أبي إسحاق به في «المسند» ٢٧٥/٤١ (٢٤٧٥٥).



### (١٧) بابُ الاغْتِسَالِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

٦١ ـ (٥٧) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ(١) فَلْيَغْتَسِلْ»(٢).

٦٢ ـ (٥٨) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ (٣) عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» (١).

77 ـ (٥٩) أخبرنا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أبنا اللهُ عَنْ المُسْلِمِينَ، هَذَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْدَهُ طِيبٌ فَلا يَضُرُّهُ [٨/أ] يَوْمٌ جَعَلَهُ اللهُ تَعَالَى عِيدًا / لِلْمُسْلِمِينَ. اغْتَسِلُوا، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ فَلا يَضُرُّهُ [٨/أ] أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ»(١).

<sup>(</sup>۱) قال الباجي في «المنتقى» ٨٦/١: جعل الجمعة اسمًا للصَّلاة، وذلك يقتضي تعلُّقَ الاغتسالِ بالصَّلاة دون اليوم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة (٨٧٧)، والنَّسائي عن قتيبة عن مالك به في كتاب الجمعة، باب الأمر بالغسل يوم الجمعة (١٣٧٦)، وأخرجه مسلم من طريق نافع به في كتاب الجمعة، بابٌ ٧٩/٢ (١).

<sup>(</sup>٣) قال الشَّافعي في «الرِّسالة»، ص ٣٠٣: قوله: (واجبٌ) يحتمل معنيين: الظَّاهرُ منهما أنَّه واجبٌ، فلا تجزئ الطَّهارة لصلاة الجمعة إلَّا بالغسل، كما لا يجزئ في طهارة الجُنب غير الغسل، ويحتمل: واجبٌ في الاختيارِ والأخلاق، والنظافة، ثمَّ رجّح المعنى الثاني لحديث عمر وعثمان في الباب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة (٨٧٩)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الجمعة، باب وجوب الجمعة على كل بالغ من الرجال ٨٠/١٥).

<sup>(</sup>٥) اسمه عبيد. «تقريب التَّهذيب»، ص ٣٧٧ (٤٣٧٣)، وهو حديث مرسلٌ.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الشَّافعي عن مالك به في «مسنده»، ص ١٣٣ (٣٩١)، ومن طريقه البيهقي مرسلًا في «السنن الكبرى» ٢٤٢/٣ (٥٧٥٢)، وقال: هذا هو الصحيح مرسل، وقد روي موصولًا، ولا يصحُّ وصله.



٦٠ ـ (٦٠) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أخبرني المَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ قَالَ: غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ كَغُسْلِ الجَنَابَةِ (١٠).

70 ـ (٦١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لا يَرُوحُ إِلَى الجُمُعَةِ إِلَّا اغْتَسَلَ.

77 ـ (٦٢) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا (٢) مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا (٢) مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ المُسْجِدَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَعُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَقَالَ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هَنِ المُسوقِ فَسَمِعْتُ النَّاءَ، فَمَا زِدْتُ عَلَى أَنْ هَذِهِ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: انْقَلَبْتُ مِنَ السُّوقِ فَسَمِعْتُ النِّدَاءَ، فَمَا زِدْتُ عَلَى أَنْ تَصُولَ الله اللهِ عَمَلُ: وَالوُضُوءُ أَيْضًا! وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ الله اللهِ اللهُ عَمَلُ: وَالوُضُوءُ أَيْضًا! وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ الله اللهِ عَلَى كَانَ يَأْمُرُ بِالغُسْلِ (٣).

قَال مُحَمَّدٌ: الغُسْلُ أَفْضَلُ يَـوْمَ الجُمُعَةِ، وَلَيْسَ بِوَاحِـبٍ، وَفِي هَذَا آثَارٌ كَثِيرَةٌ.

٦٣ \_ (٦٣) حَدَّثَنَا بِشـرٌ (٤) قال: أبنا أحمدُ قال: أبنا الشيخ \_ أُراه مُحمَّدًا \_، عن الرَّبِيعِ بْنِ صَبِيحٍ البصريِّ، عَنْ يزيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،

<sup>(</sup>١) تقدم قبله مرفوعًا.

<sup>(</sup>٢) هو عثمان بن عفان، كما عند مسلم ٥٨٠/٢ (٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد عن عبد الرَّحمن بن مهدي عن مالك به في «المسند» ٣٢٨/١ (١٩٩)، والبخاري من طريق جويرية عن مالك به في كتاب الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة (٨٧٨)، وأخرجه مسلم من طريق الزهري به في كتاب الجمعة ٢٠٥٨ (٣).

<sup>(</sup>٤) هو بشر بن موسى راوي «الموطّأ»، وشيخه أحمد بن مُحَمَّد بن مهران النَّسائي هو الراوي عن الإمام مُحَمَّد بن الحسن.



٦٨ = وَعَنِ الحَسَــنِ البَصْرِيِّ (١) كِلاهُمَا يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ (٢): «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمْعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ (٣)، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالغُسْلُ أَفْضَلُ (٤).

79 ـ (٦٤) قَالَ مُحَمَّدٌ (٥): أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ بْنِ صَالِح، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: سَأَلتُهُ عَنِ الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَالغُسُلِ مِنَ الحِجَامَةِ، وَالغُسُلِ مِنَ الحِجَامَةِ، وَالغُسْلِ فِي العِيدَيْنِ؟ قَالَ: إِنِ اغْتَسَلْتَ فَحَسَنٌ، وَإِنْ تَرَكْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ.

٧٠ فَقُلْتُ لَهُ: أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «مَنْ رَاحَ إِلَى الجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ» (٢٠؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ:
 قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ لَيْسَ مِنَ الأُمُورِ الوَاحِبَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ كَقَوْلِ اللهِ عَلَيْهِ،
 ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمُ ﴿ (٧) ، فَمَنْ أَشْهَدَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ تَرَكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ،
 وَكَقَوْلِ اللهِ جلَّ وعزَّ هاهنا: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ / ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (٨) ، فَمَنِ [٨/ب]
 انْتَشَرَ فَلا بَأْسَ، وَمَنْ جَلَسَ فَلا بَأْسَ (٩) .

<sup>(</sup>١) أي: وعن الربيع بن صبيح عن الحسن البصري.

<sup>(</sup>Y) أخرجه ابن ماجه من طريق الرقاشي عن أنس في كتاب الجمعة، باب ما جاء في الرخصة في ذلك (١٠٩١)، وأخرجه التَّرمذي من طريق الحسن عن سمرة في كتاب الجمعة، باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة (٤٩٧) وقال: حديث حسن.

<sup>(</sup>٣) قال ابن هشام في «قطر الندي»، ص ٢٨: فبالرخصة أَخذ، ونِعمَتِ الرُّخْصَةُ الوضُوءُ.

<sup>(</sup>٤) زاد في (ف): قال الشيخ: وهكذا في كتابي: أحمدُ عن الربيع بن صبيح، وأراه: عن مُحَمَّد بن الحسن عن الربيع.

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(ز): حدثنا بشر قال: أبنا مُحَمَّد بن أبان بن صالح.. إلخ. ثم زاد: قال الشيخ: هكذا في كتابي: عن مُحَمَّد بن أبان، وأراه عن مُحَمَّد بن الحسن عن مُحَمَّد بن أبان.

والصَّواب المثبت، كما في (ب) و(س).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» من حديث ابن عمر مرفوعًا بلفظه ٢٦/٤ (١٢٢٥).

<sup>(</sup>٧) البقرة: ٢٨٢.

<sup>(</sup>۸) الجمعة: ۱۰.

<sup>(</sup>٩) فيه مسالة أصولية، وهي: ليس كلُّ أمرٍ للوجوب، وانظر: «أصول الفقه قبل عصر التدوين»، ص ١٩٠.



٧١ ـ قَالَ حَمَّادٌ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ يَأْتِي العِيدَيْنِ وَمَا يَغْتَسِلُ.

٧٧ ـ (٦٥) [قال مُحَمَّـــدٌ: أخبرنا] مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ (٢)، عَــنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
 عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَدَعَا
 بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: أَلا تَغْتَسِلُ؟ قَالَ: اليَومَ يَومٌ بَارِدٌ، فَتَوَضَّأَ.

٧٣ ـ (٦٦) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن الحسن، عن سَلَّام بْنِ سُلَيْم الحَنفِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ إِذَا سَافَرَ لَمْ يُصَلِّ الضُّحَى، وَلَمْ يَعْتَسِلْ يَوْمَ الجُمُعَةِ.

٧٤ - (٦٧) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن الحسن، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ قال: أبنا مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ أَجَزَأَهُ مِنْ غُسْلِ الجُمُعَةِ.

٧٥ ـ (٦٨) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ (٣)، عن عَبَّادِ بْنِ العَوَّامِ قال: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ، فَكَانُوا يَرُوحُونَ إِلَى الجُمُعَةِ بِهَيْئَتِهِمْ، فَكَانَ يُقَالُ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ (٤).

### (١٨) بابُ الاغْتِسَالِ يَوْمَ العِيدِ

٧٦ ـ (٦٩) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى العِيدِ.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفتين من  $(\psi)$  و(m).

<sup>(</sup>٢) زاد في (ف) و(ز) قبل هذا الخبر: قال الشيخ: هكذا في كتابي عن مُحَمَّد بن أبان، وأراه عن مُحَمَّد بن أبان، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح قال: كنا جلوسًا.

<sup>(</sup>٣) زاد في (ف): عن سفيان الثوري، وذكر في الحاشية أنها نسخة، وهو خطأ، وليست في باقي الأصول، وقد روى مُحَمَّد هذا الحديث عن عباد بن العوام في كتاب «الحجة على أهل المدينة» ٢٨٤/١.

<sup>(</sup>٤) حكمه الرفع، وقد أخرجه البخاريُّ من طريق يحيى بن سعيد به في كتاب الجمعة، باب: وقت الجمعة إذا زالت الشمس (٩٠٣)، وكذا مسلم في كتاب الجمعة، باب غسل الجمعة ٥٨١/٢ بعد (٦).

٧٧ ـ (٧٠) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أَبَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: الغُسْلُ يَوْمَ العِيدِ حَسَنٌ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَهُـوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَخِهُ لِللهُ .

## (١٩) بابُ التَّيَمُّم بالصَّعِيدِ

٧٠ ـ (٧١) قال: وأخبرنا مُحمَّدُ بنُ الحسن قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أبنا نَافِعٌ: أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مِنَ الجُرُفِ(١)، حَتَّى إِذَا كَانَا بِالمِرْبَدِ نَزَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَر، فَتَيَمَّمَ صَعِيدًا طَيِّبًا، فَمَسَحَ بوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْن، ثُمَّ صَلَّى (٢).

٧٧ ـ (٧٢) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنس قال: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ / بْنُ القَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً وَإِنَّهَا: أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ [٩/أ] رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالبَيْدَاءِ، أَوْ: بِذَاتِ الجَيْش، انْقَطَعَ عِقْدٌ لي (٣)، فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى التِمَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرِ فَقَالُوا: أَلا تَرَى مَا (١) صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَبِالنَّاسِ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ. قَالَت: فَجَاءَ 

<sup>(</sup>١) هو حي من أحياء المدينة المنورة اليوم، في الطريق إلى تبوك.

<sup>(</sup>٢) وفي «موطأ يحيي» ٥٦/١؛ وسئل مالك: كيف التيمم؟ وأين يبلغ بــه؟ فقال: يضرب ضربة للوجه، وضربة لليدين، ويمسحهما إلى المرفقين.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): عقدي.

<sup>(</sup>٤) في (ب): إلى ما صنعت.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (س).

**♦€}}**>>

رَسُولَ الله ﷺ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ. قَالَتْ عائشةُ: فَعَاتَبَنِي، وَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعَنُنِي (١) بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَأْسِ (٢) رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى فَخِذِي، فَنَامَ رَسُولُ الله ﷺ، حَتَّى التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَأْسِ (٢) رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى فَخِذِي، فَنَامَ رَسُولُ الله ﷺ، حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللهُ ﷺ آيَةَ التَّيَمُّم: ﴿ فَتَيَمَّمُوا ﴾ (٣).

قَالَ أُسَـيدُ بْنُ حُضَيرٍ: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ. قَالَتْ عائشةُ: وَبَعَثْنَا البَعِيرَ الذي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا العِقدَ تَحْتَهُ (١٠).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَالتَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ نَظَيَّلُهُ.

## (٢٠) بابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنِ امْرَأَتِهِ أَوْ يُبَاشِرُهَا وَهِيَ حَائِضٌ

٨٠ (٧٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا نَافِعٌ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَرْسَـلَ إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا: هَلْ يُبَاشِـرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَتْ: لِتَشُدَّ إِزْارَهَا عَلَى سُفْلَتِهَا، ثُمَّ لْيُبَاشِرْهَا إِنْ شَاءَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كلِّهِ نَأْخُذُ. لا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

(٧٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ عِنْدِي<sup>(٥)</sup> عن سَالِم بْنِ عَبْدِ الله،

<sup>(</sup>١) في (ز): يطعن، وكذا في (ف)، لكن صحح ما أثبتناه في الحاشية.

<sup>(</sup>٢) كذا في (ف)، وعليه علامة صح، وسقط: (مكان رأس) من (ب) و(ز). وسقط من (س) لفظ: (مكان) فقط.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب التيمم، بابٌ (٣٣٤)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الحيض، باب التيمم ٢٧٩/١ (١٠٨).

<sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن أبي بكر، كما بيَّنه عبد الرزاق في «المصنف» ٣٣١/١ (١٢٧٤).



٨٢ ـ وَسُلَيْمَانَ بْن يَسَارِ: أَنَّهُما سُــئِلا عَن الحَائِضِ هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأْتِ الطُّهرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ فَقَالا: لا، حَتَّى تَغْتَسِلَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ(١). لأنها حائضٌ عِنْدَنَا حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلاةُ، أَوْ تَجِبَ عَلَيْهَا (٢)، وَهُوَ / قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَجِّلَللهُ. [٩/ب]

٨٣ ـ (٧٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ، عن مَالِكِ بنِ أنسِ قال: أَبنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: أَنَّ رَجُلًا (٣) سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: «لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا، ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلاهَا»(1).

**قَالَ مُحَمَّدٌ:** [وبهذا نأخذ]<sup>(ه)</sup>، وهو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَيِخْلَللهُ.

٨٠ وَقَدْ جَاءَ مَا هُوَ أَرْخَصُ مِنْ هَذَا عَنْ عَائِشَـةَ: أَنَّهَـا قَالَتْ(٦): يَجْتَنِبُ شِعَارَ الدُّم، وَلَهُ مَا سِوَى ذَلِكَ.

(١) وقع في (ب): (لا تباشر حائض لأنها حائض عندنا).

وإنما تجبُ عليها عند الحنفيةِ إذا خرجَ وقتُ الصَّلاة، ولم تغتسل. ومذهبُ مالكِ: لا يحلُّ وطؤها إذا انقطع دمها حتى تغتسل، وهو قول الشَّافعي وأحمد. انظر: «الاستذكار» ٣٢٣/١.

- (٣) هو عبد الله بن سعد الأنصاري، عمُّ العلاء بن الحارث، كما عند أبي داود (٢١٤)، وكذا ورد السؤال نفسه من معاذ بن جبل، كما عند أبي داود (٢١٥)، وانظر: «تهذيب الكمال» ٥١٧/٥.
- (٤) الحديث مرسل، وقال ابن عبد البرّ في «التَّمهيد» ٢٦٠/٥؛ لا أعلمُ أحدًا روى هذا الحديث مُسنَدًا بهذا اللفظ: أنَّ رجلًا سأل رسولَ الله ﷺ هكذا، ومعناه صحيحٌ ثابتٌ، وقد ذكرنا الآثار في ذاك مستوعبةً في باب ربيعة.

قلتُ: وقد أخرج أبو داود نحوه من غير طريق مالك، من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري في كتاب الطُّهارة، باب المــذي (٢١٢)، وكذا التِّرمذي في كتــاب الطُّهارة، باب ما جاء في مؤاكلة الجنب والحائض وسؤرهما (١٣٣)، وقال: حديثٌ حسنٌ غريب.

- (٥) زيادة من (س).
- (٦) أخرجه مُحَمَّد موصولًا في «الأصل» المعروف بـ «المبسوط» ٦٩/٣، قَالَ: أخبرنَا الصَّلْت بن دِينَار، عَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة المُزنِيِّ قَالَ: سَأَلت عَائِشَة، وذكره. والصلت بن دينار متروك، كما في =



## (٢١) بابُ: إِذَا التَّقَى الخِتَانَانِ هَلْ يَجِبُ الغُسْلُ ؟

٨٥ ـ (٧٦) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا الزُّهْرِيُّ، عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: أنَّ عُمَرَ،

٨٦ وَعُثْمَانَ،

٨٧ ـ وَعَائِشَةَ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا مَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ.

مَوْلَى عُمَرَ بُسِنِ عُبَيْدِ اللهِ: عن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: مَوْلَى عُمَرَ بُسِنِ عُبَيْدِ اللهِ: عن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: مَوْلَى عُمَرَ بُسِنِ عُبَيْدِ اللهِ: عن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ سَأَلُ عَائِشَةَ: مَثَلُ الفَرُّوجِ يَسْمَعُ مَا يُوجِبُ الغُسْلُ (٢) فَقَالَتْ: أَتَدْرِي مَا مَثَلُكَ يَا أَبَا سَلَمَةً؟ مَثَلُ الفَرُّوجِ يَسْمَعُ اللَّيْكَةَ تَصْرُخُ فَيَصْرُخُ مَعَهَا (١). إِذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الختانَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ (٢).

 <sup>«</sup>التَّقريب»، ص ۲۷۷ (۲۹٤۷)، وأخرجه الدارمي من طريق آخر موصولًا عن عائشة في «سننه»
 ۲۵۲/۱ (۱۰۳۰)، وفي سنده مجهولٌ، وآخر ضعيف.

وله شاهد بمعناه عند مسلم في كتاب الحيض من حديث أنس ٢٤٦/١ (١٦): «اصنعوا كلَّ شيء إلَّا النكاح».

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٤٠٤/١؛ وذهب كثيرٌ من السلف والثوريُّ وأحمدُ وإسحاقُ إلى أنَّ الذي يَمتنعُ من الاستمتاع بالحائضِ الفرجُ فقط، وبه قال مُحَمَّد بن الحسن من الحنفية، ورجَّحه الطَّحاوي، وهو اختيارُ أصبغَ من المالكية، وأحدُ القولين للشافعية، واختاره ابنُ المنذر، وقال النوويُّ: هو الأرجحُ دليلاً لحديث أنسٍ في مسلم: «اصنعوا كلَّ شيء إلَّا النّكاح».

وانظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» ٢٠٥/٣، و«شرح معاني الآثار» ٣٧/٣.

<sup>(</sup>۱) قال الباجي في «المنتقى شرح الموطَّأ » ٩٦/١؛ يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ أَبَا سَلَمَةً كَانَ فِي زَمَانِ الصِّبَا، وَقَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ حَدَّ الْجِمَاعِ يَسْأَلُ عَنْ مَسَائِلِ الجِمَاعِ، وَيَتَكَلَّمُ فِيهَا وَهُوَ لَا يَعْرِفُهَا إِلَّا بِالسَّمَاعِ مِنْ غَيْرِهِ، كَالفَرُّوجِ الَّذِي يَسْمَعُ الدِّيكَةَ الَّتِي بَلَغَتْ حَدَّ الصُّرَاخِ تَصْرُحُ، فَيَصْرُخُ مَعَهَا وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ الحَدَّ.

وَالنَّانِيَ: أَنَّ أَبَا سَـلَمَةَ كَانَ صَبِيًّا لَمْ يَبْلُـغْ مَبْلَغَ الكَلَامِ فِي العِلْمِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَسْـمَعُ الرِّجَالَ وَالكُهُولَ يَتَكَلَّمُ وَنِي العِلْم، فَيَتَكَلَّمُ مَعَهُمْ.

<sup>(</sup>٢) هذا مرفوع حكمًا، وقد جاء التصريح بذلك عند مسلم في كتاب الحيض ٢٧١/١ (٨٨) في =



٨٩ (٧٨) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ كَعْبٍ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: أَنَّ مَحْمُودَ<sup>(١)</sup> بْنَ لَبِيدٍ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَبِيدٍ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ<sup>(٢)</sup>؟ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: يَعْتَسِلُ، فَقَالَ لَهُ مَحْمُودُ<sup>(٣)</sup> بْنُ لَبِيدٍ: فَإِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ لا يَرَى الغُسْلَ.

•٩- فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِنَّ أُبِيَّ بِنَ كَعِبٍ نَزَعَ (٤) قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ (٥).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كلِّهِ نَأْخُذُ. إِذَا التَقَى الخِتَانَانِ وَتَوَارَتِ الحَشَفَةُ، وَجَبَ الغُسْلُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

### (٢٢) بِابُ: الرَّجُلُ يَنَامُ هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ؟

٩١ ـ (٧٩) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ قَالَ (٢٠): إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ فَلْيَتَوَضَّأْ.

٩٢ (٨٠) أخبرنا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَخْبَرَنِي
 نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ / يَنَامُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَلا يَتَوَضَّأُ.

حديث عائشة: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعِبِهَا الأَرْبَعِ، وَمَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ، فَقَدْ
 وَجَبَ الغُسْلُ».

<sup>(</sup>١) في (ف): مُحَمَّد، وهو خطأ، والصَّواب المثبَتُ، كما في باقي النسخ، وانظر: «أسد الغابة» ٣٤١/٤.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير في «النِّهاية» ١٧٤/٤: أَكْسلَ الرَّجلُ: إذا جامعَ ثمَّ أدركه فُتُورٌ، فلم يُنزل.

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ب): مُحَمَّد، وهو خطأ، والصَّواب المثبت.

<sup>(</sup>٤) أي: رجع عن هذا القول قبل الموت. قال في «القاموس»: نزع عن الأمور نزوعًا: انتهى عنها.

<sup>(</sup>٥) أخرج التّرمذي في الطّهارة (١١٠) عن أبي بن كعب قال: إنّما كان الماءُ من الماء رخصةً في أوّل الإسلام، ثمّ نُهي عنها. قال التّرمذي: والعملُ على هذا عندَ أكثرِ أهلِ العلم: على أنّه إذا جامعَ الرّجلُ امرأته في الفرج وجبَ عليهما الغُسلُ وإنْ لم يُنزلا.

<sup>(</sup>٦) كذا في جميع الأصول، وفي «موطأ يحيى» ٢١/١؛ عن زيد بن أسلم: أن عمر بن الخطَّاب قال، وكذا أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ١٢٩/١ (٤٨٢) عن مالك به، وكذا في «الاستذكار» ١٤٨/١.



قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ فِي الوَجْهَيْنِ جَمِيعًا نَأْخُدُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَخِيْلُهُ.

## (٢٣) بابُ: المَرْأَةُ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ضَالَىٰهُ .

#### (٢٤) بِابُ المُسْتَحَاضَةِ

94 (٨٢) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا نَافِعٌ، عن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عن أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ امْرَأَةُ (٤) كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ عَن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عن أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: فَقَالَ: «انظُرِي (٥) عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: «انظُرِي (٥)

<sup>(</sup>۱)  $l_{m}$  (۱)  $l_{m}$  (۱)  $l_{m}$  (۱)  $l_{m}$  (۱)  $l_{m}$  (۱)  $l_{m}$ 

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ز): قالت.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» ١١٨/١ (٣٥٥) من طريق ابن وهب: أن مالكًا حدثه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم.. به، وأخرجه البخاريُّ من طريق الزهري كما عند ابن خزيمة في كتاب العلم، باب الحياء في العلم (١٣٠).

<sup>(</sup>٤) هي فاطمة بنت أبي حبيش، كما عند أبي داود (٢٨٦)، وغيره.

<sup>(</sup>٥) في (ب): لتنظر، وكذا في نسختي فيضي أفندي وكوبرلي.



اللَّيَالِيَ وَالْأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ (١) مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَلْتَنْرُكِ الصَّلاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لْتَسْتَثْفِرْ<sup>(٢)</sup> بِثَوْبِ فَلْتُصَلِّ»(٣).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ وَقْتِ (١) صَلاةٍ، وَتُصَلِّي إِلَى الوَقْتِ الآخَرِ؛ وَإِنْ سَالَ دَمُهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ضَالِيَّهُ.

٩٥ ـ (٨٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسن قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أبنا سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ القَعْقَاعَ بْنَ حَكِيمٍ وَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَرْسَلاهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ يَسْأَلُهُ عَنِ المُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: تَغْتَسِلُ مِنْ طُهْرِ إِلَى طَهْرِ، وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ، فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَثْفَرَتْ بِثَوْبٍ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: تَغْتَسِلُ إِذَا مَضَتْ أَيَّامُ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تتَوَضَّأُ / لِكُلِّ صَلاةٍ وَتُصَلِّى، [١٠/ب] حَتَّى تَأْتِيهَا أَيَّامُ أَقْرَائِهَا، فَتَدَعُ الصَّلاةَ، فَإِذَا مَضَتِ اغْتَسَلَتْ غُسْلًا وَاحِدًا، ثُمَّ تَوَضَّأَتْ لِكُلِّ وَقْتِ صَلاةٍ، وصلَّتْ حَتَّى يَدْخُلَ الوَقْتُ الآخَرُ مَا دَامَتْ تَرَى الدَّمَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ صَلَّىٰ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

٩٦ ـ (٨٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أبنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عن أبِيهِ قَالَ: لَيْسَ عَلَى المُسْتَحَاضَةِ أَنْ تَغْتَسِلَ إِلَّا غُسْلًا وَاحِدًا، ثُمَّ تتَوَضَّأُ بَعْدَ ذَلِكَ لِلصَّلاةِ<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) زاد في (س): فيه، وهي ملحقة في (ف).

<sup>(</sup>Y) قال ابنُ الأثير في «النَّهاية في غريب الحديث والأثر» ٢١٤/١: هُوَ أَنْ تَشُدَّ فَرْجَهَا بِخِرْقَةٍ عَريضَةٍ بَعْدَ أَنْ تَحْتَشَى قُطْنًا، وتُوثِقَ طرَفَيْها فِي شَيْءٍ تَشُدّه عَلَى وسَطها، فَتَمْنَعُ بِذَلِكَ سَيْل الدّم، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ ثَفَرِ الدَّابِةِ الَّذِي يُجْعِل تَحْتَ ذَنَبِها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد عن عبد الرَّحمن بن مهدي عن مالك به في «المسند» ٣٠٧/٤٤ (٢٦٧١٦)، وأبو داود عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في كتاب الطُّهارة، باب في المرأة تستحاض (٢٧٨).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (س) و (ب).

<sup>(</sup>٥) في (س): لكل صلاة.



#### (٢٥) بِابُ المرأةِ ترى الصُّفْرةَ أو الكُدْرَةَ

٩٧ ـ (٨٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أَبنَا عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ، عن أُمِّهِ<sup>(۱)</sup> مَوْلاةِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرْجَةِ<sup>(۱)</sup> فِيهَا الكُرْسُفُ<sup>(۱)</sup> فِيها الصُّفْرَةُ مِنَ الحَيْضِة، فَتَقُولُ: لا تَعْجَلِي (١) حَتَّى تَرَي القَصَّةَ البَيْضَاءَ. تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الحَيْضة.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا تَطْهُرُ المَوْأَةُ مَا دَامَتْ تَرَى حُمْرَةً، أَوْ صُفْرَةً، أَوْ كُذْرَةً حَتَّى تَرَى البَيَاضَ خَالِصًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﷺ.

٩٨ - (٨٦) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا عَبْدُ الله بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عن عَمَّتِهِ (٥٠)، عَنِ ابْنَةِ (٦٠) زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّهُ بَلَغَهَا أَنَّ نِسَاءً كُنَّ يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَيَنْظُرْنَ [إِلَى](٧) الطُّهْرِ، فَكَانَتْ تَعِيبُ ذلكَ عَلَيْهِنَّ، وَتَقُولُ: مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا.

<sup>(</sup>۱) اسمها مرجانة. انظر: «تهذيب الكمال» ۲۹۹/۲۰.

 <sup>(</sup>۲) هكذا ضبطت في (ف). قال ابنُ الأثير في «النّهاية» ١١/٢: بالدَّرَجة: هَكَذَا يُروى بِكَسْرِ الدَّالِ
 وَفَتْحِ الرَّاءِ. جَمْعُ دُرْجٍ، وَهُوَ كَالسَّفَطِ الصَّغير تضعُ فِيهِ المرأةُ خِفَّ مَتاعها وطيبَها، وَقِيلَ: إنَّما
 هُوَ بِالدُّرْجَةِ تَأْنِيثُ دُرْجٍ. وَقِيلَ: إِنَّمَا هِيَ الدُّرْجَة بِالضَّمِّ، وجمعُها الدُّرَجُ.

<sup>(</sup>٣) الكُرْسُف: القطن. «غريب الحديث» لأبي عبيد ٢٧٩/١.

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(ز): لا تعجلنَّ حتى تري.

<sup>(</sup>٥) في «فتح الباري» ٤٢١/١؛ هي عمرة بنت حزم عمة جدَّة عبد الله بن أبي بكر، وقيل لها عمته مجازًا.

قلت: لكنّها صحابية قديمة، روى عنها جابر بن عبد الله الصحابي، ففي روايتها عن بنت زيد بن ثابت بُعدٌ، فإن كانت ثابتة فرواية عبد الله عنها منقطعة؛ لأنه لم يدركها، ويحتمل أن تكون المرادة عمته الحقيقية وهي أمُّ عمرو أو أمُّ كلثوم. اهـ.

<sup>(</sup>٦) واسمها أمُّ كلثوم. «شرح الزرقاني على الموطَّأ» ١١٨/١.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (س).



#### (٢٦) بِابُ الْمَرْأَةِ تَفْسِلُ بَعْضَ أَعْضَاءِ الرَّجُلِ وَهِيَ حَائِضٌ

٩٩ ـ (٨٧) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْسِلُ جَوَارِيهِ رِجْلَيْهِ، وَيُعْطِينَهُ الخُمْرَةَ (١) وَهُنَّ حُيَّضٌ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: ولا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَخِّكُمُّهُ.

١٠٠ أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عن أبيهِ، عن عَائِشَة قَالَتْ: كُنْتُ أُرَجِّلُ [رَأْسَ] (٢) رَسُولِ الله ﷺ وَأَنَا حَائِضٌ (٣).

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

# (٢٧) بِابُ: الرَّجُلُ يَغْتَسِلُ أَو يَتَوَضَّأُ بِسُؤْرِ الْمَرْأَةِ

١٠١ (٨٩) قال: أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ: لا بَاْسَ / بِأَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ [١١/أ] [وَضُوءِ] (١٤) المَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا.

١٠٢ أخبرنا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: حَدَّثَنَا نَافِعٌ،

<sup>(</sup>۱) هي كالسّـجَّادة. قال أبو عبيد في «غريب الحديث» ٢٧٧/١: الخُمرة: شَيْء منسوج يعْمل من سَعَف النَّخل، ويرمل بالخيوط، وَهُوَ صَغِير على قدر مَا يشجد عَلَيْهِ المُصَلِّي.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ف) و(ز).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الحيض، باب غسل الحائض رأس زوجها (٢٩٥)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها ٢٤٤/١ (٦).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س).



عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ: لا بَأْسَ بِأَنْ يتوضَّأَ الرَّجُـلُ بِفَصْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا(۱).

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا بَأْسَ بِفَصْلِ وَصُوءِ المَرْأَةِ وَغُسْلِهَا وَسُؤْرِهَا؛ وَإِنْ كَانَتْ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا.

١٠٣ ـ بَلَغَنَا (٢): أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ هُوَ وَعَائِشَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَتَنَازَعَانِ الغُسْلَ جَمِيعًا (٣).

فَهذا فَضْلُ غُسْلِ المَرْأَةِ الجُنُبِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَخِّلَللهُ.

## (٢٨) بابُ الوُضُوءِ بِسُؤْرِ الهِرَّةِ

10٤ ـ (٩٠) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ إلى الله بنِ إِلَّبِي] ﴿ طَلْحَةَ: أَنَّ امْرَأَتَهُ حُمَيدَةٌ ﴿ بَنَةَ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِلَّبِي] ﴿ طَلْحَةَ: أَنَّ امْرَأَتُهُ حُمَيدَةٌ ﴿ بَنَةَ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ الْمَرَأَتُهُ عَنْ خَالَتِهَا كَبْشَةَ بْنَةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ \_ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةً \_ أَنَّ أَخْبَرَتُهُ عَنْ خَالَتِهَا كَبْشَةَ بْنَةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ \_ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةً \_ أَنَّ

<sup>(</sup>۱) سيقط هذا الحديث من المطبوع من «موطأ الإمام مُحَمَّد» وكذا من شروحه، وهو ثابت في أصولنا، وعنوانُ الباب يدلُّ عليه.

 <sup>(</sup>٢) جاء في (س) قبل بَلغَنَا: مُحَمَّدُ قال: ثنا مَالِكٌ قال: ثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ: لا بَأْسَ بِأَنْ
 يتوضأً الرَّجُلُ بِفَصْلِ وَضُوءِها وغسلها وسؤرها وإن كانت جُنْبًا أَوْ حَائِضًا.

ولعل الناسخ أدخل كلام ابن عمر في كلام مُحَمَّد بن الحسن، والصَّواب المثبت كما في باقي النسخ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ موصولًا في كتاب الطَّهارة، باب غسل الرجل مع امرأته (٢٥٠)، ومسلم في كتاب الحيض، باب القدْر المستحبُّ من الماء في غسل الجنابة ٢٥٦/١ (٤٥).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ف).

<sup>(</sup>٥) قال ابنُ عبد البرِّ في «التَّمهيد» ٣١٨/١؛ واختلفَ الرُّواةُ عن مالكِ في رفعِ الحاء ونصبِها مِن حميدة، فبعضُهم قال: حَمِيدة، بفتح الحاء وكسرِ الميم، وبعضُهم قال: حُمَيدة، بضمِّ الحاء وفتح الميم، وحُميدة هذه هي امرأةُ إسحاق. ذكرَ ذلك يحيى القطَّانُ ومحمَّدُ بنُ الحسن الشَّيباني في هذا الحديثِ عن مالكِ.

--(C)>>-

أَبَا قَتَادَةً أَمَرَهَا، فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ فَشَرِبَتْ. قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا بْنَةَ أَخِي؟ قَالَتْ: قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ؛ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ»(۱).

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا بَأْسَ بِأَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَصْلِ سُـؤْرِ الهِرَّةِ، وَغَيْرُهُ أَحَبُ إِلَيْنَا مِنْهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ضَا اللهِ عَنْهُ .

# (٢٩) بابُ الأَذَانِ وَالتَّثُويِبِ

100 ـ (٩١) قال: وأخبرنا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أَبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أَبنَا ابْنُ شِهَابِ الزُّهريُّ(٢)، عن عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عن أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ (٣) فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ» (٤).

١٠٦ قَالَ مَالِكٌ: وبَلَغَنَا<sup>(٥)</sup>: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ جَاءَهُ المُؤَذِّنُ يُؤْذِنُهُ بِصَلاةِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود عن القعنبي عن مالك به في كتاب الطَّهارة، باب سؤر الهرة (٧٦)، والتِّرمذي من طريق معن عن مالك به في كتاب الطَّهارة، باب سؤر الهرة (٩٢)، وقال: وقد جوَّدَ مالكٌ هذا الحديث عن عبد الله بن أبي طلحة، ولم يأت به أحدٌ أتمَّ من مالك.

<sup>(</sup>۲) قوله: (الزهري) ساقطٌ من  $(\psi)$  و(m).

<sup>(</sup>٣) في (ب): الأذان.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الأذان، باب ما يقول إذا سمع المنادي (٢١١)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الصَّلاة، باب القول مثل قول المؤذن ٢٨٨/١ (١٠).

<sup>(</sup>٥) قال ابن عبد البرِّ في «الاستذكار» ٣٩٧/١؛ لا أَعْلَمُ أَنَّهُ رُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ مِنْ وَجْهِ يُحْتَجُّ بِهِ وَتُعْلَمُ صِحَّتُهُ، وَإِنَّمَا فِيهِ حَدِيثُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: إِسْمَاعِيلُ لَا أَعْرِفُهُ. وقال في «التَّمهيد» ٣٠/٢٤: روي عن النبي ﷺ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ: أَنَّهُ أَمْرَهُ أَنْ يَقُولَ فِي الأَذَانِ لِلطَّبْحِ: الصَّلاة خَيْرٌ مِنَ النَّوْم، وَرَوَى عَنْهُ أَيْضًا ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، وَرُوِيَ عَنْ أَنسٍ: أَنَّهُ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَقُولَ فِي الفَجْرِ: الصَّلاة خَيْرٌ مِنَ النَّوْم، وَرُويَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ.

[۱۱/ب]



الصُّبْحِ، فَوَجَـدَهُ نَائِمًا، فَقَالَ المُـؤَذِّنُ: الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّـوْمِ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي نِدَاءِ الصُّبْح.

١٠٧ ـ (٩٢) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي النِّدَاءِ ثَلاثًا، وَيَتَشَهَّدُ ثَلاثًا، وَكَانَ أَحْيَانًا إِذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الفَلاح، قَالَ عَلَى إِثْرِهَا: حَيَّ عَلَى خَيْرِ العَمَلِ(١).

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحسن: الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ؛ يَكونُ ذَلِكَ فِي نِدَاءِ الصَّبْحِ بَعْدَ الفَرَاغ مِنَ النِّدَاءِ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ.

# (٣٠) / بابُ المَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ وَفَضْلِ المَسَاجِدِ

١٠٨ (٩٣) قال: وأخبرنا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا العَلاءُ بْـنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عن أَبِيهِ وإسـحاقَ بنِ عبد الله: أنه

قلتُ: أثر عمر أخرجه ابن أبي شيبة موصولًا في «المصنف» ۲۷۲۲ (۲۱۷۲)، وحديث أبي محذورة أخرجه أحمد في «المسند» ۹٤/۲۶ (۱۵۳۷۸)، وأبو داود في الصّلاة، باب كيف الأذان (٥٠١)، وحديث عبد الله بن زيد أخرجه أحمد في «المسند» ۲۹/۲۹ (۱۹۵۷)، وأبو داود في الباب السابق (٥٠٠)، وحديث أنس أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» ۲۰۲/۱ (۲۸۳)، وحديث ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ۲۲۲/۲ (۲۲۲).

وجاء أيضًا من حديث بلال، كما أخرجه ابن ماجه في كتاب الأذان، باب السُـنَّة في الأذان (٧١٦). وانظر: «نصب الراية» ٢٦٤/١.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ۲۹۲، ۱۹۵ (۱۷۹۷). قال البيهقيُّ في «السنن الكبرى» ۲۲٤/۱: وهذه اللفظة لم تثبت عن النبي ﷺ فيما علَّمَ بلالًا وأبا محذورة، ونحن نكره الزيادة فيه. وانظر: «نصب الراية» ۲۹۱/۱، و«التعليق الممجد» (۱۹۹۸.

<sup>(</sup>٢) قال محمَّدٌ في «الحجة على أهل المدينة» ٨٤/١؛ وقال أبو حنيفة كَاللَّهُ: كان التثويب في صلاة الصبح بعدما يفرغ المؤذن من الأذان: الصّلاة خيرٌ من النّوم، وأهلُ الحجاز يقولون: الصّلاة خيرٌ من النّوم في الأذان بعدما يفرغ المؤذن من: حيَّ على الفلاح، وانظر: «الأصل» ١٠٩/١. وهذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك على الله.

--((\$)

سَـمِعَ (١) أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُـولُ الله ﷺ: «إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّـلاةِ، فَلا تَأْتُوهَا [وأنتم](٢) تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا (٢)؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ فِي صَلاةٍ مَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلاةِ»(٤).

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا تَعْجَلَنَّ بِرُكُوعٍ وَلا افْتِتَاحٍ حَتَّى تَصِلَ إِلَى الصَّفِّ وَتَقُومَ فِيهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ضَطِيًٰهِ.

١٠٩ ـ (٩٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أنَا نَافِعٌ:
 أنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ الإِقَامَةَ وَهُوَ بِالبَقِيع، فَأَسْرَعَ المَشْيَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهَذَا لا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يُجْهِدْ نَفْسَهُ.

•١١٠ (٩٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَخْبَرَنَا سُمَيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٥) - يَقُولُ: مَنْ غَدَا أَوْ رَاحَ إِلَى سُمَيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٥) المَسْحِدِ لا يُرِيدُ غَيْرَهُ لِيَتَعَلَّمَ خَيْرًا، أَوْ يُعَلِّمَهُ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ الَّذِي خَرَجَ المَسْحِدِ لا يُرِيدُ غَيْرَهُ لِيَتَعَلَّمَ خَيْرًا، أَوْ يُعَلِّمَهُ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ اللهِ يَخرَجَ مِنْهُ، كَانَ كَالمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ الله رَجَعَ غَانِمًا (١).

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصول، وفي حاشية (ف): في نسخة: أنّهُما أخبراه. وفي نسختين مخطوطتين تركيَّتين غير أصولنا المعتمدة: عن أبيه: أنه سمع أبا هريرة، ولم يذكرا إسحاق بن عبد الله، وفي «موطأ ابن القاسم ويحيى»: أنهما سمعا.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وأنتم) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٣) في (س)، وحاشية (ب): فاقضوا.

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ١١٩/٢: (فأتمُّوا) كذا أكثر الرِّوايات، وأقلُها: (فاقضوا)، وإنَّما تظهرُ فائدةُ ذلك إذا جعلنا بينَ الإتمام والقضاءِ مغايرةً، لكن إذا كان مخرجُ الحديثِ واحدًا، واختُلفَ في لفظةٍ وأمكنَ ردُّ الاختلافِ إلى معنى واحدٍ كان أولى.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد من طريق مالك عن العلاء به في «المسند» ٤٦٠/٢ (٩٩٣٢) وذكر: وإسحاق بن عبد الله، ومسلم من طريق العلاء به في كتاب المساجد ومواضع الصّلاة، باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة ٢١/١٤ (١٥٢) ولم يذكر إسحاق.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ب)، وملحقة في حاشية (ف).

<sup>(</sup>٦) الحديث منقطع وحكمه الرفع، وقد أخرج الحاكم نحوه في «المستدرك» ١٦٩/١ (٣١١) من =



# (٣١) بابُ الرَّجلِ يصلِّي وقد أخذَ المؤذِّنُ في الإقامةِ

١١١ ـ (٩٦) قال: وأخبرنا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَخْبَرَنِي شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ (١)، عن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: سَمِعَ قَوْمٌ الإِقَامَةَ، فَقَامُوا يُصَلُّونَ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: «أَصَلاتَانِ مَعًا؟»(٢).

قَالَ مُحَمَّدٌ: يُكْرَهُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ تَطَوُّعًا غَيْرَ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ خَاصَّةً؛ فَإِنَّهُ لا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَهُمَا الرَّجُلُ وإِنْ أَخَذَ المُؤَذِّنُ فِي الإِقَامَةِ (٣)، وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ يَ إِللهُ .

<sup>=</sup> حديث أبي أمامة مرفوعًا، وقال: على شرط البخاري، وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١٨٩/١٩ (٣٥٧٥٩) موقوفًا على أبي الدرداء.

وعند أحمد في «المسند» ٢٥٧/١٤ (٨٦٠٣): عن أبي هريرة رفعه: «مَنْ دخلَ مسجدَنا هذا ليتعلَّم خيرًا أو ليُعلِّمَه، كان كالمجاهد في سبيل الله، ومَنْ دخلَهُ لغير ذلك كان كالنَّاظرِ إلى ما ليس له»، فقيَّده بمسجده ﷺ.

<sup>(</sup>١) في حاشية (ب): شريك بن عبد الله بن أبي نمر.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطُّحاوي من طريق شريك عن أبي سلمة عن عائشة به في «شرح مشكل الآثار» ٣٧٨/١٠ (٤١١٧)، وأبو يعلى من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة به في «مسنده» ٢٠٨/١٠ (٥٩٨٥).

وأخرج البخاري في كتاب الأذان، باب إذا أقيمت الصّلاة فلا صلاة إلّا المكتوبة (٦٦٣)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب كراهية الشروع في النافلة بعد شروع المؤذن (٩٣/١) عن مالك ابن بُحينةَ: أنَّ رسولَ الله ﷺ رأى رجلًا وقد أقيمت الصّلاة يصلّي ركعتين، فلمَّا انصرفَ رسولُ الله ﷺ لاثَ به النَّاسُ، وقال له رسول الله ﷺ: «آلصُّبحَ أربعًا؟ آلصُّبحَ أربعًا؟».

قال ابنُ الأثير في «النِّهاية» ٢٧٥/٤: لَاثَ بِهِ الناسُ، أي: اجْتَمعوا حَوله.

<sup>(</sup>٣) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام مالك والإمام مُحَمَّد ها.

فمذهبُ مالكِ: إذا كان قد دخل المسجد، فليدخل مع الإمام، ولا يركعهما في المسجد. انظر: «الاستذكار» ١٣٠/٢.



#### (٣٢) بابُ تَسْوِيَةِ الصَّفوفِ

١١٢ (٩٧) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَخْبَرَني نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ كَانَ يَأْمُرُ رِجَالاً (١) بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوف، فَإِذَا جَاؤُوهُ فَأَخْبَرُوهُ بِتَسْوِيَتِهَا، كَبَّرَ بَعْدُ.

117 (٩٨) أخبرنا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنا أَبُو سُهَيْلِ بْنُ مَالِكٍ بْنِ أَبُو النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عن مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنُ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ إِذَا قَامَــتِ الصَّلاةِ: فَاعْدِلُوا صُفُوفَكم (٣)، وَعَادُوا بِلْمَناكِبِ، / فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصَّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلاةِ. ثُمَّ لا يُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَهُ [١/١١] رِجَالٌ قَدْ وَكَّلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصَّفُوفِ، فَيُخْبِرُونَهُ أَنْ قَدِ اسْتَوَتْ، فَيُكَبِّرُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: يَنْبَغِي لِلْقَـوْمِ إِذَا قَالَ المُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الفَـلاحِ؛ أَنْ يَقُومُوا فَيَصُفُّوا (أ) ، وَيُسَوُّوا الصُّفُوف، وَيُحَاذُوا بَيْنَ المَنَاكِبِ، فَإِذَا أَقَامَ المُؤَذِّنُ الصَّلاةَ كَبَّرَ الإِمَامُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً ضَيْ اللهُ اللهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً ضَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُو

#### (٣٣) بابُ افْتِتَاحِ الصَّلاةِ

النَّهْرِيُّ، عن سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْدَ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: أَبِنَا اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: كَانَ

<sup>(</sup>١) في (ف): رجلًا بتسوية الصفوف، فإذا جاءه فأخبره.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بن مالك) ساقط من (س).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(س): الصفوف.

<sup>(</sup>٤) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام مُحَمَّد والإمام مالك ها. فمذهب مالك قاله في «الموطَّأ» ٧١/١؛ وأمَّا قيام الناس حين تقام الصَّلاة، فإني لم أسمع في ذلك بحدِّ يقام له، إلَّا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإنَّ منهم الثقيل والخفيف، ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد.



رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْقَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ "أَ، ثُمَّ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ثُمَّ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ثُمَّ قَالَ: «رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ» (٢).

المُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا نَافِعٌ أنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلاةَ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْق مَنْكَبَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ ركعتِه رَفَعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ.

١١٦ (١٠١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أبنَا وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلاةِ: أَمَرَنَا أَنْ نُكَبِّرَ كُلَّمَا خَفَضْنَا أو (٣) رَفَعْنَا.

11٧ ــ (١٠٢) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، عن عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَكُلَّمَا رَفَعَ، فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلَاتُهُ حَتَّى لَقِيَ اللهَ ﷺ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَكُلَّمَا رَفَعَ، فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلَاتُهُ حَتَّى لَقِيَ اللهَ ﷺ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَكُلَّمَا رَفَعَ، فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلَاتُهُ حَتَّى لَقِيَ اللهَ ﷺ .

<sup>(</sup>۱) قال البخاريُّ: مَن زعمَ أنَّه بِدعةٌ فقد طعنَ في الصَّحابة؛ فإنَّه لم يثبتْ عن أحدٍ منهم تركُهُ، ولا أسانيد أصحُّ من أسانيد الرَّفع، وقد رواه /١٧/ صحابيًّا. انظر: «قرة العينين برفع اليدين» للبخاري، ص ٥٤.

وتتبَّع الحافظُ العراقيُّ مَن رووه من الصَّحابة، فبلغوا خمسين. «فتح الباري» ٢٢٠/٢.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد عن يحيى عن مالك به في «المسند» ٣٠١/٨ (٤٦٧٤)، والبخاري عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في كتاب الأذان، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح (٧٣٥)، وأخرجه مسلم من طريق الزهري في كتاب الصّلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين ٢٩٢/١ (٢٢).

<sup>(</sup>٣) في (س): ورفعنا، فعلى الرواية المثبتة تكون (أو) بمعنى الواو.

<sup>(</sup>٤) الحديث مرسل، وقد أخرجه ابن وهب في «الجامع» ٢٣٢/١ (٣٨٩) عن مالك به، والبيهقي في «السنن الكبرى» من طريق مالك به ٩٨/٢ (٢٤٩٣)، وقال: وَهُوَ مُرْسَلٌ حَسَنٌ. قال ابنُ عبد البرِّ في «التَّمهيد» ١٧٣/٩: ولا يصحُ فيه إلَّا ما في «الموطَّأ» مرسلًا.



١١٨ ـ (١٠٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسن قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنس قال: أَبنَا ابْنُ شِهَابٍ، عن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ، فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، ثُمَّ إذا انْصَرَفَ قَالَ: وَاللهِ إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ صَلاةً برَسُولِ اللهِ ﷺ <sup>(۱)</sup>.

١١٩ ـ (١٠٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أَخْبَرَنِي نُعَيْمٌ المُجْمِرُ وَأَبُو جَعْفَرِ القَارِئُ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ، فَيُكبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ.

١٢٠ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ يَفْتَتِحُ<sup>(١)</sup> الصَّلاةَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: السُّنَّةُ أَنْ يُكَبِّرَ الرَّجُلُ فِي صَلاتِهِ كُلَّمَا خَفَضَ وَكُلَّمَا / رَفَعَ، [١٢/ب] وَإِذَا انْحَطَّ لِلسُّجُودِ كَبَّرَ، وَإِذَا انْحَطَّ لِلسُّجُودِ الثَّانِي كَبَّرَ.

وأَمَّا(٣) رَفْعُ اليَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ؛ فَإِنَّما(١) يَرْفَعُ اليَدَيْنِ حَذْوَ الأُذُنيْن فِي ابْتِدَاءِ الصَّلاةِ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ لا يَرْفَعُ فِي شَهِيءٍ مِنَ الصَّلاةِ بَعْدَ ذَلِكَ (٥)، وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِيها ، وَفِي ذَلِكَ آثَارٌ كَثِيرَةٌ (١):

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الأذان، باب إتمام التكبير في الركوع (٧٨٥)، ومسلم عن يحيى عن مالك به، في كتاب الصَّلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع ۲۹۳/۱ (۲۷).

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: ويفتتح، وهذه الواو زائدة، وليست في أصولنا.

<sup>(</sup>٣) كذا في (ف) و(ز)، وفي (ب) و(س): فأما.

<sup>(</sup>٤) في (ب): فإنه.

<sup>(</sup>٥) قال ابن عبد البرِّ في «الاستذكار» ٤٠٨/١؛ وذكر ابن خويز منداد قَالَ: اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ مَالِكٍ فِي رَفْع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلاة، فَمَرَّةً قَالَ: يَرْفَعُ فِي كلِّ خفض ورفع على حديث ابن عُمَرَ، وَمَرَّةً قَالَ: لَا يَرْفَعُ إِلَّا فِي تَكْبِيرَةِ الإِحْرَام، وَمَرَّةً قَالَ: لَا يَرْفَعُ أَصْلًا، وَالَّذِي عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا أَنَّ الرَّفْعَ عِنْدَ الإِحْرَامِ لَا غَيْرَ.

فقول ابن خويز منداد يوافق ما نقله الإمام مُحَمَّد عن مالك لأنه من قدماء أصحابه، فتكون 

<sup>(</sup>٦) لم يصحّ منها شيء.



۱۲۱ ـ (۱۰۵) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مُحَمَّدُ بن أَبَانَ بْنِ صَالِح (۱)، من عَاصِم بْنِ كُلَيْبِ الجَرْمِيِّ، عن أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي صَالِح (۱)، عن عَاصِم بْنِ كُلَيْبِ الجَرْمِيِّ، عن أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى مِنَ الصَّلاةِ المَكْتُوبَةِ، وَلَمْ يَرْفَعُهُمَا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ.

۱۲۲ ـ (۱۰٦) حَدَّثَنَا أَحمدُ بِنُ مُحمَّدٍ (٢) قَالَ: أبنا \_ يعني \_ (٣) مُحمَّدَ بنَ الحسنِ قال: أبنا مُحمَّدُ بنُ أَبَانَ بْنِ صَالِح، عن حَمَّادٍ، عن إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: لا تَرْفَعْ يَدَيْكَ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلاةِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى (٤).

الله الله الله الله المراه المراع المراه ال

١٧٤ ـ قَالَ إِبْرَاهِيمُ (٧): مَا أَدْرِي لَعَلَّهُ لَمْ يَرَ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي إِلَّا ذَلِكَ اليَوْمَ، فَحَفِظَ هَذَا مِنْهُ، وَلَمْ يَحْفَظْهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَصْحَابُهُ. مَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ.

<sup>(</sup>۱) مُحَمَّد بن أبان بن صالح ضعيف. «التاريخ الصغير» للبخاري، ص ۱۱۹ (۳۲٦)، و «المجروحين» لابن حبان ۲۹۰/ (۹٤٠).

<sup>(</sup>٢) هو ابن مهران النَّسائي راوي «الموطَّأ» عن الإمام مُحَمَّد.

<sup>(</sup>٣) من أول السند إلى هنا ليس في (ب) ولا (س).

<sup>(</sup>٤) زاد بعدها في (ف) و(ز): قال الشيخ: لم نجد في هذا الحديث ذكرَ مُحَمَّدِ بن الحسن، ولا بدُّ منه.

<sup>(</sup>٥) هو الإمام أبو يوسف قاضي القضاة (١٢٣ ـ ١٨١هـ)، له في «الموطّأ» ثلاثة أحاديث. ترجمته في: «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» للصيمري، ص٩٠.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاريُّ من طريق حصين به في «قرة العينين برفع اليدين في الصَّلاة»، ص ٢٢، والطَّحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٢٤/١، وأخرجه النَّسائي من طريق علقمة به في كتاب التطبيق، باب رفع اليدين عند الرفع من الركوع (١٠٥٥).

<sup>(</sup>٧) بالسند المتقدم عن أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم إلى إبراهيم النخعي.

١٢٥ ـ إِنَّمَا كَانُوا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي بَدْءِ الصَّلاةِ حِينَ يُكَبِّرُونَ (١).

١٢٦ (١٠٨) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قال: وأَبنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ بْنِ صَالِح، عن عَبْدِ العَزِيزِ بْسنِ حَكِيمٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَسرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ بحِسْذَاءِ أُذُنَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةِ افْتِتَاحِ الصَّلاةِ، وَلَمْ يَرْفَعْهُمَا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ.

١٢٧ ـ (١٠٩) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عن أَبِي بَكْرِ بْن عَبْدِ اللهِ النَّهْشَلِيِّ (٢)، عن عَاصِم بْن كُلَيْبِ الجَرْمِيِّ، عن أَبِيهِ \_ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ بن أبي طالبٍ \_ أَنَّ عَلِيًّا صَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى الَّتِي يَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلاة، ثُمَّ لا يَرْفَعُهُمَا فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلاةِ.

١١٠ ] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قال: أَبنَا الثَّوْرِيُّ قال: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عن إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ، ثمَّ لا يعودُ.

#### (٣٤) بابُ القراءةِ في الصَّلاةِ خلفَ الإمام

١٢٩ ـ (١١١) أخبرنا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بن أنسِ قال: أبنا الزُّهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أنَّ رَسُــولَ الله ﷺ انْصَرَفَ مِنْ صَلاةٍ جَهَرَ / فِيهَا<sup>(٣)</sup> بِالقِرَاءَةِ، فَقَالَ: «هَلْ قَرَأَ مَعِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ؟» فَقَالَ رجُلٌ: أَنَا [١/١٣] يَا رَسُولَ الله. قَالَ: فَقَالَ: «إِنِّي أَقُولُ: مَا لِي أَنازَعُ القُرْآنَ؟!»(٤).

<sup>(</sup>١) وفي «شرح معاني الآثار» ٢٢٤/١: فقال إبراهيمُ: إنْ كان وائلٌ رآه مرَّةً، فقد رآه عبدُ الله خمسين مرَّةً لا يفعلُ ذلك.

<sup>(</sup>٢) النهشلي ضعيف. «المجروحين» ١٤٥/٣ (١٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) في «مسند الحميدي» ١٨٧/٢: قال أبو بكر الحميدي: وكان سفيان ـ هو ابن عيينة ـ يقول في هذا الحديث: صلَّى بنا رسول الله على صلاةً أظنُّها صلاةً الصُّبح زمانًا من دهره، ثمَّ قال لنا سفيان: نَظرتُ في كتابي، فإذا فيه عندي: صلَّى بنا رسولُ الله ﷺ صلاة الصُّبح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود عن القعنبي عن مالك به في كتاب الصَّلاة، باب من رأى القراءة إذا لم يجهر =



فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ القِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِيمَا جَهَرَ فيه (١) مِنَ الصَّلواتِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ (٢).

١٣٠ - ١١٢) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى أَحَدُ مَعَ الإِمَامِ؟ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ مَعَ الإِمَامِ، فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الإِمَامِ (٣).

١٣١ ـ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَقْرَأُ مَعَ الإِمَام.

١٣٢ ـ (١١٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أبنَا وَالِكُ بنُ أنسِ قال: أبنَا وَهُبُ بْنُ كَيْسَانَ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ، فَلَمْ يُصَلِّ، إِلَّا وَرَاءَ الإِمَام.

١٣٣ ـ (١١٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنس قال: أَخْبَرَنِي العَلاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى الحُرَقَةِ، أَنَّهُ سَمِعَ [أَبَا] (٤) السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى الحُرَقَةِ، أَنَّهُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى صَلاةً لَمْ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى صَلاةً لَمْ يَقُولُ: هَمْنْ صَلَّى عَلاةً لَمْ يَقُولُ: هَمْنْ صَلَّى عَلاةً لَمْ يَقُولُ: هَمْنْ تَمَامٍ».

<sup>= (</sup>٨٢٢)، والتّرمذي من طريق معن عن مالك به في الصّلاة، باب ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة (٣١٢).

<sup>(</sup>١) في (ب) و(س): به.

<sup>(</sup>Y) هذا مدرجٌ من كلام الزُّهريِّ. قاله مُحَمَّد بن يحيى الذَّهليُّ. «التَّمهيد» ٢٦/١١.

<sup>(</sup>٣) مذهبُ مالكِ في ذلك ذكره يحيى في «الموطَّاْ» ٨٦/١، فقالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ لَقِرَاءَةَ فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالقِرَاءَةِ، وَيَسْرُكُ القِرَاءَةَ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالقِرَاءَةِ، وَيَسْرُكُ القِرَاءَةَ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالقِرَاءَةِ. وَيَسْرُكُ القِرَاءَةِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالقِرَاءَةِ.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب)، وهو الصَّواب، وألحق في (ف): بن عبد الله، وعليها علامة صح. والمعروف أنه أبو السَّائب مولى هشام بن زهرة، ويقال: مولى عَبد الله بن هشام بن زهرة. انظر: «تهذيب الكمال» ٣٣٨/٣٣.

<sup>(</sup>٥) في (ب) و(س): (هي)، في الموضعين.



١٣٤ قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةً، إِنِّي أَحْيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: فَغَمَزَ ذِرَاعِي، وَقَالَ: يَا فَارِسِيُ، اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِك؛ فإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «قَالَ الله ﷺ: «قَلَ وَسُفُهَا لِي، يَقُولُ الله ﷺ: «اقْرَؤُوا. يَقُولُ العَبْدُ: وَنِصْفُهَا لِيهَ الله ﷺ: «اقْرَؤُوا. يَقُولُ العَبْدُ: ﴿الْحَمْدُ يَتَهِ رَبِ الْعَبْدِي مَا سَأَلَ» (الله جلّ وعزَّ: حَمِدَ فِي عَبْدِي. يَقُولُ العَبْدُ: ﴿الْحَمْدُ يَتَهِ رَبِ الْعَبْدُ: ﴿ اللهِ عَلْمَ عَبْدِي. يَقُولُ العَبْدُ: ﴿ الرَّحْمُ فِي اللهِ عَبْدِي. يَقُولُ العَبْدُ: ﴿ اللهِ عَبْدِي. يَقُولُ العَبْدُ: ﴿ اللهِ عَبْدِي. يَقُولُ العَبْدُ: ﴿ إِيَاكَ اللهُ جلّ وعَزَّ: مَجَّدَ فِي عَبْدِي. يَقُولُ العَبْدُ: ﴿ إِيَاكَ مَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ جلّ وعَزَّ: مَجَّدَ فِي عَبْدِي. يَقُولُ العَبْدُ: ﴿ إِيَاكَ مَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. يَقُولُ العَبْدُ: ﴿ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ فَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ فَيْرِ الْمَغْمُوبِ عَلْهِمْ فَيْرِ الْمَغْرُوبِ عَلَيْهِمْ فَيْرِ الْمَعْمُوبِ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمَغْمُوبِ عَلَيْهِمْ فَيْرِ الْمَعْرُوبِ عَلَيْهِمْ فَيْرِ الْمَتَالِينَ ﴾، فَهَوُلُاء لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ» (المَثَالِينَ ﴾، فَهَوُلاء لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ» (المَثَالَةِنَ ﴾، فَهَوُلاء لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ» (المَثَالَةِنَ ﴾، فَهَوُلاء لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ» (المَثَالَةِنَ هُو الْعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ» (المُثَالِينَ هُو المَثَالَةِ مَنْ اللهُ ال

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا قِرَاءَةَ خَلْفَ الإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ، وَلا فِيمَا لَمْ يَجْهَرْ فيه (٣). بِذَلِكَ جَاءَتْ عَامَّةُ الآثَارِ (٤)، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَبِيْهُمْ.

1۳0 ـ (١١٥) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أَبنَا عُبَيْدُ الله / بْنُ عُمَرَ بْنِ [١١٧ب] حَفْصِ بْنِ عَاصِم بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، عن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّه قَالَ: مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَام (٥) كَفَتْهُ قِرَاءَتُهُ (٦).

<sup>(</sup>۱) في (ف) و(ز): وذكر الحديث. كذا في أصل السماع. ثُمَّ ذكر تتمة الحديث، ووضع عليه علامة (لا)، أي: ليس في الأصل.

<sup>(</sup>Y) أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن مالك به في كتاب الصَّلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ٢٩٦/١ (٣٩)، وأبو داود عن القعنبي عن مالك به في الصَّلاة، باب من ترك القراءة في صلاته (٨١٧).

<sup>(</sup>٤) في (س): الأخبار.

<sup>(</sup>٥) في (س): الإمام.

<sup>(</sup>٦) الأثر صحيح.

**₩** 

١٣٦ ـ (١١٦) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله المَسْعُودِيِّ قال: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سَالُهُ (١) عَنِ القِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ؟ قَالَ: يَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الإِمَام (٢).

۱۳۷ ـ (۱۱۷ ـ ۱۱۸) أَخْبَرَنَا مُحَمَّــد، عن أبي حَنِيفَةَ قَالَ: أبنا أَبُو الحَسَـنِ مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عن عَبْدِ الله بْنِ شَــدادِ بْنِ الهَادِ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عن عَبْدِ الله بْنِ شَــدادِ بْنِ الهَادِ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ النّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةً (٣)»(٤).

١٣٨ ـ (١١٩) قال: حَدَّثَنَا بشرٌ قال: أبنا أحمدُ قال: أبنا أمُحَمَّدُ بن الحسن، عن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ المَدينيِّ قال: أبنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ.

١٣٩ قَالَ<sup>(١)</sup>: فَسَالُتُ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنْ تَرَكْتَ فَقَدْ تَرَكَهُ نَاسٌ يُقْتَدَى بِهِمْ. تَرَكَهُ نَاسٌ يُقْتَدَى بِهِمْ.

<sup>(</sup>١) كان في (ف): أنه سأل عمر، وشطب عليها.

<sup>(</sup>٢) الأثر صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مُحَمَّد عن أبي حنيفة به في «الآثار»، ص ٣٥ (٨٦)، والبيهقي من طريق أبي حنيفة به في «السنن الكبرى» ٢٢٧/٢ (٢٨٩٦)، وأخرجه عبد الرزاق من طريق موسى بن أبي عائشة به في «المصنف» ١٣٥/٣ (٢٧٩٧)، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) زاد في (ف) و(ز): قَالَ الشيخ \_ يعني ابنَ الصواف \_: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدِ المَرْوَزِيُّ قَالَ: أَبَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عن أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عن أَبِنا سَهْلُ بْنُ العَبَّاسِ التَّرمذي قَالَ: أَبَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عن أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ صَلَّى خَلْفَ الإِمَامِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةً». وهذه الزيادة ليست من أصل الكتاب.

فذكر ابن الصوَّاف في هذا السند علوه، وأنه صافح شيخ شيخه أحمد بن مُحَمَّد النَّسائي (النسوي) فيه.

لذلك ذكر في الحديث بعده شيخًه بِشرًا، فقال: حدثنا بشر.

<sup>(</sup>٥) من أول السند إلى هنا ليس في (ب) ولا (س).

<sup>(</sup>٦) القائل هو أسامة بن زيد.

<sup>(</sup>٧) في (ب): قرأته.



١٤٠ وَكَانَ القَاسِمُ مِمَّنْ لا يَقْرَأُ.

الحام (١٢٠) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عن سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عن مَنْصُورِ بْنِ المُعْتَمِرِ، عن أَبِي وَائِلٍ قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْمعُودٍ عَنِ القِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ؟ فقالَ: أَنْصِتْ؛ فَإِنَّ فِي الصَّلاةِ شُغْلًا. وسَيَكْفِيكَ ذَلكَ<sup>(۱)</sup> الإِمَامُ.

الله عن إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عن عُخَمَّدِ بْنِ أَبَانَ بْنِ صَالِحِ القُرَشِيِّ، عن حَمَّادٍ، عن إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عن عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لا يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ، ومَا يُخَافَيتُ فِيهِ فِي الأُولَيَيْنِ، وَلا فِي الأُخْرَيَيْنِ، وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ قَرَأَ فِي الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُـورَةٍ سورة، وَلَمْ يَقْرَأُ فِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُـورَةٍ سورة، وَلَمْ يَقْرَأُ فِي الأُخْرَيَيْنِ بِشَيْءٍ (٢).

المجار (١٢٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عن سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قال: أَبنَا مَنْصُورٌ، عن أَبِي وَائِلٍ، عن عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَنْصِتْ لِلْقرآنِ؛ فَإِنَّ فِي الصَّلاةِ شُعْلًا، وَسَيَكْفِيكَ الإِمَامُ.

184 ـ (١٢٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عن بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ (٣) قال: أَبِنَا إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، عن عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: لأَنْ أَعَضَّ عَلَى جَمْرَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْرَأً خَلْفَ الإِمَام.

المُحَمَّدٌ، عن إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ قال: أَبنَا مَنْصُورٌ، عن / [١/١٤] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عن إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ قال: أَبنَا مَنْصُورٌ، عن / [١/١٤] إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَن قرأُ (١٤) خَلْفَ الإِمَامِ رَجُلٌ اتُّهِمَ (٥٠).

<sup>(</sup>١) (ذلك) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>۲) في (ب): شيئًا.

<sup>(</sup>٣) بكيرٌ ضعيف، كما في «التّقريب»، ص ١٢٨ (٧٥٩).

<sup>(</sup>٤) المثبت من (ب)، وهو أوضح، وعليه مشى الكماخي في شرحه، وكذا اللكنوي. وفي (ف) و(ز): أَوَّلُ مَا قُرئَ خَلْفَ الإِمَامِ أَنَّ رَجُلًا اتَّهِم. وفي (س): أول من قرأ خلف الإمام أن رجلًا اتهم.

<sup>(</sup>٥) أخرج ابن أبي شيبة في «المُصنف» ٥٠/١٩ (٣٧٠١٣)، عن إبراهيم قال: أوَّلُ مَن أحدثَ القراءةَ خلفَ الإمام المختارُ، وكانوا لا يقرؤون.



187 (١٢٥) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عن إِسْرَائِيلَ بنِ يونسَ (() قال: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عن عَبْدِ الله بْنِ شَدَّادِ بْنِ الهَادِ قَالَ: أَمَّ رَسُولُ الله ﷺ النَّاسَ فِي العَصْرِ. قَالَ: فَقَرَأَ رَجُلٌ خَلْفَهُ، فَغَمَزَهُ الَّذِي يَلِيهِ، فَلَمَّا أَنْ صَلَّى قَالَ: لِمَ غَمَزْتَنِي؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ قُدَّامَكَ، وكرِهْتُ أَنْ تَقْرَأَ خَلْفَهُ، فَسَمِعَهُ النَّبِيُ ﷺ، فقَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ لَهُ قِرَاءَةٌ» (٢).

العَلَمُ المَدينيِّ قال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عن دَاوُدَ بْنِ قَيْسِ الفَرَّاءِ المَدينيِّ قال: أَخْبَرَنِي بَعْضُ وَلَدِ سَعْدًا قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي بَعْضُ وَلَدِ سَعْدًا قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ فِي فِيهِ جَمْرَةٌ (٤).

١٤٨ (١٢٧) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عن دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ [الفَرَّاءِ] (٥) قال: أَبنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْدُلانَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَالَ: لَيْتَ فِي فَمِ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ حَجَرًا (١).

<sup>.</sup> قلت: وهو المختارُ بنُ أبي عبيدٍ الثَّقفيُّ الكذَّاب، الذي ادَّعى النُّبوة. وعند الجصاص في «أحكام القران» ٢١٩/٤: عَنْ إِبْرَاهِيمَ: مَا سَمِعْنَا بِالقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ حَتَّى كَانَ المُخْتَارُ الكَذَّابُ، فَاتَّهَمُوهُ، فَقَرَوُوا خَلْقَهُ.

<sup>(</sup>١) قوله: (بن يونس) سقط من (ب).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي من طريق إسرائيل بن يونس عن موسى بن أبي عائشة به في «السنن الكبرى» ۲۲۰/۲ (۲۷۲۳)، وابن أبي شيبة في «المصنف» من طريق موسى بن أبي عائشة به ۲۷٤/۳ (۳۸۰۰).

<sup>(</sup>٣) الخبر منقطع. انظر: «التَّمهيد» لابن عبد البرِّ ٥٠/١١.

<sup>(</sup>٤) هذا الخبر ساقط من (س).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ب)، وزاد في (س): المدني.

<sup>(</sup>٦) وهذا يعارضه ما رواه عبد الرزاق في «المصنف» ١٢٠/٢ (٢٧٧٦) عن يزيد بن شَريكِ: أنّه قال لعمر: أقرأً خلفَ الإمام؟ قال: نعم. قال: وإنْ قرأتَ يا أمير المؤمنين؟ قال: نعمْ وإنْ قرأتُ. قال ابن عبد البرّ في «التّمهيد» ٢٥/١١: وهذا محلّه عندنا فيما أسـرّ فيه الإمام؛ لأنّ ابنَ عيينة روى عن أبي إسحاق الشّيباني عن رجلٍ قال: عهدَ إلينا عمرُ بنُ الخطّاب ألّا نقرَأ مع الإمام، وهذا عندنا على الجهر لئلا يتضاد الخبرُ عنه، وليس في هذا البابِ شـيءٌ يثبت مِن جهةِ الإسنادِ عن عمر، وعنه فيه اضطرابٌ.



١٤٩ ـ (١٢٨) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عن دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قال: أَبِنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عن مُوسَــى بْنِ سَـعْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الإِمَام فَلا صَلاةَ لَهُ.

## (٣٥) بابُ الرَّجلِ يُسبَقُ ببعضِ الصَّلاةِ

10٠ ـ (١٢٩) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْسنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا فَاتَهُ شَيءٌ مِنَ الصَّلاةِ مَعَ الإِمَامِ الَّتِي يُعْلَنُ فِيهَا بِالقِرَاءَةِ، فَإِذَا سَلَّمَ الإمامُ، قَامَ ابْنُ عُمَرَ، فَقَرَأَ لِنَفْسِهِ فِيمَا يَقْضِي.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ؛ لأَنَّهُ يَقْضِي أَوَّلَ صَلاتِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.

101 ـ (١٣٠) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أَبنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَاءَ إِلَى الصَّلاةِ، فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ رَفَعُوا مِنْ رَكْعَتِهِمْ سَجَدَ مَعَهُمْ (١).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وبِهَذَا نَأْخُذُ. يَسْـجُدُ مَعَهُمْ، وَلا يَعْتَدُّ بِهَـا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.

107 ـ (١٣١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ الإِمَامَ قَدْ صَلَّى بَعْضَ الصَّلاةِ، يُصَلِّي (٢) مَعَهُ مَا أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاةِ، يُصَلِّي أَنْ مَعَهُ مَا أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاةِ. إِنْ كَانَ قَائِمًا قَـامَ، وَإِنْ كَانَ قَاعِدًا قَعَدَ، حَتَّـى يَقْضِيَ الإِمَامُ صَلاتَهُ. لا يُخَالِفُه فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلاةِ.

<sup>(</sup>۱) أخرج أبو داود في باب الرَّجل يدرك الإمام ساجدًا كيف يصنع؟ (۸۸٥) وفيه ضعفُ: عن أبي هريرة قال: قال رســولُ اللهِ ﷺ: «إذا جئتُم إلى الصَّلاة ونحنُ سجودٌ، فاسجدوا، ولا تعدُّوها شيئًا، ومَن أدركَ الرَّكعةَ، فقد أدرك الصَّلاة».

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (س): صلى.



قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً.

١٥٣ ـ (١٣٢) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ [١٤/ب] الزُّهريُّ / عن أَبِي سَـلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاةِ رَكْعَةً، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ»(١).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.

10٤ ـ (١٣٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أنسِ قال: أَبنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ، فقد فَاتَتْكَ السَّجْدَةُ(٢).

قَالَ مُحَمَّدٌ: يسجُدُ السَّجْدَتَيْنِ مَعَ الإِمَام ولا يَعْتَدُّ بِهِمَا، فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ قَضَى رَكْعَةً تَامَّةً بِسَجْدَتَيْهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ضَالَتُهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

## (٣٦) بابُّ: الرَّجُلُ يَقْرَأُ بِالسُّورِ (١) فِي الرَّكْعَةِ مِنَ الفَريضَةِ

100 \_ (١٣٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بِنُ أنس قال: أَبنَا نَافِعٌ، عَن ابْن عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ يَقْرَأُ فِي الأَرْبَعِ جَمِيعًا مِنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ فِي كُلِّ رَكْعَــةٍ بِفَاتِحَةِ القــرآن<sup>(ه)</sup> وَسُــورَةٍ مِنَ القُــرْآنِ، وَكَانَ أَحْيَانَــا يَقْرَأُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب مواقيت الصَّلاة، باب من أدرك من الصَّلاة ركعة (٥٨٠)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الصَّلاة، باب بيان طريق آخرَ: «فَقَدْ أَدْرَكَهَا إِلَّا أَنَّهُ يَقْضِى مَا فَاتَهُ».

<sup>(</sup>٢) أخرج أبو داود في تفريع أبواب الركوع والسـجود، باب الرجل يدرك الإمام سـاجدًا كيف يصنع؟: عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا جئتُم إلى الصَّلاة ونحنُ سجودٌ فاسجدوا، ولا تعدُّوها شيئًا، ومَن أدركَ الرَّكعةَ فقد أدركَ الصَّلاة» (٨٨٥).

<sup>(</sup>٣) في حاشية (ف) و(ز): هذا آخر الأول من أصل ابن الصواف، وأول الثاني من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في (س): بالسورة.

<sup>(</sup>٥) في (س) وحاشية (ف): بفاتحة الكِتَابِ.



بِالسُّورَتَيْنُ<sup>(۱)</sup> وَالثَّلاثِ فِي صَلاةِ الفَرِيضَةِ فِي الرَّكْعَةِ الوَاحِدَةِ، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ المَغْرِبِ كَذَلِكَ بِأُمِّ القُرْآنِ، وَسُورَةٍ سُورَةٍ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: السُّنَّةُ أَنْ تَقْرَأَ فِي الفَرِيضَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، وَإِنْ لَمْ تَقْرَأْ فِيهِمَا أَجْزَأَكَ، الكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، وَإِنْ لَمْ تَقْرَأْ فِيهِمَا أَجْزَأَكَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.

## (٣٧) بابُ الجَهْرِ بِالقِرَاءَةِ فِي الصَّلاةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ

101 ـ (١٣٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَخْبَرَنِي عَمِّي أَبُو سُهَيْلٍ: أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ كَانَ يَجْهَرُ بِالقِرَاءَةِ فِي الصَّلاةِ، وَأَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ عِنْدَ دَارِ أَبِي جَهْمٍ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: الجَهْرُ بِالقِرَاءَةِ فِي الصَّلاةِ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ بِالقِرَاءَةِ حَسَنٌ مَا لَمْ يُجْهِدِ الرَّجُلُ نَفْسَهُ.

# (٣٨) بابُ التَّأمين (٢) فِي الصَّلاةِ

١٥٧ ـ (١٣٦) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنا الزُّهْرِيُّ، عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

<sup>(</sup>١) في (ب): يقرأ بالسورة والسورتين والثلاث.

 <sup>(</sup>۲) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام مالك والإمام مُحَمَّد هلى.
 ومذهبُ مالك: أنَّ قراءة الفاتحة واجبة في الثالثة والرابعة للإمام والمنفرد. انظر: «التَّمهيد» 190/۲۰.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(س): باب آمين في الصّلاة.



أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَامُ اللهَ المَلائِكَةِ (۱) خُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(۲).

10٨ ـ قَالَ: وقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: كَانَ رسولُ الله ﷺ يَقُولُ: «آمِينَ».

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُدُ. يَنْبَغِي إِذَا فَرَغَ الإِمَامُ مِنْ أُمِّ الكِتَابِ أَنْ يُؤَمِّنَ الإِمَامُ، وَيُؤَمِّنَ مَنْ خَلْفَهُ، وَلا يَجْهَرُونَ بِذَلِكَ ٣٠).

فَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ: يُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَ الإِمَام، وَلا يُؤَمِّنُ الإِمَامُ (١٠).

#### (٣٩) بابُ السَّهوِ في الصَّلاةِ

الراً] 109 ـ (١٣٧) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ / قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ / قال: أَبنَا الزُّهْرِيُّ، عن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي الصَّلاةِ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ، فَلَبَّسَ (٥) عَلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي الصَّلاةِ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ، فَلَبَّسَ (٥) عَلَيْهِ حَتَّى لا يَسدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ» (١).

<sup>(</sup>۱) وافقها في القول والزمان. «فتح الباري» ٢٦٥/٢.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الأذان، باب الجهر في التأمين (۷۸۰)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في الصَّلاة باب التسميع والتحميد والتأمين (۷۸۰). (۷۷).

<sup>(</sup>٣) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك ﷺ. وعند مالك: الجهر بها للإمام والمأموم كما رواه عنه أصحابه المدنيون. انظر: «الاستذكار» ٤٧٣/١.

<sup>(</sup>٤) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّدٍ والإمام أبي حنيفة ها.

<sup>(</sup>٥) كذا ضبطها في (ف) و(ب)، ويجوز فيها التخفيف.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب السهو، باب السهو في الفرض والنفل (١٣٣٢)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب المساجد ومواضع الصُّلاة، باب السهو في الصَّلاة والسجود له ٩٨/١ (٨٢).



17٠ ـ (١٣٨) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أبنَا دَاوُدُ بْنُ الحُصَيْنِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ عن أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ صَلاةَ العَصْرِ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَقَامَ ذُو اليَدَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ كَانَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ كَانَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ. فَأَقْبَلَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «أَصَدَقَ ذُو اليَدَيْنِ؟» بَعْضُ ذَلِكَ. فَأَتْمَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى عَلَيْهِ مِنَ الصَّلاةِ ثُمَّ سَلَمَ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالُوا: نَعَمْ. فَأَتُمَ رَسُولُ الله ﷺ مَا بَقِي عَلَيْهِ مِنَ الصَّلاةِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ (۱).

171 ـ (١٣٩) أخبرنا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أنسِ قال: أبنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ، فَلا يَدْرِي عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ، فَلا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَقُمْ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ»(٢).

177 ـ (١٤٠) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أَبنَا ابْنُ شِهَابِ الزُّهريُّ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَينَة: أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لنَا رَسُولُ الله ﷺ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيم، ثُمَّ سَلَّمَ (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن مالك به في كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة، باب السهو في الصَّلاة (٩٩)، والنَّسائي عن قتيبة عن مالك به في كتاب الصَّلاة، باب ما يفعل من سلَّم من ركعتين ناسيًا وتكلَّم (١٢٢٦)، وأخرجه البخاريُّ من حديث أبي هريرة في كتاب الأذان، باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس (٧١٤).

<sup>(</sup>۲) الحديث مرسل، وقد أخرجه أبو داود موصولًا عن القعنبي عن مالك به في تفريع أبواب الركوع والسجود، باب إذا شك في الثنتين والثلاث مَن قال: يُلقي الشك (١٠٢٦)، ومسلم من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري في الباب السابق ٤٠٠/١ (٨٨).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب السهو، باب ما جاء في السهو
 (١٢٢٤)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في الباب السابق ٣٩٩/١ (٨٥).



١٦٣ ـ (١٤١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أَخْبَرَني عَفِيفُ بْنُ عَمْرِو بْنِ المُسَيِّبِ السَّهْمِيُّ، عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَالُتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ المُسَيِّبِ السَّهْمِيُّ، عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَالُتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصِي،

١٦٤ وَكَعْبًا؛ عَنِ الَّذِي يَشُكُّ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أَوْ أَرْبَعًا؟ قَالَ: فَكِلاهُمَا قَال: فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى قَائِمًا، ثُمَّ ليَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ إِذَا صَلَّى.

170 ـ (١٤٢) أَخْبَرَنَا مُحمَّد، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أبنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ النِّسْيَانِ، قَالَ: يَتَوَخَّى أَحَدُكُمُ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ عَمْرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ النِّسْيَانِ، قَالَ: يَتَوَخَّى أَحَدُكُمُ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ عَمْرَ: مَنْ صَلاتِهِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. إِذَا نَاءَ لِلْقِيَامِ وَتَغَيَّرَتْ حَالُهُ عَنِ القُعُودِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لِذَلِكَ سَجْدَتَا السَّهُو، وَكُلُّ سَهُو وَجَبَتْ فِيهِ سَجْدَتَانِ مِنْ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ فَسَجْدَتَا السَّهُو فِيهِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ(۱)، وَمَنْ أَدْخَلَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ الشَّكَ فِي صَلاتِهِ فَسَجْدَتَا السَّهُو فِيهِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ(۱)، وَمَنْ أَدْخَلَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ الشَّكَ فِي صَلاتِهِ فَسَجْدَتَا السَّهُو فِيهِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ(۱)، وَمَنْ أَدْخَلَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ الشَّكَ فِي صَلاتِهِ صَلاتِهُ، وَإِنْ كَانَ يُبْتَلَى بِذَلِكَ كَثِيرًا مَضَى عَلَى أَكْبَرِ رَأْيهِ وَ ظَنِّهِ، وَلَمْ يَمْضِ (۱) عَلَيْهِ مَلْ السَّهُو الَّذِي يُدْخِلُ عَلَيْهِ عَلَى السَّهُو الَّذِي يُدْخِلُ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ، وَفِي ذَلِكَ آثَارٌ كَثِيرَةٌ.

<sup>(</sup>۱) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمّد والإمام مالك على الله الخلاف بين الإمام محمّد والإمام مالك على السّدونة» ٢٢١/١.

<sup>(</sup>٢) أي: خرج من صلاته بتكلُّم ينافي لها. «المُهيَّأ» ٢٨٤/١.

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ز): ولم يمنض إلّا على اليقين، والصّواب المثبت، وانظر: «الحُجَّة» (٢٨/١ - ٢٢٨.

<sup>(</sup>٤) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك هي. ومذهب مالك: يبني على اليقين ولا يجزيه التحري، ولم يفرق بين كون الشك لأول مرة أو ابتلى به، وهو مذهب الشَّافعي. انظر: «الاستذكار» ١٨/١».



171 ـ (١٤٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ (١) قال: أبنا يحيى بنُ سعيدٍ: أَنَّ أنسَ بنَ مالكٍ صَلَّى بِهِمْ فِي سَـفَرٍ كَانَ مَعَهُ فِيهِ، فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ نَاءَ لِلْقِيَامِ، فَسَـبَّحَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ، فَرَجَعَ، ثُمَّ لَمَّا قَضَى صَلاتَهُ سَـجَدَ سَجْدَتَيْنِ. [قال] (٢): لا أَدْرِي أَقَبْلَ التَّسْلِيم أَوْ بَعْدَهُ.

يتلوه (٣) إِنْ شَاءَ الله: بَابُ الْعَبَثِ بِالْحَصَى فِي الْصَّلَاةِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ تَسُوِيَتِهِ.
والحمدُ لِلهِ ربِّ العالمين حمداً دائماً أبداً،
وصلَّى الله على سيِّدنا مُحمَّدٍ وآله وصحبه،
وسلَّم تسليماً دائماً سرمدًا،
وحسبُنا الله، ونِعْمَ الوكيلُ (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هنا سقط من مطبوعات «الموطّأ»، ففيها: قال مُحَمَّد: أَخْبَرَنَا يحيى بن سعيد: أنَّ أنس بن مالك... إلخ.

فسقط مالك بن أنس منها، وهو ثابت في جميع أصولنا.

وكذا هو في «موطأ أبي مصعب الزهري» ١٨٧/١ (٤٨٣)، و١٦٦/٥ (١٤٦٣).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ب)، والقائل هو يحيى بن سعيد كما صرح به في «موطأ أبي مصعب» ٥٦٦/١ (١٤٦٣).

<sup>(</sup>٣) من هنا الى قوله في الصحيفة التالية: (بابُ العَبَثِ بالحصى فِي الصَّلاة وَمَا يُكْرَهُ مِنْ تَسْوِيَتِهِ) من (ف) فقط.

<sup>(</sup>٤) زاد في الحاشية: بلغ مقابلةً بأصله المنقول منه ومن نسخة مصححة.



# الثَّاني من «الموطَّأ» عن مالكِ بن أنسِ إمام دارِ الهجرةِ رواية مُحمَّد بن الحسن فقيهِ أهل الكوفةِ عنه وبيان اختلافِهما في أبواب الفقهِ

/ بِسِمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم، وحسبُنا اللهُ، ونِعْمَ الوكيلُ. ربِّ يسِّرْ بخيرِ [[/\٦]

## (٤٠) بِابُ الْعَبَثِ بِالْحَصَى فِي الصَّلاةِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ تَسُويَتِهِ (١)

١٦٧ ـ (١٤٤) أَخبرَنا الشَّيخُ الجَليلُ السَّيِّدُ أبو الحَسن عليُّ بنُ الحُسين بن على بن أيوبَ أيَّدَهُ اللهُ قراءةً منِّي عليه قال: أبنا أبو طاهر عبدُ الغفَّارِ بنُ مُحمَّدِ بن جعفرِ بن زيدٍ المؤدِّبُ قـراءةً عليه، فأقرَّ به وأنا أسمعُ في جمادي الآخرةِ سنةَ خمسِ وعشرين قال: أبنا أبو عليِّ مُحمَّدُ بنُ أحمدَ بن الحسن بن إسحاقَ ابن الصَّوَّافِ قال: أبنا أبو عليِّ بشر بنُ موسى بن صالح بن شيخ بن عَمِيرة الأسديُّ قال: أبنا أبو جعفر أحمدُ بنُ مُحمَّد بن مِهرانَ النَّسائيُّ قال: أبنا مُحمَّدُ بنُ الحسن (٢) قال: أبنا مالكُ بنُ أنس، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ القَارِئُ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ سَوَّى الحَصَى تَسْوِيَةً خَفِيفَةً.

١٦٨ ـ وَقَالَ أَبُو جَعْفَرِ: كُنْتُ أُصَلِّي يَوْمًا وَابْنُ عُمَرَ وَرَائِي، فَالتَفَتُّ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي قَفَايَ، فَغَمَزَنِي.

<sup>(</sup>١) وقع في (ف) و(ز) ذكرُ البابِ أثناء السند بعد قوله: (أبنا مالك بن أنس)، ووقع في (ب): من تسويته ومسّه.

<sup>(</sup>٢) هذا السند من (ف) و(ز).



179 ـ (١٤٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أنسِ قال: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عن عَلِيِّ بْسنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المُعَاوِيِّ(۱): أَنَّهُ قَسالَ: رَآنِي عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالحَصَى فِي الصَّلاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفْتُ نَهَانِي، وَقَالَ: اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ الله عَلَى يَصْنَعُ، فَقُلْتُ: وكَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله عَلَى يَصْنَعُ ؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَى فَخِذِهِ اليُمْنَى، وَقَالَ: مَانَ رَسُولُ الله عَلَى فَخِذِهِ اليُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ النَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ اليُسْرَى (٢).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِصَنِيعِ رَسُولِ الله ﷺ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، فَأَمَّا تَسُوِيَةُ الْحَصَى، فَلا بَأْسَ بِتَسْوِيَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً (٣)، وَتَرْكُهَا أَفْضَلُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَىٰهُ .

#### (٤١) بِابُ التَّشَهُّدِ فِي الصَّلاةِ

•11 مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القَاسِمِ، [عن أَبِيهِ](٤)، عن عَائِشَةَ: أنَّهَا كَانَت تَشَهَّدُ،

<sup>(</sup>۱) في (ف) و(س): المعافري، والصَّواب المثبت. انظر: «تهذيب الكمال» ٥٣/٢١، وهو من بني معاوية بن مالك بن عوف بن عَمْرو بن عوف من الأوس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب المساجد ومواضع الصّلاة، باب صفة الجلوس في الصّلاة ٢٠٨/١)، وأبو داود عن القعنبي عن مالك به في الصّلاة، باب الإشارة في التشهد (٩٧٩).

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري في كتاب العمل في الصّلاة، باب مسح الحصى في الصّلاة (١٢٠٧)، ومسلم في كتاب المساجد، باب كراهية مسح الحصى ٣٨٧/١ (٤٤): عن معيقيب قال: ذكرَ النّبيُ ﷺ المسحَ في المسجد \_ يعني الحصى \_ قال: «إنْ كنتَ لا بُدَّ فاعلًا فواحدةً».

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب)، وهي ثابتة كذلك في «الموطَّأ» رواية يحيى وأبي مصعب، فعليها يكون متصلاً، وحسب النسخ الثلاثة الأخرى يكون منقطعًا.



فَتَقُولُ: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ. الصَّلَوَاتُ الزَّاكِياتُ لِلهِ. أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَـةُ الله وَبَرَكَاتُهُ. السَّـلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَـادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. السَّلامُ عَلَيْكُمْ.

١٤٧ ـ (١٤٧) أخبرنا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بن أنس قال: أبنا ابنُ شِهَابٍ الزُّهريُّ، عن عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ / بْنِ عَبْدِ القَارِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ [١٦/ب] عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ عَلَى المِنْبَرِ يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهُّدَ يَقُولُ: قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلهِ. الزَّاكِياتُ لِلهِ. الطَّيِّبَاتُ الصَّلَـوَاتُ لِلهِ. السَّــلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِــيُّ وَرَحْمَةُ الله [وبركاته](١). السَّـــلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لا إِلْهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (٢).

١٧٢ ـ (١٤٨) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أنسِ قال: أَبنَا نَافِعٌ، عَنِ ابنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَتَشَهَّدُ فَيَقُولُ: بِسْمِ اللهِ(٣). التَّحِيَّاتُ لِلهِ. الصَّلَوَاتُ لِلهِ. الزَّاكِيَّاتُ لِلهِ. السَّـــلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ (١). السَّـــلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. شَهِدْتُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، شهدْتُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. فيَقُولُ هَذَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، وَيَدْعُو بِمَا بَدَا لَهُ إِذَا قَضَى تَشَهُّدَهُ، فَإِذَا جَلَسَ فِي آخِرِ

<sup>(</sup>١) زيادة من (س).

وهذ التشهد اختاره الإمام مالك. قال الباجيُّ في «المنتقى» ١٦٧/١: وهو يجري مجرى الخبر المتواتر؛ لأنَّ عمر بن الخطَّاب علَّمه للنَّاس على المنبر بحضرة جماعة الصَّحابة وأئمة المسلمين، ولم ينكره عليه أحد.

<sup>(</sup>٣) قال الباجي في «المنتقى» ١٦٨/١: ليس من سنة التشهُّد عند مالك البسملة في أول التشهُّد؛ لأننا قد بينًا أنَّ السُّنَّة تشهُّدُ عمرَ بنِ الخطَّاب، وليس فيه ذكر ذلك، ومن جهة المعنى أنَّ هذا ذِكرٌ مَشروعٌ في الصَّلاة ليس من العجز، فلم يستفتح ببسم الله الرَّحمن الرحيم، كالتسبيح والتكبير والتحميد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وبركاته) ليس في (س).

صَلاتِهِ تَشَهَّدَ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ يُقَدِّمُ التَّشَهُدَ، ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاء وبَدَا لَهُ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُسَلِّمَ قَالَ: السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى أَنْ يُسَلِّمَ قَالَ: السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. السَّلامُ عَلَيْكُمْ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الإِمَامِ، فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ أَحَدٌ عَنْ يَسَارِهِ رَدَّ عَلَيْهِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: التَّشَهُّدُ الَّذِي ذُكِرَ كُلُّهُ حَسَنٌ.

وَلَيْسَ يُشْبِهُ تَشَـهُدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْـعُودٍ. عِنْدَنَا تَشَـهُدُهُ(٢)؛ لأنَّهُ رَوَاهُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، وَعَلَيْهِ العَامَّةُ عِنْدَنَا.

١٧٣ ـ (١٤٩) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قال: أَبنَا مُحِلُّ بْنُ مُحرِزِ الضَّبِّيُّ، عن شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ وَائِلِ الأَسَدِيِّ، عن عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قُلْنَا: السَّلامُ عَلَى اللهِ، فَقَضَى رَسُولُ الله ﷺ صَلاتَهُ ذَاتَ يَوْم، ثُمَّ رَسُولُ الله ﷺ صَلاتَهُ ذَاتَ يَوْم، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: «لا تَقُولُوا: السَّلامُ عَلَى اللهِ؛ فَإِنَّ الله ﷺ مَو السَّلامُ، وَلَكِنْ قُولُوا: التَّعِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ. السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» (٣).

١٧٤ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ ﷺ يَكْرَهُ أَنْ يُزَادَ فِيهِ حَرْفٌ، أَوْ يُنْقَصَ مِنْهُ حَرْفٌ أَنْ يُزَادَ فِيهِ حَرْفٌ، أَوْ يُنْقَصَ مِنْهُ حَرْفٌ (٤).

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٢) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك على الله المخلاف المخلاف المحمَّد والإمام مالك

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» من طريق مُحلِّ بن محرز الضبِّي به ٣٩/١٠ (٩٨٨٤).
 وأخرجه البخاريُّ من طريق شقيق بن سلمة في كتاب الأذان، باب التشهد في الآخرة (٨٣١)،
 وكذا مسلم في كتاب الصَّلاة، باب التشهد في الصَّلاة ٢٠١/١ (٥٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو يوسف في «الآثار» ص ٥٣ (٢٦٩) عن إبراهيم النخعي. وأخرج بمعناه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٤٢/٣ (٣٠٢٠) عن إبراهيم قال: كانوا يتحفّظون هذا التّشهُّد عبد الله \_ ويتّبعون حروفه حرفًا حرفًا.



## (٤٢) بِابُ السُّنَّةِ في السُّجُودِ

١٧٥ ـ (١٥٠) أخبرنا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا نَافِعٌ، عَن ابْن عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ كَفَّيْهِ / عَلَى الَّذِي يَضَعُ عَلَيْهِ [١/١/أ]
 جَبْهَتَهُ.

١٧٦ قَالَ: قد رَأَيْتُهُ فِي بَرْدٍ شَدِيدٍ وَإِنَّهُ لَيُخْرِجُ كَفَيْهِ مِنْ بُرْنُسِهِ حَتَّى يَضَعَهُمَا عَلَى الحَصَى.

١٧٧ ـ (١٥١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أَبنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالأَرْضِ فَلْيَضَعْ كَفَيْهِ، ثُمَّ إِذَا رَفَعَ جَبْهَتَهُ فَلْيَرْفَعْ كَفَيْهِ، فَإِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الوَجْهُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا وَضَعَ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا أَنْ يَضَعَ كَفَّيْهِ بِحذَاءِ أُذُنَيْهِ، وَيَجْمَعَ أَصَابِعَهُ نَحْوَ القِبْلَةِ، وَلا يَفْتَحَهُما(۱)، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، كَفَّيْهِ بِحذَاءِ أُذُنَيْهِ، وَيَجْمَعَ أَصَابِعَهُ نَحْوَ القِبْلَةِ، وَلا يَفْتَحَهُما (۱)، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، رَفْعَهُمَا مَعَ ذَلِكَ، فَأَمَّا مَنْ أَصَابَهُ بَرْدٌ يُؤْذِي، فَجَعَلَ يَدَيْهِ عَلَى الأَرْضِ مِنْ تَحْتِ كِسَاءٍ أَوْ ثَوْبٍ، فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً.

## (٤٣) بابُ الجُلُوسِ فِي الصَّلاةِ

۱۷۸ (۱۵۲) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا عَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا عَبْدُ الله بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ صَلَّى إِلَى جَنْبِهِ رَجُلٌ، فَلَمَّا جَلَسَ الرَّجُلُ تَرَبَّعَ وَثَنَى رِجلَهُ (۱)، فَلَمَّا انْصَرَفَ ابْنُ عُمَرَ عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ. قَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّكَ تَوْبَعُ وَثَنَى رِجلَهُ (۱)، فَلَمَّا انْصَرَفَ ابْنُ عُمَرَ عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ. قَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّكَ تَفْعَلُهُ! قَالَ: إِنِّي أَشْتكِي.

<sup>(</sup>١) في (ب) و(س): ولا يفتحها.

<sup>(</sup>٢) في (ب): رجليه.



١٧٩ ـ (١٥٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أبنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القَاسِم، عن عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَبَاهُ يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلاةِ إِذَا جَلَسَ.

قَالَ: فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ، فَنَهَانِي أَبِي،

١٨٠ وقَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِسُنَّةِ الصَّلاةِ. إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ اليُسْرَى (١). (٢)
 اليُمْنَى، وَتَثْنِيَ رِجْلَكَ اليُسْرَى (١). (٢)

قَالَ مُحَمَّدُ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً.

وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَأْخُذُ بِذَلِكَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، فأَمَّا فِي الرَّابِعَةِ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يُفْضِي الرَّجُلُ بِأَلْيَتَيْهِ إِلَى الأَرْضِ، وَيَجْعَلُ رِجْلَيْهِ إِلَى الخَانِبِ الأَيْمَنِ (٣).

١٨١ ـ (١٥٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أنسِ قال: أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَرجعُ (١) عَلَى عَقِبَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِي الصَّلاةِ، فَذَكَرْتُ ذَلَك لَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا فَعَلْتُهُ مُنْذُ اشْتَكَيْتُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَنْبَغِي أَنْ يَجْلِسَ عَلَى عَقِبَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَلَكِنَّهُ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا كَجُلُوسِهِ فِي صَلاتِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﷺ.

<sup>(</sup>۱) في هامش (ف): في نسخة: قال فقلت له: فإنك تفعل ذلك، فقال: إن رجلي لا تحملاني. وعليها علامة: صح.

<sup>(</sup>٢) الحديث مرفوع حكمًا، وقد أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في الصلاة، باب سنة الجلوس في التشهد (٨٢٧)، وكذا أبو داود في تفريع أبواب الركوع، باب في ذكر التورك في الرابعة (٩٥٨).

<sup>(</sup>٣) وهو التورُّكُ، وهو عند مالك في كل جلوس في الصَّلاة. وهذه من مسائل الخلاف بين الإمام مُحَمَّد والإمام مالك. انظر: «موطأ يحيى» ٩٠/١، و«التَّمهيد» ٢٤٧/١٩.

<sup>(</sup>٤) في (س) و (ب): يجلس.



#### (٤٤) بابُ صَلاةِ القَاعِدِ

١٨٧ ـ (١٥٥) أخبرنا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنِ المُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ / السَّهُمِيِّ، عن [١٧/ب] كَفْصَةَ (١) زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا قَطُّ حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَام، فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، وَيَقَرْأُ بِالسُّورَةِ، وَيُرَتِّلُهَا حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَام، فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، وَيَقَرْأُ بِالسُّورَةِ، وَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطُولَ مِنْهَا (١٠).

١٨٣ ـ (١٥٦) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أبنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عن مَوْلَى لِعَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، عن عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «صَلاةُ أَحَدِكُمْ وَهُوَ قَاعِدٌ مِثْلُ نِصْفِ صَلاتِهِ وَهُوَ قَائِمٌ» (٣).

الزُّهْرِيُّ: أَنَّ عَمْرِو قَالَ: لَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ نَالَنَا وَبَاءٌ مِنْ وَعَكِهَا شَـدِيدٌ، فَخَرَجَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو قَالَ: لَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ نَالَنَا وَبَاءٌ مِنْ وَعَكِهَا شَـدِيدٌ، فَخَرَجَ وَسُولُ الله عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ فِي سُبْحَتِهِمْ قُعُودًا، فَقَالَ: «صَلاةُ القَاعِدِ عَلَى مثلِ أَنْ نِصْفِ صَلاةِ القَائِم» (٥).

<sup>(</sup>۱) لطيفة: في هذا السند ثلاثة من الصحابة: السَّائب بن يزيد: من صغار الصحابة، فقد أخرج البخاري (۱۸۵۸) عنه قال: «حُجَّ بي مع رسول الله ﷺ وأنا ابنُ سبع سنين». والمطَّلب بن أبي وداعة السَّهميُّ: أسلم يوم الفتح، كما في «أسد العابة» ٤١٤/٤. وأمُّ المؤمنين حفصة أشهرهم.

<sup>(</sup>Y) أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى به في كتاب الصَّلاة، باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا ٥٠٧/١ (٢). والتّرمذي من طريق معن عن مالك به في كتاب الصَّلاة، باب فيمن يتطوع جالسًا (٣٧٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن وهـب عن مالك به فـي «الجامـع» ٢٥٢/١ (٤٣٢)، وأخرجه النَّسـائي من حديث عبد الله بن عمرو في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب فضل صلاة القائم على القاعد (١٦٥٩).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق من طريق الزهري به في «المصنف» ٤٧١/٢ (٤١٢٠)، وكذا ابن أبي شيبة في «المصنف» ٤٨٩/٣ (٤٦٦٨).



1۸٥ ـ (١٥٨) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أبنَا الزُّهْرِيُّ، عن أَنسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَكِبَ فَرَسًا، فَصُرعَ [عَنْهُ] (١)، فَجُحِشَ (٢) شِقُهُ النَّيْمَنُ، فَصَلَّى صَلاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَصَلَّيْنَا جُلُوسًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فإذَا صَلَّى قَائِمًا ـ يعني ـ فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا وَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعونَ (٣)» (٤).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا لِلتَّطَوُّعِ مِثْلُ نِصْفِ صَلاتِهِ قَائِمًا. ١٨٦ ـ فَأَمَّا مَا رُوِيَ فَي قَوْلِهِ: «إِذَا صَلَّى الإِمَامُ جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ» (٥).

فَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ، وَقَدْ جَاءَ مَا نَسَخَهُ (٦).

١٨٧ ـ (١٥٩) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ (٧)، عن إِسْرائِيلَ بْنِ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٢) قال ابنُ الأثير في «النَّهاية» ٢٤١/١: أي: انْخَدَش جِلْده.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(س): أجمعين.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الأذان، باب إنَّما جعل الإمام ليؤتمَّ به (٦٨٩)، ومسلم من طريق معن بن عيسى عن مالك به في كتاب الصَّلاة، باب إنَّما ائتمام المأموم بالإمام ٣٠٨/١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاريُّ من حديث أبي هريرة مرفوعًا في كتاب الأذان، باب: إقامة الصف من تمام الصَّلاة (٧٢٧)، ومسلم في كتاب الصَّلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام ٣١٠/١ (٤١٤).

<sup>(</sup>٦) وفيه مسألة أصولية، وهي نسخ السُّنَّة بالسُّنَّة.

قال الشَّافعي في «الرسالة»، ص ٢٥٤: فلمَّا كانتْ صلاةُ النَّبِيِّ ﷺ في مرضِه الذي ماتَ فيه قاعدًا، والنَّاسُ خلفَه قيامًا، استدلَلْنا على أنَّ أمرَه النَّاسَ بالجلوسِ في سقطتِه عن الفَرسِ قبلَ مرضِه الذي ماتَ فيه قاعدًا والنَّاسُ خلفَه قيامًا ناسخةً لأنْ يجلسَ النَّاسُ بجلوس الإمام.

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة خطأ. حيث صار تداخل بسند المخطوطة إلى الإمام مُحَمَّد، فجُعِل الراوي هو مُحَمَّد بن بشر الصواف شيخ مُحَمَّد بن الحسن، وراجع المقدمة في سند المخطوطات.

السَّبِيعِيِّ، عن جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الجُعْفِيِّ، عن عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يَؤُمَّنَ النَّاسَ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِسًا»(١). فأَخَذَ النَّاسُ بِهَذَا(٢).

# (٤٥) بِابُ الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

١٦٠ مَلْ اللهُ الخَبْرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا بُكَيْرُ ابْنُ الأَشَجِّ، عن بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عن عُبَيْدِ الله الخَوْلانِيِّ (٣) قَالَ: كَانَتْ مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ تَصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَالخِمَارِ. لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارُ.

١٨٩ ـ (١٦١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ، عن مَالِكِ بنِ أنسِ قال: أَبنَا ابْنُ شِهَابِ النُّهِ عَن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ سَائِلًا(١٤) سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّلاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: «أَوَ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟»(٥).

• 19 \_ (١٦٢) أخبرنا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أنسِ / قال: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ [١٨٨]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارقطني من طريق جابر الجعفي عن الشعبي به في «السنن» ۲۰۲/۲ (۱٤۸۵)، وقال: لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي، وهو متروك، والحديث مرسل لا تقوم به حجة، وكذا البيهقي في «السنن الكبرى» ۱۱٤/۳ (٥٠٧٥)، وأشار له ابن حبان في «صحيحه» ٤٧١/٥.

<sup>(</sup>٢) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام أبي حنيفة ها. قال في «الهداية» ١٥٨/١: ويصلي القائم خلف القاعد، وقال مُحَمَّد: لا يجوز، وهو القياس، لقوَّة حال القائم، ونحن تركناه بالنَّصِّ.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التَّهذيب» ٧/٠: ربيب ميمونة. إنَّها ربَّته، فقيل: كان مولاها لا أنه ابن زوجها. وانظر: «المعرفة والتاريخ» ٤٤١/٢.

<sup>(</sup>٤) هو ثوبان فيها كما في «تنبيه المعلم»، ص ١٣١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الصَّلاة، باب الصَّلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به (٣٥٨)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به، في كتاب الصَّلاة، باب الصَّلاة في ثوب واحد ٢٧/١ (٢٧٥).

\*(3°5) --- \

مَيْسَرَةَ، عن أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيْلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عن أُمِّ هَانِئَ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ: أَنِي الله عَقِيْلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَن أُمِّ هَانِئَ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ صَلَّى عَامَ الفَتْحِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا بِثَوْبٍ (١).

191 ـ (١٦٣) أخبرنا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ: أَنَّ اللهُ عَقِيْلٍ أخبرهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئَ ابنةَ أَبِي طَالِبٍ تُحَدِّثُ أَنَّهَا ذَهَبَتْ إِلَى رَسُولِ الله عَلَى عَامَ الفَتْحِ، فَوَجَدَتْهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ عَلَى اسْتُرُهُ بِعَوْبِ. إِلَى رَسُولِ الله عَلَى الله الله عَلى الله عَلَى الله الله عَلَى اللهُ

197 ـ (١٦٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أَخْبَرَني مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ التَّيْمِيُّ، عن أُمِّهِ: مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ المَرْأَةُ؟ التَّيْمِيُّ، عن أُمِّهِ: مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ المَرْأَةُ؟ قَالَتْ: فِي الخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهورَ قَدَمَيْهَا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، فَإِذَا صَلَّى الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ تَوَشَّحَ بِهِ تَوَشُّحًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَخِيَلُلهُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد من طريق مالك عن موسى بن ميسرة به في «المسند» ٣٨٦/٤٥ (٢٧٣٩٢)، والنّسائي من طريق مالك عن سالم عن أبي مرة به في كتاب الطّهارة، باب ذكر الاستتار عند الاغتسال (٢٢٥)، وهو في الصحيحين من طريق أبي مُرّة بنحوه.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في «فتح الباري» ٤٧٠/١؛ والذي يظهر لي أنَّ في رواية الباب حذفًا، كأنه كان فيه: فلان ابن عم هبيرة، فسقط لفظ: عم، أو كان فيه: فلان قريب هبيرة، فتغيَّر لفظ قريب بلفظ ابن، وكلِّ من الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية وعبد الله بن أبي ربيعة يصحُّ وصفه بأنه ابن عم هبيرة وقريبه؛ لكون الجميع من بنى مخزوم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك به في كتاب الصَّلاة، باب الصَّلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به (٣٥٧)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى ٤٩٨/١).



## (٤٦) بابُ صَلاةِ اللَّيْلِ(١)

197 \_ (١٦٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أَبنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رُجَلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: كَيْفَ الصَّلاةُ بِاللَّيْلِ؟.

قَالَ: «مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى (٢)، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصْبِحَ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى»(٣).

194 ـ (١٦٦) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أبنا الزُّهْرِيُّ، عن عُرْوَةَ، عن عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً. يُوتِرُ مِنْها بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ (٤).

190 ـ (١٦٧) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أبنَا عَبْدُ الله بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عن أَبِيهِ، عن عَبْدِ الله بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عن زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ قَالَ: قُلْتُ:

(١) أراد الوتر، كما في أحاديث الباب.

ونقل الحافظ ابن حجر في «الفتح» عن ابن التين قال: اختُلِفَ في الوتر في سبعةِ أشياء: في وجوبه، وعدده، واشتراط النّية فيه، واختصاصه بقراءةٍ، واشتراط شفع قبله، وفي آخر وقته، وصلاته في السّفر على الدَّابَّة. وزاد ابن حجر: وفي قضائه، وفي القنوت فيه، وفي محلّ القنوت منه، وفيما يقال فيه، وفي فصله ووصله. «فتح الباري» ٢٧٨/٢.

- (٢) فيه مسالة أصولية، وهي: إذا جاء الكلام جوابًا لسائل، فليس له مفهوم مخالفة، فلا يفيد أنَّ صلاة النَّهار أربعًا أربعًا.
- (٣) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في أبواب الوتر، باب ما جاء في الوتر (٩٩٠)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى ١٦/١ (١٤٥).
- (٤) أخرجه أحمد عن عبد الرَّحمن بن مهدي عن مالك به في «المسند» ۸۰/٤٠ (۲٤٠٧٠)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به، في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مدري (١٢١)، وأخرج نحوه البخاري من طريق الزهري في كتاب الدعوات، باب الضَّجع على الشقِّ الأيمن (١٣١٠).



لأَرْمُقَنَّ اللَّيلةَ (١) صَلاةً رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ، أَوْ: فُسْطَاطَهُ. قَالَ: فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ دُونَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتِيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أَوْتَرَ (٢). صَلَّى رَكْعتين دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أَوْتَرَ (٢).

197 ـ (١٦٨) أخبرنا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أنس قال: أَبنَا مُحمَّدُ بْنُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَجْرَ «مَا مِنِ امْرِئُ تَكُونُ لَهُ صَلاةٌ بِلَيْلٍ اللهُ لَهُ أَجْرَ صَلاتِهِ، وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً »(٥).

19٧ ـ (١٦٩) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بِنِ أنسٍ قال: أَبنَا دَاوُدُ بْنُ الحُصَيْنِ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ (٢): أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَالَ: مَنْ فَاتَهُ مِنْ حِزْبِهِ شَيْءٌ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَرَأَهُ [مِنْ] (٧) حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ إِلَى صَلاةِ الظُّهْرِ (٨)، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَفُتْهُ شَيْءٌ.

ومَن نوى للخيــرِ لكنْ قد غُلبْ عنهُ فأجــرُ ما نــوى لـــه جُلِبْ

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ب) و(س).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد عن عبد الرَّحمن بن مهدي عن مالك به في «المسند» ۱۳/۳۱ (۲۱۲۸۰)، ومسلم عن قتيبة بن سعيد عن مالك به في كتاب الدعوات، باب الدعاء في صلاة الليل ۵۳۱/۱ (۱۹۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود عن القعنبي عن مالك به في تفريع أبواب التطوع وركعات السُّنَّة، باب من نوى القيام فنام (١٣٠٨)، وأحمد من طريق مُحَمَّد بن المنكدر به ٣٩٩/٤٠ (٢٤٣٤١).

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (س): بالليل.

<sup>(</sup>٥) قال بعضهم:

<sup>(</sup>٦) في «موطأ يحيى» ٢٠٠/١: عن الأعرج، عن عبد الرَّحمن بن عبد القاريِّ: أنَّ عمر بن الخطَّاب قال. فوصله.

وقد أخرج مسلم في باب جامع صلاة الليل، ومن نام عنه أو مرض ١٥/١٥ (١٤٢): عن عبد الرَّحمن بن عبد القاريِّ قال: سمعتُ عمرَ بنَ الخطَّابِ يقول: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ نامَ عن حزبِه، أو عن شيءٍ منه، فقرأَه فيما بينَ صلاةِ الفجرِ وصلاةِ الظُّهرِ، كُتبَ له كأنَّما قرأَه من اللَّيل».

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>٨) في هذا الحديث وَهَمّ. قال ابن عبد البرّ في «الاستذكار» ٤٧٥/٢: هكذا هذا الحديث في «الموطّأ» عن داود بن الحصين، وهو عندهم وَهَمّ من داود، والله أعلم؛ لأنَّ المحفوظَ من =

-4633>>-

19.٨ من أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أبنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عن أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يُصَلِّي في كُلِّ لَيْلَةٍ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يُصَلِّي، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، أَيْقَظَ أَهْلَهُ لِلصَّلاةِ وَيَتْلُو هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ وَأَمُر أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَيَتْلُو هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ وَأَمُر أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَالسَّلَاةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا لَا نَسْنَاكُ رِزْقًا أَخْنُ نَرُزُقُكُ وَالْعَقِبَةُ لِلنَّقُوى ﴾ (١).

199 ـ (١٧١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أَبنَا مَخْرَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الوَالِبِيُّ قال: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ ابنَ عباسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَـةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ـ وَهِيَ خَالتُهُ لَهُ \_ قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ اللهِ ﷺ وَأَهلُهُ فِي طُولِهَا.

قَالَ: فَنَامَ رَسُولُ الله ﷺ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ مَلْ وَجُهِهِ بِيَدِهِ (١٤)، ثُمَّ قَرَأَ بِالعَشْرِ بِقَلِيلٍ جَلَسَ رَسُولُ الله ﷺ يَمْسَحُ (٢) النَّوْمَ (٣) عَنْ وَجُهِهِ بِيَدِهِ (١٤)، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَلِي أَنَهُ مَعَلَّقٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهُ، آيَاتٍ (٥) الخَوَاتِم (١) مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَلِي مُعَلَّقٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهُ، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي.

حدیث ابن شهاب، عن السَّائب بن یزید وعبید الله بن عبد الله، عن عبد الرَّحمن بن عبد القاريِّ،
 عن عمر بن الخطَّاب قال: مَن نامَ عن حِزبِه فقرأه ما بینَ صلاةِ الفجر وصلاةِ الظُّهرِ کُتبَ له
 کأنَّما قرأَه من اللَّيل.

ومن أصحاب ابن شهاب من يرويه عنه بإسناده عن عمر عن النبي ﷺ.

وهذا عند أهل العلم أولى بالصّواب من حديث داود بن حصين حين جعلَه مِن زوال الشّمسِ إلى صلاةِ الظهر؛ لأنَّ ضِيقَ ذلك الوقتِ لا يُدرِكُ فيه المرءُ حزبَه من اللّيل.

<sup>(</sup>۱) طه: ۱۳۲.

<sup>(</sup>٢) في (س): فمسحَ.

<sup>(</sup>٣) فيه مسألة أصولية، وهي: المجاز بالحذف، وتقديره: يمسح أثر النوم.

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (س): بيديه.

<sup>(</sup>٥) كذا في (ف)، وهو موافق لما في «الشمائل المُحَمَّدية»، وفي البواقي: العشر الآيات، وهو موافق لما في البخاري.

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(س): الخواتيم.



قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ رَسُولُ الله ﷺ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَانِهِ. قال: فَوَضَعَ رَسُولُ الله ﷺ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ فَقُمْتُ إِلَى جَانِهِ. قال: فَوَضَعَ رَسُولُ الله ﷺ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي اليُمْنَى بِيَدِهِ اليُمْنَى يَفْتِلُهَا(۱). قَالَ: فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ ركعتين، ثُمَّ ركعتين، ثُمَّ ركعتين اللهُ عَرَجَ فَصَلَّى الصَّبْحَ حتى جَاءَهُ المُؤذِّنُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصَّبْحَ (۱).

قَالَ مُحَمَّدُ: صَلاةُ اللَّيْلِ عِنْدَنَا مَثْنَى مَثْنَى، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: صَلاةُ اللَّيْلِ إِنْ شِئْتَ صَلَيْتَ سِتًّا، وَإِنْ شِئْتَ صليتَ سِتًّا، وَإِنْ شِئْتَ صَلَيْتَ سِتًّا، وَإِنْ شِئْتَ صَلَيْتَ سِتًّا، وَإِنْ شِئْتَ مَا شِئْتَ بِتَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ، وَأَفْضَلُ / ذَلِكَ أَرْبَعًا أَرْبَعًا أَرْبَعًا (٥٠/أ] شِئْتَ ثَمَانِيًا، وَإِنْ شِئْتَ مَا شِئْتَ بِتَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ، وَأَفْضَلُ / ذَلِكَ أَرْبَعًا أَرْبَعًا (٥٠/أ]

وَأَمَّا الوِتْرُ فَقَوْلُنَا وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فِيهِ وَاحِدٌ: الوِتْرُ ثَلاثٌ لا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيم.

#### (٤٧) بابُ الحَدَثِ فِي الصَّلاةِ

٢٠٠ أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَكِيم، عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَبَّرَ فِي صَلاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدَهِ أَنِ امْكُثُوا، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ رَجَعَ وَعَلَى جِلْدِهِ أَثْرُ الماء، فَصَلَّى (١).

<sup>(</sup>١) في (ب) و (س): ففتلها.

<sup>(</sup>٢) في (ب): ركعتين، ثُمَّ ركعتين، ثُمَّ ركعتين، ذكرها ست مرات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر، (٩٩٢)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل ١٦٢١٥ (١٨٢).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٥) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام أبي حنيفة ها.

<sup>(</sup>٦) الحديث مرسلٌ، وقد أخرجه الشَّافعي عن مالك به في «مسنده» (٣٤١)، ومن طريقه البيهقي =



قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. مَنْ سَبَقَهُ حَدَثٌ فِي صَلاتهِ، فَلا بَأْسَ بأَنْ يَتْكَلَّمَ يَنْصَرِف، فلا يَتَكَلَّمُ، فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا صَلَّى (١)، وَأَفْضَلُ ذَلِكَ أَنْ يَتَكَلَّمَ وَيَتُوضًا وَيَسْتَقْبِلَ صَلاتَهُ، وَهُو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَخِيَّلُهُ.

## (٤٨) بابُ فَضْلِ القُرْآنِ وَمَا يُستَحَبُّ مِنْ ذِكْرِ الله ﷺ

٢٠١ أخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عن أَبِيهِ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عن أَبِيهِ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: أَنَّ رجلًا سَمِعَ رَجُلًا (٢) مِنَ اللَّيْلِ يَقْرَأُ: ﴿ قُلُ هُوَ اللهَ أَحَدُ ﴾ (٣)، يُردِّدُهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِيُ عَلَيْ ، كَأَنَّ الرَّجُلَ يُقَلِّلُهَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى النَّبِيُ عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهِ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ

٢٠٢ ـ (١٧٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أَبنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: لأَنْ أَذْكُرَ اللهَ وَنْ بُكْرَةٍ إِلَى سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: لأَنْ أَذْكُرَ اللهَ وَنْ بُكْرَةٍ حَتَّى اللَّيْلِ. اللهُ مِنْ بُكْرَةٍ حَتَّى اللَّيْلِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: ذِكْرُ الله حَسَنٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

في «السنن الكبرى» ٥٥٦/٢ (٤٠٦٤). وهو في الصحيحين عن أبي هريرة موصولًا من غير طريق مالك.

<sup>(</sup>۱) وهذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك ﷺ، وقد تقدم بيانها في باب الوضوء من الرعاف.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٣٣٧/١؛ السامع هو أبو سعيد نفسه، والقارئ هو قتادة بن النعمان.

<sup>(</sup>٣) الإخلاص: ١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد عن عبد الرَّحمن بن مهدي عن مالك به في «المسند» ٤٠٧/١٧ (١١٣٠٦)، والبخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب فضائل القرآن، باب فضل ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ (٥٠١٣).



٢٠٣ (١٧٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أبنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ القُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الإبلِ المُعَقَّلَةِ (١)، إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ (٢).

#### (٤٩) بِابُّ: الرَّجُلُ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي

٢٠٤ ـ (١٧٦) حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أَبنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ يُصَلِّي، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ، فَقَالَ: إِذَا سُلِّمَ عَلَى أَحَدِكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلا يَتَكَلَّمْ، وَلْيُشِرْ وَلِيُ بِيدِهِ (٣).

## (٥٠) بابُ الرَّجُلينِ يُصَلِّيانِ جَمَاعَةً

٢٠٥ ـ (١٧٧) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا الزُّهْرِيُّ، عن عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْيَةَ، عن أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ

<sup>(</sup>١) أي: المربوطة. قال ابن الأثير في «النِّهاية» ٢٨١/٣: أي: المَشْدُودَة بالعِقَال.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب فضائل القرآن، باب استذكار القرآن وتعهُّده (٥٠٣١)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب فضائل القرآن، باب الأمر بتعهُّد القرآن (٢٢٦). زاد مسلم: «وإذا قام به صاحبُ القرآنِ، فقرأَه باللَّيلِ والنَّهار ذَكَره، وإذا لم يقم به نسيه».

<sup>(</sup>٣) أخرج نحوه أحمد مرفوعًا في «المسند» ١٧٤/٨ (٤٥٦٨)، والنَّسائي في كتاب السهو، باب رد السلام بالإشارة في الصَّلاة ٥/٣ (١١٨٧).



الخَطَّابِ بِالهَاجِرَةِ، فَوَجَدْتُهُ يُسَبِّحُ، فَقُمْتُ وَرَاءَهُ فَقَلبني، فَجَعَلَنِي بِحِذَائِهِ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَمَّا جَاءَ يَرْفَأُ<sup>(۱)</sup> تَأَخَّرْتُ فَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ.

٢٠٦ ـ (١٧٨) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عـن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أَبنَا نَافِعُ: أَنَّهُ قَامَ عَلى (١٧٨) يَسَارِ ابْنِ عُمَرَ فِي صَلاةٍ. قال: فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ.

٧٠٧ ـ (١٧٩) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أَنسٍ قال: أَبنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عن أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَى لَطُعَام، عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عن أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَى لَطُعَام، فَأَكُلَ، ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَلْنُصَلِّ لَكُمْ (٣)». قَالَ أَنسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا كَان قَدِ السَّودَ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ (١)، فَنضَحْتُهُ بِمَاء، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَالَ: فَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ (٥) وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ وَرَاءَنَا، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْن، ثُمَّ انْصَرَفَ (١٠).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ الوَاحِدُ مَعَ الإِمَامِ قَامَ عَنْ يَمِينِ الإِمَام، وَإِذَا صَلَّى الاثْنَانِ قَامَا خَلْفَهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً.

#### (٥١) بابُ الصَّلاةِ فِي مَرَابِضِ الفَنَمِ

٢٠٨ ـ (١٨٠) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ أُراهُ (٧) عن مَالِكِ بنِ أنسٍ، عَنْ

<sup>(</sup>١) هو غلام عمر، أدرك الجاهلية وحج مع عمر في خلافة أبي بكر. «الإصابة» ٥٤٦/٦.

<sup>(</sup>٢) في (ب) و(س): عن.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(س): بكم.

<sup>(</sup>٤) فيه مسالة أصولية، وهي: التعبير بالمجاز، حيث استعمل اللَّفظ في غير ما وُضع له. عبَّر باللَّبس عن الافتراش.

<sup>(</sup>٥) هو ضُميرة بن أبي ضميرة، مولى رسول الله ﷺ. انظر: «فتح الباري» ٤٩٠/١.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الصَّلاة، باب الصَّلاة على الحصير (٣٨٠)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة، باب جواز الجماعة في النافلة ٢٥٧١).

<sup>(</sup>٧) ليست في (ب) و(س).



مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدُّوَّلِيِّ، عن حُمَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الخُثَيمِ('')، عن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ قَالَ: أَحْسِنْ إِلَى غَنَمِكَ، وَأَطِبْ مُرَاحَهَا('')، وَصَلِّ فِي نَاحِيَتِهَا؛ فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ(''').

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا بَأْسَ بِالصَّلاةِ فِي مُرَاحِ الغَنَمِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ مِنْ أَبْوَالِها وَبَعْرِهَا. مَا أَكَلْتَ لَحْمَهُ فَلا بَأْسَ بِبَوْلِه (٤٠).

## (٥٢) بابُ الصَّلاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا

٢٠٩ ـ (١٨١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أَبنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لا يَتَحَرَّى (٥) أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي (٢) عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلا عِنْدَ خُرُوبِهَا» (٧).

<sup>(</sup>١) في (س): الحنتم، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) قال أبو عُبيد في «غريب الحديث» ٢١٠/٤: والمُرَاح: الموضع الَّذِي يُريحها إِلَيْهِ إِذا أَمْسَى.

<sup>(</sup>٣) الحديث موقوف، وحكمه الرفع، وقد أخرجه مرفوعًا البيزًارُ من طريق مُحَمَّد بن عمرو بن حلحلة في «مسنده» ١١٧/١٥ (٨٤١٧)، والبيهقي في «الشنن الكبرى» ٢٣٠/٢ (٤٣٥٩) من طريق آخر عن أبي هريرة، وقال: ورواه حميد بن مالك عن أبي هريرة شه موقوفًا عليه، وقيل: مرفوعًا، والموقوف أصحُّ.

 <sup>(</sup>٤) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام أبي حنيفة هذا ولم يُشر الإمامُ مُحَمَّدٌ للخلاف.

قال الكاساني في «بدائع الصَّنائع في ترتيب الشرائع» ٦١/١: وَاخْتُلِفَ فِي بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ. قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ: نَجِسٌ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: طَاهِرٌ.

<sup>(</sup>٥) كذا وقع بلفظ الخبر. قال السهيلي: يجوز الخبر عن مستقرِّ أمر الشرع، أي: لا يكون إلَّا هذا. قال الطَّيبي: قوله: (لا يتحرَّى) نفيٌ بمعنى النهي. انظر: «فتح الباري» ٢١/٢، و«عمدة القاري» ٨١/٥.

<sup>(</sup>٦) قال ابن خروف: يجوز في (فيصلي) ثلاثة أوجه: الجزم على العطف، أي: لا يتحرَّ ولا يُصَلِّ، والرفع على القطع، أي: لا يتحرَّ، فهو يصلي، والنصب على جواب النهي، والمعنى: لا يتحرَّ مصليًا. انظر: «فتح الباري» ٢١/٢.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب مواقيت الصَّلاة، باب =

٢١٠ أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أَبنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عن عَبْدِ اللهِ الصَّنَابِحِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عن عَبْدِ اللهِ الصَّنَابِحِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّسِيْطَانِ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ زَايلَهَا(۱)، ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، فإذَا زَالَتْ فَارَقَهَا، ثُمَّ إِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا».

قَالَ: وَنَهَى رَسُولُ / اللهِ ﷺ عَنِ الصَّلاةِ بَيْلُكَ السَّاعَاتِ (٢).

٢١١ ـ (١٨٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قــال: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَقُــولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يَقُولُ: لا تَحَرَّوْا بِينَارٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَقُــولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يَقُولُ: لا تَحَرَّوْا بِصَلاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُرُوبَهَا؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَطْلُعُ قَرْنَاهُ (٣) معَ طُلُوعِهَا، وَيَغْرُبَانِ معَ غُرُوبِهَا.

٢١٢ ـ قال: وَكَانَ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى تِلْكَ الصَّلاةِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، وَيَوْمُ الجُمْعَةِ وَغَيْرُهُ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ(١٤)، وَهُو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَخِيلَتْهُ.

لا تتحرى الصَّلاة قبل غروب الشمس (٥٨٥)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في
 كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نُهي عن الصَّلاة فيها ٢٧/١٥ (٢٨٩).

<sup>(</sup>۱) زايل: فارق. «القاموس».

<sup>(</sup>٢) أخرجه النّسائي عن قتيبة بن سعيد عن مالك به في كتاب المواقيت، باب الساعات التي نهي عن الصّلاة فيها (٥٦٠)، وابن ماجه من طريق زيد بن أسلم به في كتاب إقامة الصلوات، باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصّلاة (١٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في «النّهايّة» ٥٢/٤: أي: ناحيتا رأسه وجانبيه. وقيل: القَرْنُ: القوَّةُ، أي: حين تطلع يتحرّك الشّيطان ويتسلّط، فيكون كالمعين لها.

وقيل: بين قرنيه، أي: أُمَّتيه: الأوَّلين والآخرين. وكلُّ هذا تمثيلٌ لمَن يسجدُ للشَّمسِ عندَ طلوعِها، فكأنَّ الشَّيطانَ مقترنٌ بها.

<sup>(</sup>٤) وهذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّدٍ والإمام مالك ﷺ. فالإمام مُحَمَّد على النَّهي مطلقًا، والإمام مالك على الجواز مطلقًا. انظر: «الاستذكار» ١٠٧/١. =



#### (٥٣) بابُ الصَّلاةِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ

٣١٣ ـ (١٨٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَجْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنُ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «إِذَا كَانَ الحَرُّ فَابْرُدُوا عَنِ الصَّلاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ» (۱).

وَذَكَرَ أَنَّ النَّارَ اشْتَكَتْ إِلَى رَبِّهَا ﴿ لَكُلُ ، فَأَذِنَ لَهَا فِي كُلِّ عام بِنَفَسَيْنِ: نَفَسٌ فِي الشِّتَاءِ، وَنَفَسٌ فِي الصَّيْفِ (٢).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. يُبْرَدُ بصَلاةِ الظُّهْرِ فِي الصَّيْفِ، وَيُصَلَّى فِي الشِّتَاءِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَخِيَلَتْهُ.

واستثنى الشَّافعي ومَن وافقه مِن ذلك يوم الجمعة، وحجَّتهم: أنه ﷺ ندبَ النَّاسَ إلى التَّبكير يومَ الجمعة، ورغَّبَ في الصَّلاة إلى خروج الإمام، وهو لا يخرجُ إلَّا بعدَ الزَّوال، فدلَّ على عدم الكراهة، وجاء فيه حديثٌ عن أبي قتادة مرفوعًا: أنه ﷺ كرة الصَّلاة نصفَ النَّهارِ إلَّا يومَ الجمعة، وفي إسناده انقطاعٌ، وقد ذكرَ له البيهقيُّ شواهدَ ضعيفةً، إذا ضُمَّتْ قَوِيَ الخبر. انظر: «فتح الباري» ٢٣/٢.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد عن عبد الرَّحمن بن مهدي عن مالك به في «المسند» ۳۷/۱۳ (۹۹۵۰)، ومسلم من طريق معن عن مالك به في كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة، باب استحباب الإبراد بالظُّهر ۲۳۲۱ (۱۸۲).

<sup>(</sup>۲) فيه مسألة أصولية، وهي: إذا دارَ اللَّفظُ بينَ الحقيقةِ والمجازِ فالحقيقةُ أولى. قال النوويُّ في «شرح مسلم» ١٢٠/٥: هو على ظاهره، واشتكت حقيقة، وشدَّةُ الحرِّ مِن وَهجِها وفَيجِها، وقيل: ليسَ هو على ظاهرِه، بل هو على وجه التَّشبيه والاستعارة والتَّقريب. والصَّواب الأوَّلُ؛ لأنَّه ظاهرُ الحديث، ولا مانعَ مِن حملِه على حقيقته، فوجبَ الحكمُ بأنَّه على ظاهره. باختصارِ يسير، وانظر: كتابنا «اللَّباب في أصول الفقه»، ص٣٦.

# (٥٤) بابُ الرَّجُلِ يَنْسَى الصَّلاةَ وِ<sup>(١)</sup> يَفُوتُهُ وَقْتُهَا

١١٤ - (١٨٥) قال: وأخبرنا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَخْبَرَني ابْنُ شِهَابٍ الزُّهريُّ، عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ أَخْبَرَني ابْنُ شِهَابٍ الزُّهريُّ، عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ قَفَلَ مِنْ خَيْبَرَ أَسُورَ اللهِ ﷺ وَقَالَ لِبِلالٍ: وَقَالَ لِبِلالٍ: وَقَالَ لِبِلالٍ: وَقَالَ لِبِلالٍ: وَقَالَ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، فَكَلاً بِلالٌ مَا قُدِّرَ [لهُ] (٥)، ونامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، فَكَلاً بِلالٌ مَا قُدِّرَ [لهُ] (٥)، ثُمَّ السَّعْنَ إِلَى رَاحِلَتِهِ وَهُو مُقَابِلُ الفَجْرِ، فَعَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَلا بِلالٌ، وَلا أَحَدُ مِنَ الرَّكْبِ حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ، فَفَزعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «يَا بِلالٌ!» فَقَالَ بِلالٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «يَا بِلالُ!» فَقَالَ بِلالٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «يَا بِلالُ!» فَقَالَ بِلالٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي الْخَالَ بِنَفْسِكَ. قَالَ: «اقْتَادُوا»، فَبَعَثُوا رَوَاحِلَهُمْ، فَاقْتَادُوهَا شَيْئًا.

ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ بِلالًا، فَأَقَامَ الصَّلاةَ فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ، ثُمَّ قَالَ حِينَ قَضَى الصَّلاةَ: «مَنْ نَسِتَ صَلاةً فَلْيُصَلِّيهَا (٢) إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللهَ جَلَّ وعزَّ قال: ﴿وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيَ ﴾ (٧) . /

<sup>(</sup>۱) في (س) و (ب) و (ز): أو.

<sup>(</sup>٢) الشُّرَى: السَّيرُ باللَّيل. يقال منه: سَرى وأُسرى. «النَّهاية» ٢٤٦/٢ باختصار.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في «النَّهاية» ٢٠٦/٣: التَّعْرِيس: نُزول المُسَافر آخِرَ اللَّيْلِ نَزْلَةً للنَّوم والاستراحَةِ.

<sup>(</sup>٤) فيه مسألة أصولية، وهي: قَبول خبرِ الآحاد. قال الباجي في «المنتقى» ٢٧/١: فيه دليلٌ على صحَّةِ العمل بخبرِ الواحدِ؛ لأنَّه ﷺ رجعَ في وقتِ الصَّلاة \_ وهو مِن أهمِّ الشَّريعةِ وأعظمِها شأنًا \_ إلى قولِ بلالٍ وحده.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٦) في (س) و (ب): فليصلها.

<sup>(</sup>۷) طه: ۱٤.

<sup>(</sup>٨) الحديث مرسلٌ، وقد أخرجه مسلم موصولًا من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في كتاب الصلطة، باب قضاء الصلاة الفائتة ٢٠١/١ (٣٠٩)، وكذا أبو داود في كتاب الصلاة، باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيها (٤٣٦). وفي الصحيحين: «لا كفارة لها إلَّا ذلك».



قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ إِلَّا أَنْ يَذْكُرَهَا(١):

710 فِي السَّاعَاتِ الَّتِي نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الصَّلاةِ فِيهَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ حَتَّى تَزُولَ، وحِينَ تَحْمَرُ الشَّمْسُ حَتَّى تَزُولَ، وحِينَ تَحْمَرُ الشَّمْسُ حَتَّى تَغِيبَ(٢).

إِلَّا عَصْرَ يَوْمِهِ؛ فَإِنَّهُ يُصَلِّيهَا وَإِنِ احْمَرَّتِ الشَّـمْسُ قَبْلَ أَنْ تَغيبَ (٣)، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَخِلَتُهُ .

٢١٦ ـ (١٨٦) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أنسِ قال: أَبنا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنِ الأَعْرَجِ؛ يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنِ الأَعْرَجِ؛ يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ العَصْرِ ركعةً قَبْلَ عَرُوبِ الشَّمْسِ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا» (٤).

وفي «المعجم الكبير» للطبراني ١٥٧/١٨ (٣٤٤) زيادة: فقلنا: يا رسولَ اللهِ، أَنَّعيدُ من الغدِ لوقتها؟ قال: «نهانا اللهُ عن الرِّبا ويقبلُه منَّا؟!».

<sup>(</sup>۱) وهذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك ﷺ. فمذهب مالك: مَن نامَ عن صلاةٍ أو نسيَها، أو فاتَتْه بوجهٍ مِن وجوهِ الفَوتِ، صلَّاها أبدًا متى ذكرَها. انظر: «الاستذكار» ٤٧/١.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصَّلاة فيها ٢٨٥٥ (٢٣): عن موسى بن علي، عن أبيه قال: سمعتُ عقبةً بنَ عامرِ الجهني يقول: ثلاثُ ساعاتِ كانَ رسولُ اللهِ ﷺ ينهانا أنْ نصليَ فيهنَّ، أو أنْ نقبُرَ فيهنَّ موتانا: «حينَ تطلُعُ الشَّمسُ بازغةً حتَّى ترتفعَ، وحينَ يقومُ قائمُ الظَّهيرةِ حتَّى تميلَ الشَّمسُ، وحينَ تَضيَّفُ الشَّمسُ للغروبِ حتَّى تغرُبَ».

<sup>(</sup>٣) في (س): عند المغيب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاريُّ عن عبد اللهِ بن مسلمة عن مالك به في كتاب الصَّلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة (٥٧٩)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة، باب من أدرك ركعة من الصبح ٤٢٤/١ (١٦٣).



#### (٥٥) بابُ الصَّلاةِ فِي اللَّيْلَةِ المطِيرَةِ وَفَضْلِ الجَمَاعَةِ

٢١٧ ـ (١٨٧) حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بن الحسن قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ نَادَى بِالصَّلاةِ فِي سَفَرٍ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ المُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ، يَقُولُ: «أَلا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ»(۱).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وهَذَا حَسَنٌ، وَهِي رُخْصَةٌ، وَالصَّلاةُ فِي الجَمَاعَةِ أَفْضَلُ.

٢١٨ ـ (١٨٨) أُخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أبنَا أَبُو النَّضْرِ، عن بُسُرِ بْنِ سَعِيدٍ، عن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ صَلاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ إِلَّا صَلاَةً الجَمَاعَةِ (٢).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَكُلِّ حَسَنٌ.

٢١٩ ـ (١٨٩) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أبنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَضْلُ صَلاةِ الجَمَاعَةِ عَلَى صَلاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الأذان، باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله (٦٦٦)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به، في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الصَّلاة في الرحال في المطر ٢٨٤/١).

<sup>(</sup>٢) الحديث مرفوع حكمًا، وقد أخرجه التّرمذي مرفوعًا من طريق أبي النضر به في كتاب الصَّلاة، باب ما جاء في فضل التطوع في البيت (٤٥٠) ثمَّ قال: وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي رِوَايَةِ هَذَا الحَديثِ، فَرَوَى مُوسَى بْنُ عُقْبَةً وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي النَّصْرِ عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَنْ فُوعًا، وَرَوَاهُ مَالِكُ عَنْ أَبِي النَّصْرِ وَلَهُ مَالِكُ عَنْ أَبِي النَّصْرِ وَلَمْ يَرْفَعُهُ، وَأَوْقَفَهُ بَعْضُهُمْ، وَالحَديثُ المَرْفُوعُ أَصَحُّ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة (٦٤٥)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة، باب فضل صلاة الجماعة (٢٤٥).



#### (٥٦) بابُ قَصْرِ الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ

٢٢٠ ـ (١٩٠) أَخبَرنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَخبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عن عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ وَالحَضَرِ، فَزِيدَ فِي صَلاةٍ الحَضَرِ، وَأُقِرَّتْ صَلاةُ السَّفَرِ<sup>(۱)</sup>.

٢٢١ ــ (١٩١) حدثنا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أَبنَا نَافِعٌ،
 عن ابْن عُمَرَ: أنه كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ قَصَرَ الصَّلاةَ.

٢٢٢ ـ (١٩٢) أَخْبَرَنَا مُحمَّد، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أبنَا نَافِعٌ، عن ابْنِ عُمَرَ: أنه كَانَ إِذَا خَرَجَ حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرًا قَصَرَ الصَّلاةَ بِذِي الحُلَيْفَةِ.

٢٢٣ - (١٩٣) أُخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أَبنا ابْنُ شِهَابِ اللهِ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى رِيمٍ، فَقَصَرَ الصَّلاةَ النُّهْرِيُّ، عن سَالِم / بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى رِيمٍ، فَقَصَرَ الصَّلاةَ فِي مَسِيرِهِ ذَلِكَ (٢).

٢٢٤ ـ (١٩٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أخبرني نَافِعٌ: أَنَّهُ
 كَانَ يُسَافِرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ البَرِيدَ<sup>(٣)</sup>، فَلا يَقْصُرُ الصَّلاةَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا خَرَجَ المُسَافِرُ أَتَمَّ الصَّلاة، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ مَسِيرَةَ ثَلاثَةِ أَيَّام

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الصَّلاة، باب كيف فرضت الصَّلاة في الإسسراء (٣٥٠)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها ٢٨٨١ (٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) وهي نحوٌ من أربعةِ بُرُدٍ، كما ذكره مالك في «الموطّأ» برواية يحيى ١٤٧/١ (١١). وتُعرف اليوم بوادي ريم، تبعد عن المدينة المنورة حوالي /٨٠ كلم / في الطريق إلى مكة.

<sup>(</sup>٣) مسافة القصر: ٤ بُرُد، وهي تساوي تقريبًا: ٨٠ كلم، فالبريد = ٢٠ كلم.



قواصدَ بسَيْرِ (١) الإِبِلِ، وَمَشْيِ الأَقْدَامِ، وإِذَا أَرَادَ ذَلِكَ قَصَرَ الصَّلاةَ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ مِصْرِهِ، وَهُو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﷺ.

## (٥٧) بابُّ: المُسَافِرُ يَدْخُلُ المِصْرَ أَوْ غَيْسَرَهُ مَتَى يُتِمُّ الصَّلاةَ؟

٢٢٥ ـ (١٩٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أبنَا ابْنُ شِهَابِ الزُّهريُّ، عن سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ: أُصَلِّي صَلاةَ المُسَافِرِ مَا لَمْ أُجْمِعْ مَكْنًا (٢)، وَإِنْ حَبَسَنِي ذَلِكَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً.

٣٢٦ ـ (١٩٦) أَخْبَرَنَا مُحمَّــ دُّ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أبنَــا الزُّهْرِيُّ، عن سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ اللهِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ اللهِ اللهِي

٧٢٧ ـ (١٩٧) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُقِيمُ بِمَكَّةَ عَشْرًا، فَيَقْصُرُ الصَّلاةَ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ الصَّلاةَ مَعَ النَّاسِ، فَيُصَلِّيَ بِصَلاتِهِمْ.

٢٢٨ ـ (١٩٨) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أَبنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ المُسَافِرِ إِذَا كَانَ لا يَدْرِي مَتَى يَخْرُجُ يَقُولُ: أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ المُسَاغَةَ، فَكَانَ كَذَلِكَ حَتَّى تأْتِيَ عَلَيْهِ لَيَالٍ أَخْرُجُ اليَومَ، بَلْ أَخْرُجُ غَدًا، بَلِ السَّاعَةَ، فَكَانَ كَذَلِكَ حَتَّى تأْتِي عَلَيْهِ لَيَالٍ كَثِيرَةٌ؛ أَيَقْصُرُ أَم ما يَصْنَعُ؟ قَالَ: يَقْصُرُ وَإِنْ تَمَادَى بِهِ ذَلِكَ شَهْرًا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: نَرَى قَصْرَ الصَّلاةِ إِذَا دَخَلَ المُسَافِرُ مِصْرًا مِنَ الأَمْصَارِ وَإِنْ

<sup>(</sup>١) في (ف) و(س): سيرَ.

<sup>(</sup>Y) المكث، مثلَّثُ الميم. انظر: «القاموس».

<sup>(</sup>٣) قال الجوهري في «الصحاح» (سفر): فأنا سافرٌ، وقومٌ سَفْـرٌ، مثل: صاحب وصحب. وفي «لسان العرب»: السَّفْر والمسافرون بمعنّى.



عَزَمَ عَلَى المُقَامِ، إِلَّا أَنْ يَعْزِمَ عَلَى مُقَامِ خَمْسَ عَشْرِةَ فَصَاعِدًا، فَإِذَا عَزَمَ عَلَى ذَلِكَ أَتَمَّ الصَّلاةَ.

٢٢٩ ـ (١٩٩) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالكٍ قال: أَبنَا عَطَاءٌ الخُرَاسَانِيُّ قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ: مَنْ أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ أَرْبَعَةِ أَيَّام فلْيُتِمَّ الصَّلاةَ (١).

قَالَ مُحَمَّدُ: وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا. يَقْصُرُ المُسَافِرُ حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى إِقَامَةِ خَمْسَ عَشْرة ليلةً (٢).

· ٢٣٠ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ (٣)،

٢٣١ ـ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (١)،

٢٣٢ ـ وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ(٥).

٢٣٣ ـ (٢٠٠) أَخْبَرَنَا مُحمَّد، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أَبنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ الإِمَام بمنَّى أَرْبَعًا، وَإِن صَلَّى لِنَفْسِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ إِذَا كَانَ الإِمَامُ مُقِيمًا، وَالرَّجُلُ مُسَافِرًا، وَهُوَ قَوْلُ [٢٨/ب] أَبِي حَنِيفَةَ رَخِيًّ لِللهُ. /

<sup>(</sup>۱) وهذا اختيار مالك، ففي «موطأ يحيى» ١٤٩/١: قال مالك: وذلك أحبُّ ما سمعتُ إليَّ. وانظر: «الاستذكار» ٢٤٣/٢.

يعارضه حديث الصحيحين: عن أنسٍ قال: خرجنا من المدينة إلى مكَّة مع النبي ﷺ، وكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلتُ: كم أقمتم بها؟ قال: أقمنا بها عشرًا.

<sup>(</sup>٢) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك على الله المخلاف المخلاف المخلاف المعالم المعال

<sup>(</sup>٣) أخرج مُحَمَّد في «الآثار»، ص ٥٨: عن عبد الله بن عمر قال: إذا كنتَ مسافرًا، فوطَّنتَ نفسكَ على إقامة خمسة عشر يومًا، فأتمَّ الصَّلاة.

<sup>(</sup>٤) أخرج مُحَمَّد في «الحُجَّة» ١٧٣/١، وابن أبي شيبة في «المصنف» ٣٨٤/٥ (٨٣٠٢) واللفظ له: عن سعيد بن جبير قال: إذا أقمتَ أكثرَ من خمس عشرة فأتمَّ الصَّلاة.

<sup>(</sup>٥) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» ٥٣٥/٢ (٤٣٤٨): عن ابن المسيب قال: إذا أزمعتَ بقيام خمس عشرةَ ليلةً، فأتمّ.



## (٥٨) بابُ: القِرَاءَةُ فِي الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ

٢٣٤ ـ (٢٠١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْرَأُ فِي السَّفِرِ في الصُّبْحِ بِالعَشْرِ السُّورِ مِنْ أَوَّلِ المُفَصَّل، يُرَدِّدُهُنَّ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سُورَةً.

قَالَ مُحَمَّدٌ: يَقْرَأُ فِي السَّفَرِ في الفجر بـ ﴿ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴾، ﴿ وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ ﴾ وَنَحْوهِمَا (١).

#### (٥٩) بابُ: الجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي السَّفَرِ وَالمَطَرِ

٢٣٥ ـ (٢٠٢) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ (٢).

٢٣٦ ـ (٢٠٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أبنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حِينَ جَمَعَ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ فِي السَّفَرِ سَارَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ.

٢٣٧ ـ (٢٠٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أَبنَا دَاوُدُ بْنُ الحُصَيْنِ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ الخُصَيْنِ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ هُوْمُزَ أَخْبَرَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ فِي سَفَرهِ إِلَى تَبُوكَ (٣).

<sup>(</sup>۱) لم يرفعه الإمام مُحَمَّد، والذي جاء مرفوعًا: ما أخرجه أحمد في «المسند» ٤٩٧/٣٤ (٢٠٩٨٢)، وغيره عن جابر بن سمرة: أنَّ رسول الله ﷺ كان يقرأ في الظهر والعصر بـ ﴿ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴾، ﴿ وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ ﴾، وشبهها.

وعن أبي هريرة ٧٧/١٤ (٨٣٣٢): أنَّ رسول الله ﷺ كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء. يعني: ﴿ وَالشَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْأَرُومِ ﴾، ﴿ وَالسَّمَاءِ وَاللَّهَارِقِ ﴾.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد عن عبد الرَّحمن عن مالك به في «المسند» ۲۲۳/۹ (٥٣٠٥)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب صلاة المسافرين، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر ٤٨٨/١ (٤٢).

<sup>(</sup>٣) الحديث مرسل، وقد وصله الغافقي في «مسند الموطَّأ» ص ٢٩٩ (٣٢٦) عن أبي هريرة، وقال: =



قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَالجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ: أَنْ تُؤَخَّرَ الأُولَى مِنْهُمَا، فَتُصَلَّى فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا (١). فَتُصَلَّى فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا (١).

**٢٣٨** وَقَدْ بَلَغَنَا: عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ صَلَّى المَغْرِبَ حِينَ أَخَّرَ الصَّلاةَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ<sup>(٢)</sup>.

خِلافُ مَا رَوَى مَالِكٌ، وهو قول أبي حنيفة.

٢٣٩ ـ (٢٠٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّد، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أبنَا نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر: أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَمَعَ الأُمَرَاءُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ جَمَعَ مَعَهُمْ فِي المَطَرِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: ولَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا<sup>(٣)</sup>. لا يُجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، إِلَّا الظُّهْرَ وَالعَصْـرَ بِعَرَفَةَ، وَالمَغْـرِبَ وَالعِشَـاءَ بِالمُزْدَلِفَةِ، وَهُـوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَخِيَّلَهُمٍ.

· ٢٤٠ قَالَ مُحَمَّدُ: وبَلَغَنَا: عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ: أَنَّهُ كَتَبَ فِي الآفَاقِ

<sup>=</sup> هذا حديث مرسل في «الموطّاً»، لا أعلم أحدًا أسنده، فقال فيه: عن أبي هريرة؛ غير مُحَمَّد بن المبارك الصورى.

وقال ابن عبد البرِّ في «التَّمهيد» ٣٣٧/٢؛ وهذا الحديث هكذا جماعةٌ من أصحاب مالك [رووه] مرسلًا إلَّا أبا المصعب في غير «الموطَّأ»، ومُحَمَّد بن المبارك الصوري ومُحَمَّد بن خالد بن عثمة ومطرف والحنيني وإسماعيل بن داود المخراقي؛ فإنهم قالوا: عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن أبي هريرة مسندًا.

<sup>(</sup>۱) وهذا ما يعرف بالجمع الصوري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مُحَمَّد بن الحسن في كتاب «الحجة على أهل المدينة» موصولًا ١٧٦/١، والطَّحاوي في «شرح معاني الآثار» ١٦٣/١ من طُرق، ثمَّ قال: فكلُّ هؤلاء يروي عن نافع: أنَّ نزولَ ابنِ عمرَ علي كان قبل أن يغيبَ الشَّفق.



يَنْهَاهُمْ أَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ، وَيُخْبِرُهُمْ: أَنَّ الجَمْعَ بَيْنَ الصَّلاتَيْن فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ كَبِيرَةٌ مِنَ الكَبَائِرِ.

أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ الثِّقةُ، عَن العَلاءِ بْنِ الحَارِثِ، عن مَكْحُولِ (١).

## (٦٠) بابُ: الصَّلاةُ عَلَى الدَّابَّةِ فِي السَّفَرِ

٢٤١ ـ (٢٠٦) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أبنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: قَــالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: كَانَ رَسُــولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ (٢).

٧٤٢ ـ قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَصْنَعُ ذَلِكَ.

٢٤٣ ـ (٢٠٧) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أنسِ قال: / أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ [٢٢/أ] عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ سَعِيدًا(٣) أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ فِي سَفَرِ، فَكُنْتُ أَسِيرُ مَعَهُ وَأَتَحَدَّثُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا خَشِيتُ أَنْ يَطْلُعَ الفَجْرُ تَخَلَّفْتُ، فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، ثُمَّ رَكِبْتُ، فَلَحِقْتُهُ، فقالَ لي ابْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ قال: فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ وَخَشِيتُ أَنْ أُصْبِحَ، فَقَالَ: أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُـولِ اللهِ ﷺ أَسْوَةٌ حَسَـنَةٌ؟ فَقُلْتُ: بَلَى وَاللهِ، قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ عَلَى البَعِيرُ (٤).

<sup>(</sup>١) الأثر منقطع، وفيه راو مبهم، وقد أخرج نحوه عبدُ الرزاق في «المصنف» ٥٣٥/١ (٢٠٣٥) بسند جيِّد موصولًا من طريق أبي العالية عن عمر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد عن عَبْدِ الرَّحمن بن مهدي عن مَالِكٍ به في «المسند» ٢٣٩/٩ (٥٣٣٤)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة النافلة على الدابة في السفر ٤٨٧/١ (٣٧).

<sup>(</sup>٣) هو سعيد بن يسار، كما صُرِّح به عند مسلم، وكما تشير له الطُّرق هنا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد عن عبد الرَّحمن بن مهدي عن مالك به في «المسند» ١٧٦/٩ (٥٢٠٩)، ومسلم =



۲۶٤ ـ (۰۰۰) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بِنِ أَنسٍ قال: أَخْبَرني عَمُوو<sup>(۱)</sup> بنُ يَحْيَى، عن سَعِيدِ بنِ يسارٍ، عن عبد اللهِ بنِ عمرَ قَالَ: رَأَيْتُ رسول اللهِ ﷺ يصلي على حمارٍ وهو مُتوجِّهٌ إلى خيبرَ<sup>(۱)</sup>. (۳)

٧٤٥ ـ (٢٠٨) أَخْبَرَنَا مُحمَّد، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أخبرني يحيى بنُ سعيدٍ قال: رأيتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ<sup>(١)</sup>، وَهُوَ مُتَوَجِّهُ إِلَى غَيْرِ القِبْلَةِ، يَوْكَعُ وَيَسْجُدُ إِيمَاءً بِرَأْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضَعَ وَجْهَهُ عَلَى شَيْءٍ.

٢٤٦ ـ (٢٠٩) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أَبنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يُصَلِّ [مَعَ صَلاةِ الفَرِيضَةِ] (٥) فِي السَّفَرِ التَّطَوُّعَ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا إِلَّا عُمَرَ لَمْ يُصَلِّ وَعَلَى بَعِيرِهِ أَيْنَمَا مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي نَازِلًا عَلَى الأَرْضِ، وَعَلَى بَعِيرِهِ أَيْنَمَا تَوَجَّهَ بِهِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا بَأْسَ بأَنْ يُصَلِّيَ المُسَافِرُ عَلَى الدَّابَّةِ تَطَوُّعًا إِيمَاءً حَيْثُ كَانَ وَجُهُهُ، يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ، فَأَمَّا الوِثْرُ وَالمَكْتُوبَةُ فَإِنَّهُمَا يُصَلَّيَانِ عَلَى الأَرْضِ(٢)، وَبِذَلِكَ جَاءَتِ الآثَارُ:

٢٤٧ \_ (٢١٠) قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عن حُصَيْنِ قَالَ: كَانَ

عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت ٤٨٧/١ (٣٦).

<sup>(</sup>١) وقع في (س): عروة، وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد عن عبد الرَّحمن عن مالك به في «المسند» ۱۱٤/۸ (٤٥٢٠)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في الباب السابق ٤٨٧/١ (٣٥).

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث سقط من طبعة «الموطّأ شرح اللكنوي» تحقيق الشيخ تقي الدين الندوي.

<sup>(</sup>٤) في (ب): على حماره.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ب).



عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ عَلَى رَاحِلَتِهِ إِيماءً أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ، فَإِذَا كَانَتِ الفَرِيضَةُ أُو الوِتْرُ نَزَلَ فَصَلَّى (۱).

٧٤٨ - (٢١١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عن عُمَرَ بْنِ ذَرِّ الهَمْدَانِيِّ، عن مُجَاهِدٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لا يُزِيدُ عَلَى المَكْتُوبَةِ فِي السَّفْرِ عَلَى ركْعَتَيْنِ، لا يُصَلِّي قَبْلَهَا وَلا عُمَرَ كَانَ لا يُزِيدُ عَلَى المَكْتُوبَةِ فِي السَّفْرِ عَلَى ركْعَتَيْنِ، لا يُصلِّي قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا، وَيُحْهِمُهُ، وَيَنْزِلُ قبلَ الفَجْرِ، بَعْدَهَا، وَيُحْهِمُهُ، وَيَنْزِلُ قبلَ الفَجْرِ، فَيُوتِرُ بِالأَرْضِ، وإِذَا أَقَامَ لَيْلَةً فِي مَنْزِلٍ أَحْيَا اللَّيْلَ.

٧٤٩ ـ (٢١٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قال: أَبنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ بْنِ صَالِح، عن حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عن مُجَاهِدٍ قَالَ: صَحِبْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ مِنْ مَكَّةً إِلَى حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عن مُجَاهِدٍ قَالَ: صَحِبْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ مِنْ مَكَّةً إِلَى المَدِينَةِ، فَكَانَ يُصَلِّي الصَّلاةَ كُلَّهَا عَلَى بَعِيرِهِ نَحْوَ المَدِينَةِ، يُومِئ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً، وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ، إِلَّا المَكْتُوبَةَ وَالوِتْرَ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَنْزِلُ لَهُما، فَسَالتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ حَيْثُ كَانَ وَجُهُهُ يُومِئ بِرَأْسِهِ، وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ".

• ٢٥٠ ـ (٢١٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ / قَالَ: حَدَّثَنِي [٢٢/ب] هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ يسَجدُ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ، وَلا يَضَعُ جَبْهَتَهُ، وَلَكِنْ يُشِيرُ لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بِرَأْسِهِ، فَإِذَا نَزَلَ أَوْتَرَ.

٢٥١ - (٢١٤) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قال: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنِ المُغِيرَةِ الضَّبِّيِّ، عَن إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجُهُهُ تَطَوُّعًا، يُومِئُ إِيمَاءً، وَيَقَرْأُ السَّجْدَةَ فَيُومِئُ، وَيَنْزِلُ لِلْمَكْتُوبَةِ وَالوِتْرِ.

<sup>(</sup>۱) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» ٥٧٨/٢ (٤٥٣٤): عن نافع: أنَّ ابن عمر كان يوترُ على راحلته، وربَّما أوترَ بالأرض.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مُحَمَّد في «الحجة على أهل المدينة» ١٨٨/١ بنفس السند، وفي سنده مُحَمَّد بن أبان بن صالح، وهو ضعيف.

وأخرج البخاري نحوه من طريق سالم عن ابن عمر في أبواب تقصير الصَّلاة، باب من تطوع في السفر في غير دبر الصَّلاة وغيرها (١١٠٥).



٢٥٧ ـ (٢١٥) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عن الفُضيلِ بْنِ غَزْوَانَ، عن نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّه كَانَ أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ صَلَّى التَّطَوُّعَ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ، نَزَلَ فَأَوْتَرَ (١).

## (٦١) بابُّ: الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيَذْكُرُ أَنَّ عَلَيْهِ صَلاةً فَائِتَةً

٢٥٣ ـ (٢١٦) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ نَسِبَ صَلاةً مِنْ صَلاتِهِ فَلَمْ يَذْكُرُها إلا وَهُوَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ نَسِبَ صَلاةً مِنْ صَلاتِهِ فَلَمْ يَذْكُرُها إلا وَهُو مَعَ الإِمَام، فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ، فَلْيُصَلِّ صَلاتَهُ الَّتِي نَسِيَ، ثُمَّ لْيُصَلِّ بَعْدُ الصَّلاةَ الأُخْرَى.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ إِلَّا فِي خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ: إِذَا ذَكَرَهَا وَهُوَ يصلي صَلاةً فِي آخِر وَقْتِهَا يَخَافُ إِنْ بَدَأَ بِالأُولَى أَنْ يَخْرُجَ وَقْتُ هَذِهِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيهَا، فَلْيَبْدَأْ بِهَذِهِ الثَّانِيَةِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يُصَلِّي الأُولَى بَعْدَ ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً، بِهَذِهِ الثَّانِيَةِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يُصَلِّي الأُولَى بَعْدَ ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً،

٢٥٤ و سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ (٢) رحمهم الله.

## (٦٢) بابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي المَكْتُوبَةَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الصَّلاةَ

٢٥٥ ـ (٢١٧) قال: وأخبرنا مُحمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا زَيْدُ بْنُ أَسُ قَال: أبنَا زَيْدُ بْنُ أَسُلَمَ، عن رَجُلٍ مِنْ بَنِي الدِّيلِ يُقَالُ لَهُ: بُسـرُ (٣) بْنُ مِحْجَنٍ، عن أَبِيهِ (٤): أنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فصلَّى وَالرَّجُلُ فِي مَجْلِسِهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فصلَّى وَالرَّجُلُ فِي مَجْلِسِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فصلَّى وَالرَّجُلُ مُسْلِمًا؟!».

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٤٨٨/٢: وليس ذلك بمعارضٍ لكونه أوترَ على الرَّاحلة؛ لأنه لا نزاعَ أنَّ صلاتَه على الأرضِ أفضل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ٤/٢ (٢٢٥٢) موصولًا، وكذا ابن أبي شيبة في «المصنف» ١٣/٣ (٤٧٦٢).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ز): بشر، وهو تحريف، وانظر: «تقريب التَّهذيب»، ص ٦٦٨، و«المُهيَّأ» ٢٧٧١.

<sup>(</sup>٤) أبوه: محجن بن أبي محجن الدِّيلي. «أسد الغابة» ٢٩٤/٤.

قَـــالَ: بَلَـــى يا رســـول اللهِ، وَلَكِنِّي قَدْ كُنْــتُ صَلَّيْــتُ فِي أَهْلِـــي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ»<sup>(۱)</sup>.

٢٥٦ (٢١٨) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ، عن مَالِكِ بنِ أنس قال: أبنا نَافِعٌ: أَنَّ عبدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى صَلاةَ المَغْرِبِ أَوِ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُمَا، فلا يَعُدْ<sup>(٢)</sup> لَهُمَا غَيْرَ مَا قَدْ صَلاَّهُمَا.

٢٥٧ ـ (٢١٩) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أَبنَا عَفِيفُ بْنُ عَمْرٍو السَّهْمِيُّ، عن رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدِ: أَنَّهُ سَلَّلَ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ، فَقَالَ: إِنِّي السَّهْمِيُّ، عن رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدِ: أَنَّهُ سَلَّلِي، أَفَأُصَلِّي مَعَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، صَلِّ أَصَلِّي، ثُمَّ آتِي المَسْحِدَ فَأَجِدُ الإِمَامَ يُصَلِّي، أَفَأُصَلِّي مَعَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، صَلِّ مَعَهُ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلَهُ مِثْلُ سَهْمٍ جَمْعٍ، أَوْ: سَهْمُ جَمْعِ (٣)./

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كلِّه نَأْخُذُ، وَنَأْخُذُ بِقَـوْلِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا: أَلَّا يُعِيدَ صَلاةَ المَغْرِبِ وَالصَّبْحِ؛ لأَنَّ المَغْرِبَ وِتْرٌ، فَلا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ التَّطَوُّعَ وِتْرًا، وَلا صَلاةَ تَطَوُّعٍ بَعْدَ الصَّبْحِ، وَكَذَلِكَ العَصْرُ عِنْدَنَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ المَغْرِبِ وَالصَّبْحِ (٤٠)، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ضَيَّهُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد عن عبد الرَّحمن بن مهدي عن مالك به في «المسند» ۲۱۹/۲۲ (۱٦٣٩٥)، وابنُ حبان في «صحيحه» من طريق مالك به ١٦٤/٦ (٢٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطت في (ف)، وفي (ب): فلا يُعدهما.

<sup>(</sup>٣) الحديث مرفوعٌ حكمًا؛ لأنَّ هذا لا يقال بالرأي، وهو ضعيف، فيه رجل مجهول، وقد أخرجه البيهقي من طريق ابن بكير عن مالك به في «السنن الكبرى» ٢٧/٢ (٣٦٤٢)، وأخرجه مرفوعًا من غير طريق مالك في الحديث قبله، وأخرجه أبو داود من طريق عفيف السهمي به في كتاب الصَّلاة، باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم (٥٧٩).

<sup>(</sup>٤) وهذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك ﷺ. فقد خالفه في إعادة الفجر والعصر. قال مالك في «موطأ يحيى» ١٣٣/١: ولا أرى بأسًا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته، إلَّا صلاة المغرب فإنه إذا أعادها، كانت شفعًا.



## (٦٣) بابُ: الرَّجُلُ تَحْضُرُهُ الصَّلاةُ وَالطَّعَامُ، بِأَيِّهِمَا يَبْـدَأُ؟

٢٥٨ ـ (٢٢٠) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُقَرَّبُ إِلَيْهِ الطَّعَامُ، فَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَلا يُعَجِّلُ(١) عَنْ طَعَامِهِ حَتَّى يَقْضِيَ مِنْهُ حَاجَتَهُ(٢).

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا نَرَى بِهَذَا بَأْسًا، وَلا نحبُّ (٣) أَن يَتَوَخَّى تِلْكَ السَّاعَات.

#### (٦٤) بِابُ فَضْلِ العَصْرِ، وَالصَّلاةِ بَعْدَ العَصْرِ

٢٥٩ ـ (٢٢١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا الزُّهْرِيُّ، عَنِ اللهِ فِي السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ يَضْرِبُ المُنْكَدِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فِي اللهِ فِي اللهِ فِي اللهِ فِي اللهِ فِي اللهِ فِي اللهِ فَي اللهِ اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ ال

قَالَ مُحَمَّـــُدُ: وَبِهَذَا نَأْخُـــُذُ، لا صَلاةَ تَطَــوُعٍ بَعْدَ العَصْرِ، وَهُــوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَخِيَلتُهُ.

٢٦٠ ـ (٢٢٢) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: الَّذِي يَفُوتُهُ العَصْرُ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ (٤) وَمَالَهُ (٥).

<sup>(</sup>١) هكذا ضبطت في (ف)، وأهملت في البواقي، ويصح التخفيف.

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري نحوه مرفوعًا عن عائشة في كتاب الأطعمة، باب إذا حضر العَشاء فلا يعجل عن عَشائه (٥٤٦٥)، ولفظه: «إذا أُقيمتِ الصَّلاة وحضرَ العَشاءُ، فابدؤوا بالعَشاء».

<sup>(</sup>٣) في (ف): ولا يَجبُ، والصَّواب المثبت.

<sup>(</sup>٤) يُروى بالنَّصب على أنَّ وُتِرَ بمعنى سُلِب، وهو يتعدى إلى مفعولين، وبالرَّفع على أنَّ وُتِرَ بمعنى أُخِذَ، فيكون (أهله) هو المفعول الذي لم يُسمَّ فاعله، وروايةُ الجمهورِ النَّصبُ. «فتح البارى» ٣٠/٢ باختصار.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاريُّ مرفوعًا عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب مواقيت الصَّلاة، باب =



## (٦٥) بِابُ وَقْتِ الجُمُعَةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الدُّهنِ والطِّيبِ

٢٦١ ـ (٢٢٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنس قال: أَخْبَرَنِي عَمِّي أَبُو سُهَيْلِ بْنُ مَالِكِ، عن أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ أَرَى طِنْفَسَةً (١) لِعَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَوْمَ الجُمُعَةِ تُطْرَحُ إِلَى جِدَارِ المَسْجِدِ الغَرْبِيِّ، فَإِذَا غَشِيَ الطِّنْفَسَةَ كُلَّهَا ظِلُّ الجِدَارِ خَرَجَ الجُمُعَةِ تُطْرَحُ إِلَى جِدَارِ المَسْجِدِ الغَرْبِيِّ، فَإِذَا غَشِيَ الطِّنْفَسَةَ كُلَّهَا ظِلُّ الجِدَارِ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ(١)، ثُمَّ يَرْجِعُ بعدَ الصلاةِ يومَ الجمعةِ، فَيقِيلُ قَائِلَةَ الضُّحَى(١).

٢٦٢ = (٢٢٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قال: أبنا مَالِكٌ قال: أَبنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ
 لا يَرُوحُ إِلَى الجُمُعَةِ، إِلَّا وَهُوَ مُدَّهِنٌ مُتَطَيِّبٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُحْرِمًا.

٢٦٣ ـ (٢٢٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالِكٍ قال: أَبنَا الزُّهْرِيُّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ يَوْمَ الجُمُعَةِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، وَالنِّدَاءُ الثَّالِثُ الَّـذِي زِيدَ هُوَ النِّدَاءُ الأَوَّلُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً.

#### (٦٦) بابُ القِرَاءَةِ فِي صَلاةِ الجُمُعَةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الصَّمْتِ

٢٦٤ - (٢٢٦) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أبنَا ضَمْرَةُ بْنُ

ي إثم من فاتته العصر (٥٥٢)، وكذا مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة، باب التغليظ في تفويت صلاة العصر ٢٠٠١).

<sup>(</sup>۱) قال في «القاموس»: مثلَّثة الطَّاء والفاء، وبكسر الطَّاء وفتح الفاء، وبالعكس، واحدة الطنافس، للبُسُط والثيّاب والحصير.

<sup>(</sup>٢) في (س): فإذا ظَلَّها ظلُّ الجدار خرج عمر... إلخ. وفي (ب): خرج عمر بن الخطَّاب إِلَى الصَّلاة يَوْمَ الجُمُعَةِ، فصلَّى الجمعة، ثمَّ نرجع فنقيل قائلة الضَّحاءِ.

<sup>(</sup>٣) قال الفرَّاءُ في «المقصور والممدود»، ص ٤٠: وأمَّا الضُّحى؛ فإنها أنثى، تُقصَر، فإذا فُتحَ أوَّلُها قيل: ارتفع الضَّحاءُ، فيُمدُّ ويُذكَّر.



سَعِيدٍ المَازِنِيُّ، عن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً: أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ سَأَلَ [٢٣/ب] النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ: مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ / عَلَى إِثْرِ سُورَةِ الجُمُعَةِ يَوْمَ الجُمْعَةِ؟ قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ بِ﴿ هَلَ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْعَكَشِيَةِ ﴾(١).

٢٦٧ ـ (٢٢٧) أَخْبَرَنَا مُحمَّد، عن مَالِكِ بنِ أنسِ قدال: أبنَا الزُّهْرِيُّ، عن ثَعْلَبَةً بْنِ أَبِي مَالِكِ: أَنَّهُمْ كَانُوا زَمنَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ يُصَلُّونَ يَوْمَ الجُمُعَةِ حَتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ، فَإِذَا خَرَجَ وَجَلَسَ علَى المِنْبَرِ، وَأَذَّنَ المُوَّذُّنُ، قَالَ ثَعْلَبَةُ. جَلَسْنَا نَتَحَدَّثُ، فَإِذَا سَكَتَ المُؤَذِّنُ وَقَامَ عُمَرُ سَكَتْنَا، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ.

٢٦٨ ـ (٢٢٨) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أبنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ: خُرُوجُهُ يَقْطَعُ الصَّلاةَ، وَكَلامُهُ يَقْطَعُ الكَلامَ.

٢٦٧ ـ (٢٢٩) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أنسسِ قال: أبنَا أَبُو النَّصْرِ، عن مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ قَلَّمَا يَدَعُ ذَلِكَ أَن يخطب به: إِذَا قَامَ الإِمَامُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنْصِتُوا؛ فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لا يَسْمَعُ مِنَ الحَظِّ مِثْلَ مَا لِلسَّامِع المُنْصِتِ.

٢٣٠ ـ (٢٣٠) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أبنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، فَقَدْ لَغَوْتَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ»(٢).

<sup>(</sup>١) الغاشية: ١. والحديث أخرجه أحمد عن عبد الرَّحمن بن مَهدِيّ عن مَالِك به في «مسنده» ٣٣٠/٣٠ (١٨٣٨١)، وأبو داود عن القعنبي عن مالك به في كتاب الجمعة، باب ما يقرأ به في الجمعة ١٩٣/١ (١١٢٣)، وأخرجه مسلم من طريق ضمرة بن سعيد به في كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة ٩٨/٢ (٦٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد عن عبد الرَّحمن عن مالك به في «مسنده» ٢٠٣/١٦ (١٠٣٠٠)، ومسلم من طريق أبي الزناد به في كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة ٥٨٣/٢ (١٢). وأخرج نحوه أحمد في «المسند» ٤٧٥/٣ (٢٠٣٣): عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: =



779 ـ (٢٣١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ، عن مَالِكِ بنِ أنس قال: أبنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القَاسِمِ: أَنَّ أَبَاهُ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ رَأَى فِي قَمِيصِهِ دَمًا وَالإِمَامُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القَاسِمِ: فَنَزَعَ قَمِيصَهُ فَوَضَعَهُ.

## (٦٧) بابُ صَلاةِ العِيدَيْنِ وَأَمْرِ الخُطْبَةِ

• ٢٧٠ أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا اللهُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا النُّهْرِيُّ، عن أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ النَّهْرِيُّ، عن أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ النَّوْمَيْنِ نَهَى الخَطَّابِ، فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ النَوْمَيْنِ نَهَى الخَطَّابِ، فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ النَوْمَيْنِ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمَ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالأَخَرَ يَوْمُ تَأْكُلُونَ مِنْ لَحُومِ نسائِكِكُمْ أَنَا.

٢٧١ قَالَ: ثُمَّ شَهِدْتُ العِيدَ مَع عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فجاء فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ العَالِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرُ الجُمُعَةَ فَلْيَنْتَظِرْهَا، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَلْيَرْجِعْ، فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ.

٢٧٢ ـ قَالَ: ثُمَّ شَـهِدْتُ العِيدَ مَعَ عَلِـيِّ، وَعُثْمَانُ مَحْصُـورٌ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ.

 <sup>«</sup>مَنْ تكلَّمَ يومَ الجمُعةِ والإمامُ يخطبُ، فهو كمَثَلِ الحمارِ يحملُ أسفارًا، والذي يقولُ له:
 أنصتْ، ليس له جمعة».

قلتُ: وفيه مسألة أصولية، وهي التقييدُ بالحال، فالنَّهيُّ عن الكلام مقيَّدٌ في حالِ الخطبة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الصوم، باب صوم يوم الفطر (۱۹۹۰)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى ۷۹۹/۲ (۱۳۸).



٢٧٣ ـ (٢٣٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّد، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أبنَا ابْنُ شِهَابِ الزُّهريُّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي يَوْمَ الفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى قَبْلَ الخُطْبَةِ(١).

٢٧٤ ـ وَذَكَرَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ،

٢٧٥ ـ وَعُمَرَ،

۲۷٦ ـ وعثمانَ كَانُوا يَصْنَعُونَ (٢) ذَلِكَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، وَإِنَّمَا رُخِّصَ فِي الجُمُعَةِ لأَهْلِ العَالِيَةِ؛ لأَنَّهُمْ [٢٤/أ] لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ المِصْرِ<sup>(٣)</sup>، وَهُوَ قَوْلُ / أَبِي حَنِيفَةَ ﷺ.

## (٦٨) بابُّ: صَلاةُ التَّطَوُّعِ قَبْلَ العِيدِ أَوْ بَعْدَهُ

٢٧٧ ـ (٢٣٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أبنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ لا يُصَلِّي يَوْمَ الفِطْرِ قَبْلَ الصَّلاةِ وَلا بَعْدَهَا.

ومذهب مُحَمَّد وأبي حنيفة: تجب على كل من كان بالمصر وليست على من كان خارج المصر يسمع النداء أو لم يسمعه. انظر: «الاستذكار» ٣٨٧/٢، و«التجريد» للقدوري ٩١٤/٢.

<sup>(</sup>۱) الحديث مرسلٌ، وقد أخرجه البيهقي من طريق مالك به في «معرفة السنن والآثار» ٥٣/٥ (٦٩١٠)، وأخرجه الشَّافعي في «الأم» ٢٦٩/١، وابن حبان مرفوعًا في «صحيحه» من طريق آخر عن ابن عمر ٢٥/٦ (٢٨٢٦).

قال ابن عبد البرّ في «التّمهيد» ٢٦٣/١٠؛ ثبت عن النبيّ ﷺ: أنه صلّى في العيدين قبل الخُطبة من حديث جابر وابن عباس وابن عمر والبراء، وهاتان المسالتان ليسس عند مالك فيهما حديث مسند: مسالة الأذان في صلاة العيدين، ومسألة تقديم الصّلاة قبل الخطبة في ذلك، وقد عدّ ذلك عليه أبو بكر البزّار فيما ذكر له من السّنن التي ليست عنده.

<sup>(</sup>٢) في (ب) و(س) و(ز): أنَّ أبا بكر وعمر كانا يصنعان ذلك. وكذا في حاشية (ف)، وهو الموافق لما في «موطأ يحيى» ١٧٨/١.

<sup>(</sup>٣) وهذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك على الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك على ثلاثة أميال.



٢٧٨ ـ (٢٣٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أبنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القَاسِم، عن أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يَغْدُو أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا صَلاةَ قَبْلَ صَلاةِ العِيدِ، وأمَّا بَعْدَهَا فَإِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَ، وَإِنْ شِئْتَ لَمْ تُصَلِّ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً(١).

### (٦٩) باب: القِرَاءَةُ فِي صَلاةِ العِيدَيْنِ

٢٧٩ - (٢٣٦) أُخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بن أنسٍ قال: أبنَا ضَمْرَةُ بْنُ سَعِيدٍ المَازِنِيُ، عن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ: مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الأَضْحَى أو الفِطْرِ؟.

قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ بِ: ﴿ قَ ۚ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ (١) ، و ﴿ ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ الْقَامَرُ ﴾ (١)(٤).

## (٧٠) بابُ التَّكْبِيرِ فِي العِيدَيْنِ

• ٢٨٠ ـ (٢٣٧) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أبنَا نَافِعٌ قَالَ: شَـهِدْتُ الأَضْحَى أو الفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَكَبَّرَ فِي الأُولَى سَـبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ القِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ بِخَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ القِرَاءَةِ.

<sup>(</sup>١) سقط من (س) قوله: (وهو قول أبي حنيفة).

فمذهبُ مالك؛ لا يصلي أحد في المصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها. انظر: «الاستذكار» ٣٩٩/٢.

<sup>(</sup>٢) قَ: ١.

<sup>(</sup>٣) القمر: ١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد عن عبد الرَّحمن بن مهدي عن مالك به في «المسند» ٢٢٣/٢٦ (٢١٨٩٦)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب العيدين، باب ما يقرأ به في صلاة العيدين ٢٠٧/٢ (١٤).



قَالَ مُحَمَّدٌ: قَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي التَّكْبِيرِ فِي العِيدَيْنِ، فَمَا أَخَذْتَ بِهِ فَهُوَ حَسَنٌ، وَأَفْضَلُ ذَلِكَ عِنْدَنَا مَا رُوِيَ<sup>(۱)</sup>:

٢٨١ عن [عبد الله] (٢) بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ عِيدٍ تِسْعًا (٣): خَمْسًا وَأَرْبَعًا، فِيهِنَّ تَكْبِيرَةُ الافْتِتَاحِ، وَتَكْبِيرَتَا الرُّكُوعِ، وَيُوَالِي بَيْنَ القِرَاءَتَيْنِ يُؤَخِّرُهَا فِي الأُولَى، وَيُقَدِّمُهَا فِي الثَّانِيَةِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ضَلَّيُهُ.

## (٧١) بابُ قِيَامِ [شَهْرِ](١) رَمَضَانَ وَمَا فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ

٧٨٧ ـ (٢٣٨) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ شِهَابِ الزُّهرِيُّ، عن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عن عَائِشَةَ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ فِي المَسْجِدِ، فَصَلَّى بِصَلاتِهِ نَاسٌ (٥)، ثُمَّ كَثُرُوا مِنَ القَابِلَةِ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا اللَّيْلَةَ الثَّالِثَةَ أَوِ الرَّابِعَةَ وكَثُرُوا، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمُ البَارِحَة، فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيثُ أَنْ تُمْرَضَ عَلَيْكُمْ » (٦) وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٣) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» ٢٩٣/٣ (٥٦٨٧): عن علقمة والأسود بن يزيد قالا: كان ابن مسعود جالسًا وعنده حذيفة وأبو موسى الأشعريُّ، فسألهما سعيدُ بنُ العاص عن التَّكبير في الصَّلاة يـوم الفطر والأضحى، فجعل هذا يقول: سـل هذا، وهذا يقول: سـل هذا، فقال له حذيفةُ: سل هذا، لعبدِ الله بن مسعود، فسأله فقال ابنُ مسعود: يكبِّر أربعًا، ثمَّ يقرأ، ثمَّ يكبِّر فيركع، ثمَّ يقوم في الثَّانية فيقرأ، ثمَّ يكبِّر أربعًا بعد القراءة.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٥) زاد في (ب): كثير.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب التَّهجُّد، باب تحريض النبي ﷺ على قيام الليل (١١٢٩)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان ٥٢٤/١ (١٧٧).

٧٨٣ ـ (٢٣٩) أخبرنا مُحمَّد، عن مَالِكِ بنِ أنسِ قال: أبنَا سَعِيدٌ المَقْبُوِيُ، عن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةً فَيْ اللهِ عَلَى كَانَتْ صَلاهُ رَسُولِ اللهِ عَلَى فِي رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلا غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرة رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاقًا. [17/ب]

قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، إِنَّ (') عَيْنَايَ ('') تَنَامَانِ وَلا يَنَامُ قَلْبِي (۳).

٢٨٠ ـ (٢٤٠) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أبنَا الزُّهْرِيُّ، عن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْدِ الرَّحْمَنِ بِعْزِيمَةٍ، فَيَقُولُ: «مَـنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَـابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(١٠).

٢٨٥ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَتُوفِّيَ النَّبِيُ ﷺ وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ
 فِي خِلافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرٍاً مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ [هِ اللَّهِ اللهُ عَلَى ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) (إنَّ) ساقطة من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب التَّهجُّد، باب قيام النبي ﷺ بالليل (١١٤٧)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل ٥٠٩/١).

<sup>(</sup>٤) الحديث مرسلٌ، وقد وصله أحمد بنفس الطريق عن أبي هريرة ٤٩١/١٥ (١٠٨٤٣)، وكذا النَّسائي من طريق جويرية عن مالك به في كتاب قيام الليل، باب ثواب من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا (١٦٠٣)، وأخرجه البخاريُّ مرفوعاً من طريق مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرَّحمن عن أبى هريرة في كتاب الإيمان، باب تطوعُ قيام رمضان من الإيمان (٣٧).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (س).



٣٨٦ ـ (٢٤١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالِكٍ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ القَارِيِّ: أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ القَارِيِّ: أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ القَارِيِّ: أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ [عَلَيْهُ] لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ (١) يُصَلِّي الخَطَّابِ [عَلَيْهُ]: وَاللهِ إِنِّي لَأَظُنَّنِي (١) لَوْ الرَّجُلُ (١) فَيُصَلِّي بِصَلاتِهِ الرَّهُطُ، فَقَالَ عُمَرُ [عَلَيْهُ]: وَاللهِ إِنِّي لَأَظُنَّنِي (١) لَوْ الرَّجُلُ أَنْ فَيُصَلِّي بِصَلاتِهِ الرَّهُطُ، فَقَالَ عُمَرُ [عَلَيْهُ]، وَاللهِ إِنِّي لَأَظُنَّنِي (١) لَوْ جَمَعْهُمْ عَلَى جَمَعْتُ هَوُلاءِ عَلَى قَارِئً وَاحِدٍ لَـكَانَ أَمْثَلَ، ثُمَّ عَـزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبْنِ كَعْبٍ.

قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى، وَالنَّاسُ يُصَلَّـونَ بِصَلاةِ قَارِئِهِمْ، فَقَالَ: نِعْمَـتِ البِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُـونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُـونَ. يُرِيدُ آخِرَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهِ. اللَّيْل، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ. لا بَأْسَ بِالصَّلاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَنْ يُصَلِّيَ النَّاسُ تَطَوُّعًا بِإِمَامٍ؛ لأَنَّ المُسْلِمِين قَدِ اجْتمَعُوا<sup>(٤)</sup> عَلَى ذَلِكَ وَرَأَوْهُ حَسَنًا.

٧٨٧ ـ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: «مَا رَآهُ المسلمون (٥) حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَآهُ المُسْلِمُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ قَبِيحٌ» (٦).

<sup>(</sup>١) في (ب) و(س): (أوزاعًا متفرِّقين)، وفي حاشية (ب): أوزاعٌ متفرِّقون، وعليها علامة تصحيح.

<sup>(</sup>٢) في (ب): (يصلِّي الرَّجل لنفسه، فيصلِّي الرَّجل ويصلِّي بصلاته الرَّهط).

<sup>(</sup>٣) في (س): لأحسب.

<sup>(</sup>٤) في (س): أجمعوا.

<sup>(</sup>٥) في (ب): المؤمنون.

<sup>(</sup>٦) لم يثبت مرفوعًا عن النبيّ ﷺ، وإنما أخرجه أحمد في «المسند» موقوفًا على ابن مسعود ٢٤٦٥ (٣٦٠٠)، وكذا الطيالسي في «مسنده» ٣٣/١ (٢٤٦)، والحاكم في «المستدرك» ٨٣/٣ (٤٤٦٥)، وقال: هذا حديث صحيح الإسسناد، ولم يخرّجاه، وله شاهدٌ أصحُ منه إلَّا أنَّ فيه إرسالًا، ووافقه الذهبي، وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ٨/٤٥ (٣٦٠٢).



## (٧٢) بابُ القُنُوتِ فِي صلاة الفَجْرِ

٢٨٨ ـ (٢٤٢) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَقْنُتُ فِي الصُّبْح<sup>(۱)</sup>.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

## (٧٣) بابُ فَضْلِ صَلاةِ الفَجْرِفِي الجَمَاعَةِ وَأَمْرِ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ

٢٨٩ ـ (٢٤٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أبنَا اللهُ بنُ أنسِ قال: أبنَا ابْنُ شِهَابٍ، عن أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فَقَدَ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ فِي صَلاةِ الصُّبْحِ، وَأَنَّ عُمَرَ غَدَا إِلَى السُّوقِ، فَكَانَ مَنْزِلُ سُلَيْمَانَ بَيْنَ السُّوقِ وَالمَسْجِدِ، فَمَرَّ عُمَرُ عَلَى أُمِّ سُلَيْمَانَ الشِّفَاءِ (٣)، فَقَالَ: لَمْ سُلَيْمَانَ بَيْنَ السُّوقِ وَالمَسْجِدِ، فَمَرَّ عُمَرُ عَلَى أُمِّ سُلَيْمَانَ الشِّفَاءِ (٣)، فَقَالَ: لَمْ أَلَيْمَانَ فِي الصَّبْحِ، فَقَالَتْ: بَاتَ يُصَلِّي فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ: لأَنْ أَشْهَدَ صَلاةَ الصَّبْحِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُومَ لَيْلَةً.

٢٩٠ (٢٤٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أنس قال: أبنَا نَافِعٌ: أنَّ ابْنَ عُمرَ أَخْبَرَ ثُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ عُمرَ أَخْبَرَ ثُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ

<sup>(</sup>۱) قال اللَّكنويُّ في «التعليق الممجد» ٢٩٢/٢؛ لا نزاع بين الأئمة في مشروعية القنوت، ولا في مشروعيته للنَّازلة، فأصحابُنا يقولون: في مشروعيته لغير النَّازلة، فأصحابُنا يقولون: القنوتُ كان حين كان، ثمَّ تُرك، وغيرُنا يقولون: لم يزلُ ذلك في الصُّبح، وإنما تُركَ في باقي الصَّلوات.

<sup>(</sup>٢) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك هيا. ومذهب مالك: القنوت في الفجر قبل الركوع أو بعده. انظر: «تفسير الموطَّأ» للقنازعي ٢٠٣/١، و«الاستذكار» ٢٩٤/٢.

<sup>(</sup>٣) ليست في (س).

[٢٥/أ] إِذَا سَكَتَ المُؤَذِّنُ مِنْ صَلاةِ الصَّبْحِ، وَبَدَا الصَّبْحُ / رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاةُ(١).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ صَلاةِ الفَجْرِ تُخَفَّفَانِ.

٢٩١ ـ (٢٤٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أبنَا نَافِعٌ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا رَكَعَ رَكْعَتَى الفَجْرِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا شَأْنُهُ؟ قَالَ نَافِعٌ: قُلْتُ: يَفْصِلُ بَيْنَ صَلاتِهِ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَيُّ فَصْلٍ أَفْضَلُ مِنَ السَّلامِ (٢٠؟!.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَفِّيْهُ.

## (٧٤) بِابُ طُولِ القِرَاءَةِ فِي الصَّلاةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ التَّخْفِيفِ

٢٩٢ ـ (٢٤٦) حَدَّثَنَا بشرٌ قال: حَدَّثَنَا أحمدُ قال: أبنا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا الزُّهْرِيُّ، عن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عن أُمِّهِ أُمِّ الفَضْلِ: أَنَّهَا سَمِعَتْهُ يَقْرَأُ: ﴿وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرَّفَا﴾ (٣) ، فَقَالَتْ: يا بنيَّ (٤) ، لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي أُمِّهِ أُمِّ الفَضْلِ: أَنَّهَا سَمِعَتْهُ يَقْرَأُ: ﴿وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرَّفَا﴾ (٣) ، فَقَالَتْ: يا بنيَّ (٤) ، لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ، إِنَّهَا لآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَعْرِبِ (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الأذان، باب الأذان بعد الفجر (۲۱۸)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر، والحث عليهما ٥٠٠/١).

<sup>(</sup>٢) وهذا الأثر ممَّا تفرد به الإمام مُحَمَّد عن «موطأ يحيى».

وهذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّدٍ والإمام مالكٍ هـ.

ومذهب الجمهور الفصل بين الصلاتين بالكلام أو الانتقال من المحل؛ لما أخرج مسلم في «صحيحه» ٢٠١/٢ (٧٣): عن معاوية قال: أمرنا (رسول الله) بذلك: أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج.

<sup>(</sup>٣) المرسلات: ١.

<sup>(</sup>٤) كذا في (ب) و(س): يا بني، وهي موافقة لرواية الصَّحيحين، وفي (ف) و(ز): بأبي.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الأذان، باب القراءة في المغرب =

**\*** 

٢٩٣ ـ (٢٤٧) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عن مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عن أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِالطُّورِ فِي المَغْربِ(١).

قَالَ مُحَمَّدٌ: العَامَّةُ عَلَى أَنَّ القِرَاءَةَ تُخَفَّفُ فِي صَلاةِ المَغْرِبِ. يَقْرَأُ فِيهَا بِقِصَارِ المُفَصَّلِ، وَنَرَى أَنْ هَذَا كَانَ شَيْتًا فَتُرِكَ، أَوْ لَعَلَّهُ كَانَ يَقْرَأُ بَعْضَ السُّورَةِ، ثُمَّ يَرْكَعُ.

٢٩٤ ـ (٢٤٨) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قـال: أَبنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَجَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفُ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ وَالضَّعِيفَ وَالكَبِيرَ، وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلُ مَا شَاءَ»(٢).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَهِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ

## (٧٥) بَابٌ: صَلاةُ المَفْرِبِ وِتْرُ صَلاةِ النَّهَارِ

٢٩٥ ـ (٢٤٩) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلاةُ المَغْرِبِ وِترُ صَلاةِ النَّهَارِ<sup>(٣)</sup>.

<sup>= (</sup>٧٦٣)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الصَّلاة، باب القراءة في الصبح (٧٦٣). (١٧٣) (٣٨/١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الأذان، باب الجهر في المغرب (۷۲)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في الباب السابق (۷۲۸).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد عن عبد الرَّحمن عن مالك به في «المسند» ۲۰۷/۱۲ (۱۰۳۰۲)، والبخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الأذان، باب إذا صلَّى لنفسه فليطوِّل ما شاء، (۷۰۳)، وأخرجه مسلم من طريق أبي الزِّناد به في كتاب الصَّلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصَّلاة في تمام ۱۸۳۱ (۱۸۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد مرفوعًا من حديث ابن عمر في «المسند» ٤٥٦/٨ (٤٨٤٧)، بلفظ: «صلاةُ المغرب =

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُــذُ، وَيَنْبَغِي لِمَنْ جَعَلَ المَغْرِبَ وِتْــرَ صَلاةِ النَّهَارِ \_ كَمَا قَالَ ابْنُ عُمَـرَ (١) \_ أَنْ يَكُونَ وِتْرُ صَلاةِ اللَّيْلِ مِثْلَهَا؛ لا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِالتَّسْلِيم (٢)، كَمَا لا يَفْصِلُ فِي [صلاة] (٣) المَغْرِبِ بِتَسْلِيم (١)، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنفَة رَخْلَلْهُ (٥).

### (٧٦) بابُ الوِتْسرِ

٢٩٦ ـ (٢٥٠) أخبرنا مُحمَّدُ بنُ الحسن قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنس قال: أبنا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عن أَبِي مُرَّةَ: أَنَّهُ سَلَّالَ أَبَا هُرَيْرَةَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوتِرُ؟ قَالَ: فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلَهُ، فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلَهُ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ [٢٥/ب] كَيْفَ أَصْنَعُ أَنَا؟ قَالَ: فأَخْبِرْنِي. قَالَ: / إِذَا صَلَّيْتُ العِشَاءَ صَلَّيْتُ بَعْدَهَا خَمْسَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أَنَامُ، فَإِنْ قُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ صَلَّيْتُ مَثْنَى، وَإِنْ أَنا أَصْبَحْتُ أَصْبَحْتُ عَلَى وِثْرٍ.

٢٩٧ ـ (٢٥١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أبنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَر: أَنَّهُ كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِمَكَّةً، وَالسَّمَاءُ مُغَيِّمَةٌ(١)، فَخَشِيَ الصُّبْحَ فَأَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ،

وترُ النَّهار، فأوتروا صلاةَ اللَّيل»، وكذا النَّسائي في «السنن الكبري» في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الأمر بالوتر (١٣٨٦).

<sup>(</sup>١) قوله: (كما قال ابن عمر) ليس في (س).

ومذهبُ مالك: استحباب الفصل بينهما. انظر: «الحجة على أهل المدينة» ١٩١/١، و «الاستذكار» ١١٠/٢.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٤) فيه مسألة أصولية، وهي: استعمال القياس في العبادات.

<sup>(</sup>٥) في حاشية (ف): آخر الثاني من أصل ابن الصوَّاف، وأوَّل الثالث منه.

<sup>(</sup>٦) في (ب) و (س): متغيمة.



ثُمَّ إِنَّه تكَشَّفَ الغَيْمُ، فَرَأَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلًا، فَشَفَعَ بِسَجْدَةٍ<sup>(۱)</sup>، ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ سَجْدَتَيْنِ سَجْدَتَيْنِ، فَلَمَّا خَشِيَ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ نَأْخُذُ. لا نَرَى أَنْ يَشْفَعَ إِلَى الوِتْرِ بَعْدَ الفَرَاغِ مِنَ صَلاةِ الوِتْرِ، وَلَكِنَّهُ يُصَلِّي بَعْدَ وِتْرِهِ مَا أَحَبَّ، وَلا يَنْقُضُ وِتْرَهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.

## (٧٧) بابُ الوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ

٢٩٨ ـ (٢٥٢) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عُمَرَ، عن سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْتَرَ عَلَى رَاحِلَتِهِ (٢).

قَالَ مُحَمَّدٌ: قَدْ جَاءَ هَذَا الحَدِيثُ، وَجَاءَ غَيْرُهُ، وَأَحَبُ إِلَيْنَا أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا بَلَغَ الوِتْرَ نَزَلَ فَأَوْتَرَ (٣) بالأرْضِ.

٢٩٩ ـ وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ (٤)،

٣٠٠ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (٥)، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا (٦).

و «الاستذكار» ١١٥/٢.

<sup>(</sup>١) وتسمَّى هذه مسألةَ نَقْض الوتر، وبها قال الشَّافعية. انظر: «المجموع» للنووي ١٥/٤.

<sup>(</sup>٢) الحديث مرسل ، وقد أخرجه البخاريُّ موصولًا عن إسماعيل عن مالك به في كتاب الوتر، باب الوتر على الدابة (٩٩٩)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة ٤٨٧/١ (٣٦).

<sup>(</sup>٣) في (س): فصلى.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام مُحَمَّد في «الحجة» ١٨٨/١ بسند منقطع عن عبد الله بن عون قال: سألتُ القاسمَ: أَيُوترُ الرَّجلُ على راحلته؟ قال: زعموا أنَّ عمر ﷺ كان يوتر بالأرض.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام مُحَمَّد موصولًا في «الحجة» ١٨٨٨، و«الآثار»، ص ٣٩ (١٠١).

<sup>(</sup>٦) وهذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك ﷺ. ومذهب مالك: جواز الوتر على الراحلة. انظر: «الحجة على أهل المدينة» ١٨٢/١،



#### (٧٨) بابُ تَأْخِيرِ الْوِتْرِ

٣٠١ ـ (٢٥٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أبنَا عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ يَقُولُ: إِنِّي عَبْدُ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ يَقُولُ: إِنِّي لَأُوتِرُ وَأَنَا أَسْمَعُ الإِقَامَةَ، أَوْ: بَعْدَ الفَجْرِ. يَشُكُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ القاسمِ أَيَّ ذَلِكَ قَالَ.

٣٠٢ ـ (٢٥٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قال: أبنا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ القاسمِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: إِنِّي لأُوتِرُ بَعْدَ الفَجْرِ.

٣٠٣ ـ (٢٥٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ، عن أَبِيهِ، [عن ابْنِ مَسْعُودٍ](١): أنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا أُبَالِي لَوْ أُقِيمَتِ الصُّبْحُ وَأَنَا أُوتِرُ.

٣٠٤ ـ (٢٥٦) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أبنَا عَبْدُ الكَرِيمِ بْنُ أَبِي المُخَارِقِ (٢)، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ رَقَدَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، فَقَالَ لَبِي المُخَارِقِ (٢)، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ رَقَدَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، فَقَالَ: قَدِ لِخَادِمِهِ: انْظُرْ مَاذَا صَنَعَ النَّاسُ، وَقَدْ ذَهَبَ بَصَــرُهُ، فَذَهبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: قَدِ انْصَرَفَ النَّاسُ [من الصبح] (٣)، فَقَامَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَأَوْتَرَ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ.

<sup>(</sup>۱) ملحقة من (ب)، وهي ثابتة في «موطأ يحيى» ١٢٦/١ أيضًا.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد البرِّ في «التَّمهيد» ٢٠/٢٠: لا يختلف أهلُ العلم بالحديث في ضعفِه، إلَّا أنَّ منهم مَن يقبله في غير الأحكام خاصة، ثم قال: كان مؤدِّبَ كُتَّابٍ، وكانَ حسنَ السَّمْتِ. غرَّ مالكًا منه سَمتُه، ولم يكن مِن أهل بلدِه فيعرفه، كما غرَّ الشَّافعي مِن إبراهيمَ بنِ أبي يحيى حِذفُه ونباهتُه، فروى عنه، وهـو أيضًا مجتمعٌ على تجريحِه وضعفِه، ولم يخرِّجُ مالكٌ عن عبد الكريم بن أبي المخارق حكمًا في موطئه، وإنَّما ذكر فيه عنه ترغيبًا وفضلًا، وكذلك الشَّافعي لم يحتجَّ بابن أبي يحيى في حكمٍ أفرده به. وانظر: «تهذيب الكمال» ٢٦٢/١٨.

<sup>(</sup>٣) ملحقة في حاشية (ب).

٣٠٥ ـ (٢٥٧) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ كَانَ يَوُمُّ قَوْمًا، فَخَرَجَ يَوْمًا لِلصَّبْحِ، فَأَقَامَ المُؤَذِّنُ الصَّلاةَ، فَأَسْكَتَهُ حَتَّى أَوْتَرَ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: أَحَبُ إِلَيْنَا أَنْ يُوتِرَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الفَجْرُ، وَلا يُؤَخِّرَهُ إِلَى طُلُوعِه'')، فَإِنْ طَلَعَ قَبْلَ أَنْ يُوتِرَ فَلْيُوتِرْ، وَلا يَتَعَمَّدَنَّ ذَلِكَ'')، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﴿ لَٰ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَيْهُ . / [٢٦/أ]

#### (٧٩) بابُ السَّلامِ فِي الوِتْرِ

٣٠٦ ـ (٢٥٨) قال: وأخبرنا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: وأبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الوِتْرِ بَيْنَ الرَّكْعَةِ والرَّكعتَيْنِ حَتَّى يَأْمُرُ (٣) بِبَعْضِ حَاجَتِهِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا<sup>(٤)</sup>، وَلَكِنَّا نَأْخُذُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ (٥)، فَلا نَرَى أَنْ يُسَلِّمَ بَيْنَهُمَا.

٣٠٧ ـ (٢٥٩) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عن أَبِي حَنِيفَةَ قال: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ (١) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مَا بَيْنَ صَلاةٍ عِشَاءِ الآخرة (٧) إِلَى صَلاةِ الفجرِ ثَلاثَ

<sup>(</sup>۱) وهو قول مالك أيضًا. انظر: «الاستذكار» ١٢٢/٢.

<sup>(</sup>٢) ملحقة من (ب)، وهي ثابتة في «موطأ يحيى» ١٢٦/١ أيضًا.

<sup>(</sup>٣) في (س): يأمرنا.

<sup>(</sup>٤) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك ﷺ. فالحنفية لا يرون الفصل بين ركعات الوتر الثلاث.

<sup>(</sup>٥) كما سيأتي قريبًا.

<sup>(</sup>٦) أبو جعفر: مُحَمَّد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. انظر: «تهذيب الكمال» ١٩/٢٩.

<sup>(</sup>٧) (الآخرة) ساقطة من (ب) و(س).



عَشْرَةَ رَكْعَةً: ثَمَانِي رَكَعَاتٍ تَطَوُّعًا، وَثَلاثَ [رَكَعَاتِ](١) الوِتْرِ، وَرَكْعَتَيِ الفَجْرِ(٢).

٣٠٨ ـ (٢٦٠) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قال: أبنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عن حَمَّادٍ، عن إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَبُّيُ اللهِ: أَنَّهُ قَالَ: مَا أُحِبُ أَنِّي تَرَكْتُ الوِتْرَ بِثَلاثٍ، وَأَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَم.

٣٠٩ ـ (٢٦١) أُخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله المَسْعُودِيِّ، عن عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عن أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: الوِتْرُ ثَلاثٌ (٣) كَثَلاثِ المَغْرِبِ(٤).

٣١١ ـ (٢٦٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قال: أَبَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٦)، عن لَيْثٍ، عن عَطَاءٍ قَالَ: قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَ الْمُؤْرِثُ وَكَصَلاةِ المَغْرِبِ.

٣١٢ ـ (٢٦٤) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عن يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (٧) قال: أبنَا حُصَيْنٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَبِي قَالَ: مَا أَجْزَأَتْ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ قَطُّ.

٣١٣ - (٢٦٥) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عن سَلّامِ بْنِ سُلَيْمِ الْحَنَفِيِّ، عن أَبِي حَمْزَةَ،

<sup>(</sup>١) من (ب).

<sup>(</sup>٢) الحديث معضلٌ، وقد جاء نحوه موصولًا من طرق أخرى عند أحمد في «المسند» من حديث عائشة ٣/٢٢ (٢٦١٢٢)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ ٥٩/١).

<sup>(</sup>٣) في (س): ثلاثُ ركعات.

<sup>(</sup>٤) فيه مسألة أصولية، وهي: استعمال القياس في العبادات.

<sup>(</sup>٥) في (ب) و(ز): كثلاث.

<sup>(</sup>٦) هو ابن علية.

<sup>(</sup>٧) هو أبو يوسف القاضي.

عن إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عن عَلْقَمَةَ قَالَ: قال عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْـعُودٍ: أَهْوَنُ مَا يَكُونُ الوتْرُ ثَلاثُ رَكَعَاتِ.

٣١٤ ـ (٢٦٦) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قال: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عن قَتَادَةَ، عن قَتَادَةَ، عن زُرَارَةَ بْنِ أَبِي (١) أَوْفَى، عن سَعد (١) بْنِ هِشَامٍ، عن عَائِشَةَ أُمِّ المؤمنين: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ لا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتِي الوِتْرِ (١).

#### (٨٠) بابُ سُجُودِ القُرْآنِ

٣١٥ ـ (٢٦٧) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بِنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عن أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَرَأً بِهِمْ: ﴿إِذَا السَّمَآءُ ٱنشَقَتْ ﴾ (٤)، فَسَجَدَ فِيهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَجَدَ فِيهَا (٥).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَا اللَّهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ لا يَرَى فِيهَا سَجْدَةً (٦).

٣١٦ ـ (٢٦٨) أخبرنا مُحمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: / أبنَا الزُّهْرِيُّ، [٢٦/ب] عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَرَأَ لهم: النَّجْمَ، فَسَجَدَ فِيهَا، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ سُورَةً أُخْرَى.

<sup>(</sup>۱) (أبي) ساقطة من (ب) و(س).

<sup>(</sup>Y) في (ف) و(س): سعيد، والصُّواب المثبُّ. وانظر: «تهذيب الكمال» ٣٠٧/١٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النَّسائي من طريق سعيد عن قتادة به في «السنن الكبرى» في باب كيف يوتر بثلاث ١٥٦/٢)، وكذا الحاكم في «المستدرك» ٤٤٦/١)، وصححه، ووافقه الذَّهبي.

<sup>(</sup>٤) الانشقاق: ١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد عن عبد الرَّحمن عن مالك به في «المسند» ٢١٢/١٥ (١٠٣١٤)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة، باب سجود التلاوة ٢٠٦/١ (١٠٧)، وأخرجه البخاريُّ من طريق أبي سلمة في كتاب سجود القرآن، باب سجدة ﴿إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَتْ ﴾ (١٠٧٤).



قَالَ مُحَمَّدُ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَاهِ اللهُ مُلكُ بْنُ أَنَسٍ لا يَرَى فِيهَا سَجْدَةً (١).

٣١٧ ـ (٢٦٩) أَخْبَرَنَا مُحمَّــ لَ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قــال: أبنَا نَافِعٌ، عن رَجُلٍ مِنْ أَهْــلِ مِصْــرَ: أَنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ قَرَأَ سُــورَةَ الحَجِّ، فَسَــجَدَ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ، وَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ السُّورَةَ فُضِّلَتْ بِسَجْدَتَيْنِ.

٣١٨ ـ (٠٠٠) أُخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قال: أبنا مالك بن أنس قال: ثَنَا نافعٌ: أنَّ عبد اللهِ بنَ عمرَ كان يسجد في سورةِ الحجِّ سجدتين (٢).

٣١٩ ـ (٢٧٠) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبِيُهُا: أَنَّهُ رَآهُ يسجُدُ فِي سُورَةِ الحَجِّ سَجْدَتَيْنِ (٣).

قَالَ مُحَمَّدٌ: قد رُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ وَعن ابْنِ عُمَرَ.

٣٢٠ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لا يَرَى فِي سُـورَةِ الحَجِّ إِلَّا سَـجْدَةً وَاحِدَةً (أ): الأُولَى. وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﴿ اللهُ اللهُلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

وفي «موطأ يحيى» ٢٠٦/١: قَالَ مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ عَزَائِمَ سُجُودِ القُرْآنِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً، لَيْسَ فِي المُفَطَّل مِنْهَا شَيْءٌ.

وقال ابن عبد البرِّ في «الاستذكار» ٥٠٤/٢: وَرِوَايَةُ يَحْيَى هَذِهِ عَنْ مَالِكٍ فِي «المُوَطَّأِ» الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا.

- (٢) هذا الخبر ساقط من (ب).
- (٣) وليس العملُ عليه عند مالك.

قال ابنُ رُشدٍ في «المقدِّمات الممهِّدات» ١٩١/١: وإنما لم يرها مالكٌ من العزائم لِمَا جاء فيها من الخلاف، فقد روي أنَّه ليس في الحج إلَّا سجدة واحدة. وانظر: «المنتقى» للباجي ٣٤٩/١.

- (٤) أخرج ابن أبي شيبة في «المُصنف» ٤١٤/٣ (٤٣٧٨) عن ابن عباس، وذكروا سجود القرآن، فقال: الأعراف، والرَّعد، والنَّحل، وبني إسرائيل، ومريم، والحج سجدة واحدة، والنَّمل، والفرقان، و ﴿ الْمَرْ \* تَنْزِيلُ ﴾، و ﴿ حمّ \* تَنْزِيلُ ﴾، و ﴿ صّ ﴾، وقال: وليس في المفصَّل سجودٌ.
  - (٥) قال ابن عبد البرِّ في «الاستذكار» ٥٠٦/٢: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الأُولَى مِنَ الحَجِّ يَسْجُدُ فِيهَا.



#### (٨١) بابُ المَارِّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي

٣٢١ ـ (٢٧١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ: أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الجُهَنِيَّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ الأَنْصَارِيِّ يَسْأَلُهُ: مَاذَا سَمِعَ (١) رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي المَارِّ بَيْنَ يَدِي المُصَلِّي مَا (٢) يَدِي المُصَلِّي مَا اللهِ ﷺ: «لَوْ يَعلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدِي المُصَلِّي مَا اللهِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، لَكَانَ [أَنْ] (٣) يَقِفُ (١) أَرْبَعِينَ (٥) خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي عَالَهُ).

قَالَ أبو النَّضر(٧): لا أَدْرِي قَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً.

٣٢٣ ـ (٢٧٢) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أبنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ،

وقالَ الطَّحاوي: كُلُّ سَجْدَةٍ جَاءَتْ بِلَفْظِ الخَبَرِ فَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّهُ يَسْجُدُ فِيهَا، وَاخْتَلَفُوا فِيما
 جَاءَتْ بِلَفْظِ الأَمْرِ، وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي السَّجْدَةِ الآخِرَةِ مِنَ الحَجِّ، فَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابُهُمَا: لَيْسَ فِي الحَجِّ سَجْدَةٌ إِلَّا وَاحِدَة، وَهِيَ الأُولَى.

<sup>(</sup>١) في (س): ماذا كان رسول الله ﷺ يقول في المارِّ.

<sup>(</sup>٢) في (ب): ماذا.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٤) على رواية: «لكان يقفُ أربعين خيرٌ له» هو على إضمار (أنْ)، كقولهم في المثل: تَسمعُ بالمُعَيْدِيِّ خيرٌ من أن تراه، والرواية الأخرى: «أن يقف» جاءت على الأصل، والذي حسَّن حذف (أن) الأولى ثبوت (أن) الثانية. انظر: «شذور الذهب»، ص ٢٣.

وقوله: «خيرٌ» هكذا جاء مرفوعًا، وتقدير الكلام: لكان الحال والشأن: وقوفُك أربعين خيرٌ، فاسمُ كان ضمير الشان المحذوف، و«أن يقف» مصدرٌ مؤوَّلٌ في محلِّ رفع مبتدأ، و«خيرٌ» خبره، وجملة المبتدأ والخبر في محل نصب خبر كان.

<sup>(</sup>٥) أبهم المعدودَ تفخيمًا للأمر وتعظيمًا. «فتح الباري» ١٨٤/١.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الصَّلاة، باب إثم المار بين يدي المصلي (٥١٠)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الصَّلاة، باب منع المار بين يدي المصلي ٣٦٣/١ (٢٦١).

<sup>(</sup>V) قوله: (أبو النضر) ساقط من (س) و(ب).



عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، عن أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانُ (۱)» (۲).

٣٢٣ ـ (٢٧٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عن كَعْبٍ: أَنَّهُ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ المَارُ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ لَكَانَ أَنْ يُخْسَفَ بِهِ خَيْرًا لَهُ مِن أَن يمرَّ بين يديه (٣).

قَالَ مُحَمَّدُ: يُكُرَهُ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدِي المُصَلِّي، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْرَأُهُ مَا اسْتَطَاعَ، وَلا يُقَاتِلْهُ (أ)؛ فَإِنَّه إِنْ قَاتَلَهُ كَانَ مَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِي صَلاتِهِ مِنْ قِتَالِهِ إِيَّاهُ أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ مَمَرِّ هَذَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلا نَعْلَمُ أَحَدًا رَأَى قِتَالَهُ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَلَيْسَتِ العَامَّةُ عَلَيْه، وَلَكِنَّهَا عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ، وَهُو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَبِيًّهُ.

عن الزُّهْرِيُّ، عن أنسِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أبنَا الزُّهْرِيُّ، عن أنسِ قال: أبنَا الزُّهْرِيُّ، عن [/٢٧] سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّهُ قَالَ: / لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيْءٌ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيْءٌ مَرَّ (٥) بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَبِيْقَةً رَبِيْقِهُ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد عن عبد الرَّحمن عن مالك به في «المسند» ٤٠١/١٧ (١٦٢٩)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في الباب السابق ٣٦٢/١ (٢٥٨). وأخرجه البخاريُّ من حديث أبى سعيد في كتاب الصَّلاة، باب يردُّ المصلى من مرَّ بين يديه (٥٠٩).

<sup>(</sup>Y) فيه مسألة أصولية، وهي: إذا امتنع المعنى الحقيقي حُملَ اللَّفظُ على المعنى المجازي. فالمعنى: فِعلُه فِعلُ الشَّيطان. انظر: «فتح الباري» ٥٨٤/١.

<sup>(</sup>٣) قوله: (من أن يمرَّ بين يديه) من حاشية (ف)، وعليها علامة تصحيح.

<sup>(</sup>٤) قال القاضي عياض: بمعنى فَلْيُعَنِّفه على فعله ذلك، ويؤاخذه، وخرج من ذلك معنى المقاتلة المعلومة بالإجماع. انظر: «إكمال المعلم» ٤٢٠/٢.

<sup>(</sup>٥) في (ب): ممَّا مرَّ، وفي (ف) و(ز): شيءٌ من مر.



## (٨٢) بِابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ التَّطَوُّعِ فِي المَسْجِدِ عِنْدَ دُخُولِهِ

٣٢٥ ـ (٢٧٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أبنَا عَامِرُ بْنِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عن عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ، عن أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ السَّلَمِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلُ أَنْ يَجْلِسَ»(۱).

قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا تَطَوُّعٌ، وَهُوَ حَسَنٌ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ (٢).

#### (AT) بابُ الانْفتَالِ<sup>(T)</sup> في الصَّلاةِ

٣٣٦ ـ (٢٧٦) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنِ حِبَّان: أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنِ حِبَّان: أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ وَاسِعِ بْنِ حِبَّان قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ وَاسِعِ بْنِ حِبَّان قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلاتِي انْصَرَفْتُ إِلَيْهِ مِنْ قِبَلِ شِقِّي الأَيْسَرِ، فَقَالَ: وَالْكَا اللهِ عَلَى الْكُوبُ فَانْصَرَفْتُ أَنْ تَنْصَرِفَ عن (أُن يَمِينِك؟ قُلْتُ: رَأَيْتُكَ فانْصَرَفْتُ إِلَيْك، فقَالَ اللهِ عَنْ تَنْصَرِفَ عن (أُن يَمِينِك؟ قُلْتُ: رَأَيْتُكَ فانْصَرَفْتُ إِلَيْك، فقالَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الصَّلاة، باب ما جاء في الصَّلاة عن عند دخول المسجد (٤٤٤)، ومسلم عن يحيى بن يحيى وعبد الله بن مسلمة وقتيبة كلهم عن مالك به في كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تحيّة المسجد (٢٩٥/ (٢٩)).

<sup>(</sup>۲) فيه مسألة أصولية: وهي أنَّ الأمر ليس للوجوب، والصَّارفُ له عن الوجوب قوله ﷺ للذي رآه يتخطَّى: «اجلسْ فقد آذيت»، ولم يأمره بصلاةٍ. أخرجه النَّسائي (۱۳۹۹)، وغيره. وقال الحافظ ابن حجر: واتفق أئمة الفتوى على أنَّ الأمر في ذلك للندب. «فتح الباري» لابن حجر ۷۷/۱۰ ـ ۵۳۸.

<sup>(</sup>٣) في (س): الانتقال.

<sup>(</sup>٤) في (ب) و(س): على.

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(ز): انصرفت.



عَبْدُ اللهِ: فَإِنَّكَ قَدْ أَصَبْتَ؛ فَإِنَّ فلانًا (١) يَقُــولُ: انْصَرِفْ عَلَى يَمِينِكَ، وَإِذَا كُنْتَ تُصَلِّى فانْصَرِفْ حَيْثُ أَحْبَبْتَ عَلَى يَمِينِكَ، أَوْ على يَسَارِكَ.

وَيَقُـولُ نَاسٌ: إِذَا قَعَـدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ، فَلا تَسْـتَقْبِلِ القِبْلَـةَ، وَلا بَيْتَ المَقْدِس.

٣٢٧ ـ قَالَ عَبْــدُ اللهِ: لَقَدْ رَقِيتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُــولَ اللهِ ﷺ عَلَى حَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ المَقْدِسِ(٢).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ نَأْخُذُ. يَنْصَرِفُ الرَّجُلُ إِذَا سَلَّمَ عَلَى أَيِّ شِقَيهِ أَحَبَ، وَلا بَأْسَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بِالخَلاءِ مِنَ الغَائِطِ وَالبَوْلِ بَيْتَ المَقْدِسِ (٣). إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بِذَلِكَ القِبْلَةَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ضَيَّاتِهُ.

يتلوه إنْ شاء اللهُ تعالى بابُ صلاةِ المغمى عليه، والحمدُ للهِ وحده، وصلَّى الله على سيِّدنا مُحمَّد، وعلى آلِهِ وصحبِهِ، وسلَّمَ تسليمًا، وحسبُنا اللهُ، ونِعْمَ الوكيلُ./

[۲۷/ب]

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ب): فلانًا، وصُحِّحت في الحاشية إلى: قائلًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الوضوء، باب من تبرَّز على لَبِنتين (١٤٥)، وأبو داود عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في كتاب الطَّهارة، باب الرُّخصة في ذلك (١٢)، وأخرجه مسلم من طريق يحيى بن سعيد به في كتاب الطَّهارة، باب الاستطابة /٢٥٠١

<sup>(</sup>٣) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك الله الله الخلاف بينهما في استقباله في الفلاة، فكرهه مالك، وأجازه مُحَمَّد. انظر: «التَّمهيد» ١٢/١٠.

# الجزءُ الثَّالثُ من «الموطَّأ» عن مالكِ بنِ أنسٍ إمام دارِ الهجرةِ بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، وما توفيقي إلَّا باللهِ، عليه توكَّلتُ، وإليه أنيب

#### (٨٤) بابُ صَلاةِ المُغْمَى عَلَيْهِ

٣٢٨ ـ (٢٧٧) أَخبرَنا الشَّيخُ الجَليلُ أبو الحَسنِ عليُّ بنُ الحُسينِ بنِ عليٌّ بنِ أَيُّوبَ البزَّازُ أَيَّدَه اللهُ، قال: أَخبرَنا أبو طاهرٍ عبدُ الغفَّارِ بنُ مُحمَّدُ بنِ جعفرِ بن زيدٍ المؤدِّبُ قراءةً عليه، فأقرَّ به، قال: أبنا أبو عليٌّ مُحمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ الحَسنِ بن إسحاق ابنِ الصوَّافِ قال: أبنا أبو عليٌّ بشرُ بنُ موسى بنِ صالح بنِ شيخ بنِ عَمِيرةَ الأَسَديُّ قال: أبنا أبو جعفرٍ أحمدُ بنُ مُحمَّدِ بنِ مِهرانَ النَّسائيُّ قال: أبنا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ، فَلَمْ يَقْضِ الصَّلاةَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَأَمَّا إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَأَمَّا إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً أَوْ أَقَلَ قَضَى صَلاتَهُ(۱).

٣٢٩ ـ (٢٧٨) بَلَغَنَا<sup>(٢)</sup> عن عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ: أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَضَى صلاته.

مذهبُ مالك: مَــنْ أُغمي عليه في وقت ِ صلاةٍ، فلم يُفق حتى ذهــبَ وقتُها، فلا إعادة عليه. «الاستذكار» ٤٢/١.

قال أبو إسحاق الشّــيرازيُّ: وأمَّا مَنْ زال عقلُه بجنونٍ، أو إغماءٍ، أو مرضٍ، فلا يجبُ عليه، لقوله ﷺ: «رُفع القلمُ عن ثلاثٍ: عن المجنونِ حتى يُفيق...»، فنصَّ على المجنون، وقِسنا عليه كلَّ مَن زال عقلُه بسببٍ مباح. «المجموع شرح المهذب» ٦/٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابنُ أبي شيبة في «المصنف» موصولًا ٤٣٤/٤ (٦٦٤٦)، وكذا البيهقي في «معرفة السنن والآثار» ٢٠٠/٢ (٢٤٨٦) عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى عَمَّارِ: أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْـر وَالعَشَاء، فَأَفَاقَ نِصْفَ اللَّيْل، فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ، وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاء.



#### أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو مَعْشَرِ المَدينِيُّ عن بَعْضِ أَصْحَابِهِ(١).

#### (٨٥) بابُ صَلاةِ الْمَرِيضِ

٣٣٠ ـ (٢٧٩) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: إِذَا لَمْ يَسْتَطَع المَرِيضُ السُّجُودَ، أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَلا يَنْبَغِي لَهُ السُّجودُ(٢) عَلَى عُودٍ، وَلا شَيْءٍ يَرْفَعُه إِلَيْهِ، وَيَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَيُظُيْهُ.

## (٨٦) بِابُ النُّخَامَةِ فِي المَسْجِدِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ

٣٣١ ـ (٢٨٠) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أبنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى رَأَى بُصَاقًا فِي قِبْلَةِ المَسْجِدِ، فَحَكَّهُ، نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى أَخَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ؛ فَإِنَّ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: ﴿إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ؛ فَإِنَّ اللهَ [تَعَالَى] (٣) قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى» (٤).

قَالَ الشَّافعي: فَكَانَ مَذْهَبُ عَمَّارٍ فِيمَا نَرَى \_ وَاللهُ أَعْلَمُ \_ أَنَّ الصَّلاة لَيْسَتْ بِمَوْضُوعَةٍ عَنِ
 المُعْمَى عَلَيْهِ، كَمَا لَا يَكُونُ الصَّوْمُ مَوْضُوعًا عَنْهُ.

<sup>(</sup>۱) الأثرُ منقطعٌ، وقد وصله الإمام مُحَمَّد بن الحسن في «الحجة على أهل المدينة» (۱۰۹/۱)، قال: أخبرنا أبو معشرِ المدينيُّ قال: حدثنا سعيدٌ المقبُريُّ ومحمَّدُ بنُ قيسٍ أنَّ عمارَ بنَ ياسرِ أُغميَ عليه الظُّهر والعصر، والمغرب والعشاء، فأفاق مِن جوفِ اللَّيلِ، فصلَّى الظُّهرَ والعصر، والمغرب والعشاء.

<sup>(</sup>٢) في (ب) و(س): أن يسجد.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الصَّلاة، باب حكِّ البزاق باليد من المسجد (٤٠٦)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة، باب النهي عن البصاق في المسجد في الصَّلاة وغيرها ٣٨٨/١ (٥٠).

قَالَ مُحَمَّدٌ: يَنْبَغِي أَلَّا يَبْصُقَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ تَحْتَ رجْلِهِ اليُسْرَى.

#### (٨٧) بابِّ:: الرَّجلُ الجُنُبُ أو الحَائِضُ يَعْرَفَانِ في الثَّوْبِ

٣٣٢ ـ (٢٨١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسن قال: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بنُ أنس قال: ثنا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ وَهُوَ جُنُبٌ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ(١).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يُصِبِ الثَّوْبَ مِنَ المَنِيِّ شَهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ضَيِّئْهِ.

#### (٨٨) بابُ:: بَدُوُ(٢) أَمْرِ القِبْلَةِ وَمَا نُسِخَ مِنْ قِبْلَةِ بَيْتِ المَقْدِسِ

٣٣٣ ـ (٢٨٢) قال: وأخبرَنا مُحمَّدُ بنُ الحسن قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أَبنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عن / عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلاةِ الصُّبْح [٢٨/أ] بِقُبًا إِذْ أَتَاهُمْ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُوْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الكعبةَ، فَاسْتَقْبِـلُوهَا<sup>(٣)</sup>.

قال: وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّام، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الكَعْبَةِ(٤).

<sup>(</sup>١) قال ﷺ: «إِنَّ المسلمَ لا يَنجُس» أخرجه البخاريُّ (٢٨٣)، ومسلم ٢٨٢/١ (١١٦)، فإن كان لا يَنجُسُ، فعَرَقُه ليس بنَجِس.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول الأربعة، وضبطها في (ب): بُدوّ.

<sup>(</sup>٣) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» ٤٥١/٢: أكثر الرُّواة رووا: (فاستقبَلُوها) على لفظ الخبر، وقد رواها بعضهم على لفظ الأمر.

والحديث أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الصَّلاة، باب ما جاء في القبلة (٤٠٣)، ومسلم عن قتيبة بن سمعيد عن مالك به في كتاب المساجد، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة ٧٥/١ (١٣).

<sup>(</sup>٤) في الحديث مسألتان أصوليتان: الأولى: قَبول خبر الآحاد، والثانية: نسخ السُّنَّة بالقرآن.



قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ فِيمَنْ أَخْطَأَ القِبْلَةَ حَتَّى صَلَّى رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ يُصَلِّي إِلَى غَيْرِ القِبْلَةِ، فَلْيَنْحَرِفْ إِلَى القِبْلَةِ فَيُصَلِّي مَا بَقِيَ، وَيَعْتَدُّ بِمَا مَضَى (١)، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ضَيْظِهُ .

## (٨٩) بابُ:: الرَّجُلُ يُصَلِّي بِالقَوْمِ وَهُوَ جُنُبُ، أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

٣٣٤ ـ (٢٨٣) وأخبرنا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا أَبِي حَكِيم: أنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ: أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَكِيم: أنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ: أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ صَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الجُرُفِ، فجاء بَعْدَمَا طَلَعَتِ الشَّهُسُ، فرَأَى فِي ثَوْبِهِ احْتِلامًا، فَقَالَ: لَقَدِ احْتَلَمْتُ، وَمَا شَعَرْتُ، وَلَقَدْ سُلِّطَ عَلَيَّ الاحْتِلامُ مُنْذُ وَلِيتُ أَمْرَ النَّاسِ، ثُمَّ غَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ، وَنَضَحَهُ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ قَامَ وَلِيتُ أَمْرَ النَّاسِ، ثُمَّ غَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ، وَنَضَحَهُ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَى الصُّبْحَ بَعْدَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَنَرَى أَنَّ مَنْ عَلِمَ ذَلِكَ مِمَّنْ صَلَّى خَلْفَ عُمَرَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاةَ كَمَا أَعَادَهَا عُمَرُ؛ لأَنَّ الإِمَامَ إِذَا فَسَدَتْ صَلاتُهُ، فَسَدَتْ صَلاتُهُ مَنْ خَلْفَهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ (٢).

<sup>(</sup>۱) وهذه من مسائل الخلاف بين الإمام مُحَمَّدٍ والإمام مالك ها. فمذهبُ مالكِ: لا يعتد بما مضى، ويعيدها في الوقت. انظر: «الاستذكار» ٢٥٥٥/٢ «المنتقى» ٣٣٩/١.

وتصحُّ عند الشَّافعية صلاةُ المأموم إذا لم يعلَمْ حدَث الإمام، وهل تكون صلاتُه جماعةً أم انفرادًا؟ وجهان: أشهرُهما أنها جماعة. «المجموع» للنووي ٢٥٨/٤، ٢٥٨.



٣٣٥ ـ (٢٨٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَخْبَرَني ابْنُ شِهَابٍ الزُّهريُّ، عن أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ: أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ زَيْدُ بْنُ شِهابٍ الزُّهريُّ، عن أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ: أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَوَجَدَ النَّاسَ رُكُوعًا، فَرَكَعَ، ثُمَّ دَبَّ حَتَّى وَصَلَ الصَّفَّ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا يُجْزِئُ، وَأَحَبُ إِلَيْنَا أَلَّا يَرْكَعَ حَتَّى يَصِلَ إِلَى صفّ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ .

٣٣٦ ـ (٢٨٥) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قال: أبنا المُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الحَسَنِ: أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ هَا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَ الصَّفَ، فَلَمَّا قَضَى أَبَا بَكْرَةَ هَا الصَّفَ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ حِرْصًا، وَلا تَعُدُى (١).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وهَكَذَا نَقُولُ. هُي تُجْزِئُ، وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَلَّا يَفْعَلَ.

٣٣٧ ـ (٢٨٦) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عن إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ [ وَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريُّ من طريق الحسن به في كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف (۷۸۳)، وكذا أبو داود في تفريع أبواب الصَّلاة، باب الرجل يركع دون الصف (٦٨٣).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٣) قال في «النّهاية» ٥٩/٤: هِيَ ثِيَابٌ مِنْ كَتَّانَ مَخْلُوط بحَريرٍ، يُؤتَى بِهَا مِنْ مِصْرَ، نُسِبَت إلى قَرْية على شاطئ البَحْرِ قَرِيبًا مِنْ تِنّيس، يُقَالُ لَهَا: القَسُّ، بِفَتْحِ القَافِ، وَبَعْضُ أَهْلِ الحَدِيثِ يكْسِرها.

<sup>(</sup>٤) الثَّوب المعضفر: هو المصبوغ بالعُصْفُر، وهو نبتٌ أحمر اللَّون. «القاموس».

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد عن عبد الرَّحمن عن مالك به في «المسند» ٣٠٧/٢ (١٠٤٣)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب اللَّباس والزِّينة، باب النَّهي عن لبس المعصفر ٢٩١ (٢٩).



[٢٨/ب] قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ / تُكْرَهُ القِرَاءَةُ فِي الرُّكُوعِ وَالسَّجُودِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَخِيًّللهُ.

#### (٩١) بِابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَهُوَ يَحْمِلُ الشَّيْءَ

٣٣٨ ـ (٢٨٧) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بن أنسِ قال: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عن عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ، عن أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عن عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ، عن أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ (١): أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أَمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ الله عَلَى وَلَا قِامَ حَمَلَهَا (١). رَسُولِ الله عَلَى العَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا (١).

## (٩٢) بِابُ:: الْمَرْأَةُ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَهِيَ نَائِمَةٌ أَوْ قَاعِدةٌ (٣)

٣٣٩ ـ (٢٨٨) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْ ِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عن عَائِشَةَ زوج النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ [و](١) رِجْلاَيَ فِي قَبْلُتهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، وَإِذَا وَاللهِ ﷺ وَالبُيُوتُ لَيْسَ فِيهَا يومئذٍ مَصَابِيحُ (٥).

<sup>(</sup>١) بفتح السِّين واللام. «الإكمال» لابن ماكولا ٢٥/٤

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الصَّلاة، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصَّلاة (٥١٦)، ومسلم عن عبد الله بن مسلمة وقتيبة بن سعيد ويحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب المساجد، باب جواز حمل الصّبيان في الصَّلاة ١٩٥/١ (١٤).

<sup>(</sup>٣) وقع في (ب): أو قائمة.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاريُّ عن إسماعيل عن مالك به في كتاب الصَّلاة، باب الصَّلاة على الفراش =



قَالَ مُحَمَّدُ: لا نرى بَأْسًا بِأَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ وَالمَوْأَةُ نَائِمَةٌ أَوْ قَاعِدَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ إِلَى جَنْبِهِ، أَوْ يُصَلِّي إِذَا كَانَتْ تُصَلِّي فِي غَيْرِ صَلاتِهِ. إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ تُصَلِّي إِلَى جَنْبِهِ أَوْ يُصَلِّينِ مَعَ إِمَامٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ إِلَى جَنْبِهِ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُمَا فِي صَلاةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ يُصَلِّيَانِ مَعَ إِمَامٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ فَسَدَتْ صَلاتُهُ (٢)، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ضَ اللهِ .

#### (٩٣) بابُ صَلاةِ الخَوْفِ

•٣٤٠ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاةِ الخَوْفِ قَالَ: يَتَقَدَّمُ الإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُصَلِّي لَهِمْ سَجْدَةً، وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُو لَمْ يُصَلُّوا، النَّاسِ، فَيُصَلِّي لهمْ سَجْدَةً اسْتَأْخَرُوا مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا، وَلا يُسَلِّمُونَ، فَإِذَا صَلَّى الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا، وَلا يُسَلِّمُونَ، وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا، وَلا يُسَلِّمُونَ، وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا، وَلا يُسَلِّمُونَ، وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّونَ مَعَهُ سَجْدَةً، ثُمَّ يَنْصَرِفُ الإِمَامُ وَقَدْ صَلَّى سَجْدَةً سَجدةً سَجدةً مَنْ الطَّائِفَتَيْنِ فَيُصَلُّونَ لَأَنْفُسِهِمْ سَجْدَةً سَجدةً سَجدةً بَعْدَ أَن ينْصَرِفَ الإِمَامُ، فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَيُصَلُّونَ لَأَنْفُسِهِمْ سَجْدَةً سَجدةً بَعْدَ أَن ينْصَرِفَ الإِمَامُ، فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صَلَّوْا سَجْدَتَيْنِ

وَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَــدُ مِنْ ذَلِكَ صَلَّوْا رِجَالًا قِيَامًا عَلَـى أَقْدَامِهِمْ، أَوْ رُجَالًا فِيَامًا عَلَـى أَقْدَامِهِمْ، أَوْ رُجْبَانًا مُسْتَقْبِلِي القِبْلَةِ، أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا.

قَالَ نَافِعٌ: وَلا أُرَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثُه إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ (٣).

المصلى ٣٨٢)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الصَّلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلى ٣٦٧/١).

<sup>(</sup>۱) في (ب): تصلي.

<sup>(</sup>٢) وهذه من مسائل الخلاف بين الإمام مالك والإمام مُحَمَّد ها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشَّافعي عن مالك به في «الأم» ١١٧/١، والبخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب التفسير (٤٥٣٥)، وأخرجه مسلم من طريق نافع به في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف ٥٧٤/١).



قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَبِيَّةٍ ، وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ لا يَأْخُذُ بِهِ(١).

#### (٩٤) بابُ وَضْعِ اليَمِينِ عَلَى اليَسَارِ فِي الصَّلاةِ

[۲۹/أ] **٣٤١ ـ (۲۹۰**) أخبرنا مُحمَّدُ بنُ / الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أخبرني أَبُو حَازِم، عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ اليُسْرَى فِي الصَّلاةِ (٢).

قَالَ أَبُو حَازِمٍ: وَلا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ يَنْمِي (٣) ذَلِكَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي إِذَا قَامَ فِي صَلاتِهِ أَنْ يَضَعَ بَاطِنَ كَفِّهِ اليُمْنَى عَلَى رُسْغِهِ الأيسْرِ تَحْتَ السُّرَةِ (١)، وَيَرْمِيَ بِبَصَرِهِ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَخِيَلَتُهُ.

<sup>(</sup>١) وهذه من مسائل الخلاف بين الإمام مالك والإمام مُحَمَّد ها.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد عن عبد الرَّحمن بن مهدي عن مالك به في «المسند» ۲۲۸٤٩ (۲۲۸٤٩)، والبخاري عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في كتاب الأذان، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصَّلاة (۷٤٠).

وعند ابن خزيمة في «صحيحه» ٢٤٣/١ من حديث وائل بن حجرٍ قال: صلَّيتُ مع رسول الله، ووضعَ يدَه اليمنى على يده اليُسرى على صدره. وفيه ضعف.

وفي «زيادات المسند» من حديث عليِّ: أنه وضعهما تحت السُّرّة. قال الحافظ في «الفتح» ٢٢٤/٢: وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أي: يرفع ذلك للنبي ﷺ. قال السُّيوطي في «ألفيته»، ص١٤: وَهَــكَــذَا: يَــرْفَـعُــهُ، يَنْمِيهِ رِوَايَــةً، يَبْلُــغُ بِــهِ، يَرْوِيــهِ

<sup>(</sup>٤) وهذه من مسائل الخلاف بين الإمام مالك والإمام مُحَمَّد هلله. ومذهب مالك إرسال اليدين في الفريضة. انظر: «الاستذكار» ٢٩١/٢.

#### (٩٥) بابُ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

٣٤٧ ـ (٢٩١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أبنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عن أَبِيهِ، عن عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ قال: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عن أَبِيهِ، عن عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ قال: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحِمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» (۱).

٣٤٣ ـ (٢٩٢) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بِنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بِنُ أنسٍ قال: أبنا مَالِكُ بِنُ أنسٍ قال: أبنا نُعَيْمٌ المُجْمِرُ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنُ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ \_ وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ الَّذِي أُرِيَ النِّدَاءَ فِي النَّوْمِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَجْلِسِ سعدِ بْنِ \_ أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَى مَجَلِسَ مَعَنَا فِي مَجْلِسِ سعدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَبُو النُّعْمَانِ بِنِ بشيرٍ: أَمَرَنَا اللهُ أَنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ [قَالَ:](٢) فَصَمَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَيْكَ ؟ [قَالَ:](٢) فَصَمَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَيْكَ عَلَيْكَ ؟ [قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ عَلَى حَمَّدٍ عَلَى الرَّعُتَ مَنْ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكُتَ صَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكُتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَالسَّلامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ (١)» (٥٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب أحاديث الأنبياء، باب ﴿ وَٱتَّخَذَ اللهُ بِهِ اللهُ بِهِ اللهُ بِهِ اللهُ الصَّلاة، باب الصَّلاة، باب الصَّلاة على النبي ﷺ ٢٠٦/١)، ومسلم من طريق روح عن مالك به في كتاب الصَّلاة، باب الصَّلاة على النبي ﷺ ٢٠٠٦/١).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٣) (m) (p) (m) (m)

<sup>(</sup>٤) كذا ضُبطت في (ف)، وضُبطت في (ب): عُلَّمْتُم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد عن عبد الرَّحمن وإسحاق عن مالك به في «المسند» ٣٨/٢٧ (٢٢٣٥٢)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في الباب السابق ٣٠٥/١ (٦٥).



قَالَ مُحَمَّدٌ: كُلُّ هَذَا حَسَنٌ<sup>(١)</sup>.

#### (٩٦) بابُ الاسْتِسْقَاءِ

٣٤٤ ـ (٢٩٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم: أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ المَازِنِيَّ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى المَازِنِيَّ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى المُصَلَّى فَاسْتَسْقى، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ (٢).

قَالَ مُحَمَّدٌ: أَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ رَخِهُ اللهُ ؛ فَكَانَ لا يَرَى فِي الاسْتِسْقَاءِ صَلاةً (٣).

وَأَمَّا فِي قَوْلِنَا فَإِنَّ الإِمَامَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَدْعُو وَيُحَوِّلُ رِدَاءَهُ، فَيَجْعَلُ الأَيْمَنِ، وَلا يَفْعَلُ ذَلِكَ رِدَاءَهُ، فَيَجْعَلُ الأَيْمَنِ، وَلا يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدٌ إِلَّا الإِمَامُ (٤).

يا قارئًا في الكتابِ بعدي مُجْتَنِيًا من ثمارِ جُهدي إنَّسيَ محتاجٌ إلى دعاءِ تُهديهِ لي في ظلامِ لَحْدي ثمَّ ذكر سنده فيه.

<sup>(</sup>۱) ووقع بعدها في (س): آخر الجزء الأوَّل من «الموطَّأ»، والحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصلَّى اللهُ على محمَّدٍ خاتِمِ النَّبيّين، وصحبِه الأكرمين، وآلِه الطَّاهرين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب صلاة الاستسقاء، باب تحويل الرداء ١١/٢ (١)، وأبو داود عن القعنبي عن مالك به في جماع أبواب الاستسقاء، باب في أيِّ وقت يحوِّل رداءه (١١٥٧)، وأخرجه البخاريُّ من طريق عبد الله بن أبي بكر في كتاب الاستسقاء، باب تحويل الرِّداء في الاستسقاء (١٠١٢).

<sup>(</sup>٣) وهذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام أبي حنيفة ها.

<sup>(</sup>٤) وهذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّدٍ والإمام مالكٍ هلك. ومذهبُ مالكِ: يحول المصلون أرديتهم بعد تحويل الإمام. انظر: «الاستذكار» ٤٢٨/٢.



#### (٩٧) بابُ: الرَّجُلُ يُصَلِّي ثُمَّ يَجْلِسُ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ

٣٤٥ ـ (٢٩٤) / أخبرنا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أَبنَا [٢٩/ب] نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ صَلَّى أَحَدُكُمْ ثُمَّ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ، لَمْ تَـزَلِ المَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ. اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، فَإِنْ قَامَ مِنْ مُصلَّاهُ، فَجَلَسَ فِي مجلسٍ في المَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ، لَمْ يَزَلْ فِي صَلاةٍ حَتَّى يُصَلِّي»(١).

#### (٩٨) بابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الفَرِيضَةِ

٣٤٦ ـ (٢٩٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أبنا نَافِعٌ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُــولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ صَلاةِ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَبَعْدَ صَلاةِ العِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ لا يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ فِي المَسْجِدِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ (٢).

قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا تَطَوُّعٌ، وَهُوَ حَسَنٌ.

٣٤٧ ـ وَقَدْ بَلَغَنَا عن النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِي أَنهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ صلاةِ الظُّهْرِ أَرْبَعًا (٣) إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، فَسَأَلَهُ أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الصَّلاة، باب الحدّث في المسجد (٤٤٥)، والبزَّار من طريق عثمان بن عمر عن مالك به في «مسنده» ٤٠٢/١٤ (٨١٥٣)، وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في كتاب المساجد، باب فضل صلاة الجماعة ٢٠/١ (٢٧٦).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في كتاب الجمعة، باب الصّلاة بعد الجمعة وقبلها (٩٣٧)، وأبو داود عن القعنبي عن مالك به في تفريع أبواب التَّطوع (١٢٤٦).

ومذهبُ مالكِ: استحباب التنفل قبل الظهر بركعتين. انظر: «المنتقي» ٢٩٧/١.



تُفْتَحُ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ، فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صالحٌ (١)» فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَتَفْصِلُ بَيْنَهُما بِسَلام؟ قَالَ: «لا» (٢).

أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ بُكَيْرُ بْنُ عَامِرٍ البَجَلِيُّ، عن إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ (٣)، عن أَيُوبَ الأَنْصَارِيِّ.

#### (٩٩) بابُ الرَّجُلِ يَمَسُّ القُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ أَوْ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ

٣٤٨ ـ (٢٩٦) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: [إِنَّ] (٤) فِي الكِتَابِ الَّذِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «لا يَمَسُّ القُّرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ » (٥).

٣٤٩ ـ (٢٩٧) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أَبنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لا يَسْجُدُ الرَّجُلُ، وَلا يَقْرَأُ القُرْآنَ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُــذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَــةَ رَاهُ إِلَّا فِي خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ: لا بَأْسَ بِقِرَاءَةِ القُرْآنِ عَلَى غَيْرِ طُهْرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُنُبًا.

<sup>(</sup>۱) قوله: (صالح) سقط من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد موصولًا من حديث أبي أيوب في «المسند» ١٢/٣٨ (٢٣٥٣٢).

<sup>(</sup>٣) سند المؤلف معضَل، فقد سقط منه اثنان، وقد أُخرجه أبو داود من طريق عُبيدةً بن مُعتِّبِ عن إبراهيم النَّخعي عن سهل بن منجاب عن قَرْثع عن أبي أيوبَ رفعه، في تفريع أبواب التَّطوع، باب الأربع قبل الظهر (١٢٦٤).

قال أبو داود: بلغني عن يحيى بن سعيد القطّان قال: لو حدَّثتُ عن عُبيدة بشيءٍ لحدَّثتُ عنه بهذا الحديث. قال أبو داود: عبيدة ضعيفٌ.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب)، وعليها علامة تصحيح.

<sup>(</sup>٥) الحديث مرسلٌ، وأخرجه أبو داود في «المراسيل» عن القعنبي عن مالك به (٩٣)، ووصله الدارمي من طريق الزُّهري عن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدَّه في «سننه» باب لا طلاق قبل نكاح ٢١٨٣٢ (٢١٨٣).



## (١٠٠) بِابِّ: الرَّجُلُ يَجُرُّ ثَوْبَهُ أَوِ الْمَرْأَةُ تَجُرُّ ذَيْلَهَا فَيَعْلَقُ بِهِ قَذَرٌ وَمَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ

٣٥٠ ـ (٢٩٨) قال: وأخبرنا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أَخْبَرَنِكِ مُحَمَّدُ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم، عن مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عن أُمِّ وَلَدِ(١) لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي، وَأَمْشِي فِي المَكَانِ القَذِرِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ»(٢).

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَعْلَقْ بِالذَّيْلِ قَــذَرٌ، فَيَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدُّرْهَم الكَبِيرِ المِثْقَالِ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلا تُصَلِّيَنَّ فِيهِ حَتَّى تغْسِلَهُ، وَهُوَ قَوْلُ [1/4.] أَبِي حَنِيفَةَ ضِيَّةٍ ١٠.

#### (١٠١) بابُ فَضْلِ الجِهَادِ

٣٥١ ـ (٢٩٩) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بن أنسِ قال: أبنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَثَلُ المُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ القَانِتِ الَّذِي لا يَفْتُرُ مِنْ صلاةٍ ولا صِيَامٍ حَتَّى يَرْجِعَ»(٣).

<sup>(</sup>۱) اسمها حُميدة، كما في «ميزان الاعتدال» ٢٠٦/٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في كتاب الطُّهارة، باب الأذى يصيب الذّيل (٣٨٦)، والتُّرمذي عن قتيبة بن سعيد عن مالك به في الطُّهارة، باب الوضوء من الموطئ (١٤٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد عن إسحاق عن مالك به في «المسند» ٥٩/١٦ (١٠٠٠٠)، وابن حبان من طريق أحمد بن أبي بكر عن مالك به في «صحيحه» ٤٨٢/١٠ (٤٦٢١)، وأخرجه البخاريُّ من حديث أبي هريرة في كتاب الجهاد والسير، باب أفضل النَّاس مؤمن مجاهد (٢٧٨٧)، وكذا مسلم في كتاب الجهاد، باب فضل الشهادة في سبيل الله ١٤٩٨/٣ (١١٠).

٣٥٢ ـ (٣٠٠) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ، عن مَالِكِ بنِ أنسِ قال: أبنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي إِللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ فَأَقْتَلَ، ثُمَّ أُخْيَا فَأَقْتَلَ، ثُمُ أُخْيَا فَأَقْتَلَ، ثُمُ أُخْيَا فَأَقْتَلَ، ثُمُ أُخْيَا فَأَقْتَلَ، ثُمَّ أُخْيَا فَأَقْتَلَ، ثُمَّ أُخْيَا فَأَقْتَلَ، أُولَاثُ أَبُو هُرَيْرَةً يَقُولُ: وَلاثُ أَسُمُ اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَيْ اللهُ إِلَيْ اللهُ إِلَيْ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَيْ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَيْنَ أَلُونُ اللهُ إِلَيْ اللهُ إِلَيْنَ أَلُونُ اللهُ إِلَيْنَا أَلُونُ اللهُ إِلَيْنَ أُونُ اللهُ إِلَيْنَ أَلُونُ اللهُ إِلَنْ اللهُ إِلَيْنَا فَالْتُلُونُ أَلَاثُ أُلُونُ اللهُ إِلَيْنَا أُلُونُ اللهُ إِلَيْنَا فَالْتُلُونُ أَلُونُ اللهُ إِلَانَ أُلُونُ اللهُ إِلَيْنَا لَا لَهُ إِلَيْنَا فَالْتُلُونُ أَلَالَ أُلْهُ أَلُونُ اللهُ إِلَيْنَا فَالْتُونُ اللهُ إِلَيْنَا فَالَاثُ أُلُونُ اللهُ اللهُ إِلَيْنَا أُلِيلُونُ إِلَانَ أُلِيلُونُ إِلَانَ أُلِيلُونُ إِلَانَ أُلُونُ اللهُ أَلْمُ أُلُونُ أُلُونُ أُلُونُ أُلُونُ أُلُونُ أُلُونُ أُلُونُ أُلِكُ أُلِولُونُ أُلِنَا أُلُونُ أُلُونُ أُلُونُ أُلِكُ أُلُونُ أُلِنُ أُلُونُ أُلُونُ أُلُونُ أُلُونُ أُلُونُ أُلِنُ أُلُونُ

#### (١٠٢) بِابُ: مَا يَكُونُ مِنَ الْمَوْتِ شَهَادَة

٣٠١ ـ ٣٥٣ أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ عَبِيكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبِيكٍ اللهِ بْنِ عَبِيكٍ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبِيكٍ (٥) ـ وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أبو أمّه (١) ـ أنّهُ أخْبَرَهُ: أنَّ جَابِرَ بْنَ عَبِيكٍ (٧) أَخْبَرَهُ: أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللهِ بْنِ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدْ عَبِيكٍ (٧) أَخْبَرَهُ: أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، وَقَالَ: «غُلِبْنَا عَلَيْكَ غُلِبَ، فَصَاحَ بِهِ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَقَالَ: «غُلِبْنَا عَلَيْكَ غُلِبَ، فَقَالَ وَمَا النَّهُ عَبِيكٍ يُسْكِتُهُنَّ، فَقَالَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ»، فَصَاحَ النِّسُوةُ وَبَكَيْنَ، فَجَعَلَ ابْنُ عَبِيكٍ يُسْكِتُهُنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «دَعْهُنَّ، فَإِذَا وَجَبَ فَلا تَبْكِينَ بَاكِيَةٌ » قَالُوا: وَمَا الوُجُوبُ يَا رَسُولُ اللهِ ؟ قَالُ: «إِذَا مَاتَ».

<sup>(</sup>١) في (س): لو.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب التمني، باب ما جاء في التمني (٧٢٢٧)، والنَّسائي في «السنن الكبرى» من طريق ابن القاسم عن مالك به ١٢٠/٨ (٨٧٨٤)، وأخرجه مسلم من طريق أبي الزناد في كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله ١٤٩٧/٣ بعد (١٠٦).

<sup>(</sup>٣) في (س): أشهد بالله.

<sup>(</sup>٤) في (ف): عبد الله بن عبيد الله. وفي (س): عبيد الله بن عبد الله، والصَّواب المثبت، كما في (ب) و(ز)، وانظر: «تهذيب الكمال» ١٧١/١٥.

<sup>(</sup>٥) في (س): عن عبيد بن الحارث بن عبيد، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعترضتين ساقط من (-1)

<sup>(</sup>٧) في (س): جابر بن عبد الله.



قَالَتِ ابْنَتُهُ: وَاللهِ إِنْ كُنْتُ لأَرْجُو أَنْ تَكُونَ شَهِيدًا(')؛ فَإِنَّكَ قَدْ كُنْتَ قَضَيْتَ حِهَازَكَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَى قَدْ نِيَّتِهِ، وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ؟» قَالُوا: القَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى القَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ: المَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالغَرِيقُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ سَوَى القَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ: المَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالغَرِيقُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِيقُ اللهِ عَلَى يَمُوتُ تَحْتَ اللهَ اللهِ الل

٣٥٤ ـ (٣٠٢) حَدَّثَنَا بشرُ بنُ موسى (٥)، حَدَّثَنَا أحمدُ، أبنا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أبنَا سُمَيِّ، عن أَبِي صَالِح، عن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي إِذْ وَجَدَ غُصْنَ شَوْلًا عَلَى الطَّرِيقِ، فَأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ».

وَقَالَ: قال: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ (٢): المَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَالمَطْعُونُ شَهِيدٌ،

<sup>(</sup>١) توفي رهنه هذا، فكفَّنه النبيُّ على قميصه. «أسد الغابة» ٨٦/٣.

 <sup>(</sup>٢) في حاشية (ب): بالفتح ماتت بِكرًا، وبالضمّ ماتت في نفاسها.
 وفيها أيضًا: قوله: (تمـوت بجُمْع) بضمّ الجيم، وقد روي بالفتح والكسر، وكلُّه صحيحٌ،
 ومعناه: تموت بحمل قد اجتمع خلقه في بطنها. عياض.

قلت: وهذا النَّقل عن القاضى عياض من كتابه «مشارق الأنوار» ١٥٣/١.

<sup>(</sup>٣) شهيد بوزن فَعيل، وهذا الوزن يستوي فيه المذكّر والمؤنّث. قال سيبويه: وأمّا فعيلٌ إذا كان في معنى مفعول فهو في المؤنّث والمذكّر سواء. «كتاب سيبويه» ٦٤٧/٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود عن القعنبي عن مالك به في كتاب الجنائز، باب فضل من مات في الطاعون (٣١٠٢)، والنّسائي عن عتبة بن عبد الله بن عتبة عن مالك به في الجنائز، باب النهي عن البكاء على الميت (١٨٤٧).

<sup>(</sup>٥) بشر هذا وشيخه أحمد بن مُحَمَّد النسوي من رواة «الموطَّأ».

<sup>(</sup>٦) قال اللَّكنويُّ في «التعليق الممجد» ٩٢/٢: الشُّهداء ثلاثة:

١ ـ شهيد في الدُّنيا والآخرة، وهو مَن قاتلَ الكفَّار لتكونَ كلمةُ الله هي العليا.

٢ ـ شهيد في الدُّنيا، وهو مَن قاتلهم لغرضٍ دنيويٍّ.

٣ ـ شهيد الآخرة، وهم المذكورون في الحديث.

وَالغَرِقُ [شهيد]، وَصَاحِبُ الهَدْمِ [شهيد](۱)، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ»(۲).

وَقَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَـمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا (٣)، [وَلَو يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيهِ] (٤)، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيهِ] (٤)، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العتمةِ والصُّبحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين في الموضعين زيادة من (ب) و(س).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاريُّ عن قتيبة عن مالك به في كتاب الأذان، باب فضل التَّهجير إلى الظُّهر (٢٥٢)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الإمارة، باب بيان الشُّهداء ١٥٢١/٣ (١٦٤).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ز) و(س): استهموا، وما أثبتناه من (ب)، وهو موافق لرواية البخاري. والاستهام: الاقتراع. «غريب الحديث» لأبي عبيد ١٥٠/١.

<sup>(</sup>٤) زيادة في (ب) و (س).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاريُّ في الباب السابق (٦٥٤)، وكذلك مسلم في الباب السابق (١٦٤).

## أَبْوَابُ الجَنَائِزِ



#### (١٠٣) بِابُ: المَرْأَةُ تُغَسِّلُ زَوْجَهَا

٣٠٥ ـ (٣٠٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ / قال: أَبَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قال: أَبِنَا [٣٠٠-] عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَ اللهِ غَسَّلَتْ عَمْيْسٍ (١) امْرَأَةَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ وَ اللهِ غَسَّلَتْ أَبَا بَكْرٍ حِينَ تُوفِّي، ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَأَلَتْ مَنْ حَضَرَهَا مِنَ المُهَاجِرِينَ، فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ، وَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ شَدِيدُ البَرْدِ، فَهَلْ [عَلَيَّ](١) مِنْ غُسْلٍ؟ فقَالُوا: لا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا بَأْسَ بأَنْ تُغَسِّلَ المَرْأَةُ زَوْجَهَا إِذَا تُوفِّي، وَلا غُسْلَ عَلَى مَنْ غَسَّلَ المَيِّتَ (٣)، وَلا وُضُوءَ إِلَّا أَنْ يُصِيبَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ المَاءِ فَيَغْسِلَهُ (٤).

<sup>(</sup>۱) تزوَّجها أوَّلًا جعفرُ بن أبي طالب، فلمَّا استُشـهد بمؤتةَ تزوَّجها أبو بكرِ الصِّدِّيق، فلما مات تزوَّجها عليُّ بن أبي طالب. انظر: «أسد الغابة» ١٤/٦.

<sup>(</sup>۲) زيادة في (ب) و (س).

<sup>(</sup>٣) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّدٍ والإمام مالكِ ها.

قال التِّرمذي في «السنن»: وقد اختلف أهل العلم في الذي يُغسِّل الميت، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: إذا غسَّل ميتًا فعليه الغُسل، وقال بعضهم: عليه الوضوء. وقال مالك بن أنس: أستحبُّ الغسل من غسل الميت، ولا أرى ذلك واجبًا، وهكذا قال الشَّافعي. وقال أحمد: مَن غسَّل ميتًا أرجو ألَّا يجبَ عليه الغسل، وأمَّا الوضوءُ فأقلُّ ما قيل فيه.

وقال إسحاق: لا بدَّ من الوضوء. قال: وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يغتسلُ ولا يتوضأ من غسل الميت.

<sup>(</sup>٤) وهذا جَرْيٌ منه على أنَّ غُسالة الميت نجسة. قال مُحَمَّد في كتابه «الأصل» ٤٨/١: قلت (القائل هو أَبُو سُلَيْمَان الجوزجَاني راوي الكتاب عن مُحَمَّد): أرأيتَ رجلًا توضًا وضوءه للصلاة، ثمَّ غمس ميتًا أو غسله، هل يجب عليه الغسل؟ أو ينقض وضوءُه؟ قال: لا. إلَّا أنْ يصيب يده أو سائر جسده شيء فيغسله. وانظر: «حاشية ابن عابدين» ٢١١/١.

وهذه من مسائل الخلاف بين الإمام مُحَمَّد وأبي حنيفة، وبينه وبين مالك ها.



## (١٠٤) بِابُ مَا يُكَفَّنُ بِهِ الْمَيِّتُ (١)

٣٥٦ ـ (٣٠٤) وأخبرنا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا ابْنُ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ، عن حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّهُ قَالَ في الميِّتِ: يُقَمَّصُ وَيُؤَذَّرُ، وَيُلَفُّ بِالثَّوْبِ الثَّالِثِ، وإنْ لَمْ يَكُنْ إللَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ كُفِّنَ فِيهِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: [وَبِهَذَا نَأْخُذُ] (٢). الإِزَارُ يُجْعَـلُ لُفَافَةً مِثْلَ الثَّوْبِ الآخَرِ أَحَبُ إِلَّا مِنْ إِلَّا مِنْ أَنْ يُؤْفِ عَـنْ ثَوْبَيْنِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ (٣)، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَخِيَلَةٍ.

#### (١٠٥) بابُ المَشْي بِالجَنَائِزِ وَالمَشْي مَعَهَا

٣٥٧ ـ (٣٠٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا

<sup>(</sup>۱) في الأصل و(ز): أَخْبَرَنَا أبو عليِّ ابنُ الصوَّافِ قال: حدثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ مسلمِ أبو مسلم أبو مسلم أبو مسلم البصريُّ قال: أبنا الأصمعيُّ قال: سمعتُ ابنَ عونٍ يقولُ: كان مُحَمَّدُ بنُ سيرينَ يستحبُّ أن يكونَ قميصُ الميِّتِ كقميص الحيِّ مكفَّفًا مُزرَّرًا.

قال أبو سعيد \_ يعني الأصمعيّ \_: فحدثتُ حمادَ بنَ زيدٍ بهذا الحديث، فقال: أنا زرَّرْتُ على ابن عونِ قميصَهُ حيثُ مات.

وأبنا أبو عليِّ ابنُ الصوَّافِ قال: أبنا بشرُ بنُ موسى الأسديُّ قال: أبنا الأصمعيُّ قال: سمعتُ ابنَ عونٍ يقول: سمعتُ مُحَمَّدَ بنَ سيرينَ يقول: يُستحبُّ أن يكون قميصُ الميِّت مثلَ قميص الحيِّ مُكفَّفًا مُزَرَّرًا.

قال: فحدَّثت حمادَ بنَ زيدٍ بهذا، فقال: أنا زرَّرْتُ على ابنِ عونٍ قميصَهُ وألبستُه.

<sup>(</sup>۲) زیادة من (ب).

 <sup>(</sup>٣) وعن مالك روايتان: الأولى: ليس في كفن الميت حدٌّ، ويستحبُّ الوتر، والثانية: أن يكون
 كفن الرجل في ثلاثة أثواب، فإن كفن في ثوبين فلا بأس. انظر: «الاستذكار» ١٦/٣.



نَافِعٌ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: أَسْرِعُوا بِجَنَائِزِكُمْ؛ فَإِنَّمَا هُوَ خَيْرٌ تُقَدِّمُونَهُ إليهِ، أَوْ شَرِّ تُلْقُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ (١).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. السُّرْعَةُ بِهَا أَحَبُ إِلَيْنَا مِنَ الْإِبْطَاءِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ظَيْهِ.

٣٥٨ ـ (٣٠٦) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْشِي أَمَامَ الجِئَازَةِ،

٣٥٩ ـ وَالخُلَفَاءُ هَلُمَّ جَرًّا،

٣٦٠ وَ ابْنُ عُمَرَ (٢).

٣٦١ ـ (٣٠٧) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ، عن رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الهُدَيْرِ: أنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ يَقْدُمُ النَّاسَ أَمَامَ جِنَازَةِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ (٣).

/ قَالَ مُحَمَّدٌ: المَشْيُ أَمَامَهَا حَسَنٌ، وَالمَشْيُ خَلْفَهَا أَفْضَلُ (٤)، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي [٣١]] حَنفَةَ نَشْهُهُ.

<sup>(</sup>۱) الحديث موقوف على أبي هريرة، وقد أخرجه أحمد مرفوعًا من طريق أيوب عن نافع عن أبي هريرة في «المسند» ۲۲۱/۱۲ (۲۰۳۲)، وكذا البخاري من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة (۱۳۱۵).

<sup>(</sup>٢) الحديث معضل، وقد أخرجه التّرمذي موصولًا في كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنازة (٢) (١٠٠٧)، وقال: وأهلُ الحديث كلُّهم يرون أنَّ الحديثَ المرسلَ في ذلك أصحُّ، وأخرجه النِّسائي ٢٩/٤٤ في «السنن الكبرى» كلاهما من طريق سفيان، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الجِنَازَةِ.

ثم قَالَ النَّسائي: هَذَا الحَديثُ خَطَأً. وَهِمَ فِيهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ، خَالَفَهُ مَالِكٌ، رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا.

<sup>(</sup>٣) توفيت سنة (٢٠هـ). «أسد الغابة» ٢٧٧/٦.

<sup>(</sup>٤) لحديث ابن مسعود قال: سألنا رسول الله ﷺ عن المشى خلف الجنازة؟ فقال: «ما دون الخَبَب، =



#### (١٠٦) بَابُ: المَيِّتُ لا يُتْبَعُ بِنَارٍ

٣٦٢ ـ (٣٠٨) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيُّ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ نَهَى أَنْ يُعْبَعَ بِنَارٍ بَعْدَ مَوْتِهِ، أَوْ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيُّ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ نَهَى أَنْ يُعْبَعَ بِنَارٍ بَعْدَ مَوْتِهِ، أَوْ بِمِجْمَرَةٍ فِي جِنَازَتِهِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَبِّيْهِ.

#### (١٠٧) بابُ القِيَامِ لِلْجِـَنَازَةِ<sup>(١)</sup>

٣٦٣ ـ (٣٠٩) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عن وَاقِدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ الأَنْصَارِيِّ، عن نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عن مسعودِ بْنِ الحَكَم، عن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَقُومُ فِي الجِنَازَةِ (٢)، ثُمَّ جلسَ بَعْدُ (٣).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخَذُ. لَا نَرَى القِيَامَ لِلْجَنَازة. كَانَ هَذَا شَيْئًا فَتُرِكَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهُ.

فإنْ كان خيرًا عجَّلتموه، وإنْ كان شرًّا فلا يُبعَّدُ إلَّا أهلُ النَّار. الجنازةُ متبوعةٌ ولا تُتبع، وليس منَّا مَن تقدَّمها» أخرجه الترمذي في الجنائز (١٠١١)، وفيه ضعف.

الخَبَبُ: ضربٌ من العَدْوِ. «غريب الحديث» لابن الجوزي ٢٥٩/١.

<sup>(</sup>١) في (ب) و(س): للجنائز.

<sup>(</sup>٢) وفيه مسألة أصولية، وهي: نسخ السُّنَّة بالسُّنَّة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشَّافعي عن مالك به في «الأم» ٣١٨/١، وابن حبان من طريق أحمد بن أبي بكر عن مالك به في «صحيحه» ٣٢٥/٧ (٣٠٥٤)، وأخرجه مسلم من طريق يحيى بن سعيد به في كتاب الجنائز، باب نسخ القيام على الجنائز ٢٦١/٢ (٨٢).



#### (١٠٨) بِابُ الصَّلاةِ عَلَى المَيِّتِ وَالدُّعَاءِ للهُ<sup>(١)</sup>

٣٦٤ (٣١٠) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ، عن أَبِيهِ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ: كَيْفَ يُصلَّى عَلَى الجِنَازَةِ؟ قَالَ: إِذَا " لَعَمْرُ اللهِ أُخْبِرُكَ " . أَتْبَعُهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ فَحَمِدْتُ اللهُ وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيّهِ اللهِ أُخْبِرُكَ " . أَتْبَعُهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَرْتُ فَحَمِدْتُ اللهُ وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيّهِ مُحمَّدٍ، ثُمَّ قُلْتُ: اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمْتِكَ. كَانَ يَشْهَدُ أَلَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، وَأَنَّ مُحمَّدٍ، ثُمَّ قُلْتُ عِبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُحْمِدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ. اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلا تَفْتِنًا بَعْدَهُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُدُ. لا قِرَاءَةَ على الجِنَازَةِ (1)، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ظُيُهُ.

٣٦٥ ـ (٣١١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أبنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ سَلَّمَ حَتَّى يُسْمِعَ مَنْ يَلِيهِ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) في حاشية (ز): المصلي على الميت إمامًا كان أو مأمومًا لا يرفعوا أيديهم في الصَّلاة سوى تكبيرة الافتتاح، وهو قول أبي حنيفة وغيره من أئمة المذهب، ولا يرفعوا رؤوسهم في التكبيرات. للشيخ أبي بكر الرازي من كتاب «التجريد»، والحمد لله.

قوله: (يرفعوا) كذا في الموضعين بلا نون.

<sup>(</sup>٢) في (ب) و(س): أنا.

 <sup>(</sup>٣) ضُبطت في (ف) و(ب) بالرَّفع، وفي (ز) بالنَّصب.
 فعلى الرفع (إذن) مهملة، وعلى النصب فهي عاملة، والفعل منصوب بإذن، ولا يضرُّ الفصل بينها وبين الفعل بالقَسَم.

<sup>(</sup>٤) قال المرغيناني في «الهداية» ٩٠/١؛ والصَّلاة: أن يكبِّر تكبيرةً يحمدُ الله عَقيبَها، ثُمَّ يكبِّر تكبيرةً يصلِّي فيها لنفسه وللميت وللمسلمين، ثُمَّ يكبِّر تكبيرةً يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسلمين، ثُمَّ يكبِّر الرابعة ويسلِّم؛ لأنَّه ﷺ كبَّر أربعًا في آخر صلاةٍ صلّاها، فَنَسَخَت ما قبلها، والإتيانُ بالدَّعوات استغفارٌ للميت، والبداءةُ بالفَّناء ثُمَّ بالصَّلاة سُنَّةُ الدُّعاء.

<sup>(</sup>٥) مذهبُ مالكِ وأحمدَ تسليمةٌ واحدة في الجنازة، ومذهب أبي حنيفة والشَّافعي تسليمتان.



قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ<sup>(۱)</sup>، وَيُسْمِعُ مَنْ يَلِيهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ (۲).

٣٦٦ ـ (٣١٢) أَخْبَرَنَا مُحمَّد، عن مَالِكِ بنِ أنسسٍ قال: حدثنَا نَافِعٌ: أنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الجِنَازَةِ<sup>(٣)</sup> بَعْدَ العَصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبْح إِذَا صُلِّيَتَا لِوَقْتِهِمَا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا بَأْسَ بِالصَّلاةِ عَلَى الجِنَازَةِ فِي تلكَ<sup>(1)</sup> السَّاعَتَيْنِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، أَوْ تَغَيَّرِ الشَّمْسُ بِصُفْرَةٍ لِلْمَغِيبِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ كَظَّلَلْهُ.

#### (١٠٩) بابُ الصَّلاةِ عَلَى الجِنَازَةِ فِي المَسْجِدِ

٣٦٧ ـ (٣١٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: ثنا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّهُ قَالَ: مَا صُلِّيَ عَلَى [جنازةِ] (٥) عُمَرَ إِلَّا فِي المَسْجِدِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يُصَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي المَسْجِدِ.

٣٦٨ ـ وَكَذَلِكَ بَلَغَنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً (١).

ومذهب الحنفية ذكره مُحَمَّد هنا. وقال النَّه ويُّ في «المجموع» ٢٤٠/٥

وقال النَّوويُّ في «المجموع» ٢٤٠/٥: وللشافعيِّ قولان: تسليمتان، وتسليمة واحدة. أصحُّهما تسليمتان كسائر الصَّلوات.

<sup>(</sup>١) وهذه من مسائل الخلاف بين الإمام مُحَمَّد والإمام مالك هلك. وانظر: «الاستذكار» ٥١/٣.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وهو قول أبى حنيفة) ساقط من (س).

 <sup>(</sup>٣) من قوله: (بعد العصر) إلى: (بالصلاة على الجنازة) ساقط من (س)، فحصل مع الناسخ سرقة نظر من الجنازة إلى الجنازة.

<sup>(</sup>٤) في (ب): تَينِكِ.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود موصولًا في كتاب الجنائز، باب الصَّلاة على الجنازة في المسجد (٣١٨٤) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن صلَّى على جنازةٍ في المسجد فلا شيءَ له»، وابن ماجه في نفس الباب (١٥١٧)، وفي سنده صالح مولى التَّوَءَمة، وهو ضعيف. انظر: «التَّقريب» (٢٨٩٢).

وَمَوْضِعُ الجَنَائِزِ بِالمَدِينَةِ خَارِجٌ مِنَ المَسْجِدِ، وَهُــوَ المَوْضِعُ الَّذِي كَانَ النَّبِيُ ﷺ / يُصَلِّي عَلَى الجنَائز (١) فِيهِ.

## (١١٠) بَابُّ: الرَّجُلُ يحملُ المَيِّتَ أَوْ يُحَنِّطُهُ أَوْ يُغَسِّلُهُ هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ؟

٣٦٩ ـ (٣١٤) قال: وأُخبرَنا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا نَافِعٌ: أنَّ ابنَ عُمَرَ حَنَّطَ (٢) [ابنًا (٣) لـ](٤) سلميدِ بْنِ زَيْدٍ، وَحَمَلَهُ، ثُمَّ دَخَلَ المَسْجِدَ فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأُ (٥).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. لا وُضُوءَ عَلَى مَنْ حَمَلَ جِنَازَةً (٢)، وَلا مَنْ حَنَّطَ مَيِّتًا، أَوْ كَفَّنَهُ أَوْ غَسَّلَهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَخِلَيْهُ.

## (١١١) بِابُ الرَّجُلِ تُدْرِكُهُ الصَّلاةُ عَلَى الجِنَازَةِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

٣٧٠ ـ (٣١٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكٌ قال: أبنا نَافِعٌ، عَنِ ابْن عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لا يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى جِنَازَةٍ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ.

<sup>(</sup>١) في (ب): الجنازة. في الموضعين.

<sup>(</sup>٢) الحَنُوط: كلُّ مَا يطيَّب بهِ المَيِّت. «الفائق في غريب الحديث» ٣٢٧/١.

<sup>(</sup>٣) واسمه: عبد الرَّحمن. انظر: «فتح الباري» ١٢٦/٣.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٥) أورده البخاريُّ في «صحيحه» معلَّقاً، تحت باب: غُســل الميت ووضوئه بالماء والسِّدر، في كتاب الجنائز، قبل حديث رقم (١٢٥٣).

قال الذُّهليُّ فيما حكاه الحاكم في «تاريخه»: ليس فيمن غسَّل ميتًا فليغتسل حديثٌ ثابت. «فتح الباري» ١٢٦/٣ ـ ١٢٧.

<sup>(</sup>٦) تقدمت قريبًا، وفيها خلاف مع مالك.



قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الجِنَازَةِ إِلَّا طَاهِرٌ، فَإِنْ جَاءَتُه (اللهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَة رَخِيَّلُهُ. جَاءَتُه (اللهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَة رَخِيَّلُهُ.

#### (١١٢) بِابُ الصَّلاةِ عَلَى المَيِّتِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ

٣٧١ ـ (٣١٦) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ النَّهريُّ، عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عن أبي هريرةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَى النَّجَاشِيَّ فِي اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وخَرَجَ بِهِمْ إِلَى المُصَلَّى، وصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ (٢).

٣٧٧ ـ (٣١٧) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا ابْنُ شِهَابِ النُّهرِيُّ: أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بن حُنَيْفٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ مِسْكِينَةً (٣) مَرِضَتْ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَعُودُ المَسَاكِينَ، وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ. وَسُولُ اللهِ عَلَى يَعُودُ المَسَاكِينَ، وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى بَهَا». قَالَ: فَأُتِي بِجِنَازَتِهَا لَيْلًا، فَكَرِهُ وَاللهِ عَلَى بَجِنَازَتِهَا لَيْلًا، فَكَرِهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١) في (ب) و(س): فاجأته.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ عن إسماعيل عن مالك به، في كتاب الجنائز، باب الرَّجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه (١٢٤٥)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في الجنائز، باب التَّكبير على الجنائز ٢٥٦/٢).

<sup>(</sup>٣) تحتمل أن تكون أم محجن التي كانت تقم المستجد. انظر: «فتح الباري» ٥٥٣/١، وتحتمل غيرها.

<sup>(</sup>٤) في (س): يوقظوا.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الشَّافعي عن مالك به في «الأم» ٣٠٨/١، والنَّسائيُّ عن قتيبة عن مالك به في كتاب =



قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. التَّكْبِيرُ عَلَى الجِنَازَةِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَلا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ قَـدْ صُلِّى عَلَيْهَا، وَلَيْسَ النَّبِيُّ ﷺ فِي هَـذَا كَغَيْرِهِ. أَلا ترى أَنَّهُ [ ﷺ ] (١) صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ بِالمَدِينَةِ وَقَدْ مَاتَ بِالحَبَشَةِ، فَصَلاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَرَكَةٌ وَطُهُورٌ، ولَيْسَتْ كَغَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَخِيْلَتُهُ.

#### (١١٣) بِابُ مَا رُوِيَ أَنَّ المَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الحَيِّ

٣٧٣ \_ (٣١٨) أخبرنا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أبنا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ، عَن عبد اللهِ بْن عُمَـرَ: أَنَّهُ قَالَ: / لا تَبْكُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ؛ فَإِنَّ [٣٢/أ] المَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ.

٣٧٤ ـ (٣١٩) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أنسِ قال: أبنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ، عن أَبِيهِ، عن عَمْرَةَ بنتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَــةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ وَذُكِرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُــولُ: إِنَّ المَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الحَيِّ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ عَلِيًّا: يَغْفِرُ اللهُ لابْنِ عُمَرَ! أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِب، وَلَكِنَّهُ قَدْ نَسِىَ أَوْ أَخْطَأً. إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى جِنَازَةٍ يُبْكَى عَلَيْهَا، فَقَالَ: «إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا<sup>(٢)</sup>»<sup>(٣)</sup>.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ عَائِشَةَ رَبِّي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ لَهُ أَبِي حَنِيفَةَ رَبُّ اللَّهُ .

الجنائز، باب الإذن بالجنازة (١٩٠٧)، وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» من طريق الزُّهري به ۸٤/٦ (٥٥٨٦).

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الجنائز، باب قول النبيِّ ﷺ: «الميت يعذّب ببكاء أهله عليه» (١٢٨٩)، ومسلم عن قتيبة بن سعيد عن مالك به في الجنائز، باب الميت يعذُّب ببكاء أهله عليه ١٤٣/٢ (٢٧).

<sup>(</sup>٣) هذا الخبر محمولٌ على خاص، أنَّه على ميتٍ معهود، لا على العموم، وينظر: «فتح الباري» .108/4



# (١١٤) بَابُ: القَبْرُ يُتَّخَذُ مَسْجِدًا أَوْ يُصَلَّى إِلَيْهِ أَوْ يُتَوَسَّدُ

٣٧٥ ـ (٣٢٠) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أبنا اللهِ على أنسِ قال: أبنا اللهُ عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «قَاتَلَ اللهُ الدَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»(١).

٣٧٦ ـ (٣٢١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أخبرني مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: بَلَغَنِي: أنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَضْطَجِعُ عَلَيْهَا ويَتَوَسَّدُ عَلَيْهَا.

قَالَ أبو عليِّ بِشْرٌ (٢): يَعْنِي القُبُورَ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في كتاب الصَّلاة، بابٌ (٤٣٧)، ومسلم من طريق ابن وهب عن مالك به في كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور ٢٠/١ (٢٠).

<sup>(</sup>٢) أبو علي بشر بن موسى: هو راوي «الموطّأ» عن أحمد بن مُحَمّد بن مِهران النّسائي عن الإمام مُحَمّد.

# أبوابُ الزَّكَاةِ



## (١١٥) بابُ زَكَاةِ المَالِ

٣٧٧ ـ (٣٢٢) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسسٍ قال: ثَنَا النُّهْرِيُّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدُ (١٠): أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ (٢٠)، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ (٢٠)، فَتُؤَدُّوا مِنْهَا الزَّكَاةَ (٤).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَهُ مَالٌ، فَلْيَدْفَعْ دَيْنَهُ مِنْ مَالِهِ، فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ زِكَّاهُ، وَذلكَ مَتَتَا دِرْهَم، أَوْ عِشْرُونَ مِثْقَالًا ذَهَبًا فَصَاعِدًا، وَإِنْ كَانَ الَّذِي بَقِيَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَمَا يَدْفَعُ مِنْ مَالِهِ الدَّيْنَ فَلَيْسَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ عَيْهُم.

٣٧٨ ـ (٣٢٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا يَرِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ: أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ مِثْلُهُ مِنَ الدَّيْن. أَعَلَيْهِ زِكَاةٌ؟ قَالَ: لا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً (٥).

<sup>(</sup>۱) من صغار الصَّحابة ، وتوفي النبيُّ ﷺ وهو ابن سبع سنين، قال ابن أبي داود: وهو آخر مَن مات بالمدينة من الصَّحابة ﷺ. انظر: «تهذيب التَّهذيب» ٤٥١/٣.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: نقل فيه عن إبراهيم بن سعد: أنَّه أراد شهر رمضان. قال أبو عبيد: شهر الله المحرَّم. قلتُ: وقع قريبٌ من ذلك في حديث أنس مِن وجه ضعيف وقع لنا بعلو في «جزء الفلكي» بلفظ: كان المسلمون إذا دخل شعبان أكبُوا على المصاحف، وأخرجوا الزكاة. «فتح الباري» باختصار ٣١٠/١٣.

 <sup>(</sup>٣) فيه قاعدة فقهية، وهي: إذا تعارض المانعُ والمقتضي قُدِّمَ المانع.
 فوجودُ النِّصابِ مع الحول يقتضي وجوب الزَّكاة، ووجودُ الدَّين مانعٌ منها، فقُدِّمَ المانع.
 لكن لو بقيَ بعد وفاءِ الدَّينِ نصابٌ لم تسقط الزَّكاة.

<sup>(</sup>٤) سقط هذا الخبر من (س).

<sup>(</sup>٥) سقط هذا الخبر من (س).



# (١١٦) بِابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

٣٧٩ ـ (٣٢٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أبنَا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أبنَا محمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَيِي صَعْصَعَةَ، عن أَيِيهِ، عن أَيِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، الخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: هن الورقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ» (اكبر صَدَقَةٌ» (اكبر صَدَقَةٌ» (١٠).

رُ٣٢/ب] قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُدُ، وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَأْخُذُ بِذَلِكَ إِلَّا / فِي خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ (٢)، فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِيمَا أَخْرَجَتِ الأَرْضُ العُشْرُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ إِنْ كَانَتْ تَشْرَبُ مِغْرْبٍ (٥) أَوْ دَالِيَةٍ كَانَتْ تَشْرَبُ بِغَرْبٍ (٥) أَوْ دَالِيَةٍ فَرَصْفُ العُشْر، وَهُوَ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد عن عبد الرَّحمن بن مهدي عن مالك به في «المسند» ۱۲۳/۱۸ (۱۱۵۷۵)، والبخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة ذود صدقة (۱۲۵۹)، وأخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري في الزكاة ۲۷۳/۲ (۱).

<sup>(</sup>٢) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام أبي حنيفة والإمام مُحَمَّد ها.

<sup>(</sup>٣) في (ف): فيحًا، وفي (ب): فسيحًا، والصَّواب المثبت. السَّيح: المَاء الجَارِي، يُسمى سيحًا؛ لِأَنَّهُ يسيح فِي الأَرْض، أَي: يجْرِي. «غريب الحديث» لأبي عبيد ٦٩/١.

<sup>(</sup>٤) مستدِلًا بقوله تعالى: ﴿وَءَاتُوا حَقَّهُ، يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: ١٤١]، والحقُّ هو العُشر الذي بيَّنه النبيُّ ﷺ بقوله: «فيما سقت السَّماءُ العشرُ». «أحكام القرآن» للجصاص ١٠/٣.

قال أبو حنيفة: الخاصُّ لا يقضي على العامِّ، بل يجوز أن يُنسخَ الخاصُّ به. مثلُ قوله ﷺ: «لم سقته السماءُ ففيه العشر»، فإن لم يُعرف تاريخُ العامِّ والخاصِّ يُجعلُ العامُ آخرًا؛ للاحتياط. انظر: «كشف الأسرار» للعلاء البخاري ٩٠٠/١، و«بداية المجتهد» (٨٨٨٤.

<sup>(</sup>٥) قال ابن الأثير في «النِّهاية» ٣٤٩/٣: الغَرْب: بِسُـكُونِ الرَّاءِ، الدَّلو العَظِيمَةُ الَّتِي تُتَّخَذ مِنْ حِلْد ثَوْر.



• ٣٨٠ ـ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ (١) ، هيمَ النَّخَعِيِّ (١) ، ٣٨١ ـ وَمُجَاهِدِ (٢) .

# (١١٧) بابُ المَالِ مَتَى تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ؟

٣٨٧ ـ (٣٢٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَخَلَلْهُ إِلَّا أَنْ يَكْتَسِبَ مَالًا فَيَجْمَعَهُ إِلَى مَالٍ عِنْدَهُ مِمَّا يُزَكَّى، فَإِذَا وَجَبَتِ السَزَّكَاةُ فِي الأَوَّلِ، زَكَّى الثَّانِيَ مَعَهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِى حَنِيفَةَ،

٣٨٣ - وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ (٣) اللَّهُا.

# (١١٨) بابُ: الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ؟

٣٨٤ ـ (٣٢٦) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَأَلَ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ (٤) مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَأَلَ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ (٤) بِمَالٍ عَظِيمٍ، قَالَ: قُلْتُ: هَلْ فِيها زَكَاةٌ؟ قَالَ القَاسِمُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ لا يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ صَدَّقَةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٦/٨٣٨ (١٠١٢٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٢/١٠١٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يوسف في «الآثار»، ص ٨٨ (٤٣٢) موصولًا.

<sup>(</sup>٤) قال في «المصباح المنير»: قطع السَّيد على عبده قطيعة، وهو الوظيفة والضَّريبة.

<sup>(</sup>٥) فيه مسألة أصولية، وهي: الإجماعُ السكوتي حجَّةٌ ظنِّية. قال الباجي في «المنتقي» ٩٢/٢: فيه احتجاجٌ بفعل أبي بكر، ولم يُنكر عليه، فكان إجماعًا.



قَالَ القَاسِمُ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْطَى النَّاسَ أَعْطِياتِهِمْ (١) سأَلَ الرَّجُلَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ قَدْ وَجَبَ (٢) فِيهِ الزَّكَاةُ ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ ذَلِكَ عَنْدَكَ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ، وَإِنْ قَالَ: لا، سَلَّمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ضَيَّ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٣٨٥ - (٣٢٧) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَجْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ حُسَيْنٍ، عن عَائِشَةَ بنْةِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ، عن أَبِيهَا قَالَ: كُنْتُ إِذَا قَبَضْتُ عَطَائِي مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ سَالَنِي: هَلْ عِنْدَكَ من مَالٍ وَجَبَت عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ فَإِنْ قُلْتُ: نَعَمْ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ المَالِ، وَإِلَّا دَفَعَ إِلَيْ عَطَائِي.

## (١١٩) بِابُ زَكَاةِ الحُلِيِّ<sup>(٣)</sup>

٣٨٦ ـ (٣٢٨) وقال: أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عن أَبِيهِ: أنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَلِي بَنَاتِ أَخِيهَا<sup>(١)</sup> يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ الحُلِيُّ، فَلا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ ولا من غيره.

٣٨٧ ـ (٣٢٩) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أبنَا نَافِعُ: أَنْ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ، فَلا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ.

<sup>(</sup>۱) هي جمعُ الجمع، فالعطاءُ يُجمع على أعطية، والأعطيةُ تُجمع على أعطيات. وانظر: «القاموس»: عطى.

<sup>(</sup>٢) في (س): وجبت.

<sup>(</sup>٣) الحُلِيُّ: جمع حَلْي، مثل: ثُدِيِّ جمع ثَدْي. انظر: «الصحاح»: حلى.

<sup>(</sup>٤) أخوها: مُحَمَّد بن أبي بكر، ولم يكن شقيقَها، وإنما أمَّه أسماءُ بنت عميس، قُتل في مصر زمنَ عليِّ بن أبي طالب. «المنتقى» ١٠٦/٢، و«أسد الغابة» ٣٢٦/٤.



قَالَ مُحَمَّدٌ: أَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُلِيِّ جَوْهَرِ أَو لُؤْلُو، فَلَيْسَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ إِلَّا أَن يكونَ للتِّجارةِ، فأَمَّا مَا كَانَ مِنْ [حُلِيِّ]() ذَهَـبِ أَوْ فِضَّةٍ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ عَلَى كُلِّ حَال $^{(Y)}$  إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِيَتِيم أَوْ يَتِيمَةٍ لَمْ يَبْلُغَا، فَلا يكُونُ فِي مَالِهِما زَكَاةً $^{(T)}$ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَخِّلَلْلُهُ.

## (١٢٠) بابُ العُشْرِ (١)

٣٣٠ ـ (٣٣٠) أُخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ / أنسِ قال: [٣٣]أ] حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عن سَــالِم بْن عَبْدِ اللهِ، عن [عَبْدِ اللهِ] (٥) بْن عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ منَ النَّبَطِ (٦) مِنَ الحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ نِصْفَ العُشْرِ. يُرِيدُ أَنْ يُكْثِرَ الحِمْلَ إِلَى المَدينَةِ، وَيَأْخُذُ مِنَ القِطْنِيَّةِ (٧) العُشْرَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: ويُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ \_ مِمَّا اخْتَلَفُوا بِهِ لِلتِّجَارَةِ قِطْنِيَّةً كان أَوْ غَيْرَ قِطْنِيَّةٍ (^ ) ـ نِصْفُ العُشْرِ فِي كُلِّ سَـنَةٍ، وَمِنْ أَهْلِ الحَرْبِ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ الإسلام بِأَمَانِ العُشْرُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب)، وعليها علامة تصحيح.

<sup>(</sup>٢) وهذه من مسائل الخلاف بين الإمام مُحَمَّد والإمام مالك ها. ومذهبُ مالكِ: لا زكاةَ في الحُلي المباح مطلقًا. وانظر: «الاستذكار» ١٥٠/٣.

<sup>(</sup>٣) وهذه من مسائل الخلاف بين الإمام مُحَمَّد والإمام مالك ها. قال مالك: وتجبُ الزَّكاة على الصِّبيان واليتامي في العين والحرث والماشية، وفيما يديرون للتجارة. وانظر: «الجامع لمسائل المدوَّنة» ٣٧/٤، و«المنتقى» ١١٠/٢، و«المبسوط» ١٦٢/٢.

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (س): العشور.

<sup>(</sup>ه) زیادة من (ب).

<sup>(</sup>٦) النَّبَط: حِيلٌ ينزلون بالبطائح بين العراقين. «القاموس».

<sup>(</sup>٧) **القِطنية**: البقوليات.

ومذهبُ مالكِ: التفريق يبن القطنية وغيرها. انظر: «المسالك» لابن العربي ١٠٩/٤.



٣٨٩ ـ وَكَذَلِكَ: أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ زِيَادَ بْنَ حُدَيْرٍ (١) وَأَنَسَ بْنَ مَالِكٍ (٢) حِينَ بَعَثَهُمَا عَلَى عُشُورِ الكُوفَةِ وَالبَصْرَةِ، وَهُوَ قُوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ضَالَةُهُ.

## (١٢١) بابُ الجزْيَةِ

٣٩٠ ـ (٣٣١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ (٣): أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَخَذَ مِنْ مَجُوسِ البَحْرَيْنِ الجِزْيَةَ.

٣٩١ ـ وَأَنَّ عُمَرَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ فَارِسَ.

٣٩٢ ـ وَأَخَذَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِنَ البَرْبَرِ (٤).

٣٩٣ - (٣٣٢) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عن أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ الجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ الوَرِقِ

(۱) أخرجه الإمام مُحَمَّد في «الآثار»، ص ٨٦ (٣١٤) موصولًا، وأبو عبيد في «الأموال»، ص ٣٧ (٧٢) عن زياد بن حُدير: أنَّ عمر أمره أنْ يأخذَ من نصارى بني تغلبَ العُشرَ، ومن أهل الكتاب نصفَ العشر.

- (٢) أخرجه الإمام مُحَمَّد في «الآثار»، ص ٨٦ (٣١٥)، وأخرج نحوه أبو عبيد في «الأموال»، ص ٦٤٠ عن أنس بن مالك: أنه قال لأنس بن سيرين: إني أكتبُ لك سُنَّة عمر. قلتُ: اكتب لي سُنَّة عمر. فكتب: يُؤخذُ من المسلمين مِن كلِّ أربعين درهمًا درهم، ومِن أهلِ الذَّمَّةِ مِن كلِّ عشرين درهمًا درهم،
- (٣) أخرج أبو عبيد في كتاب «الأموال»، ص ٤١ (٨٤): عن ابن شهاب قال: أوَّلُ مَن أعطى الجزية من أهل من أهل الكتاب أهلُ نجران فيما بلغنا، وكانوا نصارى، وقَبِلَ رسول الله ﷺ الجزية من أهل البحرين، وكانوا مجوسًا، وأدّى أهلُ أَيْلةً، وأهلُ أذرُحَ إلى رسول الله ﷺ الجزية في غزوة تبوك، ثمّ بعث خالد بن الوليد إلى أهل دُومةِ الجندل، فأسروا رئيسهم أُكيدرَ، فبايعوه على الجزية.
- (٤) الحديث مرسل. وأخرجه التّرمذي من طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن مالك به موصولًا من حديث السّائب بن يزيد في كتاب السّير، باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس (١٥٨٨)، وأخرجه البخاريُّ من طريق الزُّهـري من حديث عمرو بن عوف بمعناه في كتاب الجزية والموادعة، باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب (٣١٥٨).



أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، وَمَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ المُسْلِمِينَ وَضِيَافَةُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ.

٣٩٤ ـ (٣٣٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْمٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ كَانَ يُؤْتَى بِنَعَمٍ كَثِيرَةٍ مِنْ نَعَمِ الجِزْيَةِ.

قَالَ مَالِكٌ: أُرَاهُ يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الجِزْيَةِ فِي جِزْيَتِهِمْ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: السُّنَّةُ أَنْ تُؤخَذَ الجِزْيَةُ مِنَ المَجُوسِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُنْكَحَ نِسَاؤُهُمْ، وَلا تُؤكَلُ ذَبَائِحُهُمْ.

٣٩٥ ـ وَكَذَلِكَ بَلَغَنَا<sup>(١)</sup> عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

٣٩٦ وَضَرَبَ عُمَرُ الجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ سَوَادِ<sup>(٢)</sup> الكُوفَةِ عَلَى المُعْسِرِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا، وَعَلَى الغَنِيِّ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا (٣). دِرْهَمًا، وَعَلَى الغَنِيِّ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا (٣).

فَأَمَّا مَا ذَكَرَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ مِنَ الإِبِلِ(1)؛

٣٩٧ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ لَمْ يَأْخُذِ الإِبِلَ فِي جِزْيَةٍ عَلِمْنَاهَا إِلَّا مِنْ بَنِي تَغْلِبَ، فَإِنَّهُ أَضْعَفَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ (٥)، فَجَعَلَ ذَلِكَ جِزْيَتَهُمْ، فَأَخَذَ مِنْ إِبِلهِمْ وَغَنَمِهِمْ.

<sup>(</sup>۱) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنّف» ۱۱۸/۹ (۱۲۵۸)، وأبو أسامة في «مسنده بغية الحارث» ٢٩٠/٢ (٢٥٥ بسند منقطع: عَنِ الحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَتَبَ إِلَى مَجُوسِ أَهْلِ هَجَرَ يَعْرِضُ عَلَيْهِمُ الإِسْلَامَ، فَمَنْ أَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ لَمْ يُسْلِمْ ضَرَبَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ، فَمَنْ أَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ لَمْ يُسْلِمْ ضَرَبَ عَلَيْهِ الجِرْيَةَ غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ، وَلَا آكِلِي ذَبَائِحِهِمْ. وأخرج البيهقي في «السنن الكبرى» ٤٧٩/٩ المجوس، إنَّما نُهي عن ذبائحهم.

<sup>(</sup>٢) أهل السّواد: أهل القرى. «القاموس».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يوسف موصولًا في كتاب «الخراج»، ص ١٤١، وانظر: «الخراج» ليحيى بن آدم، ص ٢٣ (٢٩)، و «الأموال» لابن زنجويه ١٦٠/١ (١٦٠).

<sup>(</sup>٤) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام مالك والإمام مُحَمَّد ها.

<sup>(</sup>٥) أخرج ابن زنجويه في «الأموال» ١٣٠/١ (١١٣): عن السَّفاح الشَّيباني: أنَّ عمر بن الخطَّاب أراد =

## (١٢٢) بِابُ زَكَاةِ الرَّقِيقِ وَالخَيْلِ وَالبَرَاذِينِ<sup>(١)</sup>

٣٩٨ ـ (٣٣٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ عَنْ صَدَقَةِ البَرَاذِينِ؟ فَقَالَ: أَوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ عَنْ صَدَقَةِ البَرَاذِينِ؟ فَقَالَ: أَوَ فِي الخَيْلِ صَدَقَةٌ؟.

٣٩٩ ـ (٣٣٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عن سُلْيَمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عن عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى المُسْلِم فِي عَبْدِهِ وَلا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ (٢).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لَيْسَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ سَائِمَةً كَانَت أَوْ غَيْرَ [٣٧/ب] سَائِمَة، وَأَمَّا / فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَة (٣) فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةً يُطْلَبُ نَسْلُهَا فَفِيهَا الرَّكَاةُ إِنْ شِئْتَ فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٌ، وَإِنْ شِئْتَ في القِيمَةِ (١) فِي كُلِّ مِئَتَيْ دِرْهَمِ لَازَّكَاةُ إِنْ شِئْتَ فِي كُلِّ مِئَتَيْ دِرْهَمِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.

• • ٤ - وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ (٥).

أنْ يأخذَ من نصارى بني تغلب الجزية، فهربوا حتى لحقوا بأرضٍ من الأرضين، فقال له زرعة بن النعمان، أو النعمان بن زرعة التغلبي: أنشدك الله يا أمير المؤمنين في بني تغلب، هم والله العرب، يأنفون من الجزية، وهم قومٌ شديدةٌ نكايتُهم، فلا تُعنْ عدوّك بهم، وهم قومٌ ليست لهم - أظنّه قال - أموالٌ، وإنما هم أصحاب ماشية، فضع عليهم الصّدقة. فأرسل إليهم، فرجعوا فضعَفَ عليهم الصّدقة.

<sup>(</sup>۱) البراذين: جمع البِرْذُون، وهو: خيلٌ عريض الظهر قصير. «غريب الحديث» لابن الجوزي ٣٤٤/١.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ٢٥/٢ (٨)، وأبو داود عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في الزكاة، باب صدقة الرقيق (١٥٩١)، وأخرجه البخاريُّ من طريق ابن دينار به في الزكاة، باب ليس على المسلم في فرسه صدقة (١٤٦٣).

<sup>(</sup>٣) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام أبي حنيفة والإمام مُحَمَّد هـ.

<sup>(</sup>٤) في (ب): وإن شئت فالقيمة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه المؤلف في كتابه «الآثار» عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي، ص ٨٤ (٣٠٧).

٤٠١ أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عن أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَلَّا تأخُذَ مِنَ الخَيْلِ وَلا مَن العَسَل صَدَقَةً.

قَالَ مُحَمَّدٌ: أَمَّا الخَيْلُ فَهِي عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ، وَأَمَّا الْعَسَلُ فَفِيهِ الْعُشُر(۱)، إِذَا أَصَبْتَ مِنْهُ الشَّيْءَ الكَثيرَ خَمْسَةً أَفْرَاقٍ فَصَاعِدًا، وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ: فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الْعُشْرُ(۲).

**١٠٠٠ وَقَدْ بَلَغَنَا (٣):** عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ جَعَلَ فِي العَسَلِ العُشْرَ.

\* ٤٠٠ ـ (٣٣٧) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا ابْنُ شِهَابٍ، عن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ: أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ قَالُوا لأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الجَرَّاحِ: خُذْ مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيقِنَا صَدَقَةً، فَأَبَى.

١٠٤ - ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِنْ أَحَبُّوا فَخُذْهَا مِنْهُمْ، وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ - يَعْنِي: عَلَى فُقَرَائِهِم -، وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: القَوْلُ فِي هَذَا القَوْلُ الأَوَّلُ. لَيْسَ فِي فَرَسِ المُسْلِمِ صَدَقَةٌ، وَلا فِي عَبْدِهِ إِلَّا في صَدَقَةِ الفِطْرِ.

<sup>(</sup>۱) وهذه من مسائل الخلاف بين الإمام مُحَمَّد والإمام مالك ها. ومذهب مالك: أنَّه ليس في العسل صدقة. انظر: «المنتقى» للباجي ١٧٢/٢.

<sup>(</sup>٢) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام أبي حنيفة والإمام مُحَمَّد ها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه التَّرمذي في الزكاة، باب زكاة العسل (٢٢٩) من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله على العسل في كلِّ عشرة أزقِّ زِقُّ»، وقال: في إسناده مقال، وأخرجه ابن ماجه بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو في كتاب الزكاة، باب زكاة العسل (١٨٢٤)، وأخرجه مُحَمَّد في «الأصل» ١٥٣/٧ منقطعًا: عن أبي يوسف، عن عبد الله بن محرز، عن الزهري قال: جعل رسول الله على في النَّحل العُشر.



#### (١٢٣) بابُ الرِّكَازِ

د د (٣٣٨) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَغَيْرُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَطَعَ (١) لِبَلالِ بْنِ الحَارِثِ المُزَنِيِّ مَعَادِنَ مِنْ مَعَادِنِ القَبَلِيَّةِ، وَهِي مِنْ نَاحِيَةِ الفُرُعِ (٢)، فَتِلْكَ المَعَادِنُ إِلَى المُؤْرِيِّ مَعَادِنَ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ (٣).

٤٠٦ قَالَ مُحَمَّدُ: الحَدِيثُ المَعْرُوفُ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «فِي الرِّكَازِ الخُمُسُ» قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، وَمَا الرِّكَازُ؟ قَالَ: «المَالُ الَّذِي خَلَقَهُ اللهُ تَعَالَى فِي الأَرْض يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ»<sup>(3)</sup>.

(١) في (ب): أَقْطَعَ.

وتفسير الرِّكاز هكذا أخرجه مُحَمَّد بن الحسن عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة مرفوعًا في «الأصل» ٣٦/٣، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٢٥٧/٤ (٧٦٤٠) من طريق أبي يوسف عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن جده عن أبي هريرة مرفوعًا، فزاد: عن أبيه عن جده.

قال البيهقيُّ: تفرَّد به عبد الله بن سعيد المقبريُّ، وهو ضعيف جدًّا، وقال أيضًا: قد اتَّقى النَّاسُ حديثه، فلا يجعل خبرُ رجل قد اتَّقى النَّاسُ حديثَه حجَّةً.

<sup>(</sup>٢) هو واد من أودية الحجاز، يمرّ على مسافة مئة وخمسين كيلًا جنوب المدينة. «المعالم الأثيرة»، ص ٢١٧.

<sup>(</sup>٣) الحديث معضل، وقد أخرجه أبو داود هكذا عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب إقطاع الأراضين (٣٠٥٦)، وأخرجه ابن خزيمة من طريق ربيعة بن عبد الرّحمن عن الحارث بن بلال عن أبيه موصولًا في «صحيحه» ٤٤/٤ (٢٣٢٣)، وابن زنجويه من حديث ابن عباس مرفوعًا في «الأموال» ١١٤/٢ (١٠١٣).

<sup>(</sup>٤) سيأتي موصولًا بنحوه برقم (٨٣٠).

وأول الحديث أخرجه البخاريُّ من حديث أبي هريرة في كتاب الزكاة، باب في الركاز الخمس (١٤٩٩)، وكذا مسلم في كتاب الحدود، باب جرح العجماء والمعدن ١٣٣٥/٣ بعد (٤٥).



فَهَذِهِ المَعَادِنُ فِيهَا الخُمُسُ<sup>(۱)</sup>، وَهُـوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَـةَ رَيِّخَيَّلُهُ وَالعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

## (١٢٤) بابُ صَدَقَةِ البَقَرِ

٧٠٤ ـ (٣٣٩) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ قَيْسٍ، عن طَاوُسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبلِ اللهِ ﷺ بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبلِ إِلَى الْيَمَنِ، وأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، فَأْتِيَ بِما دُونَ ذَلِكَ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْتًا، وَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْتًا، وَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَقْدُمَ مُعَاذٌ (٣).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاثِينَ مِنَ البَقَرِ زَكَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ ثَلاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ.

وَالتَّبِيعُ: الجَذَعُ الحَوْلِيُّ إِلَى أَرْبَعِينَ، فَإِذَا / بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ، وَهُو [٣٤] قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَئِيْكُهُ وَالعَامَّةِ.

<sup>(</sup>۱) وهذه من مسائل الخلاف بين الإمام مُحَمَّد والإمام مالك ها. ومذهب مالك: أن لا خمس في المعادن. انظر: «الاستذكار» ١٤٥/٣.

<sup>(</sup>۲) الحديث منقطع. وقد أخرجه كذلك الشّافعي عن مالك به في «مسنده»، ص ٩٠، وأبو داود عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في «المراسيل»، ص ١٢٩ (١٠٨)، وأخرجه البزار في «مسنده» ١٣٨/١ (٤٨٦٨)، والدارقطني في السنن ١٩٨٨ (١٩٢٨) كلاهما موصولًا من طريق آخر: عن الحكم، عن طاوس، عن ابن عباس قال: لما بعث رسول الله معاذًا إلى اليمن... إلخ. قال ابنُ عبد البرّ في «التّمهيد» ٢٧٤/٢؛ وحديث طاوس عندهم عن معاذ غير متصل، ويقولون: إنّ طاوسًا لم يسمع من معاذ شيئًا، وقد رواه قوم عن طاوس عن ابن عباس عن معاذ، إلّا أنّ الذين أرسلوه أثبت من الذين أسندوه.



#### (١٢٥) بابُ الكَنْزِ

٤٠٨ (٣٤٠) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: حَدَّثَنَا نَافِعٌ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الكَنْزِ؟ فَقَالَ: هُوَ المَالُ الَّذِي لا تُؤدَّى زَكَاتُهُ.

## (١٢٦) بابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصدقةُ

٤١٠ قال: وأبنا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا زَيْدُ بنُ أَسْلَمَ، عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا وَاللهِ عَلَيْهَا مَا لَوْ لَعَارِمٍ، أَوْ لِعَارِمٍ أَوْ لِعَارِمٍ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَالغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ إِذَا كَانَ لَهُ عَنْهَا غِنًى يَقْدِرُ بِغِنَاهُ عَلَى الغَزْوِ في سبيلِ اللهِ لَمْ يُسْتَحَبَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا، وَكَذَلِكَ الغَارِمُ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ بِدَيْنِهِ وَفَضْلٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ لَمْ يُسْتَحَبَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَخِيلًةً ﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشَّافعي عن مالك به في «الأم» ٣/٢، وأخرجه البخاريُّ من طريق عبد الله بن دينار في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة (١٤٠٣) مع اختلاف يسير في اللفظ.

<sup>(</sup>۲) الحديث مرسل، وقد أخرجه أبو داود عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في كتاب الزكاة، باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني (١٦٣٥)، وعبد الرزاق في «المصنف» موصولًا من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري به (٧١٥١)، وأحمد عن عبد الرزاق به ٨٦/١٨ (١١٥٣٨)، وابن ماجه من طريق عبد الرزاق به في كتاب الزكاة، باب من تحلُّ له الصدقة (١٨٤١).



#### (١٢٧) بابُ زَكَاةِ الفِطْرِ

٤١١ ـ (٣٤٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: حَدَّثَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. يُعْجِبُنَا تَعْجِيلُ زَكَاةِ الفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ إِلَى المُصَلَّى، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ضَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

## (١٢٨) بابُ صَدَقَةِ الزَّيْتُونِ

٢١٢ ـ (٣٤٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: صَدَقَةُ الزَّيْتُونِ العُشْرُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا، وَلا يُلْتَفَتُ فِي هَذَا إِلَى الزَّيْتُونِ<sup>(۱)</sup>، وَأَمَّا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ<sup>(۱)</sup>، فَفِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ العُشْرُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) وهذه من مسائل الخلاف بين الإمام مُحَمَّد والإمام مالك ها. قال مالك في «الموطَّأ» برواية يحيى ٢٧٢/١: إنما يؤخذ من الزَّيتون العشر بعد أن يُعصرَ ويبلغَ زيتونُه خمسة أوسق، فما لم يبلغ زيتونُه خمسة أوسق، فلا زكاة فيه. وانظر: «المنتقى» للباجي

<sup>(</sup>٢) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام أبي حنيفة والإمام مُحَمَّد ها.

<sup>(</sup>١) في (س): كتاب الصيام، ثم ذكر سنده فيه.



## (١٢٩) بابُ الصَّوْمِ لِرُؤْيَةِ الهِلالِ وَالْإِفْطَارِ لِرُؤْيَتِهِ

١١٣ ـ (٣٤٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسِ قَالَ: حَدَّثَنَا نافعٌ وَعَبْدُ الله بْنُ دِينَارٍ، عَن عبدِ اللهِ بن عُمَرَ: أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: «لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلالَ، وَلا تُفْطِرُوا حَتَّى تَـرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقَالَ: «لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلالَ، وَلا تُفْطِرُوا حَتَّى تَـرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ»(۱).

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَخِّلَللَّهُ.

## (١٣٠) بابُّ: مَتَى يَحْرُمُ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ

٤١٤ - (٣٤٦) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا / مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبَنَا [٣٤٩ب] عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ بِلالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ، عَبْدُ اللهِ عَنْ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» (٣٠).

٤١٥ - (٣٤٧) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَن سَالِم مِثْلَهُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في كتاب الصيام، باب قول النبي ﷺ: «إذا رأيتم الهــلال فصوموا» (١٩٠٦)، ومســلم عن يحيى بن يحيى عن مالــك به في كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ٧٥٩/٢ (٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الأذان، باب الأذان بعد الفجر (۲۰)، والنَّسائي عن قتيبة عن مالك به في كتاب الأذان، بابُ المؤذنان للمسجد الواحد (۲۳۷)، وأخرجه مسلم من حديث ابن عمر به في كتاب الصيام، باب الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ۲۸۸۲۷ (۳۲).



قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ لا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ (١) أَصْبَحْتَ (٢). قَالَ مُحمَّدٌ: كَانَ بِلالٌ يُنَادِي بِلَيْلٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِسُحُورِ النَّاسِ، وَكَانَ

ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يُنَادِي لِلصَّلاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ، فَلِذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ».

### (١٣١) بِابُ مَنْ أَفْ طَرَ مُتَعَمِّدًا فِي رَمَضَانَ

١٦٤ ـ (٣٤٨) قال: وأَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَن حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا (٣) أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيُ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْ قِ رَقَبَةٍ، أو صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أو إِطْعَام سِتِّينَ مِسْكِينًا.

قَالَ: لا أَجِدُ (٤). قَالَ: فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَرَقٍ (٥) مِنْ تَمْرٍ، فَقَالَ: «خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ».

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَجِدُ أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي. قَالَ: «كُلْهُ<sup>(٢)</sup>»<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ب): قد أصبحت.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشَّافعي عن مالك به في «الأم» ١٠٢/١، والبخاري عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في كتاب الأذان، باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره (٦١٧).

<sup>(</sup>٣) هو سلمة بن صخر البياضي. «الاستذكار» ٣١٧/٣، و«فتح الباري» ١٦٢/٤، وقيل: غيره.

<sup>(</sup>٤) مذهب الجمهور لا تسقط الكفّارة بالإعسار. «فتح الباري» ١٧١/٤. وقال ابن قدامة المقدسي في «المغني» ٣٨٥/٤؛ وإن عجز عن العتق والصّيام والإطعام سقطت الكفّارة عنه؛ لأنّه قد أسقطها عنه بعد ذلك، وهذا آخرُ الأمرين من رسول الله ﷺ، ولا يصحُّ القياس على سائر الكفّارات؛ لأنه اطّراحٌ للنصّ بالقياس، والنّصُ أولى، والاعتبارُ بالعجز في

حالة الوجوب، وهي حالة الوطء.

<sup>(</sup>٥) قال ابن الأثير في «النِّهاية» ٢١٩/٣: العَرَقُ: هُوَ زَبِيلٌ مَنْسوج مِنْ نَسَائج الخُوص.

<sup>(</sup>٦) في (ب) و(س): فكُلْهُ.

<sup>(</sup>V) أخرجه مسلم من طريق إسحاق بن عيسى عن مالك به في كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم =



قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. إِذَا أَفْطَرَ الرَّجُلُ مُتَعَمِّدًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِأَكْلٍ أُو شُكَانَهُ، وَكَفَّارَةُ الظِّهَارِ أَنْ يَتُعْتِقَ رَقَبَةً (١)، فَإِنْ شُربٍ أو جِمَاعٍ؛ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمٍ مَكَانَهُ، وَكَفَّارَةُ الظِّهَارِ أَنْ يَتُعْتِقَ رَقَبَةً (١)، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا. لِكُلِّ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ (٢) شَكِينٍ مِسْكِينًا. لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ، أو صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أو شَعِيرٍ.

## (١٣٢) بابُ: الرَّجُلُ يَطْلُعُ لَهُ الفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ

\* الله عبد الرّحْمَنِ بن معْمَرٍ، عن أبي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَة، عن عَائِشَة، أَبَنَا مَالِكُ بنُ أُنسٍ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أُنسٍ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَنْ عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْد الرّحْمَنِ بنِ مَعْمَرٍ، عَن أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَة، عَن عَائِشَة؛ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى البَابِ وَأَنَا أُسْمَعُ: إِنِّي أَصْبَحْتُ جُنُبًا ثُمَّ أَغْتَسِلُ جُنْبًا، وَأَنَا أُرِيدُ الصَّوْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ : «وَأَنَا أُصْبِحُ جُنُبًا ثُمَّ أَغْتَسِلُ وَأَصُومُ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا وَأَصُومُ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا وَأَصُومُ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخْرَ، فَغَضِبَ النبي النبي اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا وَأَعْدَرَ، فَغَضِبَ النبي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي \* (\*)، وقَالَ: «وَاللهِ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلهِ، وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي \* (\*).

الجماع في نهار رمضان على الصائم ٧٨٢/٢ (٨٣)، والبخاري من طريق الزهري به في كتاب
 الصيام، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتُصدِّق عليه فليكفِّر (١٩٣٧).

<sup>(</sup>۱) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك على الله المعام لله الله المعام لله الله الكفارة لمن أفطر عمدًا في رمضان هي الإطعام لستين مسكينًا، ولم يكن يرى العتق والنحر. انظر: «الاستذكار» ٣١٢/٣.

<sup>(</sup>٢) في (ب) و(س): صام شهرين متتابعين.

<sup>(</sup>٣) وفيه مسألة أصولية وهي: أنَّ النبيَّ ﷺ حكمُه حكمُ الأُمَّة ما لم تأتِ قرينةٌ على تخصيصه بشيء، والسَّائلُ عَكَسَ ذلك، فجعل النبيَّ ﷺ حكمَه التَّخصيص في الأحكام ما لم تأت قرينةٌ تُشركه مع الأُمَّة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في الصيام، باب من أصبح جنبًا في شهر رمضان (٢٣٨١)، ومسلم من طريق عبد الله بن عبد الرَّحمن به في الصيام، باب صحة صيام من طلع عليه الفجر وهو جنب ٧٨١/٢ (٧٩).

 ٤١٨ - (٣٥٠) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَن قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنس قَالَ: أَبَنَا سُمَيٌّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَن يَقُولُ: كُنْتُ أَنَا وَأَبِــي عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الحَكَـــم وَهُوَ أَمِيرُ المَدِينَــةِ، فَذَكَرَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَفْطَرَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ [٣٥/أ] يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ (١) لَتَذْهَبَنَّ إِلَى أُمِّي المُؤْمِنِينَ: عَائِشَةَ / وَأُمِّ سَلَمَةَ، فسلْهُمَا عَنْ ذَلِكَ. قَالَ: فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَن وَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ، فَسَلَّمْنَا عَلَيها، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، كنَّا عِنْدَ مَرْوَانَ آنفًا، فَذُكِرَ لهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُـولُ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَفْطَرَ ذَلِكَ اليَوْمَ. قَالَتْ: لَيْسَسَ كَمَا قَالَ أَبُو هُرَيْــرَةَ. يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، أَتَرْغَــبُ عَمَّا كَانَ رَسُــولُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ؟ قَالَ: لا وَاللهِ. قَالَتْ: فَأَشْهَدُ عَلَى رَسُــولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرٍ احْتِلام، ثُمَّ يَصُومُ ذَلِكَ اليَوْمَ.

113 - قَالَ: ثُـمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةً، فَسَلَّالناها عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ، فَخَرَجْنَا حَتَّى جِثْنَا مَرْوَانَ، فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَن مَا قَالَتَا، فَقَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَتَرْكَبَنَّ دَابَّتِي؛ فَإِنَّهَا بِالبَابِ، فَلَتَذْهَبَنَّ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَإِنَّهُ بِأَرْضِهِ بِالعَقِيقِ، فَلَتُخْبِرَنَّهُ ذَلِكَ.

قَالَ: فَرَكِبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَرَكِبْتُ مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَــا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَتَحَدَّثَ مَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ سَاعَةً، ثُمَّ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لا عِلْمَ لِي بِذَلِكَ. إِنَّمَا أُخْبَرَ نِيهِ مُخْبِرٌ (٢).(٣)

<sup>(</sup>۱) في (ف) و(س) و(ز): يا أبا عبد الرَّحمن، والصُّواب المثبت، وهو عبد الرَّحمن بن الحارث، كما في صحيح البخاري (١٩٢٨).

<sup>(</sup>٢) في حاشية (ب): المخبرُ هو الفضل بن عباس، وقيل: أسامة بن زيد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ عن إسماعيل عن مالك به في الصيام، باب اغتسال الصائم مختصرًا (١٩٣١)، ومسلم من حديث أبي هريرة في الباب السابق ٧٧٩/١ (٧٥).

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا مِنْ جِمَاعِ [مِنْ](١) غَيْرِ احْتِلامٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَمَا طَلَعَ الفَجْرُ، فَلا بَأْسَ بِلَذَلِكَ، وَكِتَابُ اللهِ تَعَالَى يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.

قَالَ اللهُ عَجَكِ: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّمَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآبِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَسْتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُوكَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَأَكَنَ بَشِرُوهُنَّ﴾ يَعْنِــي: الحِمَــاعَ ﴿ وَأَبْتَعُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ يَعْنِــي: الوَلَدَ ﴿ وَكُلُواْ وَأَشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُوا ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَثُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ ﴿(١) يَعْنِي: حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ.

فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ قَدْ رُخِّصَ لَهُ أَنْ يُجَامِعَ، وَيَبْتَغِيَ الوَلَدَ، وَيَأْكُلَ، وَيَشْربَ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ، فَمَتَى يَكُونُ الغُسْلُ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ؟!(٣) فلا بَأْسَ بِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً وَالْعَامَّةِ.

## (١٣٣) بابُ القُبْلَةِ لِلصَّائِم

 \*\* (٣٥١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَن قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنس قَالَ: أَبَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَجُلًا قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ، فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ وَجْدًا شَكِيدًا، فَأَرْسَلَ امْرَأَتَهُ تَسْأَلُ لَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَدَخَلَتْ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَخْبَرَتْهَا أُمُّ سَـلَمَةَ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، فَرَجَعَتْ إِلَيْهِ فَأَخْبَرَتْهُ بِذَلِكَ أَن فَزَادَهُ ذَلِكَ شَرًّا، فَقَالَ: إِنَّا لَسْنَا مِعْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ يُحِلُّ اللهُ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ / فَرَجَعَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، [٣٥/ب] فَوَجَدَتْ عِنْدَهَا رَسُــولَ اللهِ ﷺ، فقَالَ رَسُــولُ اللهِ ﷺ: «مَا بَالُ هَذِهِ الْمَوْأَةِ؟»

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) في (ب): وهذا لا بأس به.

<sup>(</sup>٤) في (ف) و (ب): ذلك.



فَأَخْبَرَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ، فَقَالَ: «أَلَا أَخْبَرْتِهَا أَنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ؟» قَالَتْ: قَدْ أَخْبَرْتُهَا، فَذَهَبَتْ إِلَى شَرًا، وَقَالَ: إِنَّا لَسْنَا مِثْلَ فَذَهَبَتْ إِلَى شَرًا، وَقَالَ: إِنَّا لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللهِ عَلَى يَجِلُّ اللهُ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ، وَقَالَ: «وَالله إِنِّي لَأَتْقَاكُمْ للهِ، وَأَعْلَمُكُمْ بِحُدُودِ الله (۱).

٤٢١ ـ (٣٥٢) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَجْبَرَنَا مُالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَجْبَرَنَا مُعْدَ أَبُو النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ الله: أَنَّ عَائِشَةَ بْنَةَ طَلْحَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ رَوْجِ النَّبِيِ عَلَيْهُ مَا فَذَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا هُنَالِكَ \_ وَهُو عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْنُو إِلَى أَهْلِكَ عَبْدُ الله بنُ تُقَبِّلُهَا وَتُلاعِبُهَا؟ قَالَ: أُقَبِّلُهَا وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.

قَالَ مُحمَّدٌ: لا بَأْسَ بِالقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ إِذَا مَلَكَ نَفْسَهُ عَنِ الجِمَاعِ (٢)، وإِنْ خَافَ أَلَّا يَمْلِكَ نَفْسَهُ، فَالكَفُ أَفْضَلُ (٣)، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ قَبْلَنَا.

٢٢٢ ـ (٣٥٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا نافعٌ، عن ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ القُبْلَةِ وَالمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ.

#### (١٣٤) بابُ الحِجَامَةِ لِلصَّائِم

٤٢٣ ـ (٣٥٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أُنسٍ قَالَ: أَبَنَا نافعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَحْتَجِمُ بَعْدَمَا تَغْرُبُ الشَّمْسُ.

<sup>(</sup>۱) في (س): بحدوده. الحديث مرسلٌ، وأخرجه عبد الرزاق موصولًا في «المصنف» ١٨٤/٤ (٨٤١٢)، وعنه أحمد من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار ٨٧/٣٩ (٢٣٦٨٢).

<sup>(</sup>٢) وهذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك ﷺ. قال مالك: لا أحبُ للصائم أن يُقَبِّلَ. «الاستذكار» ٢٩٦/٣.

وقال ابن القاسم: شدَّد مالك في القُبلةِ للصائم في الفرض والتطوع. «المنتقى» ٤٧/٢.

<sup>(</sup>٣) وفيه أخذُ بقاعدةِ: سدِّ الذَّرائع.



٤٢٤ (٣٥٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بِنُ أَنسٍ قَالَ: ثَنَا الزُّهْرِيُّ: أَنَّ مَعْدًا،

٤٢٥ ـ وَابْنَ عُمَرَ، كَانَا يَحْتَجِمَانِ وَهُمَا صَائِمَانِ.

قَالَ مُحمَّدٌ: لا بَأْسَ بِالحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ، وَإِنَّمَا كُرِهَتْ مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ، فَإِذَا أَمِنَ ذَلِكَ فَلا بَأْسَ بها<sup>(۱)</sup>، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.

٤٢٦ (٣٥٦) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبَنَا هَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبَنَا هِ عُرْوَةَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَبِي قَطُّ يحْتَجِمُ (٢) إِلَّا وَهُوَ صَائِمٌ.

قَالَ مُحمَّدُ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ضَالِئُهُ.

# (١٣٥) بابُ الصَّائمِ يَذْرَعُهُ القِّيءُ أو يتقيَّأُ

النه قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بِنُ أَنسٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بِنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بِنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بِنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا نَافعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنِ اسْتَقَاءَ وَهُوَ صَائِسَمٌ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ، وَمَنْ أَبنَا نَافعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنِ اسْتَقَاءَ وَهُوَ صَائِسَمٌ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ، وَمَنْ ذَرَعَهُ (٣) القَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءُ (٤).

قَالَ مُحمَّدُ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) وأمًّا حديثُ: «أفطرَ الحاجم والمحجوم» فمنسوخٌ، رواه شــدَّاد بن أوس وكان مع النبيِّ ﷺ زمان الفتح، وذلك في السنة الثامنة من الهجرة، نسخَه حديثُ ابنِ عبَّاس: أنَّ النبيِّ ﷺ احتجم وهو صائم، وقد بيَّن الشَّافعي أنَّ هذا الحديث كان سنة عشرٍ في حجة الوداع؛ لأنَّه ورد في بعض طرقه: احتجم وهو محرم.

انظر: «اللَّباب في أصول الفقه»، ص ١٨١.

<sup>(</sup>٢) في (ب): احتجم.

<sup>(</sup>٣) أي: سبقه وغلبه في الخروج. انظر: «النَّهاية» ١٥٨/٢.

<sup>(</sup>٤) وقد أخرجه أحمد مرفوعًا من حديث أبي هريرة في «المسند» ٢٨٣/١٦ (١٠٤٦٣) بسند جيد.

## (١٣٦) بابُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

٤٢٨ ـ (٣٥٨) قال: وأَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ:
 أَبنَا نافعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لا يَصُومُ فِي السَّفَرِ.

٤٢٩ ـ (٣٥٩) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عن مَالِكِ بنِ أنسسٍ قَالَ: ثَنَا النَّه هُرِيُّ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ اللهِ عَبَّالَ اللهِ اللهِ عَبَّالَ اللهِ عَبَّالَ اللهِ عَبَّالَ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي

[٣٦/أ] **٤٣٠ ـ** قَالَ: وَكَانُوا يَأْخُذُونَ بِالأَحْدَثِ / فَالأَحْدَثِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ (٣). قَالَ مُحمَّدٌ: مَنْ شَاءَ صَامَ فِي السَّفَرِ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ، وَالصَّوْمُ أَفْضَلُ لِمَنْ قَوىَ عَلَيْهِ (٤)،

٤٣١ وَإِنَّمَا بَلَغَنَا<sup>(٥)</sup>: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَفْطَرَ حِينَ سَافَرَ إِلَى مَكَّةً؛ لأَنَّ النَّاسَ شَكَوْا إِلَيْهِ الجَهْدَ مِنَ الصَّوْم، فَأَفْطَرَ لِذَلِكَ.

<sup>(</sup>۱) بِفَتْح الكَاف، هُوَ مَا بَين عُسفان وقُديد، على اثْنَيْنِ وَأَرْبَعين ميلًا من مَكَّة. «فتح الباري» ١٧٨/١.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الصوم، باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر (١٩٤٤)، والدارمي من طريق مالك به ١٩٣١ (١٦٦٠)، ومسلم من طريق الزهري به في كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية ٧٨٤/٢ (٨٨).

<sup>(</sup>٣) هذا مدرج من كلام الزهري، وزاد الطبراني في «المعجم الأوسط» ١٧٥/١ في كلام الزهري: إنَّ ذلك هو الناسخُ المُحْكَم.

<sup>(</sup>٤) وهو قول مالك. انظر: «الاستذكار» ٣٠٢/٣ ـ ٣٠٣.

<sup>(</sup>٥) هذا البلاغ أخرجه مسلم موصولًا من حديث جابر بن عبد الله في الباب السابق ٧٨٦/٢ (٩١)، والحصكفي في «مسند أبي حنيفة» من حديث أنس (١٦).



٤٣٢ وَقَدْ بَلَغَنَا<sup>(۱)</sup>: أَنَّ حَمْزَةَ الأَسْلَمِيَّ سَأَلَهُ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَطُنْ» (٢).

فَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ [مِنْ] (٣) قَبْلِنَا.

## (١٣٧) بِابُ: قَضَاءُ رَمَضَانَ هَلْ يُفَرَّقُ؟

٣٣٠ ـ (٣٦٠) قال: وأَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أبنَا نافعٌ: أنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لا يُفَرَّقُ قَضَاءُ رَمَضَانَ.

**٤٣٤** (٣٦١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ اخْتَلَفَا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ، فقَالَ أَحَدُهُمَا<sup>(٤)</sup>: يُفَرَّقُ بَيْنَهُ.

٤٣٥ ـ وَقَالَ الآخَرُ<sup>(٥)</sup>: لا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ.

قَالَ مُحمَّدٌ: الجَمْعُ بَيْنَهُ أَفْضَلُ، وَإِنْ فَرَّقْتَ وَأَحْصَيْتَ العِدَّةَ، فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ مِن قَبْلِنَا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريُّ موصولًا عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الصوم، باب الصوم في السفر (١٩٤٣)، ومسلم من حديث عائشة في كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر ٧٨٩/٢ (١٠٣).

<sup>(</sup>٢) فيه مسألة أصولية: الأمر ههنا للتخيير.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب)، وفي (س): من فقهائنا.

 <sup>(</sup>٤) هو ابن عباس كما أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١٦٩/٦ (٩٢١٣)، وأخرج البيهقي في «السنن الكبرى» ٤٣١/٤ (٨٢٣٩)؛ عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يَقْضِيهِ مُتَفَرِّقًا؛ فَإِنَّ الله قَالَ: ﴿فَعِلَةٌ مُنَّ أَيْنَامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

وفيه مسألة أصولية: الأخذ بالمطلق ما لم يقيد.

<sup>(</sup>٥) هو أبو هريرة كما أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ٤٣٣/٤ (٨٢٤٤): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يرفعه: «مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ فَلْيَسْرُدُهُ وَلَا يَقْطَعْه»، وهو ضعيف. وقد ورد كلا القولين عنهما.



## (١٣٨) بِابُ مَنْ صَامَ تَطَوُّعًا ثُمَّ أَفْطَرَ

٤٣٦ ـ ٤٣٦ أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسِ قَالَ: أَبنَا مَالِّهُ فِي اللهِ عَامٌ اللهِ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمَا وَكَانَتِ ابْنَةَ أَبِيهَا ـ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي أَصْبَحْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ وَبَدَرَتْنِي بِالكلامِ وَكَانَتِ ابْنَةَ أَبِيهَا ـ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي أَصْبَحْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُمَا لَهُمَا لَهُمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِنَّا مَعَامٌ ، فَأَفْطُونَا عَلَيْهِ إِنَّا، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِنَّا مَعَامٌ مَكَانَهُ "٢٠).

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. منْ صَامَ تَطَوُّعًا ثُمَّ أَفْطَرَ، فَعَلَيْهِ القَضَاءُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ قَبْلَنَا.

## (١٣٩) بابُ تَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ

٤٣٧ ـ (٣٦٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أبنَا أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبُو حَازِم بْنُ دِينَارٍ، عَن سَـهْلِ بْنِ سَـعْدٍ الساعديِّ: أَنَّ رسـولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: «لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الإِفْطَارَ» (٣).

قَالَ مُحمَّدٌ: تَعْجِيلُ الإِفْطَارِ وَصَلاةِ المَغْرِبِ أَفْضَلُ مِنْ تَأْخِيرِهِمَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ.

<sup>(</sup>۱) زیادة من (ب).

<sup>(</sup>۲) الحديث منقطع، ووصله أحمد من طريق الزهري عن عروة عن عائشة في «المسند» ٣٠٦/٣٤ (٢٦٢٧)، وكذا التِّرمذي في باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه (٧٣٥)، وصحح إرساله من طريق مالك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الصوم، باب تعجيل الإفطار (١٩٥٧)، ومسلم من طريق أبي حازم به في كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه (١٩٥٧).



٣٦٤ ـ (٣٦٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أُنسٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَن حُمَيْدِ بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ،

٤٣٩ ـ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَا يُصَلِّيَانِ المَغْرِبَ حِينَ يَنْظُرَانِ اللَّيْلَ الأَسْوَدَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرا، ثُمَّ يُفْطِرَانِ<sup>(۱)</sup> بَعْدَ الصَّلاةِ فِي رَمَضَانَ.

قَالَ مُحمَّدٌ: هَذَا كُلُّهُ وَاسِعٌ، فَمَنْ (٢) شَاءَ أَفْطَرَ قَبْلَ الصَّلاةِ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ بَعْدَهَا، وَكُلُّ لا بَأْسَ بِهِ (٣).

## (١٤٠) بِابُ: الرَّجُلُ يُفْطِرُ قَبْلَ المَسَاءِ وَيَظُنُّ أَنَّهُ قَدْ أَمْسَى

• ٤٤٠ (٣٦٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسُلَمَ: أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَفْطَرَ فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فِي يَوْمٍ غَيْمٍ، وَرَأَى أَنَّهُ قَدْ أَمْسَى وغَابَتِ الشَّمْسُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ. قَالَ: الخَطْبُ يَسِيرُ (٤)، وَقَدِ / اجْتَهَدْنَا (٥).

قَالَ مُحمَّدُ: مَنْ أَفْطَرَ وَهُوَ يُرَى أَنَّ الشَّهُ مُسَ قَدْ غَابَتْ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا لَمْ تَغِب، لَمْ يَأْكُلْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَلَمْ يَشْرَب، وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَة.

## (١٤١) بابُ الوِصَالِ فِي الصِّيَامِ

٤٤١ ـ (٣٦٦) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا

<sup>(</sup>۱) في (س): يفطرا.

<sup>(</sup>۲) في (ف) و(ز): إن شاء.

<sup>(</sup>٣) في (س): وكلُّ ذلك واسع لا بأس به.

<sup>(</sup>٤) يعني: خِفَّة القضاء. انظر: «المغني» لابن قدامة ٣٩٠/٤.

<sup>(</sup>٥) فيه مسألة أصولية، وهي: أنَّ المجتهد قد يصيب وقد يخطئ.



نافعٌ، عَن عَبْد اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الوصالِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ تُواصِلُ. قَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْتَتِكُمْ (۱)، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى»(۲).

٤٤٢ (٣٦٧) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بِنُ أَنسٍ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بِنُ أَنسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عن الأَعْرَجِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالوِصَالَ، إِيَّاكُمْ وَالوِصَالَ» قَالُوا: فإنَّكَ تُواصِلُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «إِنِّي (٣) لَسُتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي، فَاكْلَفُوا (١) مِنَ العَمَل (٥) مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ (٢).

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. الوِصَالُ مَكْرُوهُ: أَنْ يُوَاصِلَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَوْمَيْنِ فِي الصَّوْم لا يَأْكُلُ باللَّيْلِ شَيْتًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهُ وَالْعَامَّةِ.

## (١٤٢) بابُ صَوْمِ يَوْمٍ عَرَفَةَ

عَلَى الْخَبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا سَالِمٌ أَبُو النَّصْرِ، عَن عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن أُمِّ الفَصْلِ بنتِ أَبنًا سَالِمٌ أَبُو النَّعْرِ، عَن عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن أُمِّ الفَصْلِ بنتِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

<sup>(</sup>۱) فيه مسالة أصولية وهي: أنَّ النبيَّ ﷺ حكمَا ألمَّة ما لم تاتِ قرينة على تخصيصه بالفعل، وقد جاءت القرينة ههنا، وهي قوله ﷺ: «لست كهيئتكم».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم ٧٧٤/٢ (٥٥)، والبخاري من طريق نافع به في كتاب الصوم، باب بركة السحور (١٩٢٢).

<sup>(</sup>٣) من قوله: (إياكم والوصال) إلى هنا ساقط من (-).

<sup>(</sup>٤) ماضيه: كَلِفَ، بوزن طَرِبَ، فهو من الباب الرابع الصرفي: فَعِلَ يَفْعَلُ.

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (س): الأعمال.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد عن عبد الرَّحمن بن مهدي عن مالك به ١٦٦/١٢ (٧٢٢٩)، ومسلم من طريق أبي الزناد به في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال ٧٧٥/٢ (٥٨)، والبخاري من حديث أبي هريرة في كتاب الصوم، باب التنكيل لمن أكثر الوصال (١٩٦٦).



صَائِمٌ، وَقَالَ آخَرُونَ: لَيْسَ بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلَتْ أُمُّ الفَضْلِ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، فَشَرِبَهُ (١).

قَالَ مُحمَّدٌ: مَنْ شَاءَ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَه (٢). إنَّمَا صَوْمُهُ تَطَوُّعٌ، فَإِنْ كَانَ إِذَا صَامَهُ أَضْعَفَهُ ذَلِكَ عَن الدُّعَاءِ [فالإفطارُ أفضلُ](٣)، وَالدُّعاءُ في ذلك اليوم أَفْضَلُ مِنَ الصَّوْم (٤).

## (١٤٣) بابُ الأَيَّام الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الصَّوْمُ

 ٤٤٤ (٣٦٩) قال: وأَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسِ قَالَ: أَبِنَا أَبُو النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَام أَيَّام مِنِّي (٥).

٤٤٥ ـ (٣٧٠) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسِ قَالَ: أَبنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الهَادِ، عَن أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيْلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في كتاب الحج، باب الوقوف على الدابة بعرفة (١٩٦١)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة ٧٩١/١).

<sup>(</sup>٢) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالكِ ها. ومذهبُ مالكِ: كراهيته للحاج مطلقًا. انظر: «الاستذكار» ٢٣٥/٤، و«المنتقى» ٣٠٦/٢.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٤) هكذا في (ف) و(ب)، واضطربت العبارة في (س).

<sup>(</sup>٥) الحديث مرسل، وقد أعقبه المؤلف بحديثٍ مسند متصل، ليقويه به.

وقد أخرجه النَّسائي من طريق مالك به في «السنن الكبري» ٢٤٤/٣ (٢٨٩٠)، وقال: أسنده بكير بن الأشج على اختلاف من ابنه وعمرو عليه فيه.

ووصله ابن عبد البرِّ في «التَّمهيد» ٢٣١/٢١ عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن حذافة، لكن عطاء لم يسمعه من ابن حذافة، وقال: ويتصل حديث عبد الله بن حذافة من رواية ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة.



عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ دَخَلَ عَلَى أَبِيهِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَقَرَّبَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ اللهِ عَامًا، فَقَالَ: كُلْ. أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْفِطْرِ فِي هَذِهِ الأَيَّامِ؟!(١).

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَنْبَغِي أَنْ تُصَامَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ لِمُتْعَةٍ وَلا غَيْرِهَا؛ لِما جَاءَ مِنَ النَّهْيِ عَـنْ صَوْمِهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (٢)، وَهُوَ قَـوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ كَاللهُ وَالْعَامَةِ قَبْلَنَا.

[/٣٧] وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَس: يَصُومُهَا المُتَمَتِّعُ الَّذِي لا يَجِدُ الهَدْيَ إذا فَاتَتْهُ / الأَيَّامُ الثَّلاثَةُ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ<sup>(٣)</sup>.

## (١٤٤) بِابُ النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ مِنَ اللَّيْلِ

**٤٤٦ ـ (٣٧١)** قال: وأَبَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أبنَا نافعٌ: أنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: لا يَصُومُ (٤) إِلَّا مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَمَنْ أَجْمَعَ أَيْضًا عَلَى الصِّيَامِ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ فَهُوَ صَائِمٌ (٥). ٧٤٤ ـ قَدْ رُويَ ذَلِكَ عن غَيْرِ وَاحِد (١٦). وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ قَبْلَنَا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد عن روح عن مالك به في «المسند» ٣٠٢/٢٩ (١٧٧٦٨)، وأبو داود عن القعنبي عن مالك به في كتاب الصيام، باب صيام أيام التشريق (٢٤١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرج مسلم في كتاب الصوم، باب تحريم صوم أيام التشريق ٨٠٠/٢ (١٤٤): عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله ﷺ: «أيام التشريق أيام أكل وشرب».

وعند أحمد في «المسند» ٦٢/٣ (١٤٥٦): عن سعد بن أبي وقاص قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أنادي أيام منى: إنَّها أيامُ أكلِ وشربٍ، فلا صومَ فيها. يعني: أيام التشريق.

<sup>(</sup>٤) في (ب) و(س): لا صيام.

<sup>(</sup>٥) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمّد والإمام مالك ﷺ. ومذهب مالك: وجوب تبييت النية من الليل. انظر: «الاستذكار» ٢٨٥/٣.

<sup>(</sup>٦) أخرج مسلم في كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال٨٠٨/١٦٩): =



#### (١٤٥) بِابُ المُدَاوَمَةِ عَلَى الصِّيَامِ

## (١٤٦) بِابُ صَوْمٍ عَاشُورَاءَ

244 (٣٧٣) قال: وأَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَخْبَرني ابْنُ شِهَابٍ، عَن حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَخْبَرني ابْنُ شِهَابٍ، عَن حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَخْبَرني ابْنُ شَعْمَانُ عُلَمَاقُكُمْ؟ أَبِي سُلْفُيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ: يَا أَهْلَ المَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاقُكُمْ؟ سَلِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ لِهَذَا اليَوْمِ: «هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، لَمْ يَكُتُبِ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِنْ "".

قَالَ مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ: صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ كَانَ [وَاجِبًا](٣) قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ

<sup>=</sup> عن عائشة أمَّ المؤمنين رَبِّ قالت: قال لي رسول الله ﷺ ذات يوم: «يا عائشةُ، هل عندكم شيءٌ؟» قالت: فقلتُ: يا رسولَ الله، ما عندنا شيءٌ. قال: «فإنى صائم».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الصوم، باب صوم شعبان (۱۳۹۹)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في الصيام، باب صيام النبي ﷺ في غير رمضان ۱۹۲۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في الصوم، باب صيام يوم عاشوراء (١٨٩٩)، ومسلم من طريق عبد الله بن وهب عن مالك به في الصيام، باب صوم يوم عاشوراء (١٨٩٩).

<sup>(</sup>٣) ملحقة من (ب).



شهرُ رَمَضَانَ، ثُمَّ نَسَخَهُ صيامُ شَهْرِ رَمَضَانَ<sup>(۱)</sup>، فَهُوَ تَطَوُّعٌ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ قَبْلَنَا.

#### (١٤٧) بِابُ لَيْـلَةِ الْقَدْرِ

• 40٠ ـ (٣٧٤) قال: وأَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: وَلَمْ اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ اللهِ بْنُ عِبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ عَلْقَ قَالَ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلْقَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

دَه عَرْوة، اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

#### (١٤٨) بابُ الاعْتِكَافِ

20٢ ــــ (٣٧٦) قال: وأَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَن عَائِشَةَ: أَبَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَن عُرْوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ، عَن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَن عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأَرَجِّلُهُ، وَكَانَ لا يَدْخُلُ البَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ (٤).

<sup>(</sup>١) فيه مسألة أصولية، وهي: نسخ السُّنة بالقرآن.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر ١٣٨٢/٨
 (٢٠٦)، وكذا أبو داود عن القعنبي عن مالك به في باب من روى في السبع الأواخر (١٣٨٠).

<sup>(</sup>٣) الحديث مرسل، وقد أخرجه البخاريُّ موصولًا من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في كتاب الصوم، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، (٢٠٢٠)، وكذا مسلم في كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر ٨٢٨/٢ (٢١٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في باب جواز غسل الحائض رأسَ زوجها (٢٠٢٩). والبخاري من طريق ابن شهاب به في باب لا يدخل البيت إلَّا لحاجة (٢٠٢٩).



قَالَ مُحَمَّدٌ: / وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَخْرُجُ الرَّجُلُ إِذَا اعْتَكَفَ إِلَّا لِغَائِطٍ أو بولٍ، [٣٧/ب] فأَمَّا الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ فَيَكُونُ فِي مُعْتَكَفِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَفِيُّهُ.

٤٥٣ \_ (٣٧٧) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنس قَالَ: أَبنَا يَزيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الهَادِ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَن أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن، عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الوُسُطَ (١) مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَامًا حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ \_ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ فِيهَا مِنِ اعْتِكَافِهِ \_ قَالَ: «مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ العَشْــرَ الأَوَاخِرَ، وَقَدْ رَأَيْتُ هَــذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ أُنْسِــيتُهَا، وَقَــدْ رَأَيْتُنِي مِنْ صُبْحَتِهَا أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، فَالتَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَالتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرِ».

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ، وَكَانَ المَسْحِدُ سَقْفُهُ عَرِيشًا، فَوَكَف (٢) المَسْجِدُ.

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللهِ ﷺ انْصَرَفَ [عَلَيْنَا](٣)، وَعَلَى جَبِينِهِ (١) وَأَنْفِهِ أَثَرُ المَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صُبْحِ لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ (٥).

٤٥٤ \_ (٣٧٨) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسِ قَالَ: سَأَلْتُ

<sup>(</sup>١) قال القاضى عياض في «مشارق الأنوار» ٢٩٥/٢: بضم الواو والسين. كذا رواه القاضي أبو الوليد الباجي في «الموطَّأ» جمع واسط، كنازل ونُزُلِ، ورواه غيره من شيوخنا: وُسَطَّ، بفتح السين. جمع وسطى، مثل: كبرى وكُبَرٌ. وانظر: «المنتقى» للباجي ٨٧/٢.

<sup>(</sup>٢) تقاطر من المطر. انظر: «النِّهاية» ٢٢٠/٥.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): جبهته، وفي (س): عينيه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاريُّ عن إسماعيل عن مالك به في كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر (٢٠٢٧)، ومسلم من طريق ابن الهاد به في كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر ٨٢٥/٢ (317).



ابْنَ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ عَنِ الرَّجُلِ المُعْتَكِفِ يَذْهَبُ لِحَاجَتِهِ تَحْتَ سَقْفٍ؟ قَالَ: لا بَأْسَ بذَلِكَ.

قَالَ مُحمَّدٌ: وبهَذَا نَأْخُذُ. لا بَأْسَ لِلْمُعْتَكِفِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِىَ الحَاجَةَ مِنَ الغَائِطِ أَوِ البَوْلِ أَنْ يَدْخُلَ البَيْتَ، أَو أَنْ يَمُرَّ تَحْتَ السَّفْفِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَخِلَلْهُ.

> يتلوه في الذي يليه الحجُّ. بابُ المواقيت. والحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصلَّى اللهُ على سيِّدِنا محمَّدٍ، وعلى آلهِ وأصحابهِ أجمعينَ، وسلَّمَ تسليماً دائماً أبد الآبدين. بلغَ مقابلةً بقدرِ الجَهدِ والطَّاقةِ على نُسخةٍ مصحَّحَةٍ.

/الجزءُ الرَّابِعُ من «الموطَّأ» عن مالكِ بنِ أنس إمام دار الهجرة رواية محمَّد بن الحسن بسم اللهِ الرَّحمن الرَّحيم وما توفيقي إلَّا باللهِ، عليه توكَّلتُ

أبوابُ الحجِّ(٢)

<sup>(</sup>١) زاد في (ز): وبيان اختلافهما في أبواب الفقه.

<sup>(</sup>٢) في (س) و(ب): كتاب الحجِّ. وذكر سنده في (س).



#### (١٤٩) بابُ المَوَاقِيتِ

الحسين بن عليّ بن أيوب البزّازُ أيّده اللهُ قَالَ: أَبَنَا أبو طاهرٍ عليٌ بن أيوب البزّازُ أيّده اللهُ قَالَ: أَبَنَا أبو طاهرٍ عبدُ الغفّارِ بنُ محمّد بن جعفرِ بن زيدٍ المودّبُ قراءةً عليه فأقرَّ بهِ وأنا أسمعُ قال: أَبَنَا أبو عليّ محمّدُ بنُ أحمدَ بنِ الحسن بنِ إسحاقَ ابنِ الصوّافِ قراءةً عليهِ وأنا أسمعُ قال: ثنا أبو عليّ بشرُ بنُ موسى بنِ الصوّافِ قراءةً عليهِ وأنا أسمعُ قال: ثنا أبو جعفرٍ أحمدُ بنُ محمّدِ بنِ صالح بنِ شيخ بنِ عَمِيْرةَ الأسّديُّ قال: ثنا أبو جعفرٍ أحمدُ بنُ محمّدِ بنِ مِهْرَانَ النّسائيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحمّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا نافعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أنَّ رَسُولَ اللهِ عليُّ قَالَ: همُ المَدينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشّامِ مِنَ الجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشّامِ مِنْ الجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشّامِ مِنْ الجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشّامِ مِنْ قَرْنِ (١٠)».

ده عَالَ: قَالَ عبدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: وَيَزْعُمُونَ أَنَّـهُ قَالَ: وَيُهِلُّ أَهْلُ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ (٢).

٤٥٧ ـ (٣٨٠) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسِ قَالَ: ثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ

<sup>(</sup>۱) قَرْن المنازل: ويسمَّى الآن السَّيل الكبير، موقعة شمال مدينة الطائف، ويبعد عنها ٥٥ كم، ويبعد عن مكة المكرمة ٧٥ كم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في الحج، باب ميقات أهل المدينة (٢٥)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الحج، باب مواقيت الحج (١٥٢٥). (١٣).



دِينَارٍ: أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَهْلَ المَدِينَةِ أَنْ يُهِلُوا مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَأَهْلَ الشَّامِ مِنَ الجُحْفَةِ، وَأَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ.

قَالَ عَبْــدُ اللهِ [بْــنُ عُمَــرَ] (١)؛ أَمَّا هَــؤُلاءِ الثَّلاثَــةُ (٢) فَسَــمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «وَأَمَّا أَهْلُ اليَمَنِ، فَيُهِلُّونَ رَسُــولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «وَأَمَّا أَهْلُ اليَمَنِ، فَيُهِلُّونَ مِنْ يَلْمَلَمَ» (٣).

**٤٥٨ ـ (٣٨١)** أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: ثَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَحْرَمَ مِنَ الفُرُع<sup>(٤)</sup>.

**٤٥٩ ـ (٣٨٢)** أَبَنَا محمَّدُ بنُ الحسنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنا الثِّقَةُ عِنْدِي: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَحْرَمَ مِنْ إِيليَاءَ (٥).

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُدُ. هذِهِ مَوَاقِيتُ وَقَّتَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَتجَاوَزَهَا إِذَا أَرَادَ حَجَّا أُو عُمْرةً إِلَّا مُحْرِمًا، وأَمَّا إِحْرَامُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر مِنَ الفُرُع، وَهُوَ دُونَ ذِي الحُلَيْفَةِ إِلَى مَكَّةً، فَإِنَّ أَمَامَهَا وَقْتًا آخَرَ: الجُحْفَةَ،

<sup>(</sup>١) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٢) في (ب): الثلاث، وهي المتفقة مع أكثر كتب الحديث التي روت هذا الحديث.

<sup>(</sup>٣) واسمها اليوم السعدية، قرية جنوب مكة، تبعد عنها ٨٥ كم.

والحديث أخرجه الشَّافعي في «مسنده» عن مالك به ١١٤/١، والبخاري من طريق عبد الله بن دينار به في كتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة، باب ما ذكر النبي ﷺ وحضً على اتفاق أهل العلم (٧٣٤٤)، ومسلم من طريق عبد الله بن دينار في كتاب الحج، باب مواقيت الحج ٨٤٠/٢).

<sup>(</sup>٤) وادي الفرع بعد الميقات، وهو في الطريق بين مكة والمدينة، ويبعد عن المدينة ١٥٠ كم. قال الشَّافعي في «الأم» ١٤٠/٢: وهذا عندنا ـ والله أعلم ـ أنه مرَّ بميقاتــه ولم يُردُ حجًّا ولا عمرة، ثمَّ بدا له من الفُرع، فأهلَّ منه، أو جاء الفُرعَ من مكَّــةَ أو غيرِها، ثمَّ بدا له الإهلال، فأهلَّ منها ولم يرجع إلى ذي الحليفة، وهو روى الحديث عن النبي ﷺ في المواقيت.

<sup>(</sup>٥) هي بيت المقدس. «معجم البلدان» ٢٩٣/١.



وَقَدْ رُخِّصَ لأَهْلِ المَدِينَةِ أَنْ يُحْرِمُوا مِنَ الجُحْفَةِ<sup>(۱)</sup>؛ لأَنَّهَا وَقْتٌ مِنَ المُواقِيتِ<sup>(۲)</sup>.

• ٢٦٠ ـ بَلَغَنَا<sup>(٣)</sup> عن النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِثِيَابِهِ إِلَى الجُحْفَةِ فَلْيَفْعَلْ».

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ: قالَ (٤) ذَلِكَ أَبُو يُوسُف، عَن إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عن أبي جعفرِ محَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ، عن النَّبِيِّ ﷺ (٥) ./

## (١٥٠) بابُّ: في الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي دُبُرِ الصَّلاةِ أوحينَ يَنْبَعِثُ بِهِ بَعِيرُهُ

٤٦١ ـ (٣٨٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا نَافعٌ، عن ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ ذِي الحُلَيْفَةِ، فَإِذَا انْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ أَحْرَمَ.

٣٨٤ ـ (٣٨٤) قال: حدَّثنا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مُوسَى بْنُ عُمْدَ وَيَقُولُ: بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي عُقْبَةَ، عَن سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا مِنْ عِنْدِ المَسْجِدِ.

<sup>(</sup>١) أخرج مسلم في كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة ٨٤١/٢ (١٨) عن جابر رفعه: «مُهَلُّ أهل المدينة من ذي الحُليفةِ، والطريقُ الآخر الجُحفةُ».

وأخرج الشَّافعي في «الأم» ١٤٧/٢، ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» ٤٧/٧ (٩٢٥): قال الشَّافعي: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ المُسَيِّبِ: أَنَّ عَائِشَةَ اعْتَمَرَتْ فِي سَنَةٍ مَرَّتَيْن، مَرَّةً مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَمَرَّةً مِنَ الجُحْفَةِ.

<sup>(</sup>٢) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك ﷺ. ومذهبُ مالكِ: أنَّ من فعل ذلك فعليه دم. انظر: «الاستذكار» ٤١/٤.

<sup>(</sup>٣) هذا البلاغ منقطع، ومُحَمَّد بن على هو الباقر لم يدرك النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٤) في (ز) وحاشية (ف): خ أُخْبَرَنَا بذلك أبو يوسف، وعليها علامة صح. يريد أنه جاء ذلك في نسخة.

<sup>(</sup>٥) قال ظفر أحمد التهانوي في «إعلاء السنن» ٢٦/١٠: هذا الحديث سنده صحيح مرسل.



يعني: مَسْجِدَ ذِي الحُلَيْفَةِ(١).

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. يُحْرِمُ الرَّجُلُ إِنْ شَاءَ فِي دُبُرِ صَلاتِهِ، وَإِنْ شَاءَ حِينَ يَنْبَعِثُ بِهِ بَعِيرُهُ، وَكُلِّ حَسَنٌ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

## (١٥١) بابُ التَّلْبِيَةِ

٣٦٥ \_ (٣٨٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: ثَنَا نَافعٌ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ تَلْبِيَةَ رسولِ اللهِ ﷺ: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لبَّيْكَ للَّهُمَّ لَبَيْكَ، لبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ». لا شَرِيكَ لَكَ».

٤٦٤ قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ، لبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالخَيْدُ وَالدَّعْبَاءُ إِلَيْكَ وَالعَمَلُ (٢).

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. التَّلْبِيَةُ هِيَ التَّلْبِيَةُ الأُولَى الَّتِي رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ وَمَا زِدْتَ فَحَسَنٌ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

### (١٥٢) بابُ: مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ ؟

870 ـ (٣٨٦) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مُحمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيُّ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَأَلَ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ إِلَى

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الحج، باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة ٢/٨٤٣ (٣٣)، والبخاري من طريق موسى بن عقبة به في الحج، باب الإهلال من مسجد ذي الحليفة (١٥٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الحج، باب التلبية (١٥٤٩) دون ذكر زيادة ابن عمر، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الحج، باب التلبية وصفتها ٨٤١/٢ (١٩).



عَرَفَةَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي هَذَا اليَوْمِ؟ قَالَ: كَانَ يُهِلُّ المُهِلُّ منَّا فَلا يُنْكَرُ عَلَيْهِ (١). المُهِلُّ منَّا فَلا يُنْكَرُ عَلَيْهِ (١).

٣٨٧ قال مُحَمَّــدُ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا ابْنُ شِــهَابٍ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ يَفْعَلُونَهُ، وَأَمَّا نَحْنُ فَنُكَبِّرُ.

قَالَ مُحمَّدٌ: يدلُّكَ هذا عَلَى أَنَّ التَّلْبِيَةَ هِيَ الوَاجِبَةُ فِي ذَلِكَ اليَوْم؛ لأَنَّ التَّكْبِيرَ لا يُنْكَرُ عَلَى حَالٍ مِنَ الحَالاتِ، وَالتَّلْبِيَةُ لا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ إِلَّا فِي مَوْضِعِهَا.

27٧ ـ (٣٨٨) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا نافعُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَدَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الحَرَمِ حَتَّى يَطُوفَ بِالبَيْتِ وَبالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَغْدُوَ مِنْ مِنَى إِلَى عَرَفَةً، فَإِذَا غَدَا تَرَكَ التَّلْبِيةَ.

٤٦٨ (٣٨٩) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بِنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا عَائِثُ بِنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القَاسِمِ، [عَن أَبِيهِ] (١): أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ إِذَا رَاحَتْ إِلَى الْمَوْقِفِ.

879 ـ (٣٩٠) أَخْبَرَنَا / مُحَمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أخبرني [٣٩١] عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ: أَنَّ أُمَّهُ (٣) أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَنْزِلُ بِعَرَفَةَ بِنَمِرَةَ، ثُمَّ تَحَوَّلَتْ فَنَزَلَتْ فِي مَنْزِلِهَا وَمَنْ كَانَ تَحَوَّلَتْ فَنَزَلَتْ فِي مَنْزِلِهَا وَمَنْ كَانَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في الحج، باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة (١٦٥٩)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في الباب نفسه. (٢٧٤) و ٢٧٤/

<sup>(</sup>۲) زيادة من (ب). وهي ثابتة في «الموطّأ» برواية يحيى ٢٥٥/١، وبرواية سويد الحدثاني ٣٩٢/٢، وفي «الاستذكار» ٢١/٤.

<sup>(</sup>٣) اسمها مرجانة، وكانت مولاةً لعائشة. تفرُّد بالرواية عنها ولدها علقمة. «الاستذكار» ٣٢٤/١، و«ميزان الاعتدال» ٢١٠/٤.



مَعَهَا، فَإِذَا رَكِبَتْ وَتَوَجَّهَتْ إِلَى المَوْقِفِ تَرَكَـتِ الْإِهْلالَ، وَكَانَتْ تُقِيمُ بِمَكَّةُ بَعْدَ الحَجِّ، فَإِذَا كَانَ قَبْلَ هِلالِ المُحَرَّمِ خَرَجَتْ حَتَّى تَأْتِيَ الجُحْفَةَ، فَتُقِيمَ بِهَا حَتَّى تَرَى الهِلالَ، فَإِذَا رَأَتِ الهِلالَ أَهَلَّتْ بِالعُمْرَةِ.

قَالَ مُحمَّدٌ: مَنْ لَبَّى (١) بِالحَجِّ، أو قَرَنَ، لَبَّى حَتَّى يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ \_ وأَوَّلُ (٢) حَصَاةٍ يَوْمَ النَّحْرِ \_ فَعِنْ لَ ذَلِكَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ (٣)، وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ لَبَّى حَصَاةٍ يَوْمَ النَّحْرِ \_ فَعِنْ لَلْطُوَافِ (١٠). بِذَلِكَ جَاءَتِ الآثَارُ:

• ٤٧٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ<sup>(٥)</sup>، وَهُو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

## (١٥٣) بِابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ

٤٧١ أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ:
 أَنَّ خَلَّادَ بْنَ السَّائِبِ الأَنْصَارِيَّ، ثُمَّ مِنْ بَنِي الحَارِثِ بْنِ الخَزْرَجِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَاهُ

<sup>(</sup>۱) في حاشية (ف) في نسخة: من أحرم.

<sup>(</sup>٢) في (ب) و(س): بأول.

<sup>(</sup>٣) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمّد والإمام مالك ﷺ. ومذهب مالك: قطع التلبية عند زوال الشمس بعرفة. انظر: «التّمهيد» ٧٧/١٣.

<sup>(</sup>٤) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّدٍ والإمام مالك ﷺ.

ومذهب مالك: أنَّه لا يقطع المحرم التلبية في العمرة إذا أحرم من التنعيم حتى يرى البيت، وأمَّا من أحرم من المواقيت بعمرة؛ فإنه يقطع التلبية إذا دخل الحرم، وانتهى إليه. انظر: «التَّمهيد» ٨٤/١٣.

<sup>(</sup>٥) أخرج البيهقي في «معرفة السنن والآثار» ٢٦٨/٧ (١٠٠١٠): عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي المُعْتَمِرِ: «يُلَبِّي حَتَّى يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ».

وأخرج البخاري عن ابن عباس في: أنَّ أسامة بن زيد في كان رِدْفَ النبيِّ في من عرفة إلى المزدلفة، ثمَّ أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، قال: فكلاهما قالا: لم يزل النبي في يلبِّي حتى رمى جمرة العقبة. في كتاب الحج، باب التلبية والتكبير غداة النحر (١٦٨٦).



أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ ﷺ، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي، أَوْ: مَنْ مَعِيَ: أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالإِهْلالِ، أو: بِالتَّلْبِيَةِ(١)»(٢).

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ أَفْضَلُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

#### (١٥٤) بابُ القِرَانِ بَيْنَ الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

247 (٣٩٢) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبْنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ الأَسَدِيُّ: أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ الأَسَدِيُّ: أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ كَانَ مِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَمَعَ [بينَ] الحَجِّ وَالعُمْرَةِ، وَمنهم مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ. قَالَ: فَحَلَّ مَنْ كَانَ أَهَلَّ بِالعُمْرَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ أَهَلَّ بِالعُمْرَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ أَهَلَّ بِالحَجِّ، أَوْ جَمَعَ [بَيْنَ] (٣) الحَجِّ وَالعُمْرَةِ فَلَمْ يَحِلُوا (١٠).

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعَامَّةِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد عن عبد الرَّحمن وروح كلاهما عن مالك به في «المسند» ١٠١/٢٧ (١٦٥٦٧)، وأبو داود عن القعنبي عن مالك به في الحج، باب كيفية التلبية (١٨١٠).

<sup>(</sup>٢) فيه مسألة أصولية، وهي: أنَّ الأمرَ بالأمرِ بالشَّيءِ لا يكونُ أمرًا بذلك الشَّيء إلَّا أنْ ينصَّ الآمر على ذلك. انظر: «اللُّباب في أصول الفقه»، ص ٦٦.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب) في الموضعين.

<sup>(</sup>٤) الحديث مرسل، وقد أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الأسود مُحَمَّد بن عبد الرَّحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة في كتاب الحج، باب التمتع والقِران والإفراد (١٥٦٢)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك بطريق البخاري في الحج، باب وجوه الإحرام ٨٧٣/٢ (١١٨).

وقال ابن عبد البرِّ في «التَّمهيد» ٩٦/١٣؛ وهذا الحديث المرسل داخل في مسند أبي الأسود عن عروة عن عائشة، وأخرجه الجصاص مرسلًا في «أحكام القرآن» من طريق عبد الرَّحمن عن مالك به ٣٦٤/١.

٤٧٣ \_ (٣٩٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنس قَالَ: أَبَنَا نافعٌ: أنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ فِي الفِتْنَةِ(١) مُعْتَمِرًا، وَقَالَ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ البَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: فَخَرَجَ وأَهَلَّ بِالعُمْرَةِ، وَسَارَ حَتَّى إِذَا ظَهَرَ عَلَى ظَهْرِ البَيْدَاءِ التَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ،

٤٧٤ \_ وَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ. أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الحَجَّ مَعَ العُمْرَةِ. فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا جَاءَ البَيْتَ طَافَ بِهِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ سَـبْعًا لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ، وَرَأَى ذَلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ، وَأَهْدَى (٢).

٤٧٥ ـ (٣٩٤) حدثنا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسِ قَالَ: أبنَا صَدَقَةُ بنُ يَسَارٍ [٣٩/ب] المَكِّيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَدَخَلْنَا عَلَيْهِ / قَبْلَ يَوْم التَّرْوِيَةِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ، وَدَخَلَ عَلَيْهِ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اليَمَن ثَائِرُ الرَّأْس، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن، إِنِّي ضَفَّرْتُ رَأْسِي، وَأَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ، فَمَاذَا تَرَى؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ كُنْتُ مَعَكَ حِينَ أَحْرَمْتَ لأَمَرْتُكَ أَنْ تُهِلَّ بِهِمَا جَمِيعًا، فَإِذَا قَدِمْتَ طُفْتَ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَكُنْتَ عَلَى إِحْرَامِكَ لا تَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى تَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا يَوْمَ النَّحْرِ، وَتَنْحَرَ هَدِيَّتكَ (٣)، وَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: خُذْ مَا تَطَايَرَ مِنْ شَعْرِكَ وأهدِ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فِي البَيْتِ: وَمَا هَدِيَّتُهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن؟ قَالَ: هَدِيَّتُهُ ثَلاثًا، كلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: هَدِيَّتُهُ (٤). قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ ابْنُ عُمَرَ، حَتَّى إِذَا أَرَدْنَا الخُرُوجَ قَالَ: أَمَا وَالله لَوْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا شَاةً لَكَانَ أَنْ أَذْبَحَهَا أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ.

<sup>(</sup>۱) حين نزل الحجَّاج بن يوسف لقتال عبد الله بن الزبير سنة (٧٣هـ). انظر: «فتح الباري» ٦/٤، و«التعليق الممجد» ٩٨/٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في أبواب المحصر وجزاء الصيد، باب من قال: ليس على المحصر بدل (١٨١٣)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الحج، باب جواز التحلل بالإحصار ٩٠٣/٢ (١٨٠).

<sup>(</sup>٣) في (س): هديك.

<sup>(</sup>٤) في (ب): هديه، في المواضع الثلاثة.



قَالَ مُحمَّدُ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. القِرَانُ أَفْضَلُ(١)، كَمَا قَــالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَإِذَا كَانَتْ عُمْرَةٌ وَقَدْ حَضَرَ الحَجُّ، وطَافَ لَهَا وَسَعَى، فَلْيُقَصِّرْ، ثُمَّ لِيُحْرِمْ بِالحَجِّ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ حَلَقَ، وَشَاةٌ تُجْزِيهِ، كَمَا قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي خَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

273 (٣٩٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا ابْنُ شِهَابِ: أَن مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ حَدَّثُهُ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُمَا سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ وَالضَّحَّاكُ بْنَ قَيْسٍ عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَهُمَا يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ، فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ: لا يَصْنَعُ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللهِ.

٤٧٧ ـ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ: بِئْسَ مَا قُلْتَ. قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ،
 وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ (٢).

قَالَ مُحمَّدُ: القِرَانُ [عِنْدَنا] (٣) أَفْضَلُ مِنَ الإِفْرَادِ بِالحَجِّ وَإِفْرَادِ العُمْرَةِ، فَإِذَا قَرَنَ طَافَ بِالبَيْتِ لِحَجَّتِهِ، وَسَعَى طَافَ بِالبَيْتِ لِحَجَّتِهِ، وَسَعَى طَافَ بِالبَيْتِ لِحَجَّتِهِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَطَافَ بِالبَيْتِ لِحَجَّتِهِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَطَافَ بِالبَيْتِ لِحَجَّتِهِ، وَسَعَى وَاحِدٍ اللهِ فَا وَاللهِ وَاللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمْ الللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّاللّهُ وَلّا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلّا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ

٤٧٨ - أُثْبت (٥) لنا ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّـهُ أَمَرَ القَارِنَ بِطَوَافَيْنِ وَسَعْيَيْنِ (٦).

<sup>(</sup>١) الإفراد عند الإمام مالك أفضل كما سيأتي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه التَّرمــذي عن قتيبة عن مالك به في الحج، باب التمتع (٨٢٣)، والنَّســائي في نفس الباب (٢٧٣٤)، وأحمد عن عبد الرَّحمن عن مالك به في «المسند» ٩٣/٣ (١٥٠٣).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٤) وهذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّدِ والإمام مالكِ هَـ. ومذهبُ مالكِ: أنَّ الإفراد أفضل. انظر: «المنتقى» ٢١٢/٢.

<sup>(</sup>٥) في (ب): أثبت ذلك بما جاء عن علي بن أبي طالب.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه مُحَمَّد في «الحجة على أهل المدينة» ٣/٢، عن أبي حنيفة قال: حدثنا منصور بن =



وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

٤٧٩ حدَّثنا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: ثنَا نافعٌ، عَن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَالَ: افْصِلُوا بَيْنَ حَجِّكُمْ وَعُمْرَتِكُمْ؛ فَإِنَّهُ أَتُم لِحَجِّ أَحَدِكُمْ وَأَتَمُ لِعُمْرَتِهِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الحَجِّ.

قَالَ مُحمَّدٌ: يَعْتَمِـرُ الرَّجُلُ وَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ، ثُمَّ يَحُـجُ وَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ، فُمَ يَحُـجُ وَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ، فَمَّ يَحُبِجُ وَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ سَـفَرَيْنِ أَفْضَلُ مِنَ القِرَانِ، وَلَكِنَّ القِـرَانَ أَفْضَلُ مِنَ إفراد الحجِّ وَالْعُمْرَةِ مِنْ مَكَّةً؛ لأَنَّهُ إِذَا قَـرَنَ كَانَتْ عُمْرَتُهُ وَالْعُمْرَةِ مِنْ مَكَّةً، وَإِذَا تَمَتَّع كَانَتْ حَجَّتُهُ مَكِّيَّةً، وَإِذَا أَفْرَدَ الحَجَّ كَانَتْ عُمْرَتُهُ وَحَجَّتُهُ مَكِّيَّةً، وَإِذَا أَفْرَدَ الحَجَّ كَانَتْ عُمْرَتُهُ مَكِّيَّةً، وَإِذَا أَفْرَدَ الحَجَّ كَانَتْ عُمْرَتُهُ مَكِّيَّةً، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

#### (١٥٥) بابُ: فيمَنْ أَهْدَى هَدْيًا وَهُوَ مُقِيمٌ

• ١٨٠ ـ (٣٩٧) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبُّاسٍ قَالَ: مَنْ أَجْبَرَتْهُ: أَنَّ زِيَادَ (١) بنَ أَبِي سفيان (٢) كَتَبَ إِلَى عَائِشَـةَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ

المعتمر، عن إبراهيم، عن أبي نصر، عن علي بن أبي طالب رشي قال: إذا أهللت بالعمرة
 والحجِّ جميعًا فطُف لهما طوافين، واسع لهما سعيين بين الصّفا والمروة.

قال الذَّهبيُّ في «الميزان» ٥٧٩/٤: وأبو نصر لا يُدرى مَن هو. روى له الدارقطني.

وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» ٤٣٠/٨ (١٤٥٢٢) قال: حدثنا هشيم بن بشير، عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن زياد بن مالك: أنَّ عليًّا وابن مسعود قالا في القارن: يطوف طوافين.

<sup>(</sup>۱) کذا فی: (ب).

 <sup>(</sup>٢) في (ف) و(س) و(ز): أن ابن زياد، والصّواب المثبت.
 قال القاضي عياض في «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» ٩٤/١ \_ ٩٥: وفي باب فتل القلائد:
 إنّ ابن زياد كتب إلى عائشة، كذا في جميع نسخ «مسلم»، وهو وهَمٌ، وصوابه: أنّ زيادًا، وكذا هو في «الموطّأ».

أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الحَاجِّ، وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيي، فَاكْتُبِي إِلَيَّ إِلَيَّ بِأَمْرِكِ، أَوْ مُرِي صَاحِبَ الهَدْيِ.

٤٨١ قَالَتْ عَمْرَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنِ عَبَّاسٍ. أَنَا فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ، وَبَعَثَ بِهَا قَلائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ، وَبَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي، ثُمَّ لَمْ يَحْبُرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْءٌ كَانَ أَحلَّهُ اللهُ حَتَّى نَحَرَ اللهِ ﷺ شَيْءٌ كَانَ أَحلَّهُ اللهُ حَتَّى نَحَرَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الله

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَإِنَّمَا الَّذِي يُحْرِمُ الذي (٢) يَتَوَجَّهُ مَع هديهِ يُرِيدُ مَكَّةَ وَقَدْ سَاقَ بَدَنَتِه وَقَلَّدَهَا، فَهَذَا يَكُونُ مُحْرِمًا حِينَ يَتَوَجَّهُ مَعَ بَدَنَتِهِ المُقَلَّدَةِ بِمَا شَاءُ ٢٠ مِنْ حَجِّ أُو عُمْرَةٍ، فَأَمَّا إِن كَانَ مُقِيمًا فِي أَهْلِهِ لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا، وَلَمْ يَحُرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَلَّ لَهُ، وَهُو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ اللهِ لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا، وَلَمْ يَحُرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَلَّ لَهُ، وَهُو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً عَلَيْهِ اللهِ اللهِ لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا، وَلَمْ

### (١٥٦) بابُ تَقْلِيدِ البُدْنِ وَإِشْعَارِهَا<sup>(٤)</sup>

٤٨٢ ـ (٣٩٨) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: ثَنَا نَافعٌ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَهْدَى هَدْيًا مِنَ المَدِينَةِ قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَهْدَى هَدْيًا مِنَ المَدِينَةِ قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِنِي الْحُلَيْفَةِ. يُقَلِّدُهُ قَبْلَ أَنْ يُشْعِرَهُ، وَذَلِكَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مُوَجِّهُهُ إِلَى

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الحج، باب من قلد القلائد بيده (۱۷۰۰)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم ۹۰۹/۲ (۳۲۹).

<sup>(</sup>٢) في (ب): على الذي.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): بما أراد.

<sup>(</sup>٤) التَّقليدُ: جعل القِلادة في رقبة البعير. انظر: «غريب الحديث» للحربي ٨٩١/٢. والإشعارُ: أَنْ يَشُقَّ أَحَدَ جَنْبَيْ سَنَامِ البدَنة حَتَّى يَسِيل دمُها، ويَجْعل ذَلِكَ لَهَا عَلامة تُعْرف بِهَا أَنَّهَا هَدْيٌ. «النَّهاية» ٤٧٩/٢.



القِبْلَةِ. يُقَلِّدُهُ بِنَعْلَيْنِ، وَيُشْعِرُهُ مِنْ شِقِّهِ الأَيْسَرِ، ثُمَّ يُسَاقُ حَتَّى يُوقَفَ [به] (ا) مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ، ثُمَّ يُدْفَعُ بِهِ مَعَهُمْ إِذَا دَفَعُوا، فَإِذَا قَدِمَ معهم مِنَّى مِنْ غَدَاةِ يَوْمِ النَّاسِ بِعَرَفَةَ، ثُمَّ يُدْفَعُ بِهِ مَعَهُمْ إِذَا دَفَعُوا، فَإِذَا قَدِمَ معهم مِنَّى مِنْ غَدَاةِ يَوْمِ النَّاسِ بِعَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ أُو يُقَصِّرَ، وَكَانَ هُلَو يَنْحَرُ هَدْيَهُ بِيَدِهِ يَصُفُّهُنَّ قِيَامًا، وَيُطْعِمُ. وَيُوجِهُهُنَّ إِلَى القِبْلَةِ، ثُمَّ يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ.

الله بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا وَخَزَ فِي سَنَام بَدَنَتِهِ وَهُوَ يُشْعِرُهَا قَالَ: بِسْم اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ.

كَانَ يُشْعِرُ بَدَنَتَهُ فِي الشِّقِّ الأَيْسَـرِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صِعَابًا مُقَرَّنَةً، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ ثَكُونَ صِعَابًا مُقَرَّنَةً، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَشْعِرُ مَدَنَتَهُ فِي الشِّقِّ الأَيْسَـرِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صِعَابًا مُقَرَّنَةً، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَشْعِرُهَا وَجَّهَهَا إِلَى القِبْلَةِ. قَالَ: يَدْخُلَ بَيْنَهَا أَشْعَرَهَا وَلَيْ الشِّلَةِ، وَاللهُ أَكْبَرُ. وَكَانَ يُشْعِرُهَا بِيَدِهِ، وَيَنْحَرُهَا بِيَدِهِ / قِيَامًا.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. التَّقْلِيدُ أَفْضَلُ مِنَ الإِشْعَارِ، وَالإِشْعَارُ حَسَنُ (٢)، وَالإِشْعَارُ حَسَنُ (٢)، وَالإِشْعَارُ مِنَ الجَانِبِ الأَيْسَرِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صِعَابًا مُقَرَّنَةً لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدْخُلَ بَيْنَهَا، فَيُشْعِرُهَا مِنَ الجَانِبِ الأَيْسَرِ أو الأَيْمَن.

#### (١٥٧) بابُ: فيمَنْ تَطَيَّبَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ

٤٨٥ ـ (٤٠١) حدَّثنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بِنُ أَنسٍ قَالَ: ثَنَا نَافعٌ، عَن أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ: أَنَّ عُمَرَ [بنَ الخطَّابِ] (٣) وَجَدَ رِيحَ

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٢) وقد كره الإمامُ أبو حنيفة الإشعار؛ لأنّه مُثلَةٌ، وقد ورد النّهي عنها. انظر: «الهداية» ١٥٤/١. قال اللّكنويُ في «التعليق الممجد» ٢٧٣/٢؛ لم يذكر ههنا موافقة قول أبي حنيفة؛ لأنّ عنده الإشعار مكروة، وحمله الطّحاوي على أنه كره المبالغة فيه بحيث يؤدِّي الى السّراية. وهذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام أبى حنيفة هيه.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب).

طِيبٍ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ، فَقَالَ: مِمَّنْ رِيحُ هَذَا الطِّيبِ؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ: مِنِّي يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ مِنِّي يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ طَيَّبَتْنِي. قَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتَرْجِعَنَّ فَلَتَغْسِلَنَّهُ.

٤٨٦ - (٤٠٢) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا الطَّلْبِ وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ الصَّلْتُ بْنُ رَيدٍ مَنْ زِيحُ هَذَا الطِّيبِ؟ فقَالَ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ وَإِلَى جَنْبِهِ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ، فَقَالَ: مِمَّنْ رِيحُ هَذَا الطِّيبِ؟ فقَالَ كَثِيرٌ: مِنِّي. لَبَّدْتُ رَأْسِي وَأَرَدْتُ أَنْ أَحْلِقَ. قَالَ عُمَرُ: فَاذْهَبْ إِلَى شَرَبَةٍ(۱)، فَاذْلُكْ مِنْهَا رَأْسَكَ حَتَّى تُنَقِّيَهُ، فَفَعَلَ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا أَرَى أَنْ يَتَطَيَّبَ المُحْرِمُ حِينَ يُرِيدُ الإِحْرَامَ إِلَّا أَنْ يَتَطَيَّبَ، ثُمَّ يَغْتَسِلَ بَعْدَ ذَلِكَ، فأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَكَانَ لا يَرَى بِهِ بَأْسًا(٢).

## (١٥٨) بابِّ: مَنْ ساقَ هدياً فَعَطِبَ في الطَّريقِ أو نَذَر بدنةً

٤٨٧ - (٤٠٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: ثنا ابْنُ شِهَابٍ الزُّهريُّ، عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ سَاقَ بَدَنَةً تَطَوُّعًا، ثُمَّ عَطِبَت فَنَحَرَهَا، فَلْيَجْعَلْ قِلادَتَهَا وَنَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ يَتْرُكُهَا لِلنَّاسِ يَأْكُلُونَهَا، وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْغُرْمُ. يَأْكُلُونَهَا، وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْغُرْمُ.

٤٠٤ أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: ثنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَن أَبِيهِ: أَنَّ صَاحِبَ هَدْيِ<sup>(٣)</sup> رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ لَـــهُ: كَيْفَ نَصْنَعُ بِمَا

<sup>(</sup>١) قال ابن قتيبة في «غريب الحديث» ٥٣٣/١: الشَّرَبَة: حَوْضٌ يكون فِي أصل النَّخْلَة يُمْلاً بِمَاءِ لشربها.

<sup>(</sup>٢) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام أبي حنيفة ها.

<sup>(</sup>٣) هو ناجية بن أسلم الخزاعيُّ. انظر: «مسند أحمد» ٢٧١/٣١، وغيره.



عَطِبَ مِنَ الهَدْيِ؟ فَقَالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: «انْحَرْهَا وَأَلْقِ قِلادَتَهَا، أَوْ: نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، وَخَلِّ بينها وبَيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهَا» (١).

٤٨٩ ـ (٤٠٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسسٍ قَالَ: أبنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: كُنْتُ أَرَى عبدَ اللهِ بنَ عمرَ يُهْدِي فِي الحَـجِّ بَدَنَتَيْنِ بدنتين، وَفِي العُمْرَةِ بَدَنَةً بَدَنَةً .

قَالَ: ورَأَيْتُهُ فِي العُمْرَةِ يَنْحَرُ بَدَنتَهُ وَهِيَ قَائِمَةٌ فِي جوفِ دَارِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ وَكَانَ فِيهَا مَنْزِلُـهُ، وَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُهُ طَعَنَ فِي لَبَّةِ بَدَنَتِهِ حَتَّى خَرَجَتْ [سِلَّةُ] (٢) الحَرْبَةِ مِنْ تَحْتِ كَتفها.

٤٩٠ - (٤٠٦) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَخْبَرَني أَبُو جَعْفَرٍ اللهِ بْنَ عَيَّاشِ (٣) بْنِ أَبِي رَبِيعَةً أَهْدَى عَامًا بَدَنتَيْنِ: / إِحْدَاهُمَا بُخْتِيَةٌ (٤).

قَالَ مُحمَّدُ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. كُلُّ هَدْي تَطَوُّع عَطِبَ فِي الطَّرِيقِ صَنَعَ كَمَا وصفوا، وَخُلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهُ، وَلا يُعْجِبُنَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ إِلَّا مَنْ كَانَ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ.

٤٩١ أُخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: ثَنَا نافعٌ: أنَّ عبد الله بْنَ عُمَرَ كانَ يَقُولُ: الهَدْيُ: مَا قُلِّدَ وأُشْعِرَ (٥)، وَوُقِفَ بِهِ بِعَرَفَةَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه التّرمذي من طريق هشام بن عروة به في كتاب الحج، باب إذا عطب الهدي ما يصنع به (۹۱۰)، وكذا ابن ماجه في الحج، باب الهدي إذا عطب (۳۱۰٦).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ف): عباس، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) قال القاضي عياض في «مشارق الأنوار» ٧٩/١: البُختُ: هي إبل غلاظ ذات سنامين. وقال في «النّهاية» ١٠١/١: البُخْتِيَّة: الأُنْثَى مِنَ الجِمال البُخْت، وَالذَّكَرُ بُخْتِيّ، وَهِيَ جِمال طِوَال الأَغْنَاق.

<sup>(</sup>٥) في (ف): أو أشعر.



297 حدثنا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: ثَنَا نافعٌ، عن عبد اللهِ بْنِ عُمَارَ: أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَذَرَ بَدَنَا اللهِ بْنِ عُمَارَ: أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَذَرَ بَدَنَا اللهِ بْنِ عُمَارَ: أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَذَرَ بَدَنَا اللهِ بْنِ عُمَارَ اللهِ بْنِ عُمَارَ اللهِ بْنِ عُمَارَ اللهِ بْنِ عُمَارَ اللهِ بَنْ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اله

قَالَ مُحمَّدٌ: هذا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ، وَقَدْ:

**٤٩٣ -** جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَعَنْ غَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ (٣): أَنَّهُمْ رَخَّصُوا فِي نَحْرِ البَدَنَةِ حَيْثُ شَاءَ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الهَدْيُ بِمَكَّةَ؛ لأَنَّ اللهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿هَدِّيَا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ ﴾(٤)، وَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ فِي البَدَنَةِ، فَالبَدَنَةُ حَيْثُ شَاءَ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ الحَرَمَ، فَلا يَنْحَرُهَا إِلَّا فِيهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ (٥)،

<sup>(</sup>١) قال في «لسان العرب»: البدنةُ: ناقةٌ أو بقرةٌ تُنحر بمكَّةَ. سُمِّيت بذلك؛ لأنهم كانوا يسمِّنونها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٦٩١/٨ (١٥٦٤٣) من طريق آخر.

وجاء مثله عن الحسن والشعبي وعطاء. انظر: «المصنف» ٦٩٠/٨ (١٥٦٣٧).

قال الباجي في «المنتقى» (٢٧/٣): قَوْلُهُ: «مَنْ نَلْرَ بَدَنَةً؛ فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا» يَقْتَضِي أَنَّ لَفْظَ البَدَنَةِ لَا يطلقُ إِلَّا عَلَى الهَدْي، وَفِي عُرْفِ الإِسْتِعْمَالِ أَنَّ البَدَنَةَ مِنْ الإِبلِ: مَا أُهْدي، وَلِذَلِكَ قَالَ: إِنَّ مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَحُكْمُهُ أَنْ يُقَلِّدَهَا، وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا فِي اللَّفْظِ لِمَا افْتَرَقَا فِي المَعْنَى، وَصَارَ عِنْدَهُ اسْمُ البَدَنَةِ مُخْتَصًّا بِالهَدْي، وَاسْمُ الجَزُور مُخْتَصًّا بِمَا لَيْسَ بِهَدْي.

وقال الكماخي في «المُهيّأ» ٢١١/٢: وكان ابن عمر فرَّق بين نذْرِ البدنة ونذْر الجزور. الأوَّلُ خاصٌ بالحرم، والثاني أعمُّ، والله أعلم، ولعلَّ سبب ذلك قولُهُ: ﴿ وَٱلْبُدْبَ جَعَلْنَهَا لَكُر مِن شَعَتِهِ ٱللَّهِ ﴾ [الحج: ٣٦].

<sup>(</sup>٣) لم نجده عن النبي ﷺ، بل جاء عن بعض الصحابة والتابعين.

فأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» ٦٩١/٨ (١٥٦٤٢): أنَّ رجلًا نذر أن ينحر بدنة بالكوفة، فسأل ابن مسعود، فقال: انحرها حيث شئت.

وأخرج أيضًا ٦٩٢/٨ (١٥٦٤٦): عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: إذا قال: عليَّ هديّ؛ فبمكَّة، وإذا قال: بدنةً؛ فحيث شاء.

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٥٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: «الأصل» لمُحَمَّد، طبعة كراتشي ٤٩١/٦، وسقط كتاب المناسك من الطبعة القطرية!.



\$9\$ \_ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ (١)،

**٤٩٥ ـ** وَمَالِكِ بْنِ أَنَس<sup>(٢)</sup>.

293 أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُبَرُو بْنُ عُبَرُو بْنُ عُبَرُو بْنُ عُبَيْدِ اللهِ (٣) الأَنْصَارِيُّ: أَنَّهُ سَالًا سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ عَن بَدَنَةٍ جَعَلَتْهَا امْرَأَتُه عَبَيْدِ اللهِ (٣) الأَنْصَارِيُّ: أَنَّهُ سَالًا سَعِيدٌ: البُدْنُ مِنَ الإبلِ، وَمَحِلُّ البُدْنِ البَيْتُ العَتِيقُ إِلَّا أَنْ عَلَيْها. قَالَ: فَقَالَ سَعِيدٌ: البُدْنُ مِنَ الإبلِ، وَمَحِلُّ البُدْنِ البَيْتُ العَتِيقُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّتْ مَكَانًا مِنَ الأَرْضِ فَلْتَنْحَرُهَا حَيْثُ سَمَّتْ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ بَدَنَةً فَبَقَرَةً، فَعَشْرٌ مِنَ الغَنَمِ.

٤٩٧ - قَالَ: ثُمَّ جئتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فسألته، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ لَمْ يجِدْ بَقَرَةً، فَسَبْعٌ مِنَ الغَنَم.

٤٩٨ = قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسَالْتُهُ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَالِم.

**499 -** قال: ثُمَّ جِئْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَالِمُ [بُنُ عَبْدِ اللهِ]

قَالَ مُحمَّدٌ: البُدْنُ مِنَ الإِبِلِ وَالبَقَرِ، وَلَهَا أَنْ تَنْحَرَهَا حَيْثُ شَاءَتْ إِلَّا أَنْ تَنْوِيَ الحَرَم، فَلا تَنْحَرْهَا إِلَّا فِي الحَرَم وَتكُونُ هَدْيًا، وَالبَدَنَةُ مِنَ الإبِلِ وَالبَقرِ تَنْوِيَ الحَرَم، فَلا تَنْحَرْهَا إِلَّا فِي الحَرَم وَتكُونُ هَدْيًا، وَالبَدَنَةُ مِنَ الإبِلِ وَالبَقرِ تُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةٍ، وَلا تُجْزِئُ عَنْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة عنه وعن الحسن في «المصنف» ٢٩٢/٨ (١٥٦٤٤): قالا: نيَّته.

<sup>(</sup>٢) «الموطَّأ» برواية يحيى ٣٨٧/١.

<sup>(</sup>٣) في (س): عبيد.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س).

### (١٥٩) بابُ: الرَّجُلُ يَسُوقُ بَدَنَةً فَيُضْطَرُّ إِلَى رُكُوبِهَا

•٥٠٠ ـــ (٤١٠) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَــنِ قَالَ: أَبَنَــا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ: إِذَا / اضْطُرِرْتَ إِلَى ركوبِ بَدَنَتِكَ، فَارْكَبْهَا [٤١/ب] رُكُوبًا غَيْرَ فَادِح.

٥٠١ أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا أَبُو الزِّنَادِ، عن الأَعْرَج، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: «ارْكَبْهَا» (أَكُبْهَا وَيْلَكَ» (١).
 فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، فَقَالَ لَهُ بَعْدَ مَرَّتَيْنِ: «ارْكَبْهَا وَيْلَكَ» (١).

٥٠٢ (٤١٢) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أُنسٍ قَالَ: أَبنَا نافعٌ: أَنَّ عَبدَ الله بْنَ عُمَر كَانَ يَقُولُ: إِذَا نُتِجَتِ البَدَنَةُ، فَلْيَحْمِلْ وَلَدَهَا حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ مَحْمِلًا فَلْيَحْمِلْهُ عَلَى أُمِّهِ حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا\".

200 ـ (٤١٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بِنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا نافعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَر، أَوْ: عُمَرَ ـ شَكَّ مُحَمَّدٌ ـ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً فَضَلَّتْ أَو مَاتَتْ، فَإِنْ كَانَتْ نَطُوعًا، فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَـذَا نَأْخُذُ، ومَنِ اضْطُـرَّ إِلَى رُكُوبِ بَدَنَتِـهِ فَلْيَرْكَبَّهَا، فَإِنْ نَقَصَهَا ذَلِكَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِمَا نَقَصَهَا (٣)، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الحج، باب ركوب البدن (۱۲۸۹)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في الحج، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها ۲۰۰/۲ (۳۷۱).

<sup>(</sup>٢) فيه قاعدة فقهية، وهي: التابعُ تابعُ. انظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم، ص١٠٢.

<sup>(</sup>٣) وهذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك ﷺ. ومذهب مالك: أنَّه لا شيء عليه إن نقصها. انظر: «الاستذكار» ٤٢١/٤.



### (١٦٠) بِابِّ: المُحْرِمُ يَقْتُلُ قَمْلَةً أو نَحْوَهَا، أو يَنْتِفُ شَعَرًا

30. (٤١٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ، عَنْ نَافِع قَالَ: الحرامُ لا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْتِفَ مِنْ شَعَوهِ شَيْئًا، وَلا يَحْلِقَهُ، وَلا يُقَصِّرَهُ قَالَ: الحرامُ لا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْتِفَ مِنْ شَعَوهِ شَيْئًا، وَلا يَحْلِقَهُ، وَلا يُقَلِّمَ إِلَّا أَنْ يُعَلِّمَ اللهُ، وَلا يَحِلُ لَهُ أَنْ يُقَلِّمَ إِلَّا أَنْ يُصِيبَهُ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فِلْيَةٌ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ، وَلا يَحِلُ لَهُ أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ، وَلا يَقْتُلَ قَمْلَةً، وَلا يَطْرَحَهَا مِنْ رَأْسِهِ إِلَى الأَرْضِ، وَلا مِنْ جِلدِهِ، وَلا مِنْ ثَوْبِهِ، وَلا يَقْتُلَ الصَّيْدَ، وَلا يَأْمُرَ بِهِ، وَلا يَدُلُّ عَلَيْهِ.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً.

#### (١٦١) بابُ الحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ

٥٠٥ ـ (٤١٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا نَافعٌ: أَنَّ عبدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لا يَحْتَجِمُ المُحْرِمُ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ مِمَّا لا بُدَّ مِنْهُ.

قَالَ مُحمَّدٌ: لا بَأْسَ أَنْ يَحْتَجِمَ المُحْرِمُ(١)، وَلَكِنْ لا يَحْلِقُ شَعَرًا.

٥٠٦ بَلَغَنَا(٢) عَنِ النَّبِيِّ عِيد: أَنَّهُ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ.

فبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

<sup>(</sup>۱) وهذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك ﷺ. ومذهب مالك: أنَّه لا يحتجم المحرم إلَّا من ضرورة. انظر: «الاستذكار» ١٢٠/٤.

<sup>(</sup>٢) وصله مُحَمَّد في كتاب «الأصل» من حديث ابن عباس ١٩٤/١، وأخرجه البخاريُّ من طريق آخر عن ابن عباس في كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم (١٩٣٨).



### (١٦٢) بابُّ: المُحْرِمُ يُغَطِّي وَجْهَهُ

٧٠٥ ـ (٤١٦) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا عَبْدُ اللهِ بنُ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَبْدَ لِللهِ بْنَ عَامِرِ أَنْ عَبْدَ عَظَى وَجْهَهُ بِقَطِيفَةٍ أُرْجُوانٍ (١٠)، [٢٤/أ] عَقَانَ بِالعَرْجِ (١٠) وَهُو مُحْرِمٌ فِي / يَوْم صَائِفٍ قَدْ غَطَّى وَجْهَهُ بِقَطِيفَةٍ أُرْجُوانٍ (١٠)، [٢٤/أ] ثمَّا أَتِي بِلَحْم صَيْدٍ، فَقَالَ: كُلُوا، فقَالُوا: أَلَا تَأْكُلُ؟ فقَالَ: لَسْتُ كَهَيْتَتِكُمْ؛ إِنَّمَا صِيدَ مِنْ أَجْلِي.

٥٠٨ ـ (٤١٧) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبَنَا نافعٌ: أَنَّ عِبدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنَ الرَّأْسِ، فَلا يُخَمِّرُهُ المُحْرِمُ.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

### (١٦٣) بابُ: المُحْرِمُ يَغْسِلُ رَأْسَهُ أَو يَغْتَسِلُ ؟

٥٠٩ (٤١٨) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: ثَنَا نافعٌ: أنَّ عبدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لا يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ إِلَّا مِنِ احْتِلام.

٥١٠ أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا وَلْكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا وَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَن إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَن أَبِيهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَيْدُ بْنُ أَسْلُمَ، عَن إِبْرَاهِيمَ بَالاً بْوَاءِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ المُحْرِمُ رَأْسَهُ.

<sup>(</sup>۱) العَرْجُ: وادٍ من أودية الحجاز، جنوب المدينة على مسافة ١١٣ كيلًا. انظر: «المعالم الأثيرة في السنة والسيرة»، ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) قال أبو عبيد في «غريب الحديث» ٤٢١/٣: الأرجوان: هُوَ الشَّديد الحمرَة. وهذا الأثر ليس عليه العمل عند مالك، وهو مذهب عثمان بن عفان ﷺ. انظر: «المدونة» ٢٩٥/١، و«المنتقى» ٢٩٩/٢.



٥١١ وقَالَ المِسْوَرُ: لا، فَأَرْسَلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ يَسْأَلُهُ، فَوَجَدَهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ القَرْنَيْنِ (١) وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِغَوْبٍ. قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ يَغْتَسِلُ بَيْنَ اللهِ بْنُ حُنَيْنٍ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَسْلُّكُ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟.

٥١٢ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانِ يَصُبُّ عَلَيْهِ، فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدِهِ وَأَدْبَرَ، فَصَبُّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدِهِ وَأَدْبَرَ، فَعَلُ (٢).

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِقَوْلِ أَبِي أَيُّوبَ نَأْخُذُ. لا نَرَى بَأْسًا بأَنْ يَغْسِلَ المُحْرِمُ رَأْسَهُ بِالمَاءِ(٣)، وَهَلْ يَزِيدُهُ المَاءُ إِلَّا شَعَتًا؟! وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.

٥١٣ ـ (٤٢٠) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا حُمَيْدُ بْنُ قَيْسٍ الْمَكِّيُ، عَن عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَالَ لِيَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَالَ لِيَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ (أَنَّ يَعْدَى رَأْسِي. قَالَ لَهُ يَعْلَى: أَتُرِيدُ وَهُوَ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِي. قَالَ لَهُ يَعْلَى: أَتُرِيدُ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي ؟ (٥) إِنْ أَمَرْتَنِي صَبَبْتُ. قَالَ: أصببُ، فَلَمْ يَزِده (١) المَاءُ إِلَّا شَعَقًا.

قَالَ مُحمَّدٌ: لا نَرَى بِهَذَا بَأْسًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

<sup>(</sup>١) هما قرنا البئر المبنيان على جانبيها. «النَّهاية» ٢٩/٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في جزاء الصيد، باب الاغتسال للمحرم (٢) (١٨٤٠)، ومسلم عن قتيبة بن سعيد عن مالك به في باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه (٩١٤).

<sup>(</sup>٣) وهذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك على الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك السندكار» ٩/٤.

<sup>(</sup>٤) وهي أمه، واسم أبيه: أمية. «أسد الغابة» ٧٤٧/٤.

<sup>(</sup>٥) أي: الفديةَ إن مات شيءٌ من دوابِّ رأسِك، أو زالَ شيءٌ من الشَّعَر.

<sup>(</sup>٦) في (ب) و(س)؛ فلن يزيدَه.

## (١٦٤) بِابُ مَا يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ

الفعّ، عن ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا سَالًا رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا نافعٌ، عن ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا سَالًا رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ: مَاذَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الفَّيَابِ؟ / فَقَالَ: «لا تلْبَسُوا القُمُص، وَلا العَمَائِم، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا [٢٤/ب] النِّيَابِ، وَلا الخِفَافَ إِلَّا أَحَدُ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَليَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ البَرَانِسَ، وَلا الخَفَافَ إِلَّا أَحَدُ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَليَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الثِيابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الوَرْسُ (۱)» (۲).

مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرَ: ثَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا دِينَارٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أُو وَرْسٍ، وَقَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ، وَقَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ، وَقَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ، وَقَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدُ لَنَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ، وَلَيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ» (٣).

٥١٦ (٤٢٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: ثَنَا نافعٌ، عن عبد اللهِ بْنِ عُمَرَ: أنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لا تَنْتَقِبُ المَوْأَةُ [المُحْرِمَةُ]<sup>(1)</sup>، وَلا تَلْبَسُ القُفَّازَيْن.

٥١٧ ـ (٤٢٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بِنُ أَنسٍ قَالَ: أَبِنَا نافعٌ، عَن أَسْلَمَ مُوْلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَسْلَمَ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَأَى عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ثَوْبًا مَصْبُوعًا وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَأَى عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ثَوْبًا مَصْبُوعًا وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير في «النِّهاية» ١٧٣/٥: الوَرْسُ: نَبْتٌ أَصْفَرُ يُصْبَغ بِهِ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب (١٥٤٢)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ١٨٤٤/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في الباب السابق ٨٣٥/٢ (٣)، والبخاري من طريق عبد الله بن دينار به في كتاب اللباس، باب الثوب المزعفر (٥٨٤٧).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب) و(س).



عُمَرُ: مَا هَذَا الثَّوْبُ المَصْبُوغُ يَا طَلْحَةُ؟ فقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَدرِ(١)، فقَالَ: إِنَّكُمْ أَيُّهَا الرَّهُطُ أَيْمَةٌ يَقْتَدِي بِكُمُ النَّاسُ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً جَاهِلاً رَأَى هَذَا الثَّوْبَ لَقَالَ: إِنَّ طَلْحَةَ كَانَ يَلْبَسُ الثِّيَابَ المُصْبَغَةَ فِي الإِحْرَامِ(١).

قَالَ مُحمَّدُ: يُكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ المُحْرِمُ المُشْبَعَ بِالعُصْفُرِ، أو المَصْبُوغَ بِالوَرْسِ أو الرَّعْفَرَانِ إلَّا أَنْ يَكُونَ شَدِيْءٌ مِنْ ذَلِكَ قَدْ غُسِلَ، فَذَهَبَ رِيحُهُ وَصَارَ لا يَنْفَضُ (٣)، فَلا بَأْسَ بِأَنْ يَلْبَسَهُ، وما صُبِغَ بمدرٍ فلا بأس بلبسه (٤).

وَلَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَنَقَّبَ، فَإِنْ أَرَادَتْ أَنْ تُغَطِّيَ وَجْهَهَا فَلْتَسْدِلِ الثَّوْبَ سَــدُلًا مِنْ فَوْقِ خِمَارِهَا عَلَى وَجْهِهَـا، وَتُجَافِيهِ عَنْ وَجْهِهَـا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

مَاهُ وَالَىٰ أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبْنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا حُمَيْدُ بْنُ قَيْسٍ اللهِ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَلَى وَهُو بِحُنَيْنٍ، اللهِ عَلَى وَعُولِ اللهِ عَلَى وَهُو بِحُنَيْنٍ، وَعَلَى الأَعْرَابِيِّ قَمِيصٌ بِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : «انْزعْ قَمِيصَكَ وَاغْسِلْ هَذِهِ الصَّفْرَةَ عَنْكَ، وَافْعَلْ فِي عُمْرَتِكَ مِثْلَ مَا تَفْعَلُ فِي حَجِّكَ» (٥).

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. يَنْزِعُ قَمِيصَهُ وَيَغْسِلُ الصُّفْرَةَ الَّتِي بِهِ.

<sup>(</sup>۱) قال ابن الأثير في «النّهاية» ٣٠٩/٤: المَـدَر: وَهُوَ الطّين المُتَماسِك. اهـ. كانوا يصبغون به الثياب.

<sup>(</sup>٢) فيه مسألة أصولية، وهي الأخذ بسد الذرائع.

<sup>(</sup>٣) قال الملا علي قاري في «فتح المغطا شرح مشكلات الموطّأ» ١٤٨/٢: بفتح الفاء وتشديد الضاد المعجمة، أي: لا يتناثر منه الطيب، أو لا يفوح منه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وما صبغ بمدر فلا بأس بلبسه) ساقط من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٥) الحديث مرسل، وقد أخرجه البخاريُّ موصولًا من طريق عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه في كتاب العمرة، باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج (١٧٨٩)، وكذا مسلم في كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ٨٣٦/٢ (٦).

### (١٦٥) بابُ مَا رُخِّصَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْـتُلَ مِنَ الدَّوَابِّ

٥١٩ ــ (٤٢٦) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أبنَا نافعٌ، عن عبدِ الله بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ / ﷺ قَالَ: «خَمْشُ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ [٤٢١]] فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ»(١).

٥٢٠ ـ (٤٢٧) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا عَالَ: «خَمْسٌ مِنَ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ اللَّهِ بْنِ عُمْرَمٌ، فَاللَّ بُنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَتُهُ وَالْكَلْبُ اللَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَاللَّ جُنَاحَ عَلَيْهِ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ (\*).

٥٢١ ـ (٤٢٨) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ: أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الحَيَّاتِ فِي الحَرَمِ<sup>(٣)</sup>.

٥٢٢ ـ (٤٢٩) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

(٣) هذا الخبر ساقط من (س).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب (١٨٢٦)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب ٨٥٨/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في كتاب بدء الخلق، باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم (٣٣١٥)، ومسلم من طريق عبد الله بن دينار به في الباب السابق ٨٥٩/٢ (٧٩).

وعند مسلم في الباب السابق (٦٧): «خمسٌ فواسقُ يُقتلْنَ في الحلِّ والحرم: الحيَّةُ، والغُرابُ الأبقعُ، والفُرابُ العقورُ، والحُدَيَّا».

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم من طريق الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص في كتاب السلام، باب قتل الأوزاغ (٥٢٠). باب استحباب قتل الوزغ ١٧٥٨/٤ (١٤٤)، وكذا أبو داود في أبواب السلام، باب قتل الأوزاغ (٥٢٠٠).



### (١٦٦) بابُ: الرَّجلُ يفوتُهُ الحجُّ

٥٢٣ ـ ٥٢٣ أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسُو فَعُمرُ يَنْحَرُ نافعٌ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الأَسْوَدِ جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ وَعُمرُ يَنْحَرُ بُدْنَهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَخْطَأْنَا فِي العِدَّةِ. كُنَّا نُرَى أَنَّ هَذَا اليَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ، فَقَالَ لَهُ عُمرُ: اذْهَبْ إِلَى مَكَّةَ فَطُفْ بِالبَيْتِ سَبْعًا، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرُوةِ سَبْعًا أَنْتَ وَمَنْ مَعَلَى، وَانْحَرْ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَكَ، ثُمَّ احْلِقُوا أو قَصِّرُوا، سَبْعًا أَنْتَ وَمَنْ مَعَلَى، وَانْحَرْ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَكَ، ثُمَّ احْلِقُوا أو قَصِّرُوا، وَارْجِعُوا، فَإِذَا كَانَ قَابِلٌ فَحُجُوا، وَأَهْدُوا، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أَيًّامٍ فِي الحَجِّ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ قَبَلْنَا، إِلَّا فِي خَصْلَةٍ وَالْحَدَةِ: لا هَدْيَ عَلَيْهِمْ من قَابِلِ وَلا صَوْمَ (١).

٥٧٤ وَكَذَلِكَ ذكرَ الأَعْمَشُ، عَن إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عن الأَسْودِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ عَنِ الَّذِي يَفُوتُهُ الحَجُّ؟ فَقَالَ: يَحِلُّ بِعُمْرَةٍ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلِ. وَلَمْ يَذْكُرْ هَدْيًا (٢).

٥٢٥ ـ قَالَ: ثُمَّ سَأَلْتُ بَعْدَ ذَلِكَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ مِثْلَ قُولِ عُمَر.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَاذَا نَأْخُذُ، وَكَيْفَ يَكُونُ عَلَيْهِ هَدْيٌ فَاإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالصِّيَامُ وَهُوَ لَمْ يَتَمَتَّعْ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ؟!.

<sup>(</sup>۱) وهذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك على الظر: «الاستذكار» ٢٦٣/٤.

<sup>(</sup>٢) الأثر معلَّقٌ، وقد أخرجه الإمام مُحَمَّد موصولًا عن أبي معاوية مُحَمَّد بن خازم المكفوف عن الأعمش به في «الحُجَّة» ٣٣٢/٢، وابن أبي شيبة في «المصنف» ٢٧٠/٨ (١٣٨٦٤).



## (١٦٧) بابُ: الحَلَمَةُ (١) وَالقُرَادُ (٢) يَنْزِعُهُ المُحْرِمُ

٥٢٦ ـ (٤٣١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسِ قَالَ: أَبنَا نافعٌ: أنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْزِعَ المُحْرِمُ حَلَمَةً أو قُرَادةً من بَعِيرِ (٣).

قَالَ مُحمَّدٌ: لا بَأْسَ بِذَلِكَ. قَوْلُ / عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ فِي هَذَا أَعْجَبُ إِلَيْنَا [18/ب] مِنْ قَوْلِ عبدِ اللهِ بْنِ عُمَر (٤).

٥٢٧ ـ (٤٣٢) أَبِنَا مُحمَّدٌ (٥)، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْن حَفْص بْن عَاصِم بْن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَن رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الهُدَيْرِ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ يُقَرِّدُ (١) بَعِيرَهُ بِالسُّقْيَا (٧) وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَيَجْعَلُهُ فِي طِينِ.

وما ذَكَـرٌ وإنْ يسمن فأنشى شديدُ الأزْم ليس لـ ضُروسُ يعنى: القُراد، فإنّه يقال له إذا كَبِرَ: حَلَمَة، فيؤنّث. انظر: «المفردات في غريب القرآن»، ص ٩٣.

(٢) القُراد: دُويبةٌ تعَضُّ الإبل، وجمعها: قِرْدان. «لسان العرب». وفي المثل: أسمعُ من قُراد، وذلك أنه يسمع صوت أخفاف الإبل من مسيرة يوم، فيتحرك لها. وفيه أيضًا: ألزقُ من قُراد. انظر: «الحيوان» للجاحظ ٤٣١/٥.

- (٣) في (ب): بعيره.
- ومذهب الإمام مالك: كراهة ذلك. انظر: «الاستذكار» ١٩٥/٤.
- (٥) وقع في (ب) و(س) والمطبوعة: حدثنا مالك، وهو خطأ، والصّواب المثبت، وليس عبد الله بن عمر بن حفص من شــيوخ مالك، وقد روى الإمام مُحَمَّد هذا الحديث بعينه عن عبد الله بن عمر بن حفص في كتابه «الحُجَّة» ٢٦١/٢، وقد روى الإمام مالك هذا الأثر في «موطئه» برواية يحيى الليثي ٣٥٧/١ عن يحيى بن سعيد عن مُحَمَّد بن إبراهيم بن الحارث عن ربيعة به.
  - (٦) أي: ينزع منه القُرادَ. انظر: «القاموس».
- (٧) السُّقيا: قرية في وادي الفُرع بين المدينة ومكة. «المعالم الأثيرة في السنة والسيرة»، ص ١٤١.

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير في «النّهاية» ٤٣٤/١: الحَلَمَة: بِالتَّحْرِيكِ؛ القُراد الكَبِيرُ، وَالجَمْعُ الحَلَم. قال الشاعر:



قَالَ مُحمَّدٌ: [وَبِهَذَا نَأْخُذُ](١)، فهذا لا بَأْسَ بِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

### (١٦٨) بابُ لُبْسِ المِنْطَقَةِ وَالهِمْيَانِ (١) لِلْمُحْرِمِ

٥٢٨ ـ (٤٣٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: ثَنَا نَافَعٌ: أَنَّ عبدَ اللهُ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ لُبْسَ المِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ.

قَالَ مُحمَّدٌ: هَذَا أَيْضًا لا بَأْسَ بِهِ. قدْ رَخَّصَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الفُقَهَاءِ فِي لُبْسِ الهِمْيَانِ لِلْمُحْرِم، وَقَالَ: اسْتَوْثِقْ مِنْ نَفَقَتِكَ.

# (١٦٩) باب: المُحْرِمُ يَحُكُّ جِلْدَهُ

٥٢٩ ـ (٤٣٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا عَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا عَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَن أُمِّهِ (٣) قالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُسْأَلُ عَنِ المُحْرِمِ يحُكُّ جِلْدَهُ؟ فَتَقُولُ: نَعَمْ، فَلْيَحكُكْ وَلْيَشْدُدْ، وَلَوْ رُبِطَتْ يَدَايَ، ثُمَّ لَمْ أَجِدْ إِلَّا أَنْ أَحُكَّ بِرِجْلي لاحْتَكَكْتُ.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.

<sup>(</sup>۱) زیادة من (*ب*).

<sup>«</sup>تهذيب اللغة»: (همن) ١٧٦/٦.

<sup>(</sup>٣) اسمها: مرجانة. انظر: «تقريب التَّهذيب» (٨٦٨٠).

### (١٧٠) بابُ: المُحْرِمُ يَتَزَوَّجُ

• ٥٣٠ أخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أَسْ قَالَ: إِلَى نافعٌ، عَن نُبَيْهِ بن وَهْب أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ أَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُمْمَانَ \_ وَأَبَانُ أَمِيرُ المَدِينَةِ \_ وهُمَا مُحْرِمَانِ، فَقَالَ: إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمْرَ ابْنَةَ شَيْبَة بْنِ جُبَيْرٍ، وَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ أَبَانٌ، وَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ عُمْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلا يُنْكِحُ المُحْرِمُ،

٥٣١ ــ (٤٣٦) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: ثَنَا نافعٌ: أَنَّ عبدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ، وَلا عَلَى غَيْرِهِ.

٠٣٢ ـ (٤٣٧) حدثنا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: ثَنَا داود بن المُحصين (٢): أَنَّ أَباهُ طَرِيفًا تَـزَوَّجَ امرأةً وَهُوَ المُحصين (٢): أَنَّ أَبا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيسفٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ طَرِيفًا تَـزَوَّجَ امرأةً وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَرَدَّ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ نِكَاحَهُ.

قَالَ مُحمَّدٌ: قَدْ جَاءَ فِي هَذَا اخْتِلافٌ<sup>(٣)</sup>، فَأَبْطَلَ أَهْلُ المَدِينَةِ نِكَاحَ المُحْرِمِ، وَأَجَازَ أَهْلُ مَكَّةَ وَأَهْلُ العِرَاقِ نِكَاحَهُ.

٥٣٣ وَرَوَوا عـن عَبْدِ اللهِ بْنِ/ عَبَّاسٍ (٤): أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ [٤٤/أ] بِنْتَ الحَارِثِ وَهُوَ مُحْرِمُ (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد عن يحيى بن سعيد عن مالك به في «المسند» ٤٦٣/١ (٤٠١)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في النكاح، باب تحريم نكاح المحرم ١٠٣٠/٢ (٤١).

<sup>(</sup>Y) قوله: حدثنا داود بن الحصين، سقطت من طبعة «موطأ مُحَمَّد» وشروحه، وهو ثابت في أصولنا.

<sup>(</sup>٣) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك على الله المخلاف المناب المناب

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاريُّ من حديث ابن عباس في كتاب الحج، باب تزويج المحرم (١٨٣٧)، وكذا مسلم في باب تحريم نكاح المحرم ١٠٣١/٢ (٤٦).

<sup>(</sup>٥) كان زواجه ﷺ منها في السنة الرابعة من الهجرة، ولم يعتمر النبي ﷺ في هذه السنة. انظر عُمَر النبي ﷺ في: صحيح البخاري (١٧٧٨).



فَلا نَعْلَمُ أَحَدًا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَعْلَمَ بِتَزويجِ رَسُولِ الله ﷺ مَيْمُونَةَ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ ابْنُ أُخْتِهَا، فَللا نَرَى بِتَزويجِ المُحْرِمِ بَأْسًا، وَلَكِنَّهُ لا يُقَبِّلُ، وَلا يَلْمِسُ (۱) حَتَّى يَحِلَّ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

### (١٧١) بِابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ

٥٣٤ ــ (٤٣٨) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أَنهُ كَانَ يَرَى البَيْتَ يَخْلُو بَعْدَ العَصْرِ وَبَعْدَ الصَّبْحِ، مَا يَطُوفُ بِهِ أَحَدٌ.

قَالَ مُحمَّدٌ: إِنَّمَا كَانَ يَخْلُو؛ لأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ الصَّلاةَ تلكَ<sup>(۱)</sup> السَّاعَتَيْنِ، وَالطَّوَافُ لا بُدَّ لَهُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ، فَلا بَأْسَ بِأَنْ يَطُوفَ سَبْعًا، وَلا يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَتَبْيَضَ، كَمَا صَنَعَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ. أو يُصَلِّيَ المَغْرِب، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ضَيُّهُمْ.

٥٣٥ ـ (٤٣٩) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بِنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا ابْنُ مِهَابٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنَ عبدٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ بَنَ عبدٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ طَافَ مَعَ عُمَرَ بسنِ الخَطَّابِ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْ حِ بِالكَعْبَةِ، فَلَمَّا قَضَى طَوَافَهُ نَظَرَ فَلَمْ يَرَ الشَّمْسَ، فَرَكِبَ، وَلَمْ يُسَبِّحْ حَتَّى أَنَاخَ بِذِي طُوًى، فَسَبَّحْ رَكْعَتَيْن.

وأخرج التّرمذي في الحج (٨٤١): عن أبي رافع قال: تزوّج رسول الله ﷺ ميمونة وهو حلالٌ،
 وبنى بها وهو حلالٌ، وكنتُ أنا الرّسولَ فيما بينهما.

ومِن المرجِّحاتِ عند التعارض: أن يكون أحد الراويين مباشرًا للقصة، والثاني حاكيًا، فالمباشر أولى، وأبو رافع كان هو المباشِرَ. انظر: «اللُّباب في أصول الفقه»، ص٣٠٦.

<sup>(</sup>١) في (س): لا يلامس، وفي (ب): لا يمش.

<sup>(</sup>٢) في (ب): تينِكِ.



قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. يَنْبَغِي أَنْ لا يُصَلِّي رَكْعَتَي الطَّوَافِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَتَنْيَضَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ضَيِّ الثَّمْسُ وَتَنْيَضَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ضَيِّ العَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

## (١٧٢) بابُ: الحَلالُ يَذْبَحُ الصَّيْدَ أو يَصِيدُهُ هَلْ يَأْكُلُ مِنْـهُ المُحْرِمُ؟

٥٣٦ ـ (٤٤٠) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أَنسُ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ ابْنُ شِهَابٍ، عَن عُبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَى لِرَسُولِ اللهِ عَلَى حَمَارًا وَحْشِيًّا عَبَّاسٍ، عن الصَّعْبِ بْنِ جَمَّامَةَ اللَّيْثِيِّ: أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ عَلَى حَمَارًا وَحْشِيًّا وَهُو بِالأَبْوَاءِ، أَوْ: بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا فِي وَجْهِي قَالَ: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمُ مُ (۱).

٥٣٧ \_ (٤٤١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا ابْنُ شِـهَابٍ، عن سَـالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنَ عُمَرَ: أَنَّهُ مَـرَّ بِهِ قَوْمٌ سَـالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنَ عُمَرَ: أَنَّهُ مَـرَّ بِهِ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ بِالرَّبَذَةِ (٢)، فَاسْتَفْتَوْهُ فِي لَحْم صَيْدٍ وَجَدُوا أَحِلَّةً (٣) يَأْكُلُونَهُ، فَأَفْتَاهُمْ بِأَكْلِهِ./ [٤٤/ب]

٥٣٨ قَالَ: ثُمَّ قَادِمَ [عَلَى](٤) عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ عُمَرُ: بِمَ أَفْتَيْتَهُمْ؟ قَالَ: أَفْتَيْتُهُمْ بِأَكْلِهِ. قَالَ عُمَرُ: لَوْ أَفْتَيْتَهُمْ بِغَيْرِ ذلكَ لأَوْجَعْتُكَ.

٥٣٩ ـــ (٤٤٢) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا أَبُو النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْـنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَـن نَافِعِ مَوْلَى أَبِـي قَتَادَةَ، عَـن أَبِي قَتَادَةَ: أنَّــهُ كَانَ مَعَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في جزاء الصيد، باب إذا أهدي للمحرم حمارًا وحشيًّا حيًّا لم يقبله (١٨٢٥)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم ٨٥٠/٢ (٥٠).

<sup>(</sup>٢) الرَّبَذةُ: تقع في الشرق إلى الجنوب من بلدة الحناكية، مئة كيل عن المدينة في طريق الرياض. «المعالم الأثيرة في السنة والسيرة»، ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) جمع حلال، أي: غير محرمين.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ف).



رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ تَخَلَّفَ مِعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا، فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ عَيْرُ مُحْدُ، فَأَبَوْا، فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الحِمَارِ سَوْطَهُ، فَأَبَوْا، فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الحِمَارِ فَقَتَلَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبَى بَعْضُهُ مَ أَنْ فَلَمَّا أَذْرَكُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَبَى بَعْضُهُ مَ أَنْ فَلَمَّا أَذْرَكُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَبَى بَعْضُهُ مَ أَنْ فَلَمَّا أَذْرَكُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا هِي طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهُ ا

•0٤٠ (٤٤٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: ثَنَا زَيْدُ بنُ أَسْلَمَ، عن عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ: أَنَّ كَعْبَ الأَحْبَادِ أَقْبَلَ مِنَ الشَّامِ فِي رَكْبٍ مُحْرِمِينَ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيتِ وَجَدُوا لَحْمَ صَيْدٍ، فَأَفْتَاهُمْ كَعْبِ بِأَكْلِهِ، فَلَمَّا قَدِمُوا عِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: مَنْ أَفْتَاكُمْ بِهَذَا؟ قَالُوا: كَعْبٌ. قَالَ: فَإِنِّي عُمْرَ بْنِ الخَطَّابِ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: مَنْ أَفْتَاكُمْ بِهَذَا؟ قَالُوا: كَعْبٌ. قَالَ: فَإِنِّي عَمْرَ فَيْ الطَّرِيقِ طَرِيقِ مَكَّةَ فَإِنِّي قَدْ أَمَّرْتُهُ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا، ثُمَّ إِنَّهُ لَمَّا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ طَرِيقِ مَكَّة مَرَّتُ بِعِمْ رِجْلٌ (٤) مِن جَرَادٍ، فَأَفْتَاهُمْ كَعْبٌ بِأَنْ يَأْكُلُوهُ وَيَأْخُذُوهُ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ ذَكُرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تُفْتِيَهُمْ بِهَذَا؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ عَمَرَ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى الْنُ تُفْتِيَهُمْ بِهَذَا؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ هُو إِلا نَفْرَةُ حُوتٍ يَنْثُرُهُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّتَيْنِ (٥).

 <sup>(</sup>۱) زیادة من (ب).

<sup>(</sup>٢) فيه مسألة أصولية. قال الباجي في «المنتقى» ٢٤١/٢: فيه دلالة على القول بالرأي والقياس، لأنَّ كلَّ طائفةٍ منهم ذهبت في ذلك إلى معنَّى ما دون نصِّ، ولأنه لم يحتجَّ أحدٌ منهم بنصِّ، ولو كان عنده واحتجَّ به، لصار الكلُّ إلى ما احتجَّ به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في الجهاد والسير، باب ما قيل في الرماح (٢٩١٤)، ومسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة عن مالك به في الباب السابق ٨٥٢/٢ (٥٧).

<sup>(</sup>٤) الرِّجْلُ: الجَمَاعَة الكَثِيرَة من الجَرَاد خَاصّة. «غريب الحديث» للقاسم بن سلام ٢٢٢/٤.

<sup>(</sup>٥) لم يعوّل عمر بن الخطّاب على هذا القول، ولم يحكم للجراد بأنه صيد البحر، بل جعل فيه فدية، وهي تمرة كما سيأتي.

وهذا القول من الإسرائيليات، وهو خلاف الواقع، وقد ورد بمعناه حديث ضعيف لا يُحتجُّ به. قال الباجي في «المنتقى» ٢٤٥/٢: فأنكر عمر، وقال: ما حملك على ما أفتيتَهم به؟ فاحتجَّ عليه كعبٌ بأنَّه من صيد البحر؛ لما تقرَّر مِن أنَّ صيدَ البحر مباحٌ للمُحرمين. قال الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ. ﴾ [المائدة: ٩٦] فسأله عمر عن تصحيح ما ادَّعاه من صيدِ البحر، فقال: =



٥٤١ ـــ (٤٤٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: أَنَّ رَجُلًا سَـــأَلَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ جَرَادَاتٍ بِسَوْطِي، فَقَالَ: أَنَّ رَجُلًا سَــأَلَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ جَرَادَاتٍ بِسَوْطِي، فَقَالَ: أَطْعِمْ قَعُبْضَةً مِنْ طَعَام.

٥٤٢ ـ (٤٤٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: ثنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ: أنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ العَوَّامِ كَانَ يَتَزَوَّدُ صَفِيفَ (١) الظِّبَاءِ فِي الإِحْرَام.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ. إِذَا صَادَ الحَللُ الصَّيْدَ فَذَبَحَهُ، فَلا بَأْسَ بِأَنْ يَأْكُلَ المُحْرِمُ مِنْ لَحْمِهِ إِنْ كَانَ صِيدَ مِنْ أَجْلِهِ أَو لَمْ يُصَدْ مِنْ أَجْلِهِ (٢)؛ لِأَنْ يَأْكُلَ المُحْرِمُ مِنْ كَانَ صِيدَ مِنْ أَجْلِهِ عَلْ يَصَدْ مِنْ أَجْلِهِ (٢)؛ لأَنَّ الحَلالَ صَادَهُ وَذَبَحَهُ وَذَلِكَ لَهُ حَلالٌ، فَخَرَجَ مِنْ حَالِ الصَّيْدِ وَصَارَ لَأَنَّ الحَلالَ صَادَهُ وَذَبَحَهُ وَذَلِكَ لَهُ حَلالٌ، فَخَرَجَ مِنْ حَالِ الصَّيْدِ وَصَارَ لَخَمَا، فَلا بَأْسَ بِأَنْ يَأْكُلَ المُحْرِمُ مِنْهُ، وَأَمَّا الجَرَادُ فَلا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَصِيدَهُ، فَإِنْ فَعَلَ / كَفَرَ.

٥٤٣ وَتَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ (٣). كَذَلِكَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ (١٠).

وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا عَلَمْهُ.

وما يدريك أنّه من صيد البحر؟ فلما لم يكن عند كعب في ذلك دليل واضح، ولا نصّ يصحُ له طريقُه إلى نبيّ من الأنبياء لجأ إلى أنْ أقسمَ بالله أنّه نثرةُ حوتٍ ينثره كل عام. وأراه استندَ في ذلك إلى ما وجد في كتب أهل الكتاب بما لا نعرف صحّته، ولا نتعلَّق به في حكم؛ لأنّه قد دخلَه التّحريفُ والنّقصُ والزّيادة، فلا نعلمُ أنَّ ما يُنقل من التّوراة وغيرِها من الكتب هو ممَّا بقي على صحته، ولو ثبتَ ذلك للزمنا القولُ بصحّته فيما طريقُه الخبرُ الذي لا يتعلَّقُ به حكمٌ.

<sup>(</sup>١) الصَّفيفُ: ما ضفَّ في الشَّمس ليجفَّ، وعلى الجمر لينشويَ. «القاموس».

<sup>(</sup>۲) وهذه من مسائل الخلاف بين الإمام مُحَمَّد والإمام مالك ها. قال ابن عبد البرّ في «الاستذكار» ١٣٤/٤: ما صاده الحلال للمحرم، أو من أجله، فلا يجوز له أكله، وما لم يصد له، ولا من أجله، فلا بأس للمحرم بأكله، وهو الصحيح عن عثمان في هذا الباب، وبه قال مالك والشّافعي وأصحابهما وأحمد وإسحاق وأبو ثور.

<sup>(</sup>٣) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام مُحَمَّد والإمام مالك هلك. ومذهب مالكِ: أنَّ في الجرادة قبضة من طعام. «الاستذكار» ١٣٣/٤، و«المنتقى» ٦٦/٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٧٣٧/٨ (١٥٨٦٨ ـ ١٥٨٦٨).



## (١٧٣) بابُ: الرَّجُلُ يَعْتَمِرُ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحُجَّ

٥٤٤ مَحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالمَةَ المَخْزُومِيَّ اسْتَأْذَنَ ابْنُ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: أنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ المَخْزُومِيَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي شَوَّالٍ، ثُمَّ قَفَلَ عُمرَ بْنَ الخَطَّابِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي شَوَّالٍ، ثُمَّ قَفَلَ إلى أَهْلِهِ وَلَمْ يَحُجَّ.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَلا مُتْعَةَ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ضَيَّاتِه.

٥٤٥ ـ (٤٤٧) حدثنا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ المَكِّيُّ؛ عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ: لَأَنْ أَعْتَمِرَ قَبْلَ الحَجِّ فأُهْدِيَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ قَبْلَ الحَجِّ فأُهْدِيَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ فِي ذِي الحِجَّةِ بَعْدَ الحَجِّ.

قَالَ مُحمَّدٌ: كُلُّ هَذَا وَاسِعٌ حَسَنٌ. إِنْ شَاءَ فَعَلَ، وَإِنْ قَرَنَ وَأَهْدَى، فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ كلِّهِ.

٥٤٦ ( ٤٤٨) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمْ يَعْتَمِرْ إِلَّا ثَلاثَ عُمَرٍ (١): إِحْدَاهُنَّ فِي شَــوًالٍ، وَاثْنَتَيْن فِي ذِي القِعَعْدَةِ (١).

<sup>(</sup>۱) الصحيح ما في الصحيح، فقد أخرج الشيخان: عن أنس قال: اعتمرَ رسولُ الله ﷺ أربعَ عُمَرٍ، كُلُّهُنَّ في ذي القعدة، وعمرةً من الحديبية في ذي القعدة، وعمرةً من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرةً من الجعرانة، حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرةً مع حجته.

أخرجه البخاريُّ في كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية (٤١٤٨)، ومسلم في كتاب الحج، باب عدد عمر النبي ﷺ ٩٦٠/٢).

<sup>(</sup>٢) الحديث مرسل، وقد وصله البيهقي في «السنن الكبرى» ٥٦٥/٤ (٨٧٤٠)، عن عائشة. وأخرج البخاري في أبواب العمرة، باب كم اعتمر النبي ﷺ (١٧٧٦)؛ عن عروة قال: يا أمَّاه، =



### (١٧٤) بابُ فَضْلِ العُمْرَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

٥٤٧ ـ (٤٤٩) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنس قَالَ: أَبنَا سُمَيٌّ مَوْلَى أبي بَكْرِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ سَمِعَ مَوْلاهُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَن يَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَـى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ تَجَهَّـزْتُ لِلْحَجِّ وَأَرَدْتُهُ، فَاعْتُرضَ لِي، فَقَالَ لَهَا \_ يعني: رَسُــولَ اللهِ ﷺ \_: «اعْتَمِرِي فِــي رَمَضَانَ؛ فَإِنَّ عُمْرَةً فيه كَحَجَّةٍ»(١).

### (١٧٥) بابُ: المُتَمَتِّعُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الهَدْيِ؟

٥٤٨ - (٤٥٠) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسِ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ: سَمِعْتُ عبدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: مَن اعْتَمَرَ فِي أَشْهُر الحَجّ فِي شَــوًالٍ أو [فِي](٢) ذِي القِعْـدَةِ أَوْ ذِي الحِجَّةِ، فَقَدِ اسْتَمْتَعَ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الهَدْيُ، أو الصِّيَامُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا.

وقال عبد العزيز اللَّمطي الفاسي (ت: ٨٨٠هـ) في منظومته «قرَّة الأبصار»:

وقال مالكٌ ثلاثًا اعتمار وحبج مُفردًا فحقِّق الخَبَار

وحَـجَّ حَجَّتين ثـمَّ الفَرْضَا واعتمر الأربع قالوا أيضا وكلُّهـنَّ كـنَّ فـي ذي القِبَعْدةُ على الــذي صَحَّحــهُ مَــنْ عدَّهُ

يا أمَّ المؤمنين، ألا تسمعين ما يقـول أبو عبد الرَّحمن؟ قالت: ما يقول؟ قـال: يقول: إنَّ رسول الله ﷺ اعتمر أربع عمرات، إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرَّحمن، ما اعتمر عمرة، إلَّا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط.

<sup>(</sup>١) قال ابن عبد البرِّ في «التَّمهيد» ٢٢/٥٥: هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة للموطأ، وهو مرسل في ظاهره إلَّا أنه قد صح أن أبا بكر سمعه من تلك المرأة، فصار مسندًا بذلك. وأخرجه البخاريُّ من طريق آخر عن ابن عباس في جزاء الصيد، باب حج النساء (١٨٦٣) ولفظه: «كحجة معي».

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ب) و(س).



٥٤٩ (٤٥١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بِنُ أَنسٍ قَالَ: ثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَن عَائِشَةَ وَإِنَّا: أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ عَن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَن عَائِشَةَ وَإِنَّا: أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ عَن عَائِشَةً، إلَى الحَجِّ إلَى / يَوْمِ عَرَفَةَ، [٥٤/ب] بِالعُمْرَةِ إلَى الحَجِّ مِمَّنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالحَجِّ إلَى / يَوْمِ عَرَفَةَ، فَإِنْ لَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنْى.

٥٥٠ (٤٥٢) أُخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: ثَنَا ابْنُ شِهَابٍ،
 عَن سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عن عبد اللهِ بْنِ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ.

201 ـ (٤٥٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّــ لَّ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَــالَ: أَبنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ يَقُولُ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ فِي شَوَّالٍ شَعِيدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ يَقُولُ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ فِي شَوَّالٍ أَو فِي ذِي الحِجَّةِ، ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى يَحُجَّ فَهُوَ مُستمْتِعٌ قَدْ وَجَبَ أَو فِي ذِي الحِجَّةِ، ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى يَحُجَّ فَهُوَ مُستمْتِعٌ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي، أو الصِّيَامُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا، وَمَنْ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، ثُمَّ حَجَّ فَلَيْسَ بِمُسْتمتع (١).

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

#### (١٧٦) بابُ الرَّمَلِ (٢) بالبَيْتِ

200 ـ (٤٥٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أَسْوِلَ اللهِ عَنْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عن أَبِيهِ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الحَرَامِيِّ (٣): أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَمَلَ مِنَ الحَجَرِ إِلَى الحَجَرِ (٤).

<sup>(</sup>۱) في (ب) و(س): متمتعٌ، في الموضعين.

 <sup>(</sup>٢) الرَّمَلُ: الهرولة. «مختار الصحاح»: رمل.
 قال في «النّهاية» ٢٦٥/٢: يُقَالُ: رَمَلَ يَرْمُلُ رَمَلًا ورَمَلَاناً: إِذَا أَسْرَعَ فِي المشْي، وهَزَّ منكبَيه.

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى بني حرام، بطن من الأنصار. انظر: «الأنساب» للسمعانى ١٠٣/٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم من طريق ابن وهب عن مالك به في كتاب الحج، باب استحباب الرَّمَل في الطواف والعمرة ٢١/٢ (٢٣٦)، وكذا التَّرمذي في باب ما جاء في الرَّمَل من الحجر إلى الحجر (٨٥٧).



قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، والرَّمَلُ ثَلاثَةُ أَشْوَاطٍ مِنَ الحَجَرِ إِلَى الحَجَرِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَة وَالعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

# (١٧٧) بابُ: المَكِّيُّ وَغَيْرُهُ يَحُجُّ أَو يَعْتَمِرُ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّمَلُ؟

٥٥٣ ( ٤٥٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: ثنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ: أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ مِنَ التَّنْعِيمِ.
 قَالَ: ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَعَى حَوْلَ البَيْتِ حِينَ طَافَ الأَشْوَاطَ الثَّلاثَةَ.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. الرَّمَلُ وَاجِبٌ (١) عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَغَيْرِهِمْ فِي العُمْرَةِ وَالحَجِّ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

# (١٧٨) بِابُ: المُعْتَمِرُ أَوِ المُعْتَمِرَةُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا مِنَ التَّقْصِيرِ وَالهَدْيِ

208 (٤٥٦) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ: أَنَّ مَوْلاةً لِعَمْرَةَ بنتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُقَالُ لَهَا: رُقَيَّةُ، أَخْبَرَتْهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ: أَنَّ مَوْلاةً لِعَمْرَةَ بنتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى مَكَّةَ. قَالَتْ: فَدَخَلَتْ عَمْرَةُ أَنَّهَا كَانَتْ خَرَجَتْ مَعَ عَمْرَةَ بنتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى مَكَّةَ. قَالَتْ: فَدَخَلَتْ عَمْرَةُ مَكَّةً يَوْمَ التَّرُويَةِ وَأَنَا مَعَهَا. قَالَتْ: فَطَافَتْ بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ مَكَّةً يَوْمَ التَّرُويَةِ وَأَنَا مَعَهَا. قَالَتْ: فَطَافَتْ بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ مَكَةً دَخَلَتْ صُفَّةَ المَسْجِدِ، فَقَالَتْ: أَمَعَكِ مِقْراضٌ (٢)؟ فَقُلْتُ: لا. قَالَتْ: فَالتَمِسِيهِ

<sup>(</sup>١) واجب: أي: ثابت.

قال مُحَمَّد في «الأصل» ٤٠٠/٢: وَتركُ الرَّمَل فِي طواف الحَج وَالعمْرَة وَالسَّعْي فِي بطن الوَادي بَين الصَّفَا والمروة لَا يُوجب شَيْئًا غير أَنه فِيهِ مسيء إِذا كَانَ لغير عذر.

وقيل: هذا مذهب مُحَمَّد. انظر: «المُهيَّأ في كشف أسرار الموطَّأ» ٣٩٧/٢.

والمعروف في مذهب الحنفية: أنَّه سُنَّة. قال السمرقندي في «تحفة الفقهاء» ٤٠٣/١: الرَّمَلُ سُنَّةٌ فِي طواف يعقبه السَّعْي.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ف): في نسخة: مِقصَّان، وعليها علامة تصحيح، وفي (س): مِقصٌّ، والمعنى واحد.



لِي. قَالَتْ: فَالتَمَسْتُهُ حَتَّى جِئْتُ بِهِ، فَأَخَذَتْ مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا. قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ ذَبَحَتْ شَاةً.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ لِلْمُعْتَمِرِ وَالمُعْتَمِرَةِ. يَنْبَغِي أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ شَـعَرِهِ [18/أ] إِذَا / طَافَ وَسَعَى، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ ذَبَحَ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ.

مُحَمَّدٍ، عن أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيًّا عَلِيًّا عَلَيًّا عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ: مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ شَاةٌ.

200 ـ (٤٥٨) قــال مُحَمَّــدُ: أَخْبَرَنَـا مَالِكُ بنُ أنــسِ قَالَ: أَبنَـا نافعٌ: أنَّ عبدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ بَعِيرٌ أو بَقَرَةٌ.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِقَوْلِ عَلِيِّ بن أبي طالبٍ نَأْخُذُ. مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ شَاةٌ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

# (١٧٩) بابُ دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

الْمُ عَبِدَ اللهِ [بْنَ عُمَرَ] الْعُتَمَرَ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِقُدَيْدٍ جَاءَهُ خَبَرٌ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَرَجَعَ فَدَخَلَ مَكَّةً بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. مَنْ كَانَ فِي الْمَوَاقِيتِ أَو دُونَهَا إِلَى مَكَّةَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ وَقْتٌ مِنَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وُقِّتَـتْ، فَلا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَام، وَأَمَّا مَنْ كَانَ خَلْفَ الْمَوَاقِيتِ أَو (٢) وَقْتٍ مِنَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي بِغَيْرِ إِحْرَام، وَأَمَّا مَنْ كَانَ خَلْفَ الْمَوَاقِيتِ أَو (٢) وَقْتٍ مِنَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي

<sup>(</sup>١) زيادة من (س)، وفي (ب): أنَّ ابنَ عمرَ.

<sup>(</sup>٢) وقع في المطبوعات: (أي) بدل (أو)، وليست في أصولنا، ولها وجه.



بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةً، فَلا يَدْخُلَنَّ مَكَّةَ إِلَّا بِإِحْرَامٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

# (١٨٠) بابُ فَضْلِ الحَلْقِ وَمَا يُجْـزِئُ مِنَ التَّقْصِيرِ

٥٥٨ ـ (٤٦٠) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسِ قَالَ: ثَنَا نافعٌ، عن عبد اللهِ بْنِ عُمَرَ عَلَيْهَا: أَنَّ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: مَنْ ضَفَرَ فَلْيَحْلِقْ، وَلا تُشبِّهُوا بِالتَّلْبِيدِ(١).

009 ـ (٤٦١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسِ قَالَ: ثَنَا نافعٌ، عن عبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَلَيْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَم المُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَـم المُحَلِّقِيـنَ» قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: «وَالمُقَصِّرِينَ» (٢).

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. مَنْ ضَفَّرَ فَلْيَحْلِقْ، وَالحَلْقُ أَفْضَلُ مِنَ التَّقْصِيرِ، وَالتَّقْصِيرُ يُجْزِئُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا رحمهم الله.

٥٦٠ ـ (٤٦٢) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنس قَالَ: ثَنَا نافعٌ: أنَّ عبدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا حَلَقَ فِي حَجِّ أَو عُمْرَةٍ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَمِنْ شَارِبِهِ. قَالَ مُحمَّدٌ: ولَيْسَ هَذَا بِوَاجِبٍ. مَنْ شَاءَ فَعَلَهُ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْهُ.

<sup>(</sup>١) كذا ضبطت في (ف). قال ابن عبد البرّ في «الاستذكار» ٣١٩/٤: ويروى في هذا الحديث: تُشبِّهوا وتَشبَّهوا :بضم التاء، وفتحها، وهو الصحيح بمعنى تَتشبَّهُ، ومَن روى: (تُشبِّهوا) أراد: لا تُشبِّهوا علينا فتفعلوا أفعالًا تُشبهُ التَّلبيد الذي مِن سُنَّةِ فاعلِه أن يحلِقَ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الحج، باب الحلق والتقصير عن الإحلال (١٧٢٧)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير ٩٤٥/٢ (٣١٧).

# (١٨١) بِابُّ: المَرْأَةُ تَقْدَمُ مَكَّةَ لِحَجٍّ أَو عُمْرَةٍ فَتَحِيضُ قَبْلَ قُدُومِهَا أَو بَعْدَ ذَلِكَ

[٤٦٧] [٤٦٧] أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ / بنُ أنسٍ قَالَ: ثنا نافعٌ:

أَنَّ عبدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: المَرْأَةُ الحَائِضُ الَّتِي تُهِلُّ بِحَجِّ أَو بِعُمْرَةٍ تُهِلُّ بِحَجَّتِهَا أَو بِعُمْرَتِهَا إِذَا أَرَادَتْ، وَلَكِنْ لا تَطُوفُ بِالبَيْتِ، وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ حَتَّى تَطهُرَ، وَتَشْهَدُ المَنَاسِكَ كُلَّهَا مَعَ النَّاسِ غَيْرَ أَنَّهَا لا تَطُوفُ بِالبَيْتِ وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَلا تَقْرَبُ المَسْجِدَ، وَلا تَحِلُّ حَتَّى تَطُوفَ بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ.

٥٦٢ ـ (٤٦٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بِنُ أَنسٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القَاسِم، عن أَبِيهِ، عن عَائِشَةَ زَوْجِ النبيِّ ﷺ: أَنَّهَا قَالَتْ: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَمْ أَطُفْ بِالبَيْتِ وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ لرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»(١).

270 ـ (٤٦٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بِنُ أَنسٍ قَالَ: ثنا ابْنُ شِهَابٍ، عن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عن عَائِشَـةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُـولِ اللهِ عَلَيْعِلَّ عَمَّةِ الوَدَاعِ، فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «مَنْ كَانَ مَعَهُ الهَدِيُ فَلَيْهِلَّ بِالحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، ثُمَّ لا يحِلَّ حَتَّى يحلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًـا». قَالَتْ: فَقَدِمْتُ مَكَة وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُـفْ بِالبَيْتِ وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَشَـكُوتُ ذَلِكَ إِلَى وَأُنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُـفْ بِالبَيْتِ وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَشَـكُوتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنِي ، فَقَالَ: «انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالحَجِّ وَدَعِي العُمْرَةَ». وَالنَّهُ عَلَى بَالحَجِّ وَدَعِي العُمْرَةَ». قَالَتْ: فَقَالَ: «انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالحَجِّ وَدَعِي العُمْرَةَ». قَالَتْ: فَقَالَ: «انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالحَجِّ وَدَعِي العُمْرَةَ». قَالَتْ: فَقَالَ: «انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالحَجِّ وَدَعِي العُمْرَةَ». قَالَتُ الحَجَ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ عَنْ مَعْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِلَى التَنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : «هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلَّا الطواف بالبيت (١٦٥٠)، ومسلم من طريق عبد الرَّحمن بن القاسم به في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام ٨٧٣/٢ (١٢٠).



وَطَافَ الَّذِينَ حَلُّوا بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنِّي، وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ فَإِنَّمَا كانوا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا(١).

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَ ذَا نَأْخُ ذُ. الحَائِضُ تَقْضِى المَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفُ بالبيتِ، وَلا تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ حَتَّى تَطْهُر، فَإِنْ كَانَتْ أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ فَخَافَتْ فَـوْتَ الحَجِّ فَلْتُحْرِمْ بِالحَجِّ، وَتَقِـفْ بِعَرَفَةَ، وَتَرْفُض العُمْرَةُ (٢)، فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ حَجِّهَا قَضَتِ العُمْرَةَ كَمَا قَضَتْهَا عَائِشَةُ، وَذَبَحَتْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي.

**٥٦٤** بَلَغَنَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَبَحَ عَنْهَا بَقَرَةً (<sup>٣)</sup>.

وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ إِلَّا مَنْ جَمَعَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، / فَإِنَّهُ يَطُوفُ [١/٤٧] طَوَافَيْنِ وَيَسْعَى سَعْيَيْن<sup>(٤)</sup>.

#### (١٨٢) بِابُ المَرْأَةِ تَحِيضُ فَي حَجَّتِهَا قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ

٥٦٥ ـ (٤٦٦) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بِنُ أَنسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الرِّجَالِ: أَنَّ عَمْرَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ إِذَا حَجَّتْ وَمَعَهَا نِسَاءٌ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في كتاب الحج، باب كيف تهلُّ الحائض والنفساء (١٥٥٦)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام ٢/٠٧٨ (١١١).

<sup>(</sup>٢) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام مُحَمَّد والإمام مالك ها. ومذهبُ مالكٍ: أنها لا تنقض العمرة، وتُحرم بالحج، فتكون كالقارنة، وعليها دم القِران. انظر: «الاستذكار» ٣٦٥/٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في «المسند» ١٩٣/٤٢ (٢٥٣١٦) مسندًا من حديث عائشة، والطَّحاوي في «شرح مشكل الآثار» ٤٦٢/٩ (٣٨٥) من حديث جابر.

<sup>(</sup>٤) وهي من مسائل الخلاف مع الإمام مالك، وقد تقدمت.



فخافتْ أَنْ يحِضْنَ قَدَّمَتْهُنَّ يَوْمَ النَّحْرِ فَأَفَضْنَ، [فَإِنْ حِضْنَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ تَنْتَظِرْ. تنْفِرُ بِهِنً ](١) وَهُنَّ حُيَّضٌ إِذَا كُنَّ قَدْ أَفَضْنَ.

277 ـ (٤٦٧) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بِنُ أَنِيسٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، عِن عَمْرَةَ بِنتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عِن عَائِشَةَ زوجِ النبيِّ ﷺ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ [قد] (٢) حَاضَتْ، لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا. قَالَ: «أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بِالبَيْتِ؟» قُلْنَ (٣): بَلَى. قَالَ: «فَاخْرُجْنَ» (٤).

٥٦٧ ـ (٤٦٨) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بِنُ أنسسٍ قَالَ: ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عِن أَبِيهِ: أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْبَرَهُ، عِن أُمِّ سُلَيْمٍ بِنَ عِدْنَ قَالَتِ: اسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ \_ وحَاضَتْ أَوْ: وَلَدَتْ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَخَرَجَت (٥٠).

قَالَ مُحمَّدُ: وَبِهَذَا نَأْخُذ. أَيُّمَا امْرَأَة حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ يَوْمَ النَّحْرِ طَوَافَ الزِّيَارَةِ، فَإِنْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ، فَإِنْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ، فَإِنْ كَانَتْ طَافَتْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ ثُمَّ حَاضَتْ أَو وَلَدَتْ، فَلا بَـأْسَ بِأَنْ تَنْفِرَ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ طَوَافَ الطَّدرِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ [مِنْ فُقَهَائِنَا].

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين ساقط من (ف) و(ز).

<sup>(</sup>۲) زیادة من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(س): قالوا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الحيض، باب المرأة تحيض بعد الإفاضة (٣٢٨)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض ٩٦٥/٢ (٣٨٥).

<sup>(</sup>٥) الحديث تفرَّد به مالك، وفيه انقطاع.

قال ابن عبد البرِّ في «التَّمهيد» ٣٠٧/١٧: هكذا هذا الحديث في «الموطَّأ» عند جماعة الرواة عن مالك فيما علمتُ، ولا أحفظه عن أم سليم إلَّا من هذا الوجه، وهو منقطع.

وأعرفه أيضًا من حديث هشام عن قتادة عن عكرمة: أنَّ أمَّ سُليم استفتت رسول الله ﷺ بمعناه، وهذا أيضًا منقطع، والمحفوظ في هذا الحديث عن أبي سلمة عن عائشة قصة صفية.



# (١٨٣) بِابُّ: المَرْأَةُ تُرِيدُ الحَجَّ أَوِ العُمْرَةَ فَتَلِدُ أَو تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تُحْرِمَ

07. مالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا مَحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القَاسِمِ، عن أَبِيهِ: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القَاسِمِ، عن أَبِيهِ: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي عَبْدُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْ عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَا عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الله

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ فِي النُّفَسَاءِ وَالحَائِضِ جَمِيعًا. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ [مِنْ فُقَهَائِنَا](٢).

## (١٨٤) بابُ: المرأةُ تُستحاضُ فِي الحَجِّ<sup>(٣)</sup>

079 ـ (٤٧٠) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبُو الزُّبَيْرِ المَكِّيُّ: أَنَّ أَبَا مَاعِزٍ الأسلميَّ (٤) عَبْدَ اللهِ بْنَ سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْتَفْتِيهِ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَقْبَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَلُوكَ عَنْدِ بَابِ المَسْجِدِ أَهْرَقْتُ، فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ أَطُوفَ بِالبَيْتِ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ أَهْرَقْتُ، فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي، [ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ أَهْرَقْتُ، فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَلِكَ عَنِّي، [ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ أَهْرَقْتُ، فَرَجَعْتُ حَتَّى

<sup>(</sup>۱) الحديث منقطع؛ لأنَّ القاسم بن مُحَمَّد لم يلق أسماء بنت عميس، وقد أخرجه أحمد في «المسند» ٢٢/٤٥ (٢٧٠٨٤) عن عبد الرَّحمن عن مالك به.

وأخرجه مسلم موصولًا من طريق عبد الرَّحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة به في كتاب الحج، باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام ٨٦٩/٢ (١٠٩)، وكذا أبو داود في كتاب الحج، باب الحائض تهلُّ بالحج (١٧٤٠).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س) في الموضعين هذا والذي قبله.

<sup>(</sup>٣) في (ب): باب المستحاضة.

<sup>(</sup>٤) قوله: الأسلمي، ملحق في حاشية (ف)، وعليه علامة (صح).

**₹** 

ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي](١)، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى المَسْحِدِ أَيْضًا، فَقَالَ لَهَا ابْنُ عُمَرَ: إِنَّمَا ذَلِكِ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَاغْتَسِلِي ثُمَّ اسْتَشْفِرِي بِثَوْبٍ، ثُمَّ طُوفِي.

[٧٤/ب] قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ في هَذِهِ المُسْتَحَاضَةِ فَلْتَتَوَضَّأْ وَتَسْتَشْفِرْ بِثَوْبٍ / ثُمَّ تَطُوفُ، وَتَصْنَعُ مَا تَصْنَعُ الطَّاهِ مِنْ أَبِي حَنِيفَ مَا وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

# (١٨٥) بِابُ دُخُولِ مَكَّةَ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الغُسْلِ قَبْلَ الدُّخُولِ

•٥٧٠ (٤٧١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: ثَنَا بِنِي طُوى بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ نَافعٌ، عن عبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَنَا مِنْ مَكَّةَ بَاتَ بِذِي طُوى بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ، فَيُصَلِّيَ الصَّبْحَ، ثُمَّ يَدْخُلُ مكة مِنَ الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ، وَلا يَدْخُلُ مَكَّةً إِذَا خَرَجَ حَاجًا أو مُعْتَمِرًا حَتَّى يَغْتَسِلَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ إِذَا دَنَا مِنْ مَعَهُ فَيَغْتَسِلُوا (٣) قَبْلَ أَنْ يَدْخُلُوا.

٥٧١ ـ (٤٧٢) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بِنُ أَنِسٍ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بِنُ أَنِسٍ قَالَ: أَبَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القَاسِمِ: أَنَّ أَبَاهُ القَاسِمَ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ لَيْلًا وَهُوَ مُعْتَمِرٌ، فَيَطُوفُ بِالبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَيُؤَخِّرُ الحِلاقَ حَتَّى يُصْبِحَ، وَلَكِنَّهُ لا يَعُودُ إِلَى البَيْتِ فَيَطُوفُ بهِ حَتَّى يَحْلِق.

<sup>(</sup>۱) زیادة من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): الطواهر.

قال ابن السّكِّيت في «إصلاح المنطق»، ص ٢٤٢: وامرأةٌ طَاهِرٌ: إذا طَهُرَتْ من الحَيْض، وامرأةٌ طاهرةٌ: إذا كانت نقِيةً من العيوب.

<sup>(</sup>٣) الفعل هنا مضارع مجزوم بلام أمرٍ مقدَّرةٍ، كقول أبي طالب في النبي ﷺ: مُحمَّــدُ تفــدِ نفسَــكَ كلُّ نفسٍ إذا مـا خِفــتَ مِــن أمــرٍ تبالا أي: لتفدِ، أو هو منصوب بأن مقدَّرة.



قَالَ: وَرُبَّمَا دَخَلَ المَسْجِدَ فَأَوْتَرَ فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَلَمْ يَقْرَبِ البَيْتَ.

قَالَ مُحمَّدٌ: لا بَأْسَ بِأَنْ يَدْخُلَ الرَّجلُ مَكَّةَ إِنْ شَاءَ لَيْلًا وَإِنْ شَاءَ نَهَارًا، فَيَطُوفَ وَيَسْعَى، وَلَكِنَّهُ لا يُعْجِبُنَا لَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الطَّوَافِ حَتَّى يَحْلِقَ أو يُقَصِّرَ كَمَا فَعَلَ القَاسِمُ، وأَمَّا الغُسْلُ حِينَ يَدْخُلُ فَهُوَ حَسَنٌ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ.

#### (١٨٦) بِابُ السَّعْي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

٥٧٧ ـ (٤٧٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا نَافعٌ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ بَدَأَ بِالصَّفَا، فَرَقِي حَتَّى يَبْدُو لَهُ البَيْتُ. قَالَ: وَكَانَ يُكَبِّرُ ثَلاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. يَفْعَلُ لَللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. يَفْعَلُ ذَلِكَ سَبْعَ مَرًاتٍ، فَذَلِكَ إِحْدَى وَعِشْرُونَ تَكْبِيرَةً وَسَبْعُ تَهْلِيلاتٍ، وَيَدْعُو فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَيَسْأَلُ الله.

قال: ثُمَّ يَهْبِطُ، فَيَمْشِي حَتَّى إِذَا جَاءَ بَطْنَ المَسِيلِ سَعَى حَتَّى يَظْهَرَ مِنْهُ، ثُمَّ يَمْشِي حَتَّى يَظْهَرَ مِنْهُ، ثُمَّ يَمْشِي حَتَّى يَأْتِيَ المَرْوَةَ فَيَرْقَى، فَيَصْنَعَ عَلَيْهَا مِثْلَ مَا صَنَعَ عَلَى الصَّفَا. يَصْنَعُ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ سَعْيِهِ، وَسَمِعْتُهُ يَدْعُو عَلَى الصَّفَا: اللَّهُمَّ إِنَّكَ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ سَعْيِهِ، وَسَمِعْتُهُ يَدْعُو عَلَى الصَّفَا: اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ: ﴿ اُدْعُونِ ٓ أَسْتَجِبَ لَكُو ﴾ (۱) ، وَإِنَّ كَمَا لَا تُخْلِفُ المِيعَادَ، وَإِنِّي أَسْأَلُكَ كَمَا هَدْيَتَنِي لِلْإِسْلامِ أَلَّا تَنْزِعَهُ مِنِّي حَتَّى تَوَفَّانِي وَأَنَا مُسْلِمٌ.

٥٧٣ ـ (٤٧٤) حدثنا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عن أَبِيهِ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ هَبَطَ مِنَ الصَّفَا مَشَى، حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ المَسِيلِ سَعَى حَتَّى / ظَهَرَ [١/٤٨]

<sup>(</sup>۱) غافر: ۲۰.



مِنْهُ. قَالَ: وَكَانَ يُكَبِّرُ عَلَى الصَّفَا [وَالمَرْوَةِ](١) ثَلاثًا، وَيُهَلِّلُ وَاحِدَةً. يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ(٢).

قَالَ مُحمَّدُ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ. إِذَا صَعِدَ الرَّجُلُ الصَّفَا كَبَرَ وَهَلَّلَ وَدَعَا، ثُمَّ هَبَطَ مَاشِيًا حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ، ثُمَّ يَمْشِيَ هَبَطَ مَاشِيًا حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ، ثُمَّ يَمْشِيَ مَشْيًا عَلَى هِينَتِهِ (٢) حَتَّى يَأْتِيَ المَرْوَةَ فَيَصْعَدَ عَلَيْهَا، فَيُكَبِّرَ وَيُهَلِّلَ وَيَدْعُو، مَشْيًا عَلَى هِينَتِهِ (٢) حَتَّى يَأْتِيَ المَرْوَةَ فَيَصْعَدَ عَلَيْهَا، فَيُكَبِّرَ وَيُهَلِّلَ وَيَدْعُو، ويصْنَعُ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا سَبْعًا. يَسْعَى فِي بَطْنِ الوَادِي فِي كُلِّ مَرَّةٍ مِنْها، وَهُو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً وَالْعَامَةِ.

#### (١٨٧) بِابُ الطَّوَافِ بِالبَيْتِ رَاكِبًا ومَاشِيًا

٥٧٤ ـ (٤٧٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بننِ نَوْفَلِ الأَسَدِيُّ، عن عُرْوَةَ، عن زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عن أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَى: أَنَّهَا قَالَتْ: اشْتَكَيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ ».

قَالَتْ: فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَى جَانِبِ البَيْتِ، وَيَقْرَأُ: بِ﴿ وَٱلطُّورِ ۞ وَكَنَبِ مَسْطُورِ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>۱) زیادة من (*ب*) و(س).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في «المسند» ۳٦٠/۲۳ (۱۵۱۷۲) عن عبد الرَّحمن عن مالك به، والنَّسائي من طريق عبد الرَّحمن بن قاسم عن مالك به في كتاب الحج، باب ذكر الصفا والمروة (٢٩٦٩)، وأخرجه مسلم من طريق جعفر بن مُحَمَّد مطولًا في كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ ٨٨٦/٢ (١٤٧).

<sup>(</sup>٣) قال في «النّهاية» ٢٩٠/٥؛ أَيْ: عَلَى عَادَتِه فِي السُّــكون والرّفْق. يُقَالُ: امْشِ عَلَى هِينَتِكَ، أَيْ: عَلَى رِسْلِكَ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الصَّلاة، باب إدخالِ البعيرِ المسجدَ لعلَّةِ (٤٦٤)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره ٢٧٧/٢ (٢٥٨).



قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا بَأْسَ لِلْمَرِيضِ وَذِي العِلَّةِ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ مَحْمُولًا، وَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

٥٧٥ - (٤٧٦) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بِنُ أَنسِ قَالَ: أَبنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ، عن ابْن أَبِي مُلَيْكَةً: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ مَرَّ عَلَى امْرَأَةٍ مَجْذُومَةٍ تَطُوفُ بِالبَيْتِ، فَقَالَ: يَا أَمَةَ اللهِ، اقْعُدِي فِي بَيْتِكِ، وَلا تُؤْذِي النَّاسَ، فَلَمَّا تُوفِّي عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ أُتِيَتْ، فَقِيلَ لَهَا: هَلَكَ الَّذِي كَانَ نَهَاكِ عَنِ الخُرُوجِ. قَالَتْ: لا وَاللهِ لا أُطِيعُهُ حَيًّا وَأَعْصِيهِ مَيِّتًا.

# (۱۸۸) بابُ اسْتِلام الرُّكْن

**٥٧٦ ـ (٤٧٧)** أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسِ قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيُّ، عن عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ: أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا مَا رَأَيْتُ أَحَّدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا! قَالَ: مَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟.

قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلَّا اليَمَانِيَيْن، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ(١)، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ(٢)، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوا الهلالَ، وَلَمْ تُهْلِلْ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ!.

قَالَ عَبْدُ اللهِ: أَمَّا الأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يمَسُ (٣) إِلَّا اليَمَانِيَّيْنِ، وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، وأنا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُــولَ اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) سيأتي بيانها في الحديث.

<sup>(</sup>٢) قال النوويُّ في «شرح مسلم» ٩٥/٨: قيل: المراد في هذا الحديث صبغ الشعر، وقيل: صبغ الثوب.

<sup>(</sup>٣) في (ب): استلم.

[٤٨/ب] يَصْبُغُ بِهَا، وأَنَا أُحِبُ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا، وَأَمَّا الْإِهْلالُ / فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُهلُ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ(١).

قَالَ مُحمَّدٌ: هَذَا كُلُهُ حَسَنٌ، وَلا يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَلِمَ مِنَ الأَرْكَانِ إِلَّا الرُّكْنَ النَّهَانِيَّ وَالحَجَر، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ. اليَمَانِيَّ وَالحَجَر، وَهُمَا اللَّذَانِ اسْتَلَمَهُمَا ابْنُ عُمَرَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ.

٥٧٧ حدثنا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بِنُ أَنسٍ قَالَ: ثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عن سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ أَخْبَرَ عَن عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، عن عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلا بَنُوا الكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلا بَنُوا الكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: «لَوْلا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالكُفْرِ». قَالَ: تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ (٢) قَالَتْ: فَقَالَ: «لَوْلا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالكُفْرِ». قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ [بنُ عُمَرَ] (٣): لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَ عَبْدُ اللهِ إِللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ تَرَكَ اسْتِلامَ الرُّكُنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الحَجَرَ إِلَّا أَنَّ البَيْتَ لَمْ مَا أَرَى رَسُولَ اللهِ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ا

#### (١٨٩) بابُ الصَّلاةِ فِي الكَعْبَةِ وَدُخُولِهَا

٥٧٨ ـ (٤٧٩) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الوضوء، باب غسل الرجل في النعلين ولا يمسح على النعلين (١٦٦)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الحج، باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة ٨٤٤/٢ (٢٥).

<sup>(</sup>٢) قوله: (قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَفَلا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟) سقط من (س).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب)، وفي (س): ابن عمر، دون ذكر عبد الله.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها (٤)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها (٣٩٥)، و٣٩٨).



نافعٌ، عن عبد اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ الكَعْبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَبِلالٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الحَجَبِيُّ(١)، فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ، وَمَكَثَ فِيهَا.

قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَسَــأَلْتُ بِلالًا حِينَ خَرَجُوا: مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ، وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، وَثَلاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى، وَكَانَ البَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ (٢).

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. الصَّلاةُ فِي الكَعْبَةِ حَسَـنَةٌ جَمِيلَةٌ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنيفة والعامة مِنْ فُقَهَائِنَا.

# (١٩٠) بِابُ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ أَوْ عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ

٥٧٩ ـ (٤٨٠) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا اللهِ شَهَابٍ: أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: كَانَ الفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: فَأَتَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ. قَالَ: فَجَعَلَ الفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَتَنْظُرُ إِلَيْه. قَالَ: وجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْرِفُ قَالَ: فَجَعَلَ اللهِ اللهِ ﷺ يَصْرِفُ وَجُهَ الفَصْلِ بِيَدِهِ إِلَى الشِّيِّ الآخرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ جلَّ وَجُهَ الفَصْلِ بِيَدِهِ إِلَى الشِّيِّ الآخرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ جلَّ وعزَّ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعُ (٣).

<sup>(</sup>۱) قال السِّمعاني في «الأنساب» ٧٠/٤: هذه النسبة إلى حِجابة البيت المعطِّم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الصَّلاة، باب الصَّلاة بين السواري في غير جماعة (٥٠٥)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره ٩٦٦/٢ (٣٨٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في الحمج، باب وجوب الحج وفضله (١٥١٣)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في باب الحج عن العاجز لإمانة ٧٧٣/٢).



٥٨١ - (٤٨٢) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بِنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عن ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّ رَجُلاً كَانَ جَعَلَ عَلَيْهِ أَلَّا يَبْلُغَ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِهِ السَّخْتِيَانِيُّ، عن ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّ رَجُلاً كَانَ جَعَلَ عَلَيْهِ أَلَّا يَبْلُغَ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِهِ الحَلَب، فَيَحْلِبَ ويَشْرَبَ ويَسْقِيَهُ إِلَّا حَجَّ وَحَجَّ بِه. قَالَ: فَبَلَغَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِهِ الحَلَب، فَيَحْلِبَ ويَشْرَبَ وَيَسْقِيَهُ إِلَّا حَجَّ وَحَجَّ بِه. قَالَ: فَبَلَغَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِهِ النَّذِي قَالَ، وَقَدْ كَبِرَ (٢) الشَّيْخُ، فَجَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ الخَبَرَ، فَقَالَ: إِنَّ الشَّيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: «نَعَمْ» أَبُونُ المَجَّ، أَفَأَحُجُ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» (٣).

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذ. لا بَأْسَ بِالحَجِّ عَنِ المَيِّتِ، وَعَنِ المَرْأَةِ وَالرَّجُلِ إِذَا بَلَغَا مِنَ الكِبَرِ مَا لا يَسْتَطِيعَانِ يَحُجَّانِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ: لا أَرَى أَنْ يَحُجَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشَّافعي عن مالك به في «مسنده» (۹۹۷)، وكذا البيهقي في «السنن الكبرى» ٢٣٩/٤ من طريق مالك به، وقال: روايات ابن سيرين عن ابن عباس تكون مرسلة، وقد روي عن عوف بن أبي جميلة عن ابن سيرين عن أبي هريرة، ورواية أيوب أصح، والله أعلم. وقال ابن عبد البرِّ في «التَّمهيد» ٢٨٨/١؛ ولم يسمع ابن سيرين هذا الحديث لا من الفضل ولا من غيره من بني العباس، وإنَّما رواه عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن ابن عباس. قلت: أخرجه كذلك موصولًا الطبراني في «المعجم الكبيسر» ٢٩٥/١٨ (٧٥٨) عن مُحَمَّد بن سيرين عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن الفضل بن عباس.

<sup>(</sup>٢) كَبِرَ: كَفَرِح، يَكْبَرُ، كِبَرًا: طَعنَ في السنِّ، وكَبُرَ يَكْبُرُ، كُبْرًا: نقيضُ صَغُر، أي: بمعنى عَظُم. وانظر: «القاموس»: كبر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشَّافعي عن مالك به في «المسند» (٩٩٨)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» ١٥/٧ (٩١٤). قال ابن عبد البرِّ في «التَّمهيد» ١٩٨١: حديث مقطوع من رواية مالك بهذا الإسناد. وانظر: «مسند الموطَّأ» للجوهري، ص ٢٨٠ (٣٠٢).

<sup>(</sup>٤) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام مُحَمَّد والإمام مالك ها.



## (١٩١) بابُ الصَّلاةِ بِمِنَّى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ

٥٨٧ ــ (٤٨٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ وَالعِشَاءَ، نَافعٌ: أَنَّ عبدَ اللهِ بْنَ عُمَــرَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ، وَالعَصْرَ، وَالمَعْرِب، وَالعِشَـاء، وَالصَّبْحَ بِمِنَى، ثُمَّ يَغْدُو إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِلَى عَرَفَةَ.

قَالَ مُحمَّدٌ: هَكَذَا السُّنَّةُ، فَإِنْ عَجَّلَ أُو تَأَخَّرَ، فَلا بَأْسَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.

## (١٩٢) بابُ الغُسْل بعَرَفَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ

٥٨٣ ـ (٤٨٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أُنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أُنسٍ قَالَ: أَبنَا نافعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِعَرَفَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَروحَ.

قَالَ مُحمَّدُ: هَذَا حَسَنٌ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ.

# (١٩٣) بابُ الدَّفع مِنْ عَرَفةَ

٥٨٤ ـ (٤٨٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قِالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ: أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ عن سَيْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ. قَالَ: كَانَ يَسِيرُ العَنَقَ (١١)، حَتَّى إِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ.

قَالَ هِشَامٌ: وَالنَّصُّ أَرْفَعُ مِنَ العَنَقِ(٢).

<sup>(</sup>۱) العَنَق: وهو انبساط السَّيْر. «غريب الحديث» للخطابي ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في الحج، باب السير إذا دفع من عرفة (٢٦٦٦)، وأبو داود عن القعنبي عن مالك به، باب الدفعة من عرفة (١٩١٨)، ومسلم من طريق هشام بن عروة به، باب الإفاضة من عرفة إلى المزدلفة ٣٣٦/٢ (٢٨٣).



٥٨٥ ـ قَالَ مُحمَّدٌ: بَلَغَنَا: أَنَّهُ قَالَ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ؛ فَإِنَّ البِرَّ لَيْسَ بِإِلسَّكِينَةِ؛ فَإِنَّ البِرَّ لَيْسَ بِإِيضَاعِ الإِبِلِ، وَإِيجَافِ<sup>(١)</sup> الخَيْلِ»<sup>(١)</sup>.

فبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَكِّلَللهُ.

## (۱۹٤) بابُ بَطْنِ مُحَسِّرِ<sup>(۳)</sup>

حدثنا أحمدُ (٤٥٦) حدثنا أحمدُ قال: أَبَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبَنَا نافعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَرِّكُ رَاحِلَتَهُ فِي بَطْنِ مُحَسِّرٍ كَقَدْرِ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ.

[٤٩/ب] قَالَ مُحمَّدٌ: هَذَا كُلُّهُ وَاسِعٌ. إِنْ شِئْتَ / حَرَّكْتَ، وَإِنْ شِئْتَ سِرْتَ عَلَى هِيْنَتِكَ.

٥٨٧ ـ بَلَغَنَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي المَسِيْرَيْنِ جَمِيعًا: «عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ» (٥) حِينَ أَفَاضَ مِنَ مُزْدَلِفَةً.

يتلوهُ إِنْ شَاءَ اللهُ عَلِيَّ بَابُ الصَّلاةِ بِمُزْدَلْفَةً.

والحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصلَّى اللهُ على سيِّدنا محمَّدٍ وآلِه وصحبِه أجمعينَ صلاةً دائمةً إلى يوم الدِّين، وسلِّمْ تسليمًا يا أكرمَ الأكرمين.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الإيجافُ: سرعةُ السير، وقد أوجفَ دابَّته، يوجفها إيجافًا: إذا حثَّها. «النَّهاية» ١٥٧/٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ موصولًا من حديث ابن عباس في باب أمر النبي ﷺ بالسَّكينة عند الإفاضة (١٦٧١)، ومسلم مختصرًا في باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقمة ٩٣٢/٢ (٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) واد بَيْنَ عَرفات ومِنِّي. «النِّهاية» ٣٠٢/٤.

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن مُحَمَّد النَّسائي، راوي «الموطَّأ» عن مُحَمَّد بن الحسن.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاريُّ موصولًا من حديث ابن عباس في الباب السابق (١٦٧١)، ومسلم ٢٩٣١ (٢٦٨).



# الخامسُ من «الموطَّأ» عن مالكِ بنِ أنسٍ إمام دارِ الهجرةِ روايةِ محمَّدِ بنِ الحسن (۱) بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ. ربِّ تمِّمْ بخيرٍ يا كريم

#### (١٩٥) بابُ الصَّلاةِ بمُزْدَلِفَةَ (١)

مَهُ وَ الْحَسَنِ بِنِ الْحَسَنِ الشَّيِّةُ الْجَلِيلُ أَبُو الحسنِ عليُّ بنُ الحسينِ بنِ عليٌّ بنِ أيوبَ البوّ أَلُو عَلَيْ اللهِ طاهب عبدُ الغفّارِ بن محمَّدِ بنِ جعفرِ بنِ زيدِ المؤدّبُ قراءةً عليه فأقرَّ به وأنا أسمعُ قال: أَبَنَا أبو عليٌّ بشرُ بنُ محمَّدُ بنُ أحمدَ ابنِ الصَّوَّافِ قراءةً عليه وأنا أسمعُ قال: ثنا أبو عليٌّ بشرُ بنُ محمَّدُ بنُ أحمدَ ابنِ الصَّوَّافِ قراءةً عليه وأنا أسمعُ قال: ثنا أبو عليٌّ بشرُ بنُ موسى الأسَديُّ قالَ: ثنا أبو جعفرٍ أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ مِهرانَ النَّسائيُّ قالَ: أَجْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبَنَا نافعٌ: أنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَ كَانَ يُصَلِّي المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ بِمزْدَلِفَةَ (٣) جَمِيعًا.

٥٨٩ ـ (٤٨٨) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بِنُ أَنسٍ قَالَ: أَبِنَا ابْنُ شِهَابٍ، عن عبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ بِالمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا(٤).

• ١٩٥ ـ (٤٨٩) أَخْبَرَنَا مُحمَّــ لَا قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَــالَ: أَبنَا يَحْيَى بْنُ سَــعِيدٍ، عن عَدِيِّ بْنِ فَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ، عن عَبْدِ الله بْنِ يَزِيــ لَــ [الأَنْصَارِيِّ] (٥)

<sup>(</sup>١) زاد في (ز): فقيه أهل الكوفة عنه، وبيان اختلافهما في أبواب الفقه.

<sup>(</sup>٢) كذا في (ف) و(ز)، وفي (ب) و(س): بالمزدلفة.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(س) و(ز): بالمزدلفة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الحج، باب الإفاضة من عرفات (٤). وأبو داود عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به، باب الصّلاة بجَمْع (١٩٢١).

<sup>(</sup>ه) زیادة من (ب).

737 - <del>(33)</del>

الخَطْمِيّ، عن أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ بِالمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ(١).

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يُصَلِّي الرَّجُلُ المَغْرِبَ حَتَّى يَأْتِيَ المُزْدَلِفَةَ وَإِنْ ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ، فَإِذَا أَتَاهَا أَذَّنَ وَأَقَامَ، فَيُصَلِّي المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ [٥٠/أ] وَاحِدَةٍ (٢)، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا. /

# (١٩٦) بابُ مَا يَحْـرُمُ عَلَى الحَاجِّ بَعْدَ رَمْي جَمْرَةِ العَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

٥٩١ ـ (٤٩٠) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسِ قَالَ: أَبنَا نافعٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عـن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْـنَ الخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ فَعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الحَجِّ، وَقَالَ لَهُمْ فِيمَا قَالَ: ثُمَّ إذا جِئْتُمْ مِنَّى، فَمَنْ رَمَى الجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ العَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطّيبَ (٣)، فلا يَمَسَّ أَحَدٌ نِسَاءً وَلا طِيبًا حَتَّى يَطُوفَ بِالبَيْتِ(1).

٥٩٢ ــ (٤٩١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بِنُ أَنسِ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ: أَنَّهُ سَمِعَ عبد اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: مَنْ رَمَى الجَمْرَة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في كتاب الحج، باب حجة الوداع (٤٤١٤)، والنَّسائي عن قتيبة بن سعيد عن مالك به في كتاب الحج، باب الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة (٦٠٥)، وأخرجه مسلم من طريق يحيى بن سعيد به في كتاب الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة ٩٣٧/٢ (٢٨٥)

<sup>(</sup>٢) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام مُحَمَّد والإمام مالك ها. ومذهب مالك: بإقامتين. انظر: «الاستذكار» ٣٣١/٤.

<sup>(</sup>٣) هذا مذهبُ سيدنا عمر بن الخطَّاب، والجمهور: أنَّ من رمي وحلق، فقد تحلل التحلل الأصغر، وحلَّ له كلُّ شيءٍ إلَّا النكاح.

<sup>(</sup>٤) فيه مسألة أصولية، وهي الأخذ بسد الذرائع.



ثُمَّ حَلَقَ أَو قَصَّرَ، وَنَحَرَ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ، فقد حَلَّ لَهُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ الحَجُّ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ حَتَّى يَطُوفَ بِالبَيْتِ.

قَالَ مُحمَّدُ : هَذَا قَوْلُ عُمَرَ وَابْنِ عُمَر.

**٥٩٣ وَقَدْ رَوَتْ عَائِشَةُ خِلافَ ذَلِكَ (١)**.

قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ بَعْدَمَا حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ البَيْتَ<sup>(٢)</sup>. فَأَخَذْنَا بِقَوْلِهَا، وَعَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَالعَامَّةُ مِنْ فُقَهَائِنَا.

294 ـ (٤٩٢) أَحْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بِنُ أَنِسٍ قَالَ: أَبنَا عَالِكُ بِنُ أَنِسٍ قَالَ: أَبنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القَاسِمِ، عن أبيهِ، عن عَائِشَة: أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطيِّبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لإحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ (٣).

قَالَ مُحمَّدٌ: فبِهَــذَا نَأْخُذُ فِي الطِّيبِ قَبْلَ زِيَارَةِ البَيْــتِ، وَنَدَعُ مَا رُويَ عن عُمَرَ وابْنِ عُمَرَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

# (١٩٧) باب: مِنْ أَيِّ مَوْضِعِ تُرْمَى الجِمَارُ؟

090 ـ (٤٩٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ القَاسِمِ: مِنْ أَيْنَ كَانَ القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَرْمِي جَمْرَةَ العَقَبَةِ؟ قَالَ: مِنْ حَيْثُ تَيَسَّرَ.

<sup>(</sup>١) في الطيب فقط لا في النساء.

وهذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك على.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مُحَمَّد في كتاب «الحجة» ٤٠٢/٢ قَالَ: أخبرنَا مُحَمَّد بن أبان بن صَالح القرشِي عَن حَمَّاد عَن إبراهيم عَن الأسود عَن عَائِشَة رَهَا، وسنده ضعيف بسبب مُحَمَّد بن أبان. ويأتى موصولًا أيضًا في الذي بعده.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في الحج، باب الطيب عند الإحرام (١٥٣٩)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به، في باب الطيب للمحرم عند الإحرام ٨٤٦/٢ (٣٣).



قَالَ مُحمَّدٌ: أَفْضَلُ ذَلِكَ أَنْ يَرْمِيَها مِنْ بَطْنِ الوَادِي، وَمِنْ حَيْثُمَا رَمَاها فَهُوَ جَائِزٌ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ.

# (١٩٨) بابُ تَأْخِيرِ رَمْيِ الجِمارِ مِنْ عِلَّةٍ أو مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ، وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ

297 ( الله بْنُ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَنَ مُحمَّدُ بِنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بِنُ أَنسٍ قَالَ: أَبَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا البَدَّاحِ بْنَ عَاصِم بْنِ عَدِيِّ أَخْبَرَهُ، عَن أَبِيهِ عَاصِم بْنِ عَدِيِّ، عَن رَسُولِ اللهِ عَلَى: أَنَّهُ رَخَّصَ لِرِعَاءِ (١) الإِبِلِ فِي البَيْتُوتَةِ، يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ مِنَ الغَدِ، أو مِنْ بَعْدِ الغَدِ لِيَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ (٢).

قَالَ مُحمَّدٌ: مَنْ جَمَعَ رَمْيَ يَوْمَيْنِ فِي يَوْمٍ مِنْ عِلَّةٍ، أو من غَيْرِ عِلَّةٍ، فَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ "" إِلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَدَعَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ حَتَّى الغَدِ.

[٥٠/ب] وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا / تَرَكَ ذَلِكَ حَتَّى الغَدِ فَعَلَيْهِ دَمٌ (١٠).

#### (١٩٩) بابُ رَمْيِ الجِمَارِ رَاكِبًا

09٧ ـ (٤٩٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القَاسِمِ، عن أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ كَانُـوا إِذَا رَمَوُا الجِمَارَ مَشُوا ذَاهِبِينَ وَرَاجِعِينَ،

<sup>(</sup>١) الرِّعاء: بكسر الرَّاء، وبضمِّها، وكذا الرُّعاة، كلاهما جمعُ الرَّاعي. انظر: «القاموس»: رعى

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود عن القعنبي عن مالك به في الحج، بابٌ في رمي الجمار (١٩٦٩)، والتّرمذي من طريق عبد الرزاق عن مالك به في الحج، باب الرخصة للرُّعاة أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا (٩٥٥).

<sup>(</sup>٣) فيه مسألة أصولية، وهي: استعمال القياس في الرُّخص، فقاس جمعَ الرَّمي على ترك البيتوتة.

<sup>(</sup>٤) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام أبي حنيفة ها.



٥٩٨ فأُوَّلُ مَنْ رَكِبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ (١).

قَالَ مُحمَّدٌ: المَشْيُ أَفْضَلُ، وَمَنْ رَكِبَ فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ.

# (٢٠٠) بابُ مَا يُقالُ عِنْدَ رمي الجِمَارِ وَالْوُقُوفِ عِنْدَ الجَمْرَتَيْنِ

١٩٩٥ (٤٩٦) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنَ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنَ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنَ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا مُحمَّدً أَنسُ إِن المَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَنسُ إِن المَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَنسُ إِن المَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَنسُ إِن أَنسُ إِن أَنسُ إِن أَنسُ إِن أَن يُكْبَرُ كُلُمًا رَمَى الجَمْرَةَ بِحَصَاةٍ.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً.

# (٢٠١) بابُ رَمْيِ الجِمَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ أُو<sup>(٢)</sup> بَعْدَهُ

١٠٠٠ أخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا نافعٌ، عن ابْنِ عُمَرَ: أنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لا تُرْمَى الجِمَارُ حَتَّى تَزُولَ الشَّهُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلاثَةِ الَّتِي بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ.

<sup>(</sup>١) أخرج أحمد في «المسند» ١٦٥/١٠ (٥٩٤٤)؛ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَوْمِي الجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا، وَسُائِرَ ذَلِكَ مَاشِيًا، وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>٢) في (ف): وبعده.



#### (٢٠٢) بِابُ البَيْـتُوتَةِ وَرَاءَ عَقَبَةٍ مِنَّى، وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ

٦٠٢ (٤٩٩) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ الخَطَّابِ كَانَ يَبْعَثُ رِجَالًا يُدْخِلُونَ النَّاسَ مِنْ وَرَاءِ العَقَبَةِ إِلَى مِنْى.

٦٠٣ قَالَ نافعٌ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَإِنَّالًا: لا يَبِيتَنَّ أَحَدٌ مِنَ الحَاجِ لَيَالِي مِنْى وَرَاءَ العَقَبَةِ.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنَ الحَاجِّ أَنْ يَبِيتَ إِلَّا بِمِنَى لَيَالِي الحَجِّ.

فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ مَكْرُوهٌ، وَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا(١).

### (٢٠٣) بِابُ مَنْ قَدَّمَ نُسُكًا قَبْلَ نُسُكِ

7.٤ عن عيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شِهَابٍ، عَن عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَفَ لِلنَّاسِ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَعَالَ: «الْمُ وَلا حَرَجَ»، قَالَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَمْ أَشْعُوْ، فَنَحَوْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ: «ادْمُ وَلا حَرَجَ»، قَالَ آخُرُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَمْ أَشْعُوْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ قَالَ: «اذْبَحُ وَلا حَرَجَ»، فَمَا آخُرُ: يَا رَسُولُ اللهِ لَمْ أَشْعُوْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ قَالَ: «افْعَلْ وَلا حَرَجَ»، فَمَا سُئِلَ / رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ يَوْمَئِذٍ قُدِّمَ وَلا أُخِرَ إِلَّا قَالَ: «افْعَلْ وَلا حَرَجَ» (١٥٠]

ومذهب مالك: وجوب المبيت بمنى، ومن تركه فعليه دم. قال خليل في «مختصره»: وإن ترك جلَّ ليلة فدم، أو ليلتين إن تعجل. «جواهر الإكليل» ١٨٣/١

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ عن إسماعيل عن مالك به في كتاب العلم، باب الفتيا على الدابة (٨٣)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به، باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الحلق ٩٤٨/٢ (٣٢٧).



٦٠٥ ـ (٥٠١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنس قَالَ: أبنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ كَانَ يَقُولُ: مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا، أو: تَرَكَ؛ فَلْيُهْرِقْ دَمًا. قالَ أَيُّوبُ: لا أَدْرِي [أَقَالَ:](١) تَرَكَ أَمْ نَسِيَ؟.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِالحَدِيثِ الَّـذِي رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَأْخُــذُ أَنَّهُ لا حَرَجَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: لا حَرَجَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَلَمْ يَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كَفَّارَةً إِلَّا فِي خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ: المُتَمَتِّعُ وَالقَارِنُ إِذَا حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ قَالَ: عَلَيْهِ دَمٌ، وَأَمَّا نَحْنُ فَلا نَرَى عَلَيْهِ شَيْتًا (٢).

#### (٢٠٤) بِابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ

٦٠٦ = (٥٠٢) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسِ قَالَ: أَبنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَضَى فِي الضَّبُع بِكَبْشٍ، وَفِي الغَزَالِ بِعَنْزِ، وَفِي الأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ، وَفِي اليَرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ (٣).

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ؛ لأَنَّ هَذَا مِثْلُهُ مِنَ النَّعَم.

## (٢٠٥) بِابُ كَفَّارَةِ الْأَذَى

٦٠٧ ـ (٥٠٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسِ قَالَ: أبنَا عَبْدُ الكَرِيمِ الجَزَرِيُّ، عَن مُجَاهِدٍ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن

<sup>(</sup>١) سقطت من (ف).

<sup>(</sup>٢) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام أبي حنيفة ها.

<sup>(</sup>٣) العَناق: هِيَ الأُنْثَى مِنْ أَوْلادِ المَعْزِ مَا لَمْ يَتِمَّ لَهُ سَنَة. «النَّهاية» ٣١١/٣.

الجَفرة من المعز: هي التي بلغت أربعة أشهر وفُصلت عن أمها. انظر: «النَّهاية» ٢٧٧/١. واليربوع: قال ابن الأثير: الحَيَوانُ المَعْروف، وَقِيلَ: هُوَ نَوْع مِنَ الْفَارِ. «النَّهاية» ٢٩٥/٥.



كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُحْرِمًا، فَآذَاهُ القُمَّلُ فِي رَأْسِهِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَــهُ، وَقَالَ: «ضُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَو أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ، أَوِ انْسُكْ شَاةً. أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ ۗ(١).

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ.

### (٢٠٦) بِابُ مَنْ قَدَّمَ الضَّعَفَةَ مِنَ المُزْدَلِفَةِ

٦٠٨ (٥٠٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أبنا نافعٌ، عن سَالِمٍ وَعُبَيْدِ اللهِ ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ صِبْيَانَهُ مِنَ المُؤْدَلِفَةِ إِلَى مِنِّى حَتَّى يُصَلُّوا الصَّبْحَ بِمِنِّى.

قَالَ مُحمَّدٌ: لا بَأْسَ بِأَنْ يُقَدِّمَ الضَّعَفَةَ، وَيُوعـزَ<sup>(۱)</sup> إِلَيْهِمْ: أَلَّا يَرْمُوا الجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

## (٢٠٧) بابُ جِلالِ<sup>(٣)</sup> البُدْنِ

7·٩- (٥٠٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا نافعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لا يَشُقُّ جِلالَ بُدْنِهِ، وَكَانَ لا يُجَلِّلُهَا حَتَّى يَغْدُوَ بِهَا مِنْ مِنِّى إِلَى

<sup>(</sup>۱) أخرجه النَّسائي من طريق عبد الرَّحمن بن القاسم عن مالك به في الحج، باب المحرم يؤذيه القمل في رأسه (۲۸۵۱)، ومسلم من طريق عبد الكريم الجزري به في الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ٨٦١/٢ (٨٣)، والبخاري من طريق مجاهد به في الحج، باب قول الله تعالى: ﴿أَوْصَدَقَةٍ ﴾ (١٨١٥).

 <sup>(</sup>٢) وَعَزَ إليه في كذا أن يفعل، أو يترك، وأوعزَ: أَمَرَ. «القاموس»: وعز.
 وفي (ف): ويوغر!.

<sup>(</sup>٣) الجلال: جمع جُلَّةٍ، وهو ما تُلبَسُه الدابَّةُ لتصان به. «القاموس»: جلل.



عَرَفَةَ، وَكَانَ يُجَلِّلُهَا / بِالحُلَلِ وَالقَبَاطِيِّ (١) وَالأَنْمَاطِ (١)، ثُمَّ يَبْعَثُ بِجِلالِهَا، [٥١/ب] فَيَكْسُوهَا الكَعْبَةُ. قَالَ: فَلَمَّا كُسِيَتِ الكَعْبَةُ هَذِهِ الكِسْوَةَ أَقْصَرَ في الجِلالِ.

• ٦١٠ (٥٠٦) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ دِينَارٍ: مَا كَانَ ابْسنُ عُمَرَ يَصْنَعُ بِجِلالِ بُدْنِهِ حيسن أَقْصَرَ عَنْ تِلْكَ عَبْدَ اللهِ إِنَّ مِينَارٍ: مَا كَانَ إِعَبْدُ اللهِ إِنَّ بْنُ عُمَرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. ينْبَغِي أَنْ يُتَصَدَّقَ بِجِلالِ البُدْنِ وَبِخُطُمِهَا<sup>(٤)</sup>، أَلَّا يُعْطَى الجَزَّارُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، وَلا مِنْ لُحُومِهَا.

٦١١ وبَلَغَنَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مَعَ عَلِيٍّ بُنِ أَبِي طالبٍ بِهَدْي، فَأَمَرهَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِجِلالِهِ وَخُطُمِهِ شَيْئًا (٥).
يَتَصَدَّقَ بِجِلالِهِ وَبِخُطُمِهِ، وَأَلَّا يُعْطِيَ الجَزَّارَ مِنْ جِلالِهِ وخُطُمِهِ شَيْئًا (٥).

#### (۲۰۸) بابُ المُحْصَرِ

717 ـ (٥٠٧) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَـنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَن سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أُحْصِرَ دُونَ البَيْتِ [بِمَرَضٍ]<sup>(۱)</sup>؛ فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالبَيْتِ، وهُوَ يَتَدَاوَى مِمَّا اضْطُرَّ إِلَيْهِ، وَيَفْتَدِي.

<sup>(</sup>۱) القَبَاطي: جمع قُبطيَّة، وهي: الثَّوب مِنْ ثِيَابِ مِصْر رَقيقة بَيْضاء، وَكَأَنَّهُ مَنْسُـوبٌ إِلَى القِبْط، وهُم أَهْلُ مِصر. «النِّهاية» ٦/٤.

<sup>(</sup>٢) الأنماط: هيَ ضَرْبٌ مِنَ البُسْط لَهُ خمل رقيق، واحدها: نَمَطٌ. «النَّهاية» ١١٩/٥.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٤) جمع خِطام، قال في «النّهاية» ٥٠/٢: خِطَامُ البَعِيرِ: أَنْ يُؤْخذ حَبْلٌ مِنْ لِيفٍ أَوْ شَـعر أَوْ كَتَّان، فيُجْعَل فِي أَحَد طَرَفيه حَلْقة، ثُمَّ يُشَدَّ فِيهِ الطَّرف الآخَرُ حَتَّى يَصِير كالحَلْقة، ثُم يُقَاد البَعير.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاريُّ موصولًا من حديث علي في الحج، باب لا يعطي الجزار من الهدي (١٧١٦)، وكذا مسلم في الحج، باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجِلالها ٩٥٤/٢ (٣٤٩).

<sup>(</sup>٦) زيادة من حاشية (ب).



717 - قَالَ مُحمَّدٌ: بَلَغَنَا(۱) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ جَعَلَ المُحْصَرَ بِالوَجَعِ كَالمُحْصَرِ بِالعَدُوّ(۱)، فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ فَنَهَشَتْهُ حَيَّةٌ، فَلَمْ يَسْتَطِعِ اللهِ جَنِ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: لِيَبْعَثْ بِهَدْيٍ، وَيُوَاعِدْ أَصْحَابَهُ يَوْمَ أَمَارٍ (۱۳)، فَإِذَا نُحِرَ عَنْهُ الهَدْيُ حَلَّ، وَكَانَتْ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ مَكَانَ عُمْرَتِهِ.

فبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا(1).

### (٢٠٩) بابُ تَكْفِينِ الْمُحْرِمِ

٦١٤ (٥٠٨) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا نافعٌ: أَنَّ عبدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَفَّنَ ابْنَهُ وَاقِدَ بْنِنَ عَبْدِ اللهِ وَ مَاتَ مُحْرِمًا بِالجُحْفَةِ، وَخَمَّرَ رَأْسَهُ.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ. إِذَا مَاتَ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الإحْرَامُ.

### (٢١٠) بِابُ مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَاتٍ لَيْلَةَ عرفةَ

٦١٥ ـ (٥٠٩) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بِنُ أَنسِ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة موصولًا في «مصنفه» ۱۱۹/۸ (۱۳۲٤۱)، والطَّحاوي في «مشكل الآثار» ۷٦/۲، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٣٦١/٢ (١٠١٠١).

<sup>(</sup>٢) فيه مسألة أصولية، وهي: استعمال القياس في الرُّخص والعبادات.

<sup>(</sup>٣) الأمارة، والأمَارُ: الموعدُ، والوقتُ، والعَلَمْ. «القاموس»: أمر.

قال مالك في «الموطَّأ» ٣٦٠/١: مَن أُحصرَ بغير عدقً، فإنَّه لا يحلُّ دون البيت.

وقال القنازعي في «تفسير الموطَّأ» ٢٣١/٢: وأَمَّا مَنْ أُحْصِرَ عَنِ البَيْتِ بِمَرَضٍ مَنَعَهُ مِنَ الحَجِّ حَتَّى فَاتَهُ؛ فإنَّهُ لا يَجِلُهُ إلَّا البَيْتُ يَطُوفُ بهِ، وَيشعَى بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، ويَجْعَلُهَا عُمْرَةً، ويُجعَلُها عُمْرَةً، ويُجعَلُها عُمْرَةً، ويُهدِي مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدي.

أَبِنَا نافعٌ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ مِن لَيْلَةِ المُزْدَلِفَةِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الفَجْرُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الحَجَّ.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ.

# (٢١١) بِابُ مَنْ غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ وهو فِي النَّفْرِ الأَوَّلِ [وهو](١) بِمِنَّى

717 ـ (٥١٠) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا نافعٌ، عن عبد اللهِ بْنِ عُمَرَ: / أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ غَرَبَتْ لَهُ الشَّهُ شُ مِنْ أَوْسَطِ [٢٥/أ] أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَهُوَ بِمِنِّى، فلا يَنْفِرَنَّ حَتَّى يَرْمِيَ الجِمَارَ مِنَ الغَدِ.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ من فقهائنا.

#### (٢١٢) بِابُ مَنْ نَفَرَ وَلَمْ يَحْلِقْ

717 ـ (٥١١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بِنُ أَنسٍ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بِنُ أَسْ قَالَ: أَبَنَا نَافعٌ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ لَقِي رَجُلًا مِنْ أَهْلِهِ يُقَالُ لَهُ: المُجَبِّرُ قَدْ أَفَاضَ وَلَمْ يَحْلِقْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقَصِّرْ. جَهِلَ ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ عَبْدُ اللهِ بنُ عمر أَنْ يَرْجِعَ وَلَمْ يَوْجِعَ إِلَى البَيْتِ، فَيُفِيضَ.

قَالَ مُحمَّدُ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ.

# (٢١٣) بابُ: الرَّجُلُ يُجَامِعُ بِعَرَفةً قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ

٦١٨ \_ (٥١٢) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسِ قَالَ: أَبنَا

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب).



أَبُو الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ، عَن عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً.

قَالَ مُحمَّدُ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ.

٦١٩ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الحَجَّ» (١).

فَمَنْ جَامَعَ بَعْدَمَا يَقِفُ بِعَرَفَةَ فَلَمْ يَفْسُدْ حَجُّهُ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ لِجِمَاعِهِ (٢)، وَحَجُّهُ تَامٌ، وَإِذَا جَامَعَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ لا يَفْسُدُ حَجُّهُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

### (٢١٤) بابُ تَعْجِيلِ الْإِهْلالِ

• ٦٢٠ (٥١٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنس قَالَ: أبنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القَاسِمِ، عن أَبِيهِ: أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ، مَا شَأْنُ النَّاسِ يَأْتُونَ شُعْتًا وَأَنْتُمْ مُدَّهِنُونَ؟ أَهِلُوا إِذَا رَأَيْتُمُ الهِلالَ.

قَالَ مُحمَّدٌ: تَعْجِيلُ الإِهْلالِ أَفْضَلُ مِنْ تَأْخِيرِهِ إِذَا مَلَكْتَ نَفْسَكَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

# (٢١٥) بابُ القُفُولِ مِنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ

٦٢١ ـ (٥١٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ عُمَرَةً أَوْ عُمْرَةً أَوْ عُمْرَةً أَوْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطيالسي في «مسنده» مرفوعًا من حديث عبد الرَّحمن بن يعمر ١٤٠٥ (١٤٠٥)، وكذا الحميدي في «مسنده» ١٤٧/٢ (٩٢٣).

<sup>(</sup>٢) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام مُحَمَّد والإمام مالك هلك. ومذهب مالك: عليه عمرة وهدي، ولا يفسد حجه. انظر: «الاستذكار» ٢٦٥/٤.



غَزْوِ، يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ<sup>(١)</sup> مِنَ الأَرْض ثَلاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «لا إِللهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَـريكَ لَهُ، لهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، يحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آيِبُونَ تَائَبُونَ عَابِدُونَ سَــاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ. صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ «٢).

#### (٢١٦) بِابُ الصَّدَرِ

٦٢٢ ـ (٥١٥) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ / الحسنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: [٥٠/ب] أبنَا نافعٌ، عن عبد اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُــولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَدَرَ مِنَ الحَجِّ أُو العُمْرَةِ، أَنَاخَ بِالبَطْحَاءِ الَّذِي بِذِي الحُلَيْفَةِ، ويُصَلِّى بِهَا(٣).

٦٢٣ ـ قَالَ: وكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

٦٧٤ \_ (٥١٦) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنس قَالَ: ثنَا نافعٌ، عَن عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَالَ: لا يَصْــدُرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الحَاجِّ حَتَّى يَطُوفَ بِالبَيْتِ. [فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالبَيْتِ](1).

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. طَوَافُ الصَّدَرِ (٥) وَاجِبٌ عَلَى الحَاجِّ (٦)، وَمَنْ تَرَكَهُ

<sup>(</sup>١) الشَّرَفُ: العلوُّ، والمكان المرتفع. «القاموس»: شرف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في أبواب العمرة، باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو (١٧٩٧)، ومسلم من طريق معن عن مالك به في الحج، باب ما يقول إذا قفل من الحج ٩٨٠/٢ (٤٢٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في الحج، بابٌ (١٥٣٢)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في الحج، باب ما يقول إذا قفل من الحج ٩٨١/٢ (٤٣٠).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب) و(ز)، وفي (س): فإنَّ آخرَ العهدِ بالبيت الطوافُ.

<sup>(</sup>٥) أي: طواف الوداع.

<sup>(</sup>٦) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك على الله ومذهبُ مالك: أنه سُنَّة لا واجب، ولا دم فيه. انظر: «المدونة» ٤٩٢/١، و«الاستذكار» ٢١٠/٤.



فَعَلَيْهِ دَمٌ إِلَّا الحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ فَإِنَّهَا تَنْفِرُ، وَلا تَطُوفُ إِنْ شَاءَتْ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

# (٢١٧) بِابُ الْمَرْأَةِ هِلْ يُكْرَهُ لَهَا إِذَا حَلَّتُ مِنْ إِحْرَامِهَا أَنْ تَمْتَشِطَ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْ شَعَرِهَا؟

770 (٥١٧) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أَنهُ كَانَ يَقُولُ: المَوْأَةُ المُحْرِمَةُ إِذَا حَلَّتْ لا تَمْتَشِطُ حَتَّى تَأْخُذُ مِنْ شَعَرِهَا شَيئًا حَتَّى تَأْخُذُ مِنْ شَعَرِهَا شَيئًا حَتَّى تَنْحَرَ.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

# (٢١٨) بِابُ النُّزُولِ بِالمُحَصَّبِ

٦٢٦ ـ (٥١٨) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: ثَنَا نَافعٌ، عن عبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالعَصْرَ، وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ بِالمُحَصَّبِ، ثُمَّ يَدْخُلُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَطُوفُ بِالبَيْتِ.

قَالَ مُحمَّدٌ: هَذَا حَسَنٌ، وَمَنْ تَرَكَ النُّزُولَ بِالمُحَصَّبِ، فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَخِيَّلُلُهُ.

# (٢١٩) بابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ مِنْ مَكَّةَ هَلْ يَطُوفُ بِالبَيْتِ؟

٦٢٧ ـ (٥١٩) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا نافعٌ، عن عبد اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلا



بَيْنَ الصَّفَا وَالمَــرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مِـنْ مِنَّى، وَلا يَسْـعَى (۱) إِذَا طَافَ حَوْلَ البَيْتِ. البَيْتِ.

قَالَ مُحمَّدٌ: إِنْ فَعَلَ هَذَا أَجْزَأَهُ، وَإِنْ طَافَ وَسَعَى وَرَمَلَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ، أَجْزَأَهُ ذَلِكَ.

كُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ؛ إِلَّا أَنَّا نُحِبُ لَـهُ أَلَّا يَتْرُكَ الرَّمَلَ بِالبَيْتِ فِي الأَشْـوَاطِ الثَّلاثَةِ الأُولِ إِنْ عَجَّلَ أُو أَخَّرَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.

### (٢٢٠) بابُ: المُحْرِمُ يَحْتَجِمُ

٦٢٨ ـ (٥٢٠) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ احْتَجَمَ فَوْقَ رَأْسِهِ وَهُوَ [يَوْمَئِذٍ] (٢) مُحْرِمٌ بِمَكَانٍ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ يُقَالُ لَهُ: لَحْيُ جَمَلٍ (٣).

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَ ـذَا نَأْخُذُ. لا بَأْسَ بِأَنْ يَحْتَجِمَ الرَّجُـلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ اضْطُرَّ إِلَيْهِ / أو لَمْ يُضْطَرَّ إليه إِلَّا أَنَّهُ لا يَحْلِقُ شَعَرًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ. [٥٣/أ]

٦٢٩ ـ (٥٢١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا نافعٌ، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لا يَحْتَجِمُ المُحْرِمُ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ.

<sup>(</sup>۱) زاد في (ب): إلّا. والصَّواب المثبت، والمراد بالسَّعي هنا الرمَل لا السَّعي بين الصفا والمروة، وكذا وقع التصريح به في «الموطَّأ» برواية يحيى ٣٦٥/٢.

<sup>(</sup>Y) زيادة من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٣) قال في «التَّمهيد» ١٦٢/٢٣: هذا مرسل في «الموطَّأ» عند جماعة الرواة، وقد روي مسندًا من وجوه صحاح من حديث ابن عباس وجابر وعبد الله ابن بحينة وأنس. وأخرجه البخاريُّ من حديث ابن عباس في الحج، باب الحجامة للمحرم (١٨٣٥)، وكذا مسلم في الحج، باب جواز الحجامة للمحرم ٨٦٢/٢ (٨٧).



# (٢٢١) بابُ دُخُولِ مَكَّةَ بِسِلاحٍ

٦٣٠ (٥٢٢) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَن أَنسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ المِغْفَرُ، فَلَا بَنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الكَعْبَةِ (١). قَالَ: «اقْتُلُوهُ» (٢).
 فَلَمًا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الكَعْبَةِ (١). قَالَ: «اقْتُلُوهُ» (٢).

قَالَ مُحمَّدٌ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ حِينَ فَتَحَهَا غَيْرَ مُحْرِمٍ؛ لِذَلِكَ دَخَلَ (٣) وَعَلَى رَأْسِهِ المِغْفَرُ.

٦٣١ وَقَدْ بَلَغَنَا: أَنَّهُ حِينَ أَحْرَمَ مِنْ حُنَيْنٍ قَالَ: «هَذِهِ العُمْرَةُ لِدُخُولِنَا مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ» (١).

يَعْنِي: يَوْمَ الفَتْحِ، فَكَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا.

مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَام، فَلا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يَخْـرُجَ فَيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ أَو حَجَّةٍ لِدُخُولِهِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَام (٥٠)، وَهُو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا (٦).

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٢١/٤: وإنَّما أمر بقتل ابن خطل؛ لأنه كان مسلمًا، فبعثه رسول الله ﷺ مصدَّقًا، وبعث معه رجلًا من الأنصار، وكان معه مولى يخدمه، وكان مسلمًا فنزل منزلًا، فأمر المولى أن يذبح تيسًا، ويصنع له طعامًا، فنام واستيقظ ولم يصنع له شيئًا، فعدا عليه فقتله، ثمَّ ارتدَّ مشركًا، وكانت له قينتان تغنيًان بهجاء رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في الحج، باب دخول مكة بغير إحرام (٢) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن مسلمة ويحيى بن يحيى عن مالك به في الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام ٩٨٩/٢ (٤٥٠).

<sup>(</sup>٣) في (س): إذ دخلها.

<sup>(</sup>٤) هذا البلاغ ذكره المؤلف في «الحجة على أهل المدينة» غير موصول ٢٢٦/٢.

<sup>(</sup>٥) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام مُحَمَّد والإمام مالك هـ. ومذهبُ مالك: أنَّه قد أساء، ولا شيء عليه. انظر: «الاستذكار» ٤٠٥/٤.

<sup>(</sup>٦) في (س): آخر الجزء الثاني من «الموطّأ»، والحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّد خاتم النَّبيين، وصحبِه الأكرمين، وآلِه الطَّاهرين، وحسبُنا اللهُ ونِعْمَ الوكيل.





# (٢٢٢) بِابُ: الرَّجُلُ يكُونُ عِنْدَهُ نِسْوَةٌ كَيْفَ يَقْسِمُ لَهُنَّ (١)؟

٦٣٢ ـ (٥٢٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنا عَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ (٢)؛ أَنَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ (٢)؛ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ حِينَ بَنَى بِأُمِّ سَلَمَةَ قَالَ لَهَا حِينَ أَصْبَحَتْ عِنْدَهُ: «لَيْسَ بِكِ عَلَى النَّبِيَ ﷺ حِينَ بَنَى بِأُمِّ سَلَمَةَ قَالَ لَهَا حِينَ أَصْبَحَتْ عِنْدَهُ: «لَيْسَ بِكِ عَلَى النَّبِيَ ﷺ عِنْدَهُ وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُ وَسَبَعْتُ عِنْدَهُ وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُ وَلَا شِئْتِ ثَلَّتُ عَنْدَكِ وَسَبَعْتُ عِنْدَهُنَّ (٣)، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّتُ عَنْدَكُ وَسَبَعْتُ عِنْدَهُ وَلَا شَعْتِ ثَلَّتُ عَلْدَهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلِيْ اللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَلَا اللهِ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهِ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

قَالَتْ: ثَلِّتْ (٥).

(١) في (ب): بينهنَّ.

قال ابن عبد البرِّ في «الاستذكار» ٤٣٨/٥؛ هذا الحديث ظاهره الانقطاع، وهو مسند متصل صحيح قد سمعه أبو بكر من عبد الرَّحمن من أم سلمة.

- (٤) سقطت (عليهن) من (ب) و (س).
- مسألة: الإقامةُ هل هي حتُّ الزَّوجِ أم حتُّ الزَّوجة؟ روايتان.
- إذا كان حقًا للزَّوج جاز له فعله وتركه، وإن كان حقًا للزَّوجة لم يكن له تركه إلَّا بإذنها، وقيل: هو حقٌ لهما جميعًا. انظر: «المنتقى» للباجي ٢٩٤/٣ بتصرف.
- (٥) الحديث مرسل، وقد اختلف في وصله وإرساله، فأخرجه الشَّافعي عن مالك به في «المسند»، ص ٢٦٠، ومسلم مرسلًا عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب النكاح، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف ١٠٨٣/٢ (٤٢).

<sup>(</sup>۲) زاد في (ب): (عن أَبِيهِ)، وليست هذه الزيادة في رواية مالك، بل هو عند مالك مرسل، وأما زيادة (عن أبيه) فثابتة من غير طريق مالك. انظر: «شرح النووي على مسلم» ٤٣/١٠.

<sup>(</sup>٣) قال ابن عبد البرِّ في «الاستذكار» ٤٣٨/٥؛ أمَّا قوله في هذا الحديث: «إن سبَّعثُ لك سبَّعثُ للسائي» فإنَّه لا يقول به مالك ولا أصحابه، وهذا ممَّا تركوه من رواية أهل المدينة لحديث بصري: مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك: أنه كان يقول: للبكر سبع، وللثيب ثلاث. قال مالك: وذلك الأمر عندنا.



قَالَ مُحمَّدُ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. يَنْبَغِي إِنْ سَبَّعَ عِنْدَهَا أَنْ يُسَبِّعَ عِنْدَهُنَ (۱) لا يَزِيدُهَا عَلَيْهِنَّ شَيْئًا، وَإِنْ ثَلَّثَ عِنْدَهَا أَنْ يُثَلِّثَ عِنْدَهُنَّ (۱)، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي خَنِيْفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

#### (٢٢٣) بِابُ أَدْنَى مَا تَتَزَوَّجُ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ

٦٣٣ ـ (٥٢٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَن عَبْدَ الرَّحْمَنِ<sup>(٣)</sup> جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عن أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ قَالَ: «كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا؟» قَالَ: أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ. قَالَ: «كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا؟» قَالَ: وَزُنْ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ له: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» (أ).

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. أَدْنَى المَهْرِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ [مقدارُ] (٥) مَا تُقْطَعُ فِيهِ اليَدُ (٦)، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

وأخرجه أحمد موصولًا من طريق سفيان عن مُحَمَّد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث عن أبيه عن أم سلمة ١٠٨٣/٢ (٢٦٥٠٤)، وكذا مسلم في الباب السابق ١٠٨٣/٢ (٤١)، وكذا أبو داود في النكاح، باب المقام عند البكر (٢١١٥).

<sup>(</sup>١) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام مُحَمَّد ومالك ها. كما تقدم في الحاشية.

<sup>(</sup>٢) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام مُحَمَّد ومالك الله النصال من دون تصريح بالخلاف. ومذهب مالك فيها: أنّه لا يثلث للقديمة.

قال ابن عبد البرِّ في «التَّمهيد» ٢٤٦/١٧: وفي هذا الباب عجبٌ؛ لأنه صار فيه أهل الكوفة إلى ما رواه أهل المدينة؛ وصار فيه أهل المدينة إلى ما رواه أهل البصرة.

<sup>(</sup>٣) زاد في المطبوع: بن عوف، وليست في الأصول.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب النكاح، باب الصفرة للمتزوج (٥١٥٣)، وكذا مسلم من طريق حميد به، باب الصداق ١٠٤٢/٢ (٨١).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٦) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك ها. قال مالك: لا أرى أن تنكح المرأة بأقلَّ من ربع دينار، وذلك أدنى ما يجب فيه القطع. «موطأ يحيى» ٢٧/٢ه. وتقدَّر عند مالك بأربعة دراهم.



## (٢٢٤) بِابِّ: لا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا فِي النِّكَاحِ

٦٣٤ (٥٢٥) مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ/ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنس قَالَ: أَبنَا [٥٦/ب] أَبُو الزِّنَادِ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رســولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»(١).

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ [مِنْ فُقَهَائِنَا] (٢).

٦٣٥ ـ (٥٢٦) أَخْبَرَنَا مُحمَّــ ل قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنس قَــالَ: أَبنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ ينْهَى أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، أو عَلَى عَمَّتِهَا، وَأَنْ يَطأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً فِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ.

### (٢٢٥) بابُ: الرَّجُلُ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

٦٣٦ (٥٢٧) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسِ قَالَ: أَبنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (٣)، عن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّان، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

قال الباجي في «المنتقى» ٢٨٩/٣: ودليلنا أنَّ هذه المسألة مبنية عندنا على أنَّ يد السارق تقطع بربع دينار.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها (٥١٠٩)، ومسلم عن القعنبي عن مالك به في النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ١٠٢٨/٢ (٣٣).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٣) في «موطأ يحيي» (٨٣/١): رواه مالك عن مُحَمَّد بن يحيي بن حبان بلا واسطة، وكذا هو في كتب الحديث، وهل الوهم من الإمام مُحَمَّد أم كان من مالك فرجع عنه؟ احتمالان.



هُرْمُزَ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهُ ﷺ قَالَ: «لا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»(١).

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ.

## (٢٢٦) بَابُ: الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

٦٣٧ ـ (٥٢٨) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أَلقَاسِم، عَن أَبِيهِ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَن خَنْسَاءَ بنتِ خِذَام: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّب، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَرَدَّ نِكَاحَهُ (٢).

قَالَ مُحمَّدٌ: لا يَنْبَغِي أَنْ تُنْكَحَ الثَّيِّب، وَلا البِكْرُ إِذَا بَلَغَتْ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا، فَأَمَّا إِذْنُ الثَيِّبِ فَرِضَاهَا بِلِسَانِهَا. زَوَّجَهَا وَالِدٌ أو غَيْرُهُ(٣)، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد عن عبد الرَّحمن عن مالك عن مُحَمَّد بن يحيى به في «المسند» ٣٥/١٦ (٩٩٥١)، والنسائي من طريق مالك به في النكاح، باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه (٣٢٤٠)، والبخاري من طريق الأعرج عن أبي هريرة به في النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع (١٤٤٥)، ومسلم من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه ١٠٣٣/٢ (٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ عن إسماعيل عن مالك به في النكاح، باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود (١٣٨٥)، وأبو داود عن القعنبي عن مالك به في النكاح، باب في الثيب (٢٠٩٤).

<sup>(</sup>٣) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك ﷺ. مذهب مالك: للأب خاصة أن يزوج البكر بغير إذنها، ويستحب له استئذانها. انظر: «الاستذكار» ٥/٨٨٨.



## (٢٢٧) بابُ: الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ

٦٣٨ - (٥٢٩) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسِ قَالَ: أَبنَا ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: بَلَغَنَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلِ مِنْ ثَقِيفٍ \_ وَكَانَ عِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ حِينَ أَسْلَمَ الثَّقَفِيُّ -، فَقَالَ لَهُ: «أَمْسِكُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا، وَفَارِقْ سَائِرَ هُنَّ»<sup>(۱)</sup>.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. يَخْتَارُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا أَيَّتُهُنَّ شَاءَ، وَيُفَارِقُ مَا بَقِيَ، وَأَمَّــا أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ: نِكَاحُ الأَرْبَــعِ الأُولِ جَائِزٌ، وَنِكَاحُ مَــنْ بَقِيَ مِنْهُنَّ

**٦٣٩** وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ (٣).

٠٦٠- (٥٣٠) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنس قَالَ: أبنَا رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ الوَلِيدَ سَأَلَ القَاسِم،

٦٤١ وَعُرْوَةً، وَكَانَتْ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَأَرَادَ / أَنْ يَبِئتَّ وَاحِدَةً، وَيَتَزَوَّجَ [٥٥/أ] أُخْرَى، فَقَالًا: نَعَمْ. فَارِقِ امْرَأَتَكَ ثَلاثًا، وَتَزَوَّجْ.

قَالَ القَاسِمُ: فِي مَجَالِسَ مُخْتَلِفَةٍ.

<sup>(</sup>١) الحديث معضل، وقد أخرجه الشَّافعي من طريق الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعًا في «مسنده» ص ٧٧٤، وكذا ابن حبان في «صحيحه» ٤٥٥/٩ (٤١٥٧).

 <sup>(</sup>٢) وهذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام أبى حنيفة ها.

<sup>(</sup>٣) ذكره الإمام مُحَمَّد في «الحُجَّة» ٤٠٤/٣ دون إسناد.

وقد أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ١٦٤/٧ (١٢٦٢٨).

وأخرج الطَّحاوي أيضًا في «شــرح معاني الآثار» ٢١/٧: عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: يَأْخُذُ الأُولَى وَالثَّانيَةَ وَالثَّالِثَةَ وَالرَّابِعَةَ.



قَالَ مُحمَّدٌ: لا يُعْجِبُنَا أَنْ يَتَزَوَّجَ الخَامِسَةَ؛ وَإِنْ بَتَّ طَلاقَ إِحْدَاهُنَّ حَتَّى تَنْقَضِى عِدَّتُهَا(١).

لا يُعْجِبُنَا أَنْ يَكُونَ مَاؤُهُ فِي رَحِم خَمْسِ نِسْوَةٍ حَرَائِرَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا [ الله الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه عنه الله عنه الله

#### (٢٢٨) بابُ مَا يُوجِبُ الصَّدَاقَ

٦٤٢ ـ (٥٣١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا اللهُ أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا اللهُ وُرُ اللهُ وَرُدُونَتِ اللهُ وُرُ اللهُ وَرُدُونَتِ اللهُ وَرُدُونَتِ اللهُ وَرُدُونَتِ اللهُ وَرُدُونَتِ اللهُ وَرُدُونَتِ اللهُ وَرَدُونَتِ اللهُ وَمَا اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

٦٤٣ وقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسِ: إِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الصَّداق إِلَّا أَنْ يَطُولَ مُكْثُهَا وَيَتَلَذَّذَ مِنْهَا، فَيَجِبُ الصَّدَاقُ (٣).

### (٢٢٩) بابُ نِكَاحِ الشِّغَارِ

الخَبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبَنَا نَافعٌ، عن عبد اللهِ بْنِ عُمَرَ: أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ (٤).

<sup>(</sup>۱) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك ﷺ، ولم يصرِّح بالخلاف. ومذهبُ مالك: يتزوج ولا ينتظر انتهاء العدَّة. انظر: «الاستذكار» ٥٤٠/٥.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب النكاح، باب الشغار (٥١١٢)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه ١٠٣٤/٢ (٥٥).



وَالشِّغَارُ(١): أَنْ يُنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُنْكِحَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَكُونُ الصَّدَاقُ نِكَاحَ امْرَأَةٍ، فَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ صَدَاقَهَا أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ فَالنِّكَاحُ جَائِلْ، وَلَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا مِنْ نِسَائِهَا(٢)، وَلا وَكْسَ(٣)، وَلا شَطَطَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

#### (۲۳۰) بابُ نِكَاحِ السِّرِّ

٦٤٥ ـ (٥٣٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَن قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنس، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ: أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ (٤) فِي نِكَاحِ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ: هَذَا نِكَاحُ السِّرِ، وَلا نُجِيزُهُ، وَلَوْ كُنّْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ؛ لأَنَّ النِّكَاحَ(٥) لا يَجُوزُ فِيه أَقَلُّ مِنْ شَاهِدَيْن، وَإِنَّمَا شَهِدَ عَلَى هَذَا النِّكاحِ الَّذِي رَدَّهُ عُمَرُ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ، فَهَذَا نِكَاحُ السِّرِّ؛ لأَنَّ الشَّهَادَةَ لَمْ تَكْمُلْ، وَلَوْ كَمُلَتِ الشَّهَادَةُ بِرَجُلَيْنِ أُو رَجُلِ وَامْرَأَتَيْنِ كَانَ نِكَاحًا جَائِزً ا(٦) وَإِنْ كَانَ سِرًّا.

<sup>(</sup>١) وهذا الإدراج من كلام نافع، كما بيَّنه مسلم في «صحيحه» في الباب السابق.

هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك ها. ومذهبُ مالك: لا يصحُّ نكاح الشِّغار، ويفسخ أبدًا. انظر: «الاستذكار» ٥٦٥/٥.

<sup>(</sup>٣) الوَكْسُ: النُّقصان. «القاموس»: وكس.

<sup>(</sup>٤) زاد في المطبوعة: (برجل)، وهي في مخطوطة تركية متأخرة، وليست في أصولنا الأربع ولا في اثنتين أخريين.

<sup>(</sup>٥) كذا في (س) و(ب) و(ز)، وفي (ف): لأنه نكاحٌ.

<sup>(</sup>٦) وهذه من مسائل الخلاف بين الإمام مُحَمَّد ومالك ﷺ، ولم يصرِّح به. ومذهبُ مالكِ ذكره الباجي في «المنتقى» ٣١٣/٣ فقال: لا يثبت بأقلُّ من شاهدين من الرجال، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين.



إِنَّمَا تفسيرُ (١) نِكَاحِ السِّرِّ: أَنْ يَكُونَ بِغَيْرِ شُهُودٍ، فَأَمَّا إِنْ كَمُلَتْ فِيهِ الشَّهَادَةُ، فَهذا نِكَاحُ العَلانِيَةِ وَإِنْ كَانُوا أَسَرُّوهُ (٢).

٦٤٦ (٥٣٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ، عن حَمَّادٍ، عن إِبْرَاهِيسمَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَامْرَأْتَيْنِ فِي النِّكَاحِ وَالْفُرْقَةِ (٣).

[٥٤/ب] قَالَ مُحمَّدٌ: فبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً. /

## (٢٣١) بابُّ: الرَّجُلُ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ

٦٤٧ ـ (٥٣٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: ثَنَا النُّهْرِيُّ عن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عن أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ المَوْأَةِ وَابْنَتِهَا مِمَّا مَلَكَتِ النَّهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عن أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ المَوْأَةِ وَابْنَتِهَا مِمَّا مَلَكَتِ النَّهِ بِنْ أَتُوطًا أَ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الأُخْرَى؟ قَالَ: لا أُحِبُ أَنْ أَجِيزَهُمَا أَنْ جَمِيعًا، وَنَهَاهُ.

معد النُّهْرِيُّ، عن الْخُبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكٌ قَالَ: أَبَنَا الزُّهْرِيُّ، عن قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُثْمَانَ عَنِ الأُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ اليَمِينُ

<sup>(</sup>۱) في (س): يفسدُ نكاحُ.

<sup>(</sup>۲) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك هلك. ومذهب مالك: أنَّ نكاح السرِّ أن يُستكتم الشهودُ، أو يكون عليه من الشهود رجل وامرأتان، ونحو ذلك ممَّا يقصد به إلى التستر وترك الإعلان. انظر: «الاستذكار» ٤٧٠/٥.

<sup>(</sup>٣) وهذا الأثر فيه علتان: ضعف مُحَمَّد بن أبان، والانقطاع بين إبراهيم النخعي وسيدنا عمر.

<sup>(</sup>٤) كذا في المخطوطات، وفي نسخة: (أَخْبُرَهُما)، وكذا في «موطأ يحيى» وهي الأرجح. وانظر: «مشارق الأنوار» ٢١/٣، ولم يذكر رواية (أجيزهما)، وانظر: «المُهيَّأ شرح الموطّأ» ٣١/٣، فقد ذكر الروايتين.



هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ: أَحلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ(١). ما كُنْتُ لِأَصْنَعَ ذَلِكَ.

٦٤٩ ـ ثُمَّ خَرَجَ فَلَقِي رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رسولِ اللهِ ﷺ ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لَوْ كَانَ لِي مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ، ثُمَّ أُتِيتُ بِأَحَدٍ فَعَلَ ذَلِكَ جَعَلْتُهُ نَكَالًا.

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: أُرَاهُ عَلِيًّا.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ. لا يَنْبَغِي أَنْ يُجْمَـعَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَابْنَتِهَا، وَلا بَيْنَ المَرْأَةِ وَأُخْتِهَا من مِلْكِ اليَمِينِ.

• ٦٥ - قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ: مَا حَرَّمَ اللهُ تَعَالَى مِنَ الحَرَائِرِ شَيْئًا إِلَّا وَقَدْ حَرَّمَ مِنَ الإِمَاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنْ يَجْمَعَهُنَّ رَجُلٌ (٢).

يَعْنِي بِذَلِكَ: أَنَّهُ يَجْمَعُ مَا شَاءَ مِنَ الإِمَاءِ، وَلا يَحِلُّ لَهُ فَوْقَ أَرْبَع حَرَائِر، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَخِّلَلْلَّهُ.

## (٢٣٢) بابُ: الرَّجُلُ يَنْكِحُ المَرْأَةَ فلا يَصِلُ إلَيْهَا لِعِلَّةٍ بِالمَرْأَةِ أو بِالرَّجُلِ

٦٥١ \_ (٥٣٧) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنس قَالَ: أَبنَا ابْنُ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا؛ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ سَنَةً، فَإِنْ مَسَّهَا، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

<sup>(</sup>١) يَعْنِي بآيَةِ التَّحْلِيلِ قَوْله تَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱللِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكُتُ أَيْمَنَكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤]، وَبِآيَةِ التَّحْرِيم قَوْلَه تَعَالَى: ﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَكِينِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [النساء: ٢٣]. انظر: «الفصول في الأصول» للجصاص ١٠٥/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ١٩٥/٧ (١٢٧٥٠)، وابن أبي شيبة في «المصنف» ١٠٤/٩ (11011).



قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً. إِنْ مَضَتْ سَنَةٌ وَلَمْ يَمَسَّهَا خُيِّرَتْ، فَإِنِ اخْتَارَتْ فَهِي زَوْجَتُهُ، وَلا خِيَارَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَبَدًا، وَإِنِ اخْتَارَتْ خُيِّرَتْ، فَإِنِ اخْتَارَتْ ثَيِّبًا نَفْسَهَا فَهِي تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ، وَإِنْ قَالَ: إِنِّي قَدْ مَسِسْتُهَا فِي السَّنَةِ؛ فإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَلْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا نَظَرَ إِلَيْهَا النِّسَاءُ، فَإِنْ قُلْنَ (۱): هِي بِكْرُ خُيِّرَتْ بَعْدَ أَنْ تحلف بِاللهِ: مَا مَسَّهَا، وَإِنْ قُلْنَ (۲): هِي ثَيِّب، فَالقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ لَقَدْ مَسَهَا، وَهُو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

707 ـ (٥٣٨) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بِنُ أَنسٍ قَالَ: أَبَنا مُخْبِرٌ، عَن المُسَيِّبِ: أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهِ جُنُونٌ أَو / ضَرَرٌ؛ فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ إِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ، ولا خيار لها إلَّا في العِنِّين (٣) والمجبوب (٤).

قَالَ مُحمَّدٌ: إِذَا كَانَ أَمْرًا لا يُحْتَمَلُ خُيِّرَتْ، فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ، وَلا خِيَارَ لَهَا إِلَّا فِي العِنِّينِ وَالمَجْبُوبِ.

## (٢٣٣) بابُ: البِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا

٦٥٣ (٥٣٩) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا عَبْدُ اللهِ بنُ أنسٍ قَالَ: عَبْدُ اللهِ بنُ الفَضْلِ، عن نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالبِكْرُ تُسْتَأْذنُ (٥) فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» (٦).

<sup>(</sup>١) في (ف) و(س): قالوا، والمثبت من (ب)، وهو الصَّواب.

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(س): قالوا.

<sup>(</sup>٣) قال في «النِّهاية» ٣٣٤/٣؛ العِنِّينُ: الَّذِي تُعْيِيه مباضَعةُ النِّساء.

<sup>(</sup>٤) المجبوب: المَقْطُوعُ الذَّكَر. «النَّهاية» ٢٣٣/١.

<sup>(</sup>٥) في (ب) و(س): تستأمر.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم عن سعيد بن منصور وقتيبة ويحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب النكاح، =



قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَــذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَــةَ، وَذَاتُ الأَبِ وَغَيْرُ ذاتِ الأَبِ فِي ذَلِكَ سَوَاءُ(١).

عَندِ الكَرِيمِ الجَزَرِيِّ، عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تُسْتَأُذُنُ عَن الكَرِيمِ الجَزَرِيِّ، عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تُسْتَأُذُنُ الأَبْكَارُ فِي أَنْفُسِهِنَّ ذَاتُ الأَب وَغَيْرُ ذاتِ الأَبِ»(٣).

قَالَ مُحمَّدٌ: فَبِهَذَا نَأْخُذُ.

## (٢٣٤) بابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ

700 ـ (٥٤١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا رَجُلٌ، عَن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: لا يَصْلُحُ لامْرَأَةٍ أَنْ رَجُلٌ، عَن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: لا يَصْلُحُ لامْرَأَةٍ أَنْ رَجُلٌ، عَن سَعِيدِ بْنِ المُسلَطانِ (٤). تَنْكِحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، أو ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا، أو السُّلْطَانِ (٤).

باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ١٠٣٧/٢ (٦٦)، وأبو داود عن أحمد بن يونس وعبد الله بن مسلمة عن مالك به في كتاب النكاح، باب في الثيّب (٢٠٩١).
 وهذا الحديث قيل: إنَّه رواه أبو حنيفة عن مالك. «الاستذكار» ٣٨٦/٥.

<sup>(</sup>۱) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام مُحَمَّد والإمام مالك ها. ومذهب مالك: أنَّ البكر التي ليس لها أب هي التي تُستأذن، وأمّا التي لها أب فله أن يزوِّجها بغير إذنها. انظر: «المنتقى» ٢٦٦/٣.

<sup>(</sup>٢) زاد في (ب) وفي المطبوعة: أَخْبَرَنَا مالك، وهو خطأ، فقيس بن الربيع الأسدي شيخ مُحَمَّد، وقد روى عنه في «الحجة» في /٢٨/موضعاً، ومنها هذا الحديث بهذا السند عنه، وليس هو من شيوخ الإمام مالك.

<sup>(</sup>٣) الحديث مرسل، وقد أخرجه كذلك عبد الرزاق في «المصنف» ١٤٢/٦ (١٠٢٨٠) من طريق عبد الكريم الجزري عن سعيد.

<sup>(</sup>٤) قال الباجي في «المنتقى» ٦٨/٣: دليلنا من جهة القياس: أنَّ المرأة ناقصة من جهة الأنوثة، فوجب ألَّا ينفذ منها عقد النكاح. أصله الصغيرة والأَّمة.



قَالَ مُحمَّدُ: لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، فَإِنْ تَشَاجَرَتْ هِيَ وَالوَلِيُّ فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ، وأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ: إِذَا وَضَعَتْ نَفْسَهَا فِي كَفَاءَةٍ وَلَمْ تُقَصِّرْ فِي مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ، وأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ: إِذَا وَضَعَتْ نَفْسَهَا فِي كَفَاءَةٍ وَلَمْ تُقَصِّرْ فِي نَفْسِهَا فِي صَدَاقٍ، فَالنِّكَاحُ جَائِرٌ (۱)، وَمِنْ حُجَّتِهِ: قَوْلُ عُمَرَ فِي هَذَا الحَديثِ: أو نَفْسِهَا فِي صَدَاقٍ، فَالنِّكَاحُ جَائِرٌ (۱)، وَمِنْ حُجَّتِهِ: وَقَدْ أَجَازَ نِكَاحَهُ؛ لأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ أَلَّا ثُوعِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا؛ إِنَّهُ أَلْسُ بِوَلِيٍّ، وَقَدْ أَجَازَ نِكَاحَهُ؛ لأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ أَلَّا تُقَصِّرَ بِنَفْسِهَا في صَداق (۳)، فَإِذَا فَعَلَتْ هِيَ ذَلِكَ جَازَ.

### (٢٣٥) بِابُ: الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ وَلا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا

707 ـ (٥٤٢) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسِ قَالَ: ثَنَا نَافعٌ: أَنَّ ابنةً لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ـ وَأُمُّهَا ابْنَةُ زَيْدِ بْنِ الخَطَّابِ ـ كَانَتْ تَحْتَ ابْنِ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَمَاتَ وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا، فَقَامَتْ أُمُّهَا تَطْلُبُ صَدَاقَهَا؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ 'أُ: لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ، وَلَـوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نُمْسِكُهُ، وَلَمْ نَظْلِمْهَا أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ،

70٧ ـ فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَضَى أَنْ لا صَدَاقَ لَهَا، وَلَهَا المِيرَاثُ. قَالَ مُحمَّدٌ: وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا(٢).

مَادٍ، عَن حَمَّادٍ، عَن حَمَّادٍ، عَن حَمَّادٍ، عَن حَمَّادٍ، عَن حَمَّادٍ، عَن إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ: أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَـمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، فَمَاتَ قَبْلَ

<sup>(</sup>١) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام أبى حنيفة ها.

<sup>(</sup>٢) في (ب): لأنه.

<sup>(</sup>٣) ليست في (ب) و(س).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(ز): ابن لعمر.

<sup>(</sup>٥) المثبت من (س) و(ز)، وهو موافق لرواية يحيى، وفي (ف) و(ب): لم يمسكه ولم يظلمها. وفيها إشكال؛ لأَن الرَّوج توفي.

<sup>(</sup>٦) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك على الله



أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَالَ عَبْدُ الله [بْنُ مَسْعُودٍ](١): لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا مِنْ نِسَائِهَا لا وَكْسَ / وَلا شَطَطَ (٢)، [٥٥/ب]

709 قَفَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ (٣) \_ بَلَغَنَا: أَنَّهُ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ (٤) الأَشْجَعِيُّ، وَكَانَ مِـنْ أَصْحَـابِ رَسُـولِ اللهِ ﷺ ـ: قضَيْـتَ وَالَّــذِي يُحْلَفُ بِــهِ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بِرْوَعَ بْنَةِ وَاشِقِ الأَشْجَعِيَّةِ.

قَالَ: فَفَرِحَ عَبْدُ الله فَرْحَةً مَا فَرِحَ قَبْلَهَا مِثْلَهَا؛ لِمُوَافَقَةِ قَوْلِهِ قَوْلَ رَسُول اللهِ ﷺ (٥).

• ٦٦٠ وقَالَ مَسْرُوقُ بْنُ الأَجْدَعِ: لا يَكُونُ مِيرَاثٌ حَتَّى يَكُونَ قَبْلَهُ صَدَاقٌ (٦). قَالَ مُحمَّدٌ: فبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

#### (٢٣٦) بابُ: المَرْأَةُ تَتَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا

٦٦١ ـ (٥٤٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسِ قَالَ: أَبنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّهُمَا حَدَّثَاه: أَنَّ طُليحة ابْنَةَ طَلْحَةَ بْن عُبَيْدِ اللهِ كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ، فَطَلَّقَهَا، فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب).

زاد في المخطوطة الأزهرية ونسختين عثمانيتين ونسخة فيض الله أفندي، وعلَّق عليها في نســخةٍ: (فَلَمَّا قَضَى قَالَ: فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّى وَمِنَ الشّيطَانِ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ بَرِيثَانِ)، وليست في أصولنا المعتمدة، وهي موجودة في المطبوعة.

<sup>(</sup>٣) بالسند المتقدم إلى إبراهيم النخعي.

كذا في (ب) و (س)، وحاشية (ف)، وهو الصُّواب، وفي (ف): بن يسار.

<sup>(</sup>٥) الحديث منقطع، أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» موصولًا من طريق إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود ٢٩٤/٦ (١٠٨٩٨)، وكذا النَّسائي في كتاب النكاح، باب إباحة التزوج بغير صداق (٣٣٥٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة موصولًا في «المصنف» ٣١٧/٩ (١٧٤٠٠).



أَبَا سَعِيدِ ابْنَ مُنْيةً(١) أو أَبَا الجُلاسِ ابْنَ مُنيةً، فَضَرَبَهَا عُمَرُ، وَضَرَبَ زَوْجَهَا بالمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

وَقَالَ عُمَرُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا، فإنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الأَوَّلِ، ثُمَّ كَانَ خَاطِبًا مِنَ الخُطَّابِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الأول، ثمَّ اعتدَّتْ عِدَّتَها من الآخر، ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْهَا أَبَدًا.

777 قَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ: وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا (٢).

قَالَ مُحمَّدٌ: بَلَغَنَا: أَنَّ عُمَرَ بُنَ الخَطَّابِ رَجَعَ عَنْ هَذَا القَوْلِ إِلَى قَوْلِ عَلِيِّ بْن أَبِي طَالِبٍ.

777 (٥٤٥) أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن الحسن قال: أَبنَا الحَسَنُ بْنُ عُمَارَةً (٣)، عن الحَكَم بْنِ عُتيْبةَ، عَن مُجَاهِدٍ قَالَ: رَجَعَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ فِي الَّتِي تَزَوَّجتْ فِي عِدَّتِهَا إِلَى قَـوْلِ عَلِيِّ، وَذَلِكَ: أَنَّ عُمَرَ قَـالَ: إِذَا دَخَلَ بِهَا فُـرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ يَجْتَمِعَا أَبَدًا، وَأُخِذَ صَدَاقُهَا، فَجُعِلَ فِي بَيْتِ المَالِ.

77٤ فَقَالَ عَلِيٌّ: لَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنَ الأَوَّلِ تَزَوَّجَها الآخَرُ إِنْ شَاءَ (٤). فَرَجَعَ عُمَرُ إِلَى قَوْلِ عَلِيّ [بن أبي طالب] (٥).

<sup>(</sup>١) في (ب) و(س): منبهٍ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٣٥٢/٩ (١٧٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) الحسن بن عمارة: قاضى بغداد، متروك. انظر: «الضعفاء الكبير» ٢٣٧/١، و «تقريب التَّهذيب»، ص ۱۲۳ (۱۲۲۶).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٣٥٣/٩ (١٧٤٨٣)، ولم يذكر فيه الرجوع. وهذه من مسائل الخلاف بين الإمام مُحَمَّد والإمام مالك ها.

ومذهبُ مالكِ: عدم جواز نكاحها بعد انقضاء العدَّة. انظر: «الاستذكار» ٤٧٣/٥.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ب).

وفيه مسألة أصولية، وهي: أنَّ للمجتهد أن يرجعَ عن اجتهاده إن بانَ له خطؤُه، أو رجحانُ غيره.



قَالَ مُحمَّدٌ: فبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

770 [٥٤٦] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قال: أَبنَا مالكُ بن أنسِ (١) قال: أَبنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْهَادِ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَن عَبْدِ الله بْن أَبِي أُمَيَّةَ: أَنَّ امْرَأَةً هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَاعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ / وَعَشْرًا، ثُمَّ [٥٦/أ] تَزَوَّجَتْ حِينَ حَلَّتْ، فَمَكَثَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَنِصْفًا، ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدًا تَامًّا، فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَدَعَا عُمَرُ نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ أَهْل الجَاهِلِيَّةِ قُدُم (٢)، فَسَالَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتِ المَرْأَةُ مِنْهُنَّ: أَنَا أُخْبِرُكَ؛ أَمَّا هَذِهِ المَوْأَةُ هَلَكَ زَّوْجُهَا حِينَ حَمَلَتْ، فَأُهْرِيقَتِ الدِّمَاءُ، فَحَشَّ (٣) وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا، فَلَمَّا أَصَابَهَا زَوْجُهَا الَّذِي نَكَحَتْهُ، وَأَصَابَ الوَلَدَ المَاءُ تَحَرَّكَ الوَلَدُ فِي بَطْنِهَا وَكَبِرَ. فَصَدَّقَهَا عُمَرُ بِذَلِكَ (٤)، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنِي عَنْكما إِلَّا خَيْرٌ، وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالأَوَّلِ.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. الوَلَدُ وَلَدُ الأَوَّلِ؛ لأَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ عِنْدَ الآخَرِ لأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، ولا تَلِدُ المَرْأَةُ وَلَدًا تَامًّا لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَهُوَ ابْنُ للأَوَّلِ،

قد زيد قبل لام، اعلالًا فَقدْ وفُعُــلٌ لاســم رباعـــيِّ بمـــدِّ وفُعَـلٌ جمعًـا لِفِعْلَـةٍ عُـرِفْ ما لم يضاعف في الأعمِّ ذو الألف

<sup>(</sup>١) سقط قوله: (أُخْبَرَنَا مالك بن أنس) من المطبوعة وبعض الشروح، وهي ثابتة في أصولنا الخطية، وكذا رواه يحيى الليثي في «الموطَّاً» ٧٤٠/٢ فقال: حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد... إلخ.

<sup>(</sup>٢) جمع قديمة، وهو جمع سماعي لا قياسي.

لأنَّ وزنَ فُعُل جمعًا يطُّرد في كلِّ اسم رباعيِّ قد زيدَ قبلَ آخره مدَّةٌ، بشرط كونه صحيحَ الآخر، وغير مضاعف، مثل: حمار وحُمُر، وكقضيب وقُضُب، وعمود وعُمُد. قال ابن مالكٍ في «ألفيته»:

انظر: «شرح ابن عقيل» ٤٥٧/٢.

وفي «موطأ يحيي» ٧٤٠/٢: قدماء.

<sup>(</sup>٣) حَشَّ الولدُ في البطن: يَبسَ. «القاموس».

فيه سؤال أهل الخبرة والمعرفة من غير الشرعيين ممَّن تتوقف الفتيا على معرفة قولهم.



وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الآخَرِ، وَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا: الأَقَلُ مِمَّا سمَّى لَهَا وَمِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

#### (٢٣٧) بابُ العَزُٰلِ

٦٦٦ (٥٤٧) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، عن عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عن أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ.

٦٦٧ - (٥٤٨) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَخبرَنا مَالِكُ بنُ أَنسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَفْلَحَ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، عن أُمِّ وَلَدِ أَبُو النَّضْرِ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ كَانَ يَعْزِلُ.

٦٦٨ (٥٤٩) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكٌ قَالَ: أَبِنَا ضَمْرَةُ بْنُ سَعِيدٍ المَازِنِيُّ، عن الحَجَّاجِ بْنِ عَمْرِو بْنِ غَزِيَّةَ: أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ قَابِتٍ، فَخَاءَهُ ابْنُ فَهْدٍ (١) \_ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ \_ فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، إِنَّ عِنْدِي فَجَاءَهُ ابْنُ فَهْدٍ (١) \_ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ \_ فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، إِنَّ عِنْدِي خَوَادِيَ لَيْسَ نِسَائِي اللاتِي أُكِنُ (١) بِأَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهُنَّ، وَلَيْسَ كُلُّهُنَّ يُعْجِبُنِي جَوَادِيَ لَيْسَ نِسَائِي اللاتِي أُكِنُ (١) بِأَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهُنَّ، وَلَيْسَ كُلُّهُنَّ يُعْجِبُنِي أَنْ تَحْمِلَ مِنِّي، أَفَاعُولُ ؟ قَالَ: أَفْتِهِ يَا حَجَّاجُ. قَالَ: قُلْتُ: غَفَرَ اللهُ لَكَ، إِنَّمَا

<sup>(</sup>۱) كذا في (ف) و(ز)، وفي مخطوطة وقف الوزير الكوبريلي و«موطأ يحيى»: [قهد]، ولم تنقط في (ب) و(س)، وقال في «المُهيّأ في كشف أسرار الموطّأ» ٥٦/٣: لم يعرف بالقاف إلّا قيس بن قهد.

قال القاضي عياض في «مشارق الأنوار» ١٦٨/٢: بفتح الفاء وآخره دال مهملة. كذا رويناه في «الموطّأ»، وكذا يقوله أهل الحديث والحفاظ ورواة «الموطّأ».

وقد اختلف فيه يحيى، فحكى الدَّارقطني: أنَّ ابن مهديِّ يقول فيه عن مالك: ابن قهد، بالقاف. قال: وأخطأ فيه ابن مهدي. إنما هو بالفاء. كذا قال ابن وهب.

<sup>(</sup>٢) أُكِنُّ: أسترُ. «القاموس»: كنن.

وفي (ف): كنَّ، والصَّواب المثبت.

<u>~~~</u>

نَجْلِسُ إِلَيْكَ لِنَتَعَلَّمَ مِنْكَ. قالَ: أَفْتِهِ. قَالَ: قُلْتُ: هُوَ حَرْثُكَ؛ إِنْ شِئْتَ أَعْطَشْتَهُ، وَإِنْ شِئْتَ سَقَيْتَهُ.

قَالَ: وَقَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ ذَلِكَ مِنْ زَيْدٍ، فَقَالَ زَيْدٌ: صَدَقَ.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا نَرَى بِالعَزْلِ بَأْسًا عَنِ الأَمَةِ، فَأَمَّا الحُرَّةُ فَلا يَنْبَغِي أَنْ يَعْزِلَ عَنْهَا إِلَّا بِإِذْنِها، وَإِذَا كَانَتِ الأَمَةُ زَوْجَةَ الرَّجُلِ فَلا يَنْبَغِي أَنْ يَعْزِلَ عَنْهَا إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلاهَا(١)، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.

779 ـ (٥٥٠) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بِنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا ابْنُ شِهَابٍ، عن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَالَ: مَا بَالُ عن سَالِم بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَعْزِلُونَ عَنْ وَلا يُدِهِمْ ؟ لا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ فَيَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنَّهُ قَدْ أَلَمَّ بِهَا إِلَّا رَجَالٍ يَعْزِلُونَ عَنْ وَلا يُدِهِمْ ؟ لا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ فَيَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنَّهُ قَدْ أَلَمَّ بِهَا إِلَّا أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا، / فَاعْزِلُوا بَعْدُ أُو اتْرُكُوا.

قَالَ مُحمَّدٌ: إِنَّمَا نَضِعُ هَذَا مِن عُمَرَ رَبِي عَلَى التَّهَدُّدِ (٢) لِلنَّاسِ أَنْ يُضَيِّعُوا وَلائِدَهُمْ، وَهُمْ يَطَؤُونَهُنَّ.

• ٦٧٠ قَدْ بَلَغَنَا: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ، فَنَفَاهُ<sup>(٣)</sup>.

**٦٧١ ـ** وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ فَحَمَلَتْ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لا تُلْحِقْ بِآلِ عُمَرَ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَجَاءَتْ بِغُلامٍ أَسْوَدَ، وأَقَرَّتْ أَنَّهُ مِنَ الرَّاعِي، فَانْتَفَى مِنْهُ عُمَرُ (١).

<sup>(</sup>۱) وكذا قول مالك. انظر: «موطأ يحيى» ٥٩٥/٢.

<sup>(</sup>٢) كذا في (ف) و(س)، وفي (ب): التهديد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطّحاوي في «شرح معاني الآثار» ١٧٧/٣ (٤٧٣٤) عن سعيد بن المسيب به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» ١٣٦/٧ (١٢٥٣٦) عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن رجل من الأنصار: أن عمر... به، كتاب الطَّلاق، باب الرجل يطأ سريته وينتفي من حملها، وكذا سعيد بن منصور في «سننه» (٢٠٧٣) من طريق ابن أبي نجيح به في كتاب الطَّلاق، باب ما جاء في أمهات الأولاد.



وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةً يقُولُ: إِذَا حَصَّنَهَا وَلَمْ يَدَعْهَا تَخْــرُجُ، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ، لَمْ يَسَعْهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ ﷺ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ، فَبِهَذَا نَأْخُذُ (۱).

٦٧٢ ـ (٥٥١) أَخْبَرَنَا مُحمَّــ لَّ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَــالَ: أبنا نافعٌ، عن صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْــدٍ قالَتْ: قَالَ عُمَرُ بْـنُ الخَطَّابِ: مَا بَالُ رِجَــالٍ يَطَوُونَ وَلائِدَهُمْ، ثُمَّ يَدَعُونَهُنَّ فَيَخْرُجُنَ؟! وَاللهِ لا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ فَيَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ وَطِئَها إِلَّا أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا، فَأَرْسِلُوهُنَّ بَعْدُ، أو أَمْسِكُوهُنَّ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) وهذه من مسائل الخلاف بين الإمام مُحَمَّد والإمام مالك ها. ومذهب مالك: لا ينتفي ولد الأمة سواء عزل السيد أم لا إذا أقر بالوطء. انظر: «الاستذكار» ۱۸۱/۷.



### (٢٣٨) بابُ طَلاقِ السُّنَّةِ

٦٧٣ ـ (٥٥٢) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقْرَأُ(١): (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ).

قَالَ مُحمَّدٌ: طَلاقُ السُّنَّةِ: أَنْ يُطلِّقَهَا لِقُبُلِ عِدَّتِهَا طَاهِرًا في غَيْرِ جِمَاعٍ حِينَ تَطْهُرُ مِنْ حَيْضِهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ.

٦٧٤ ـ (٥٥٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا نافعٌ، عَن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَنْ أَنَّهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى مُنْ أَنَّهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَطْهُرَ، عُمْ فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيرتجعْها، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ اللهِ عَلَى رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ أَنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ ثُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ (")، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ (").

قَالَ مُحمَّدُ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ.

<sup>(</sup>١) وهي قراءة شاذَّة، في سورة الطَّلاق: ١.

<sup>(</sup>۲) في (س): يمسها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ عن إسماعيل بن عبد الله عن مالك به في كتاب الطَّلاق، بابٌ (٥٢٥١)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الطَّلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (١). ١٠٩٣/٢



#### (٢٣٩) بِابُ طَلاقِ الحُرَّةِ تَحْتَ العَبْدِ

7٧٥ ـ (٥٥٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: ثَنَا الزُّهْرِيُّ، عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبَ أُمِّ سَلَمَةَ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ، فَطَلَّقَهَا اثنتين (١)، فَاسْتَفْتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَقَالَ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ.

٦٧٦ (٥٥٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَن اللهُ اللهُ عَنْ أَنْ يُفَيْعًا كَانَ عَبْدًا لأُمِّ سَلَمَةَ أو مُكَاتَبًا، / وَكَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ كَانَا اللهُ عَنْ ذَلِك،
 حُرَّةٌ، فَطَلَّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَأْتِيَ عُثْمَانَ فَيَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِك،
 فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَج،

٦٧٧ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَسَأَلَهُ، فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعًا، فَقَالا: حَرُمَتْ عَلَيْك، حَرُمَتْ عَلَيْك.

٦٧٨ ـ (٥٥٦) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا نافعٌ، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ العَبْدُ امْرَأَتَهُ اثْنَتَيْنِ فَقَدْ حَرُمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، حُرَّةً كَانَتْ أُو أَمَةً، وَعِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ.

قَالَ مُحمَّدٌ: قَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَـذَا(٢)، وَأَمَّا مَا عَلَيْهِ فَقَهَاؤُنَا فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ اللهَ عَلَيْهِ فَقَهَاؤُنَا فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ اللهَ عَبْلٌ قَالَ: ﴿ فَطَلِقُوهُنَّ يَقُولُونَ اللهَ عَبْلٌ قَالَ: ﴿ فَطَلِقُوهُنَ لِغِدَّتِهِ لَ اللهُ عَبْلٌ فَعِدَّتُهَا ثَلاثَةُ لِعِدَّتِهِ الطَّلاقُ لِلْعِدَّةِ، فَإِذَا كَانَتِ الحُرَّةُ وَزَوْجُهَا عَبْدٌ فَعِدَّتُهَا ثَلاثَةُ وَطَلاقُهَا ثَلاثُ تَطلِيقَاتٍ لِلْعِدَّةِ كَمَا قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَإِذَا كَانَ الحُرُّ تَحْتَهُ الأَمَةُ فَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ، وَطَلاقُهَا لِلْعِدَّةِ تَطْلِيقَتَانِ كَمَا قَالَ اللهُ تعالى.

<sup>(</sup>۱) في (بِ) و(س): تطليقتين.

<sup>(</sup>٢) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك على الله المخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك

<sup>(</sup>٣) الطَّلاق: ١.



**٦٧٩ ـ (٥٥٧)** أَخْبَرَنَا محمَّدُ بنُ الحسن قال: أَبنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ<sup>(١)</sup> المَكِّيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يَقُولُ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلِيَّهُ: الطَّلاقُ بِالنِّسَاءِ، وَالعِدَّةُ بِهِنَّ.

> • ١٨٠ وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ (٢)، وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

## (٢٤٠) بِابُ مَا يُكْرَهُ لِلْمُطَلَّقَةِ الْمَبْتُوتَةِ وَالمُتَوَفَّى عَنْهَا [زوجها] (٣) مِنَ المَبِيتِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا

٦٨١ ـ (٥٥٨) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنس قَالَ: أبنَا نافعٌ: أنَّ ابْنَ عُمَرَ كانَ يَقُولُ: لا تَبِيتُ المَبْتُوتَةُ وَلا المُتَوَفَّى عَنْهَا إِلَّا فِي بَيْتِ زَوْجهَا.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَ ذَا نَأْخُذُ. أمَّا المُتَوَفِّى عَنْهَا فَإِنَّهَا تَخْرُجُ بِالنَّهَارِ فِي حَوَائِجِهَا، وَلا تَبِيتُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا، وَأَمَّا المُطَلَّقَةُ مَبْتُوتَةً كَانَتْ أو غَيْرَ مَبْتُوتَةٍ، فَلا تَخْرُجُ لَيْلًا وَلا نَهَارًا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَالُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

<sup>(</sup>١) في (ب) و(ف): زيد. والصُّواب المثبت كما في (ز) و(س)، وهو إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي، متروك، كما في «التَّقريب»، ص ٩٥ (٢٧٢).

<sup>(</sup>Y) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٦١٢/٩ (١٨٥٥١)، والبيهقي في «السنن الكبري» ٦٠٧/٧ (١٥١٧٤)، وهو قول ابن عباس أيضًا.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (-) و(-)

ومذهبُ مالكِ في المبتوتات: أنهنَّ كالمتوفِّي عنهن أزواجُهنَّ يخرجْن بالنَّهار، ولا يَبتْنَ إلَّا في بيوتهنَّ. انظر: «الاستذكار» ١٥٩/٦.

## (٢٤١) بابُ: الرَّجُلُ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي التَّزْوِيجِ هَلْ يَجُوزُ طَلاقُ المَوْلَى عَلَيْهِ؟

٦٨٢ - (٥٥٩) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أَنْ يَنْكِحَ فَإِنَّهُ نَافعٌ، عن عبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي أَنْ يُنْكِحَ فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ لا مُرَأَتِهِ طَلاقٌ إِلّا أَنْ يُطَلِّقَهَا العَبْدُ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلامِهِ أو لا يَجُوزُ لا مُرَأَتِهِ طَلاقٌ إِلّا أَنْ يُطَلِّقَهَا العَبْدُ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلامِهِ أو المُحَالِقِ إلى اللهِ اللهُ المُعَامِلَ اللهِ اللهِ المُل المُمَا اللهِ المُل المُناعِ اللهِ المُل المُناعِ اللهِ اللهِ المُل المُناعِ اللهِ اللهِ المُل المُناعِ اللهِ اللهِ اللهِ المُناعِ المُل المُناعِ اللهِ اللهِ المُل المُناعِ اللهِ المُناعِ اللهِ المُناعِ المَالِمُ اللهِ المُناعِ المَالمُناعِ المَالمُل المُناعِ المُناعِ المُناعِ المَالِمُ المُناعِ اللهِ المُناعِ المُناعِ المُناعِ المُناعِقِ المُناعِ المُناعِقِ المُناعِقِ المُناعِقِي ال

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

٦٨٣ - (٥٦٠) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا نَافعٌ، عن ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عَبْدًا لِبَعْضِ ثَقِيفٍ جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنَّ سَيِّدِي أَنْكَحَنِي جَارِيَتَهُ فُلانَةً، وَكَانَ عُمَرُ يَعْرِفُ الجَارِيَةَ، ثمَّ هُوَ يَطُوُهَا. فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى الرَّجُلِ، فَقَالَ: هَا فَعَلَتْ جَارِيَتُكَ فلانةُ؟ قَالَ: هِي عِنْدِي. قَالَ: هَلْ عُمَرُ إِلَى الرَّجُلِ، فَقَالَ: هَا وَاللهِ لَوِ تَطُوُهَا؟ فَأَشَارَ إِلَيهِ بَعْضُ مَنْ كَانَ عِنْدَ عُمرَ، فَقَالَ: لا، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا وَاللهِ لَوِ اعْتَرَفْتَ لَجَعَلْتُكَ نَكَالًا.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُدُ. لا يَنْبَغِي إِذَا زَوَّجَ الرَّجُدُ جَارِيَتَهُ عَبْدَهُ أَنْ يَطَأَهَا؛ لأَنَّ الطَّلاقَ وَالفُرْقَةَ بِيَدِ العَبْدِ إِذَا زَوَّجَهُ مَـوْلاهُ، وَلَيْسَ لِمَوْلاهُ أَنْ يُطَأَهَا؛ لأَنَّ الطَّلاقَ وَالفُرْقَةَ بِيَدِ العَبْدِ إِذَا زَوَّجَهُ مَـوْلاهُ، وَلَيْسَ لِمَوْلاهُ أَنْ يُظَرِّقَ بَيْنَهُمَا بغير إذن زوجها(۱)، فَإِنْ وَطِئَهَا تقـدَّمَ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ عَادَ، يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بغير إذن زوجها(۱)، فَإِنْ وَطِئَهَا تقـدَّمَ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ عَادَ، أُذَبَهُ الإِمَامُ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى مِـنَ الحَبْسِ أَو الضَّـرْبِ، وَلا يَبْلُغُ بِذَلِكَ أَرْبَعِينَ سَوْطًا.

<sup>(</sup>١) في (ب) و(س): بَعْدَ أَنْ زَوَّجَهَا.

## (٢٤٢) بِابِّ: المَرْأَةُ تَخْـتَلِعُ مِنْ زَوْجِهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا أُو أَقَلَّ

الْخَبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا عَالَ أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا عَمْرَ. وَخَبَهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا، فَلَمْ يُنْكِرْهُ ابْنُ عُمَرَ.

قَالَ مُحمَّدٌ: مَا اخْتَلَعَتْ بِهِ المرأةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهُ وَ جَائِزٌ فِي القَضَاءِ، وَمَا نُحِبُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا؛ وَإِنْ جَاءَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا، فَأَمَّا إِذَا جَاءَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهِ لَمْ نُحِبَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا قَلِيلًا وَلا كَثِيرًا، وَإِنْ أَخَذَ فَهُوَ جَائِزٌ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهِ لَمْ نُحِبَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا قَلِيلًا وَلا كَثِيرًا، وَإِنْ أَخَذَ فَهُو جَائِزٌ فِي القَضَاءِ، وَهُو مَكْرُوهُ لَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، وَهُو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً.

# (٢٤٣) بِابُ: الخُلْعُ(١) كَمْ يَكُونُ مِنَ الطَّلاقِ؟

7٨٥ - (٥٦٢) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَسْلَمِيَّةِ: هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَن أَمِّ بَكْرٍ الأَسْلَمِيَّةِ: أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَيدٍ، ثُمَّ أَتَيَا عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فِي ذَلِك، فَقَالَ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّيتَ شَيْئًا فَهُوَ عَلَى مَا سَمَّيتَ.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. الخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَــمَّى ثَلاثًا أو نَوَاهَا، فَتكُونَ ثَلاثًا.

### (٢٤٤) بِابُ: الرَّجُلُ يَقُولُ: إِذَا نَكَحْتُ فُلانَهَ فَهِيَ طَالِقٌ

٦٨٦ - (٥٦٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا

<sup>(</sup>١) في (س): باب المبلغ كم يكون من الطَّلاق.



[٥٨/أ] مُخْبِرٌ (١)، عَن عَبْدِ اللهِ [بْنِ عُمَرَ] (٢): أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: / إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: إِذَا نَكَحْتُ فُلانَةً فَهِيَ طَالِقٌ، فَهِيَ كَذَلِكَ إِذَا نَكَحَهَا، [و] (٣) إِنْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أُو اثْنَتَيْنِ أَو ثَلاثًا فَهُوَ كَمَا قَالَ.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ (١٠).

٧٨٧ ـ (٥٦٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ، عَن سَعدِ<sup>(٥)</sup> بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ، عن القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنْ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلانَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي؟ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلانَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي؟ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتَهَا فَلا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَـوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، يَكُـونُ مُظَاهِرًا مِنْهَا إِذَا تَزَوَّجَهَا، فَلا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ.

## (٢٤٥) بابُ: المَرْأَةُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَو تَطْلِيقَتَيْنِ فَتتَزَوَّجُ زَوْجًا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الأَوَّلُ

٦٨٨ - (٥٦٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا النُّهْرِيُّ، عَن الْبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ اسْتَفْتَى

<sup>(</sup>١) في (س): مُحَمَّد، وفي (ب): مجبَّر.

<sup>(</sup>۲) زیادة من (ب) و (س).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٤) قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعتُ سفيان بن وكيع يقول: أحفظ عن أبيك مسألة من نحو أربعين سنة؛ سئلَ عن الطَّلاق قبل النِّكاح؟ فقال: يروى عن النَّبي ﷺ، وعن عليٍّ، وعن ابن عبّاس، ونيِّف وعشرين من التَّابعين لم يروا به بأسًا، فسألتُ أبي عن ذلك؟ فقال: صدق. كذا قلتُ. «سير أعلام النبلاء» ١٨٦/١.

<sup>(</sup>٥) في (س) و (ب): سعيد، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٣٤٩/٦: سعيد، وفي «إسعاف المبطأ»، ص ١٢: سعيد، وقيل: سعد بن عَمْرو بن سليم الأنْصَارِيّ الزُّرَقي.



عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فِي رَجُلِ طَلَّقَ امْرَأْتَهُ تَطْلِيقَةً أَو تَطْلِيقَتَيْن، ثم تَرَكَهَا حَتَّى تَحِلَّ، ثُمَّ تَنْكِحُ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَيَمُوتُ أو يُطَلِّقُها فَيَتَزَوَّجُهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ عَلَى كَمْ هِيَ؟ قَالَ عُمَرُ: هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلاقِهَا.

قَالَ مُحمَّدُ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ (١).

فَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ: إِذَا عَادَتْ إِلَى الأَوَّلِ بَعْدَمَا دَخَلَ بِهَا الآخَرُ عَادَتْ عَلَى طَلاقٍ جَدِيدٍ ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ مُسْتَقْبَلاتٍ(٢)،

٦٨٩ ـ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسِ (٣)،

**٦٩٠ ـ** وَابْن عُمَر<sup>(٤)</sup>.

#### (٢٤٦) بابُ: الرَّجُلُ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا أَو يُخيِّرُها (٥)

791 ـ (٥٦٦) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بِنُ أنسِ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْن سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ قَابِتٍ، عَن خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، [عَن زَيْدِ](٢) بْن ثَابِتٍ: أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَهُ، فَأَتَاهُ بَعْضُ بَنِي أَبِي عَتِيقِ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ، فَقَالَ لَهُ: مَا شَائُك؟ فَقَالَ: مَلَّكْتُ امْرَأَتِي أَمْرَهَا فَفَارِقَتْنِي، فَقَالَ لَهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ فقَالَ: القَدَرُ، فقالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: ارْتَجِعْهَا إِنْ شِئْت، فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ، وَأَنْتَ أَمْلَكُ بِهَا.

<sup>(</sup>١) وفي «موطأ يحيي» ٥٨٦/٢: قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذَلِكَ السُّنَّةُ عِنْدَنَا الَّتِي لا اخْتِلافَ فِيهَا.

<sup>(</sup>٢) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام أبي حنيفة ها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ٣٤٥/٦ (١١١٦٢)، وابن أبي شيبة ٢٣٧/٩ (١٨٦٩٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ٣٤٥/٦ (١١١٦٤)، وابن أبي شيبة ٩/٦٣٧ (١٨٦٩٧).

<sup>(</sup>٥) في (ب) و(س): أو غيرها.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ب).



قَالَ مُحمَّدٌ: هَذَا عِنْدَنَا عَلَى مَا نَوَى الزَّوْجُ، فَاِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَهِي وَاحِدَةٌ بَائِنٌ<sup>(۱)</sup>، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الخُطَّابِ، وَإِنْ نَوَى ثَلاثًا فَثَلاثٌ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

**٦٩٢** وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ<sup>(٢)</sup>،

797 وعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ (٣) عَلَّمَانُ مَنْ عَفَّانَ (٣)

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِسُ القَاسِم، عَسَ أَبِيهِ، عَسَ عَائِشَةَ: أَنَّهَا خَطَبَتْ عَلَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِسُ القَاسِم، عَسَ أَبِيهِ، عَسَ عَائِشَةَ: أَنَّهَا خَطَبَتْ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي بَكْرٍ عَلِيًٰ قُرَيْبَةَ (أَ) ابنَةَ أَبِي / أُمَيَّة، فَزَوَّ جَتْهُ (أَ)، ثُمَّ إِنَّهُمْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي بَكْرٍ عَلِيًٰ قُرَيْبَةً أَنَّ ابنَةَ أَبِي / أُمَيَّة، فَزَوَّ جَتْهُ (أَنَّ اللَّهُمُ إِنَّهُمْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ لَلَ عَائِشَةً أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَجَعَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَمْرَ قُرَيْبَةَ بِيَدِهَا، فَاخْتَارَتْهُ، وَقَالُوا: مَا كُنْتُ لِأَخْتَارَ عَلَيْكَ أَحَدًا، فَقَرَّتْ تَحْتَهُ، ولَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلاقًا.

معمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بِنُ أَنسٍ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بِنُ أَنسٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القَاسِمِ، عَن أَبِيهِ، عَن عَائِشَةَ: أَنَّهَا زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ

<sup>(</sup>۱) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك ﷺ. ومذهب مالك: أنها واحدةٌ رجعية لا بائن. انظر: «الاستذكار» ۲۸/٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ١٩/٦ (١١٩١٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٥٨١/٥ (١٨٣٨٢).

<sup>(</sup>٤) كحبيبة وجُهينة، وهي أختُ أمِّ المؤمنين أمِّ سلمة لأبيها. انظر: «الطبقات الكبرى» ٢٦٢/٨، و«فتح المغطَّى» لعلى القاري ٣٥١/٢.

<sup>(</sup>٥) كذا ضُبطت في الأصل، وفي «فتح المغطّى» ٢٥١/٢: بصيغة المجهول، أي: زوَّجها أهلها إياه، أو بصيغة المعلوم، أي: فصارت عائشة سببًا لتزويجها، وفي «موطأ يحيى» ٢٥٥٥٠: فزوَّجوه.

<sup>(</sup>٦) لأنَّه كان في خُلقِه شِدَّة. انظر: «الطبقات الكبرى» ٢٦٢/٨.

<sup>(</sup>٧) كذا ضُبطت في (ف)، ويحتمل ضَبطٌ آخر: ما زوَّجْنَا إلَّا عائشةَ.



عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ أَبِي بَكْرِ المُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَن غَائِبٌ بِالشَّام، فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: وَمِثْلِي يُصْنَعُ بِـهِ هَذَا، وَيُفْتَاتُ(١) عَلَيْهِ بِبَنَاتِهِ؟! فَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ المُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: فَإِنَّ ذَلِكَ فِي يَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَمَا بِي رَغْبَةٌ عَنْهُ، وَلَكِنَّ مِثْلِي لَيْسَ يُفْتَاتُ عَلَيْهِ في بَنَاتِهِ، وَمَا كُنْتُ لأَرُدَّ أَمْرًا قَضَيْتِيهِ، فَقَرَّتِ امْرَأَتُهُ تَحْتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلاقًا (٢).

٦٩٦ (٥٦٩) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسِ قَالَ: أَبنَا نافعٌ، عن عبدِ اللهِ بْن عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُـولُ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَـهُ [أَمْرَهَا](٣) فَالقَضَاءُ مَا قَضَتْ إِلَّا أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا، فَيَقُولَ: لَـمْ أُرِدْ إِلَّا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَيَحلِفُ عَلَى ذَلِكَ، وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا فِي عِدَّتِهَا.

٦٩٧ ـ (٥٧٠) أَخْبَرَنَا مُحمَّــ لُ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسِ قَــالَ: أَبنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَلَمْ تُفَارِقْهُ وَقَرَّتْ عِنْدَهُ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلاقٍ.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا [كلِّه](٤) نَأْخُذُ. إذَا اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلاقٍ، وَإِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهُوَ [عَلَى] (٥) مَا نَوَى الزَّوْجُ، فَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً بائنًا (٦) فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنٌ، وَإِنْ نَوَى ثَلاثًا فَثَلاثٌ، وَهُوَ قَـوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

<sup>(</sup>١) الافْتِيات: السَّبق إلى الشَّىء دون ائتمار من يؤتمر. تقول: إفْتاتَ عليه بأمر كذا، أي: فاته به، وفلان لا يُفتات عليه، أي: لا يُعمل شيء دون أمره. «مختار الصحاح»: فوت.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد ٤٦٨/٨.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س) و(ز).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (س) و (ب).

<sup>(</sup>٦) ليس في (ب) و(س).



### (٢٤٧) بابُ: الرَّجُلُ تكُونُ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَيُطَلِّقُهَا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا

79٨ - (٥٧١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبَنَا الزُّهْرِيُّ، عَن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ (١)، عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ وَلِيدَةٌ، فَأَبَتَ طَلاقَهَا، ثُمَّ اشْتَرَاهَا. أَيَحِلُّ له أَنْ يَمَسَّهَا؟ فَقَالَ: لا تحِلُ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

#### (٢٤٨) بابُ: الأَمَةُ تَكُونُ تَحْتَ العَبْدِ فَتُعْتَقُ

[٥٩/أ] **٦٩٩** (٥٧٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ / الحسنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسِ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسِ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنهُ الخِيَارَ نافعٌ، عن ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الأَمَةِ تَحْتَ العَبْدِ تُعْتَقُ: إِنَّ لَهَا الخِيَارَ مَا لَمْ يَمَسَّهَا.

٧٠٠ أخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنا ابْنُ شِهَابٍ، عَن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْ بِن أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عَن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْ بِن الزُّبَيْ مَوْلاةً لِبَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ \_ وَكَانَتْ أَمَـةً \_ فَأَعْتِقَتْ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا حَفْصَـةُ، وَقَالَتْ: إِنِّي تَحْتَ عَبْدٍ \_ وَكَانَتْ أَمَـةً \_ فَأَعْتِقَتْ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا حَفْصَـةُ، وَقَالَتْ: إِنِّي مُخْبِرَتُكِ خَبَرًا، وَمَا أُحِبُ أَنْ تَصْنَعِي شَيئًا، إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ مَا لَمْ يَمَسَّكِ، فَإِذَا مَسَّكِ فَلَاتُ فَتْهُ.
 مَسَّكِ فَلَيْسَ لَكِ مِنْ أَمْرِكِ شَيْءٌ. فَفَارَقَتْهُ.

قَالَ مُحمَّدٌ: إِذَا عَلِمَتْ أَنَّ لَهَا خِيَارًا، فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا مَا لَمْ تَقُمْ مِنْهُ، أو تَأْخُذْ فِي عَمَلِ آخَرَ، أو يَمَسَّهَا، فَإِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا بَطَلَ

<sup>(</sup>۱) هو: طاوسُ بنُ كيسان، وإنّما كتمَ اسمَه مع فضله وجلالته؛ لأنّ طاوسًا كان يطعنُ على بني أميّة، وربّما دعا عليهم في بعض مجالسِه، فكان يذهبُ فيهم مذهب ابن عبّاس شيخه، وكان ابنُ شهاب يدخلُ عليهم ويقبل جوائزَهم. انظر: «الاستذكار» ٤٨٣/٥.



خِيَارُهَا، فَأَمَّا إِنْ مَسَّهَا وَلَمْ تَعْلَمْ بِالعِتْقِ، أَو عَلِمَتْ بِهِ وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا خيارًا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لا يُبْطِلُ خِيَارَهَا(١)، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

#### (٢٤٩) بابُ طَلاقِ المَريضِ

٧٠١ ـ (٥٧٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا النُّهْرِيُّ، عَن طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ طَلَّقَ الزُّهْرِيُّ، عَن طَلْحَة بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ طَلَّقَ الزُّهْرِيُّ، عَن طَلْحَة الرَّحَمنِ بنَ عوفٍ طَلَّقَ الرُّأَتُهُ (٢٠) وَهُوَ مَرِيضٌ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ مِنْهُ بَعْدَمَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا (٣).

٧٠٢ (٥٧٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بِنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الفَضْلِ، عن الأَعْرَجِ، عَن عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: أَنَّهُ وَرَّثَ نِسَاءَ ابْنِ مُكْمِلٍ مِنْهُ. كانَ طَلَّقَ نِسَاءَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ.

قَالَ مُحمَّدٌ: يَرِثْنَهُ مَا دُمْنَ فِي العِدَّةِ، فَإِذَا انْقَضَتِ العِدَّةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، فَلا مِيرَاثَ لَهُنَّ<sup>(1)</sup>.

٧٠٣ وكَذَلِكَ ذَكَرَ هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عن المُغِيرَةِ الضَّبِّيِّ، عَن إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَن أَبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَن شُرِيْح: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا وَهُوَ مَرِيضٌ: أَنْ يُورِّثَهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَإِذَا انْقَضَتِ العِدَّةُ، فَلا مِيرَاثَ لَهَا.

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

<sup>(</sup>۱) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمّد والإمام مالك ﷺ. ومذهب مالك: يبطل خيارها إن مسّها وإن لم تعلم. انظر: «موطأ يحيى» ٢٢/٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) وهي تُماضِر بنت الأصبغ الكلبية. انظر: «سنن الدارقطني» ١١٢/٥ (٤٠٤٩)، و «التَّمهيد» ٢١/٧.

 <sup>(</sup>٣) قَالَ ابن عبد البرِّ في «الاستذكار» ١١٣/٦؛ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخطَّابِ وَعَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ فِي المُطلِّقِ ثَلَاثًا، وَهُو مَرِيضٌ: أَنَّهَا تَرِثُهُ إِنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِك، وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَـةَ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا أَعْلَمُ لَهُمْ مُخَالِفًا مِنَ الصَّحَابَةِ إِلَّا عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْر.

<sup>(</sup>٤) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك على الله



#### (٢٥٠) بِابُ المَرْأَةِ تُطَلَّقُ أُو يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ

٧٠٤ أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَسنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أَنْ ابْنَ عُمَرَ سُئلَ عَنِ امْرَأَةٍ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ: إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّتْ.

٧٠٥ قالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ عِنْدَهُ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَالَ: لَوْ وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ بَعْدُ، لَحَلَّتْ.

[٥٩/ب] قَالَ مُحمَّدُ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ / وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

٧٠٦ (٥٧٧) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فقد حَلَّتْ.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَـذَا نَأْخُذُ فِي الطَّـلاقِ وَالمَوْتِ جَمِيعًـا، تنْقَضِي عِدَّتُهَا بِالوِلادَةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَخِيَّلَةُ .

#### (٢٥١) بابُ الإيلاءِ

٧٠٧ (٥٧٨) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: ثَنَا النُّهْرِيُّ، عَن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ قَالَ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ فَاءَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُوٍ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ لَهُ يَذْهَبْ مِنْ طَلاقِهَا شَهِيَّ، وإِنْ مَضَتِ الأَرْبَعَةُ [الأَشْهُرِ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ لَهْ يَنْهَبْ مِنْ طَلاقِهَا شَهِيًّ، وأَنْ مَضَتِ الأَرْبَعَةُ [الأَشْهُرِ] (١) قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ، فَهِي تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِالرَّجْعَةِ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا.

٧٠٨ ـ قَالَ: وَكَانَ مَرْوَانُ يَقْضِي بِذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) زيادة من (س).



٧٠٩ ـ (٥٧٩) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا نافعٌ، عن عبد اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَيُمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ؛ فَإِنَّهُ إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرُ وَقِفَ حَتَّى يُطَلِّقَ أُو يَفِيءَ، وَلا يَقَعُ عَلَيْهَا طَلاقٌ وَإِنْ مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرُ حَتَّى يُوقَفَ.

· ٧١٠ قَالَ مُحمَّدٌ: بَلَغَنَا عَن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ<sup>(١)</sup>،

٧١١ و عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ (٢)،

**٧١٧ ـ** وَعَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ<sup>(٣)</sup>،

٧١٣ وَزَيْدِ بْنِ قَابِتٍ (أَ): أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ، فَقَدْ بَانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنٍ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الخُطَّابِ، وَكَانُوا لا يَرَوْنَ أَنْ يُوقَفَ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ.

٧١٤ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي تَفْسِيرِ هَالَايَةِ: ﴿ لِلَّذِينَ يُوَّلُونَ مِن نِسَاَيِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشَهُرٍ فَإِن فَآءُ و فَإِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ۞ وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ (٥) قَالَ: الْفَيْءُ: الْحِمَاعُ فِي الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ، وَعَزِيمَةُ الطَّلاقِ: انْقِضَاءُ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ، فَإِذَا مَضَتْ بَانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ، وَلا يُوقَفُ بَعْدَهَا (١).

وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَعْلَمَ بِتَفْسِيرِ القُرْآنِ مِنْ غَيْرِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ۲۲٤/۷ (۱۵۲۳۲).

<sup>(</sup>٢) وصله ابن أبي شيبة في «المصنف» ٥٩/١٠ (١٨٨٦٢).

<sup>(</sup>٣) وصله ابن أبي شيبة في «المصنف» ١٠/١٠ (١٨٨٦٣).

<sup>(</sup>٤) وصله ابن أبي شيبة في «المصنف» ٩٩/١٠ (١٢٨٨٢).

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٢٢٦ ـ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٤٨٢/٤ (٤٥٨١).



## (٢٥٢) بِابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

٧١٥ ـ (٥٨٠) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ إِيَاسٍ بْنِ بُكَيْرٍ الزُّهْرِيُّ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسٍ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَـهُ ثَلاقًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ بَدَا لَـهُ أَنْ يَنْكِحَهَا، فَجَاءَ ليَسْتَفْتِيَ. قَالَ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةً،

٧١٦ وَابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالا: لا يَنْكِحُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

[٢٠٠] فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ طَلاقِي إِيَّاهَا / وَاحِدَةً. قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلِ.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَـذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا؛ لأَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلاثًا جَمِيعًا، فَوَقَعْنَ عَلَيْهَا جَمِيعًا مَعًا، وَلَوْ فَرَّقَهُنَ وَقَعَتِ الأُولَى خَاصَّةً (١)؛ لأَنَّهَا بَانَتْ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بالثانية، وَلا عِـدَّةَ عَلَيْهَا فَتَقَعَ عَلَيْهَا الثَّانِيةُ وَالثَّالِثَةُ مَا دَامَتْ فِي العِدَّةِ.

## (٢٥٣) بِابُ المرأةِ يطلِّقُها زَوجُها فَتتزوَّجُ رجلًا فيطلِّقُها قبلَ الدُّخولِ

٧١٧ ـ (٥٨١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أبنَا الرَّبِيْرِ: أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ المِسْوَرُ بْنُ رِفَاعَةَ القُرَظِيُّ، عن الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبِيْرِ: أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ

ومذهبُ مالكِ: تلزمه الثلاث إذا اتصل كلامه ولم ينفصل. قال الباجي في «المنتقى» ٨٣/٤: وإذا قال لها: أنت طالق أنت طالق، فقال مالك: تلزمه الثلاث إذا اتصل كلامه، ولم ينفصل، لأنَّ كلَّ كلام يصحُّ الاستثناء منه، فإنه يصحُّ العطف عليه كطلاق المدخول بها.



سَـمْوَالٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ فِي عَهْدِ رَسُـولِ اللهِ ﷺ ثَلاثًا، فَنَكَحَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيْرِ، فَاعْتُرِضَ عَنْهَا، فَلَمْ يَسْـتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا، فَفَارَقَهَا وَلَمْ يَسْـتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا، فَفَارَقَهَا وَلَمْ يَمْسَـهَا، فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا، وَهُو زَوْجُهَا الأَوَّلُ الَّذِي طَلَّقَهَا، فَذَكَرَ ذَلِكَ يَمَسَّهَا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَنَهَاهُ عَنْ تَزُويجِهَا، وَقَالَ: «لا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ العُسَيْلَةَ»(۱).

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَـوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّـةِ؛ لأَنَّ الثَّانِيَ لَمْ يُجَامِعْهَا، فَلا يَحِلُّ لها أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الثَّانِي.

يتلوه في الذي يليه \_ إنْ شاءَ اللهُ، وبه القوَّةُ \_ بابٌ المرأةُ تسافرُ قبلَ انقضاءِ عِدِّتها والحمدُ لِلهِ ربِّ العالمين وصلَّى اللهُ على سيِّدنِا محمَّدٍ، وآلِه وصحيه أجمعين، وسلَّم تسليمًا دائمًا أبدًا إلى يوم الدِّين، وحسبُنا الله ونِعمَ الوكيل (٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الحديث مرسلٌ. قال ابن عبد البرِّ في «التَّمهيد» ٢٢٠/١٣: هذا الحديث عن مالك عن المسور عن الزُّبير، وهو مرسل في روايته، وتابعه على ذلك أكثر الرواة للموطأ إلَّا ابن وهب؛ فإنه قال فيه: عن مالك عن المسور عن الزبير بن عبد الرَّحمن عن أبيه، فزاد في الإسناد: عن أبيه، فوصل الحديث، وابنُ وهبٍ من أجلً مَن روى عن مالك هذا الشَّأن، وأثبتهم فيه.

وقد جاء موصولًا من طريق آخر من حديث عائشة عند البخاري في كتاب الشَّهادات، باب شهادة المختبئ (٢٦٣٩)، وكذا عند مسلم في كتاب النِّكاح، باب لا تحلُّ المطلَّقة ثلاثًا لمطلَّقها حتى تنكح زوجًا غيره ١٠٥٥/٢ (١١١).

<sup>(</sup>٢) في حاشية (ف): بلغ مقابلة على الأصل المنقول منه، وعلى نسخة مصححة، والحمد لله وحده.

[۲۰/ب]



/ الجزءُ السَّادسُ من «الموطَّأ» عن مالكِ بنِ أنسٍ إمامِ دارِ الهِجرةِ (١) بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم، ربِّ يسِّرْ بخيرٍ يا كريمُ برحمتك.

#### (٢٥٤) بِابُ: المَرْأَةُ تُسَافِرُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا

٧١٨ - (٥٨٢) أَخْبَرَنَا الشَّيخُ الجليلُ أبو الحسنِ عليُ بن الحسينِ بنِ عليً بن أيوبَ البزَّازُ بقراءتي عليه عليه قالَ: أَخْبَرَنَا أبو طاهرٍ عبدُ الغفَّارِ بنُ محمَّدِ بنِ جعفرِ بنِ زيدٍ المؤدِّبُ قراءةً عليهِ فأقرَّ به وأنا أسمعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أبو عليٍّ مُحَمَّدُ بنُ أحمدَ ابن الصَّوافِ قراءةً عليه وأنا أسمعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أبو عليٍّ مُحَمَّدُ بنُ أحمدَ ابن الصَّوافِ قراءةً عليه وأنا أسمعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أبو عليٍّ بشرُ بنُ موسى الأسديُّ قَالَ: حدَّثنا أبو جعفرٍ أحمدُ بنُ مُحمَّدِ بنِ مِهْرَانَ النَّسائيُّ قال: أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: فَهُرَانَ النَّسائيُّ قال: أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: المُسَائيُّ قال: أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بنُ أنسِ قَالَ: المُسَيِّدِ بْنِ شُعيْبٍ، عَن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّدِ بْنِ الْمُسَيِّدِ، أَنْ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ كَانَ يَرُدُّ المُتَوَقَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنَ البَيْدَاءِ يَمْنَعُهُنَّ الْحَجِّ.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

لا يَنْبَغِي لامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ فِي عِدَّتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عدَّتُها مِنْ طَلاقٍ كَانَتْ أُو مَوْتٍ.

#### (٢٥٥) بابُ: من المُتْعَةِ

٧١٩ ـ (٥٨٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا اللهِ وَالحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَن أَبِيهِمَا، عَن جَدِّهِمَا الزُّهْرِيُّ، عَن عَبْدِ اللهِ وَالحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَن أَبِيهِمَا، عَن جَدِّهِمَا

<sup>(</sup>١) زاد في (ز): رواية مُحَمَّد بن الحسن فقيه أهل الكوفة عنه، وبيان اختلافهما في أبواب الفقه.



عَلِيِّ [ ﴿ اللهِ اللهِ عَالَ اللهُ عَبَّاسِ: نَهَى رَسُـولُ اللهِ ﷺ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ (٢)، وَعَنْ أَكُلِ لُحُومِ الحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ (٣).

٧٢٠ ـ (٥٨٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا الزُّهْرِيُّ، عَن عُرُوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ خَوْلَةَ بِنْ حَكِيمٍ دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَقَالَتْ: إِنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ مُولَّدَةٍ فَحَمَلَتْ مِنْهُ، فَخَرَجَ عُمَرُ فَزِعًا يَجُرُ رِدَاءَهُ، قَالَ: هَذِهِ المُتْعَةُ. لَوْ تَقَدَّمْتُ فِيهَا لَرَجَمْتُ.

قَالَ مُحمَّدٌ: المُتْعَةُ مَكْرُوهَةٌ، ولا تنْبَغِي، وقَدْ نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيمَا جَاءَ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ وَلا اثْنَيْنِ، وَقَوْلُ عُمَرَ: لَــوْ كُنْتُ (٤) تَقَدَّمْتُ فِيهَا لَرَجَمْتُ. إِنَّمَا نَضَعُهُ مِنْ عُمَرَ عَلَى التَّهَدُّدِ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا. / [١٦/أ]

# (٢٥٦) بِابُ: الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ فَيُؤْثِرُ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى

٧٢١ ـ (٥٨٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا الْكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةَ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَكَانَتْ تَحْتَهُ،

<sup>(</sup>١) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٢) فال أبو بكر ابن العربي: نسخَ الله القِبْلةَ مرَّتين، ونكاحَ المُتعةِ مرَّتين، وتحريمَ الحُمُر الأهلية مرَّتين، ولا أحفظ رابعًا. «عارضة الأحوذي» ١٣٩/٢.

وقال النَّوويُّ في «شرح مسلم» ١٨١/٩: والصَّواب المختارُ أَنَّ التَّحريمَ والإباحةَ كانا مرَّتين، وكانت حلالًا قبلَ خيبر، ثمَّ أُبيحتْ يومَ فتح مكَّة، وهو يومُ أوطاس لاتَّصالهما، ثمَّ حُرِّمتْ يومئذِ بعدَ ثلاثةِ أيّامٍ تحريمًا مُؤبَّدًا إلى يوم القيامة، واستمرَّ التَّحريمُ. وانظر: «اللُّباب»، ص١٩٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ عن يحيى بن قزعة عن مالك به في كتاب المغازي، باب غزوة خيبر (٤٢١٦)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثُمَّ نسخ /١٠٢٧ (٢٩).

<sup>(</sup>٤) سقطت: (كنت) من (س).



فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً شَابَّةً، فَآثَرَ الشَّابَّةَ عَلَيْهَا، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلَاقَ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ الْمُهَلَهَا حَتَّى إِذَا كَانَتْ قبلَ (١) أَن تَجِلَّ ارْتَجَعَهَا، ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَةَ عليها، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلَاقَ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ أَمْهَلَهَا حَتَّى إِذَا كَادَتْ أَنْ تَجِلَّ ارْتَجَعَهَا، ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَةَ عليها، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلَاقَ، فَقَالَ: مَا شِئْتِ. إِنَّمَا بَقِيَتْ وَاحِدَةً، فَمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَةَ عليها، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلَاقَ، فَقَالَ: مَا شِئْتِ. إِنَّمَا بَقِيَتْ وَاحِدَةً، فَإِنْ شِئْتِ اسْتَقْرَرْتِ عَلَى مَا تَرَيْنَ مِنَ الأَثْرَةِ، وَإِنْ شِئْتِ طَلَّقْتُكِ. قالَتْ: بَلْ أَسْتَقِرُ عَلَى الأَثْرَةِ، وَإِنْ شِئْتِ طَلَّقْتُكِ. قالَتْ: بَلْ أَسْتَقِرُ عَلَى الأَثْرةِ، وَإِنْ شِئْتِ طَلَّقْتُكِ. قالَتْ: بَلْ أَسْتَقِرُ عَلَى الأَثْرةِ،

فَأَمْسَـكَهَا عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَرَ رَافِعٌ أَنَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ إِثْمًا حِينَ رَضِيَتْ أَنْ تَسْتَقِرَّ عَلَى الأُثْرةِ. تَسْتَقِرَّ عَلَى الأُثْرةِ.

قَالَ مُحمَّدٌ: لا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا رَضِيَتْ بِهِ المَرْأَةُ، فلَهَا أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ إِذَا بَدَا لَهَا أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ إِذَا بَدَا لَهَا أَنْ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

#### (٢٥٧) بابُ اللِّعَانِ

٧٢٧ ـ (٥٨٦) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أُنسٍ قَالَ: أَبنَا نافعٌ، عن ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا لاَعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُـولِ اللهِ ﷺ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ النَّبِيُ ﷺ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ النَّبِيُ ﷺ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالمَوْأَةِ (٣).

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. إِذَا نَفَى الرَّجُـلُ وَلَدَ امْرَأَتِهِ وَلاعَنَ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَزَمَ الوَلَدُ أُمَّهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

<sup>(</sup>١) في نسخة في حاشية الأصل: (كادت أن)، وعليها علامة تصحيح.

<sup>(</sup>٢) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك ﷺ. ومذهبُ مالك: ليس لها الرُّجوع عنه. انظر: «الاستذكار» ٥٤٥/٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ عن يحيى بن بكير عن مالك به في كتاب الطَّلاق، باب التَّفريق بين المتلاعنين (٥٣١٥)، ومسلم عن سعيد بن منصور وقتيبة ويحيى عن مالك به في كتاب اللعان /١١٣٢/٢ (٨).



#### (٢٥٨) بابُ مُتْعَةِ الطَّلاقِ

٧٢٣ ـ (٥٨٧) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: ثَنَا نَافعٌ، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَمْ تُمَسَّ، فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَلَيْسَتِ المُتْعَةُ الَّتِي يُجْبَرُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا إِلَّا مُتْعَةً وَاحِدَةً: الَّتِي (١) يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، وَلَهْ يَفْرِضْ لَهَا مُتْعَةً وَاحِبَةٌ يؤخَذُ بِهَا فِي القَضَاءِ(٣)، وَأَدْنَى المُتْعَةِ [صداقًا](٢)، فَهَذِهِ لَهَا المُتْعَةُ وَاحِبَةٌ يؤخَذُ بِهَا فِي القَضَاءِ(٣)، وَأَدْنَى المُتْعَةِ لِبَاسُهَا فِي بَيْتِهَا: الدِّرْعُ وَالمِلْحَفَةُ وَالخِمَارُ، وَهُوَ قُولُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا. /

#### (٢٥٩) بابُ مَا يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ مِنَ الزِّينَةِ فِي العِدَّةِ

٧٧٤ (٥٨٨) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: ثَنَا نَافعٌ: أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ اللهِ اللهِ عَيْنَهَا وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى عَبْدِ اللهِ (١) بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمْ تَكْتَحِلْ حَتَّى كَادَتْ عَيْنَاهَا أَنْ تَرْمَصَا (٥).

<sup>(</sup>١) تقدير الكلام: إلَّا متعة واحدة هي متعة التي، وفي (س): الذي.

<sup>(</sup>٢) ليست في (ف).

<sup>(</sup>٤) هو ابن عمر، زوجُها.

KS >> - "

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَنْبَغِي أَنْ تَكْتَحِلَ بِكُحْلِ زِينَةٍ، وَلا بدُهنٍ، ولا بطيبٍ (١)، وأَمَّا الذَّرُورُ (٢) وَنَحْوُهُ فَلا بَأْسَ بِهِ؛ لأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِزِينَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

٧٢٥ ـ (٥٨٩) أَخْبَرَنَا مُحمَّــ لَّ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَــالَ: ثَنَا نافعٌ، عَن صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَن حَفْصَةَ أو عَائِشَةَ أو عَنْهُمَا جَمِيعًا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا يَجِلُّ لامْــرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِــدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَربعة أشهرٍ وعشرًا(٣)»(٤).

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. ينْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُجِدَّ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَلا تَطَّيَب، ولا تزَّيَنْ، وَلا تَدَّهِنْ لِزِينَةٍ، وَلا تَكْتَحِلْ لِزِينَةٍ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

## (٢٦٠) بابُ: المَرْأَةُ تَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلِهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مِنْ مَوْتٍ أو طَلاقٍ

٧٢٦ ـ (٥٩٠) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أبنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عن القاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عن القاسِم بْنِ العَاصِ طَلَّقَ ابنَة عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَكَم يَذْكُرَانِ: أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ طَلَّقَ ابنَة عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَكَم البَّة، فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إِلَى مَرْوَانَ وَهُوَ أَمِيرُ المَدِينَةِ: اتَّقِ

<sup>(</sup>١) في (ب): فلا تَدَّهِن، وَلا تَطَيَّب.

 <sup>(</sup>٢) قال في «النّهاية» ١٥٧/٢: الذّرُورُ: بِالْفَتْح، مَا يُذَرُّ فِي العَيْنِ مِنَ الدّوَاءِ اليابسِ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أربعة أشهر وعشرًا) ساقط من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد عن عبد الرَّحمن بن مهدي عن مالك به في «المسند» ٥٠/٤٤ (٢٦٤٥٤)، ومسلم من طريق نافع به في كتاب الطَّلاق، باب وجوب الإحداد فِي عِدَّة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلَّا ثلاثة أيام ١١٢٦/٢ (٣٣).



الله، وَارْدُدِ الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَا، قَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ غَلَبَنِي، وَقَالَ فِي حَدِيثِ القَاسِمِ: أَوَ مَا بَلَغَكِ شَلُّنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؟ قَالَتْ عَائِشَلُهُ: لا يَضُرُّكَ أَلَّا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةً. قالَ مَرْوَانُ: إِنْ كَانَ بِكِرِا الشَّرُ الشَّرُ فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِ (۱) (۱)

قَالَ مُحمَّدُ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْتَقِلَ مِنْ مَنْزِلِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ زَوْجُهَا طَلاقًا بَائِنًا كَانَ أُو غَيْرَهُ، أُو مَاتَ عَنْهَا فِيهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا(٤)، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

٧٢٧ (٥٩١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسِ قَالَ: أَبنَا نَافعٌ: أَنَّ ابْنَةَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ نُفَيْلٍ طُلِّقَتِ البَتَّةَ (٥)، فَانْتَقَلَـتْ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ [٢٦/أ] عَلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ.

٧٢٨ ـ (٥٩٢) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بِنُ أَنسٍ قَالَ: أَبِنَا سَـعدُ<sup>(١)</sup> بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ عُجْرَةَ: أَنَّ الفُرَيْعَةَ بِنةَ إِسْحَاقَ بْنِ عُجْرَةَ: أَنَّ الفُرَيْعَةَ بِنةَ

<sup>(</sup>۱) الباء ههنا بمعنى عند، ومثلها قوله تعالىي: ﴿وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ﴾ [آل عمران: ١٧]. انظر: «حروف المعانى» للزَّجَّاجي، ص ٨٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ عن إسماعيل عن مالك به في كتاب الطَّلاق، باب قصة فاطمة بنت قيس (٥٣٢١)، وأبو داود عن القعنبي عن مالك به في كتاب الطَّلاق، باب مَن أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس (٢٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٤٧٨/٩: أي: إنْ كان عندكِ أنَّ سببَ خروج فاطمة ما وقع بينها وبين أقاربِ زوجها من الشَّر، فهذا السَّببُ موجودٌ، ولذلك قال: فحسبُكِ ما بين هذين من الشَّر.

<sup>(</sup>٤) اتفق الإمام مُحَمَّد ومالك على أنَّ للمبتوتة السُّكنى، وأنَّها لا تنتقل من بيتها، وزاد مُحَمَّد أنَّ لها النفقة. انظر: «الاستذكار» ١٥٧/٦.

<sup>(</sup>٥) في «جامع الدُّروس العربيــة» ٤٢/٣: ويجوز في همزة (البتة) القطــعُ والوصلُ، والثاني هو القياس؛ لأنَّها همزةُ وصلِ، واشتقاقُ ذلك من البتِّ، وهو القطعُ المستأصل.

<sup>(</sup>٦) في (س) و(ز): سعيد، والصَّواب المثبت، وانظر: «تهذيب الكمال» ٤٦٦/٣.



مَالِكِ بْسِنِ سِنَانٍ ـ وَهِيَ أُخْـتُ أَبِي سَعِيدٍ الخُـدْرِيِّ ـ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَـا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَسْـأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةٍ، فَإِنَّ زَوْجِي خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا، حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ القَدُومِ(١) أَدْرَكَهُمْ، فَقَتَلُوهُ.

قَالَتْ: فَسَالُتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يَأْذَنَ لِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فِي بَنِي خُدْرَةٍ؛ فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَنزلٍ (٢) يَمْلِكُهُ، وَلا نَفَقَةٍ، فَقَالَ: «نَعَمْ».

فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِالحُجْرَةِ دَعَانِي، أو: أَمَرَ مَنْ دَعَانِي، فَدُعِيتُ لَهُ، فَقَالَ: «امْكُثِي فِي فَقَالَ: «امْكُثِي فِي بَقْتُل مَنْ عَلْث بَيْ الْعَصْةَ الَّتِي ذَكَرْتُ لَـهُ، فَقَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِك حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ» (٣).

قالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا.

٧٢٩ قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ في خلافة عُثْمَانَ أَرْسَـلَ إِلَيَّ يسْـأَلُنِي عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ، فَأَتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ (٤).

٧٣٠ ـ (٩٩٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أُنسٍ قَالَ: أَبنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عن سَعيد بْنِ المُسَيِّبِ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ المَرْأَةِ يُطلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي بَيْتٍ بِكِرَاءِ على مَنِ الكِرَاءُ؟ قَالَ: عَلَى زَوْجِهَا. قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوْجِهَا؟ قَالَ: فَعَلَى مَنِ الكِرَاءُ؟ قَالَ: فَعَلَى الأَمِير.

٧٣١ ـ (٥٩٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا نافعٌ: أنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي مَسْكَنِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ طَرِيقُهُ فِي حُجْرَتِهَا،

<sup>(</sup>١) القَدوم: جبلٌ قرب المدينة، في أصل قبور شهداء أُحد. «المعالم الأثيرة في السُّنة والسيرة»، ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) في (ب) و(س): مسكن.

<sup>(</sup>٣) فيه مسألة أصولية، وهي: نسخ الأمر قبل الفعل، وهذا من نوادر الأمثلة عليها. انظر: «اللُّباب في أصول الفقه»، ص ١٩٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود عن القعنبي عن مالك بــه في الطَّلاق، بابٌ في المتوفَّــى عنها زوجها تنتقل (٢٢٩٤)، وكذا التِّرمذي عن معن عن مالك به، باب ما جاء أين تعتدُّ المتوفَّى عنها زوجها (١٢٠٤).

فَكَانَ يَسْلُكُ الطَّرِيقَ الأُخْرَى مِنْ أَدْبَارِ البُّيُوتِ إِلَى المَسْجِدِ كرَاهِيةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا حَتَّى رَاجَعَهَا.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْتَقِلَ مِنْ مَنْزِلِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ زَوْجُهَا إِنْ كَانَ الطَّلاقُ بَائِنًا أَو غَيْرَ بَائِنِ، أَو مَــاتَ عَنْهَا فِيهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا(١).

#### (٢٦١) بِابُ عِدَّةِ أُمِّ الوَلَدِ

٧٣٧ ـ (٥٩٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنس قَالَ: أَبَنَا نافعٌ، عن ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: عِدَّةُ أُمَّ الوَلَدِ إِذَا تُؤفِّي عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ.

٧٣٣ ـ (٥٩٦) قال مُحَمَّدُ بِنُ الحسن: أَخْبَرَنَا الحَسنُ بْنُ عُمَارَةَ، عن الحَكَم بْنِ عُتيبَةً، عَن يَحْيَى بْنِ الجَزَّارِ، عَن عَلِيِّ بْنِ أَبِي/ طَالِبٍ رَبُّ اللَّهُ [٢٦/ب] قَالَ: عِدَّةُ أُمِّ الوَلَدِ ثَلاثُ حِيَض (٢).

٧٣٤ (٥٩٧) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسِ قَالَ: ثنا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَـن رَجَاءِ بْنِ حَيْـوَةَ: أَنَّ عَمْرَو بْنَ العَاصِ سُـئِلَ عَنْ عِـدَّةِ أُمِّ الوَلَدِ؟ فَقَالَ: لا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا فِي دِينِنَا. إِنْ تَكُ أَمَةً فَإِنَّ عِدَّتَهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ (٣)، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ،

٧٣٥ ـ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ (١)، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

<sup>(</sup>١) تقدَّم هذ الكلام حرفيًّا بعد حديث (٧٢٦).

<sup>(</sup>٢) فيه مسألة أصولية، وهي استعمال القياس في العبادات، وهو قياس الشَّبه في التَّردد بإلحاق أمّ الولد بالحرَّة أمْ بالأمَةِ الخالصة، فرجِّح إلحاقها بالحُرَّة هنا.

ومذهبُ مالكِ: عِدَّتها حيضة واحدة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٩٥/١٠ (١٩٠٦٨).



#### (٢٦٢) بِابُ الْخَلِيَّةِ (١) وَالْبَرِيَّةِ وَمَا يُشْبِهُ الطَّلاقَ

٧٣٦ ـ (٥٩٨) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا نَافعٌ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الخَلِيَّةُ وَالبَرِيَّةُ ثَلاثُ تَطْلِيقَاتٍ كُلُّ وَالْجَرِيَّةُ ثَلاثُ تَطْلِيقَاتٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.

٧٣٧ ـ (٥٩٩) أَخْبَرَنَا مُحمَّــ لَّ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَــالَ: أَبنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عن القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ تَحْتَهُ وَلِيدَةً، فَقَالَ لأَهْلِهَا: شَأْنَكُمْ بِهَا، فقَالَ القَاسِمُ: فَرَأَى النَّاسُ أَنَّهَا تَطْلِيقَةٌ.

قَالَ مُحمَّدٌ: إِذَا نَوَى [الرَّجُلُ](٢) بِالخَلِيَّةِ وَالبَرِيَّةِ ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ فَهِيَ ثَلاثُ تَطْلِيقَاتٍ، وَإِذَا أَرَادَ بِهَا وَاحِدَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنٌ دَخَلَ بِامْرَأَتِهِ أَو لَمْ يَدْخُلْ بها، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا(٣).

#### (٢٦٣) بِابُّ: الرَّجُلُ يُولَدُ لَهُ فَيَغْلِبُ عَلَيْهِ الشَّبَهُ

٧٣٨ ـ (٦٠٠) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أَهْلِ البَادِيَةِ ابْنُ شِهَابٍ، عَن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلْمَا أَلْوَانُهَا؟ «مَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: «فَهَلْ فِيهَا مِنْ «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ » قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «مَا أَلْوَانُهَا؟ » قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: «فَهَلْ فِيهَا مِنْ

<sup>(</sup>۱) قال ابن الأثير في «النّهاية» ۲۰/۲؛ كَانَ الرجُل فِي الجَاهِلِيَّةِ يَقُول لزَوْجَته؛ أنتِ خَلِيَّةٌ، فَكَانَتْ تَطْلُق مِنْهُ، وَهِيَ فِي الإِسْلَام مِنْ كِنَايَاتِ الطَّلَاق، فَإِذَا نَوى بِهَا الطَّلَاق وَقع. والبَرِيَّةُ بمعناها.

<sup>(</sup>۲) زیادة من (ب) و (س) و (ز).

<sup>(</sup>٣) وهذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك ﷺ. ومذهب مالك: أنها ثلاث تطليقات مطلقًا.



أَوْرَقَ (١)؟» قَالَ: نَعَـمْ. قَالَ: «فأنَّـي (٢) كَانَ ذَلِكَ؟» قَالَ: أُرَاهُ نَزَعَـهُ عِرْقٌ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «فَلَعَلَّ ابْنَكَ نَزَعَهُ عِرْقٌ» (٣).

قَالَ مُحمَّدٌ: لا يَنْبَغِي لِلرَّجُل أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْ وَلَدِهِ لهذَا وَنَحْوِهِ.

#### (٢٦٤) بابّ: المَرْأَةُ تُسْلِمُ قَبْلَ زَوْجِهَا

٧٣٩ ـ (٦٠١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسِ قَالَ: أَبنَا ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ كَانَتْ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلِ، فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الفَتْح، وَخَرَجَ عِكْرِمَةُ هَارِبًا مِنَ الإِسْلامِ حَتَّى قَدِمَ اليَمَنَ، فَارْتَحَلَتْ أُمُّ حَكِيمٍ حَتَّى قَدِمَتْ عليه، فَدَعَتْهُ إِلَى الإسلامِ فَأَسْلَمَ، وقَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ ﷺ وَثَبَ إِلَيْهِ / فَرِحًا ( ُ وَمَا ( ٥ عَلَيْهِ [٦٣/أ] ردَاؤُهُ حَتَّى بَايَعَهُ (٢).

قال القاضى عياض في «المشارق» ٢٨٣/٢: الورقةُ من الألوان فِي الإبل: الَّذِي يضرب إلَى الخُضرة كلون الرَّماد، وقيل: غُبرةٌ تضرب إلَى السَّوَاد.

<sup>(</sup>٢) في (ب): فبم، وفي (س): فبأيِّ شيءٍ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد عن مُحَمَّد بن مصعب عن مالك به في «المسند» ١٧١/١٥ (٩٢٩٨)، والبخاري عن يحيى بن قزعة عـن مالك به في كتاب الطُّلاق، باب إذا عرَّضَ بنفسي الولد (٥٣٠٥)، وأخرجه مسلم من طریق الزهری به فی کتاب اللعان ۱۱۳۷/۲ (۱۸).

وفي هذا الحديث مسألة أصولية، وهي استعمال القياس.

<sup>(</sup>٤) فرَحًا: بفتح الرَّاء، وكسرها وهو الأشهر عند الجمهور. انظر: «مشارق الأنوار» ١٥١/٢، و«المُهيَّأ في كشف أسرار الموطَّأ، للكماخي ١٤٠/٣.

<sup>(</sup>٥) في (ب): ورمي عليه.

<sup>(</sup>٦) الحديث معضل، وقد أخرجه الحاكم عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عكرمة في «المستدرك» ٢٤٢/٣ (٥٠٥٥)، وعروة لم يدرك عكرمة، ووصله أيضًا من طريق آخر عن عبد الله بن الزبير، وكذا ابن عبد البرِّ في «التَّمهيد» ٥٣/١٢.



قَالَ مُحمَّدٌ: إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ فِي دَارِ الْإِسْلامِ، لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا حَتَّى يُعْرَضَ عَلَى الزَّوْجِ الْإِسْلامُ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ أَبَى أَنْ يُسْلِمَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا أَنْ وَكَانَتْ فُرْقَتُهُمَا تَطْلِيقَةً بَائِنَةً، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، يُسْلِمَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَالًا)، وَكَانَتْ فُرْقَتُهُمَا تَطْلِيقَةً بَائِنَةً، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ،

·٧٤ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ (٢).

#### (٢٦٥) بابُ انْقِضَاءِ الحَيْضِ

٧٤١ ـ (٦٠٢) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ أَمَّ المؤمنين انْتَقَلَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّم مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَذَكَرْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّم مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَتْ: صَدَقَ عُرْوَةً، وَقَدْ جَادَلَهَا فِيهِ نَاسٌ، وَقَالُوا: إِنَّ اللهَ وَ اللهَ وَيَلِلُ يَقُولُ: ﴿ ثَلَاثَةَ قُرُومٍ ﴾ (٣)، فَقَالَتْ: صَدَقْتُمْ، وَتَدْرُونَ مَا الأَقْرَاءُ؟ إِنَّمَا الأَقْرَاءُ؛ الأَطْهَارُ.

٧٤٢ ـ (٦٠٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَن أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.

٧٤٣ ـ (٦٠٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا نافعٌ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ: الأَحْوَصُ؛ طَلَّقَ

<sup>(</sup>۱) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك ﷺ. ومذهب مالك: أنَّه أحقُّ بامرأته ما دامت في عِدَّةٍ منه. انظر: «الاستذكار» ١٩/٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مُحَمَّد في «الحُجَّة» ٩/٤. وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنَّف» ٢٢٢/٩ (١٨٦١٣): أنَّ رجلًا من بني تغلب يقال له: عبادة بن النعمان، وكان تحته امرأة من بني تميم فأسلمت، فدعاه عمر، فقال: إمَّا أنْ تُسلم؛ وإمَّا أن أنزعها منك. فأبى أن يُسلم، فنزعها منه عمر.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٢٨.

امْرَأْتَهُ، ثُمَّ مَاتَ حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّم مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَالَتْ: أَنَا وارثُ(١)، وَقَالَ بَنُوهُ: لا تَرِثِينَهُ (٢)، فَاخْتَصَمُوا إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَسَأَلَ مُعَاوِيَةُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ وَنَاسًا مِنْ أَهْلِ الشَّام، فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُمْ عِلْمًا فِيهِ، فَكَتَبَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.

٧٤٤ فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ فِي اللَّهِ مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ؛ فَإِنَّهَا لا تَرثُهُ، وَلا يَرثُهَا، وَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرئَ مِنْهَا.

٧٤٥ ـ (٦٠٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسِ قَالَ: أَبنَا نافعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بنِ الخطابِ مثْلَ ذَلِكَ.

قَالَ مُحمَّدٌ: انْقِضَاءُ العِدَّةِ عِنْدَنَا الطُّهْرُ مِنَ الدَّم مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْهَا(٣).

٧٤٦ (٦٠٦) أَخْبَرَنَا محمَّدُ بنُ الحسن قَالَ: أَبَنَا أبو حَنِيفَةَ، عَن حَمَّادٍ، عَن إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَطَعَ دَمُهَا مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَدَخَلَتْ مُغْتَسَلَهَا، وَأَدْنَتْ مَاءَهَا، فَأَتَاهَا فَقَالَ لَهَا: قَدْ رَاجَعْتُكِ، فَسَأَلَتْ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ عَنْ ذَلِكَ وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: قُلْ فِيهَا [بِرَأْيِكَ](١)، فَقَالَ: أُرَاهُ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ أَحَقَّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالثَة.

٧٤٧ ـ فَقَالَ عُمَرُ رَفِيْهُ : وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: / [٦٣/ب] كُنَيْفٌ (٥) مملوءٌ عِلْمًا.

<sup>(</sup>١) في (ب): وَارثَتُهُ.

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ز): لا ترثيه.

<sup>(</sup>٣) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك إلله.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٥) قال أبو عبيد في «غريب الحديث» ١٦٩/١: كُنيفٌ: تَصْغِير الكِنْفِ، وَهُوَ وعَاء الأداة الَّتِي يعْمل بها، فشبَّهه في العلم بذلك، وَإِنَّمَا صغَّره على وَجه المَدْح.



٧٤٨ ـ (٦٠٧) قال محمَّدُ بنُ الحسنِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عن ابْنِ شِهَابِ الزُّهريِّ، عَن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: هُوَ أَحَقُ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ حَيْضَتِهَا الفَّالِثَةِ.

٧٤٩ (٦٠٨) أَخْبَرَنَا محمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ أَبِي عِيسَى اللهِ عِيسَى اللهِ عَيْسَى اللهِ عَيْسَا اللهِ عَيْسَا اللهِ اللهِ عَيْسَ عَنْسَتِهَا الثَّالِثَةِ.

٧٥٠ قالَ عِيسَى: وَسَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يقُولُ: الرَّجُلُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ
 حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِفَةِ.

قَالَ مُحمَّدٌ: فبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

## (٢٦٦) بِابُّ: المَرْأَةُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا طَلاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَتَحِيضُ حَيْضَةً أو حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ تَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا

٧٥١ ـ (٦٠٩) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسِ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أَسْعِيدٍ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّان: أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَدِّهِ امْرَأْتَانِ هَاشِمِيَّةٌ وَأَنْصَارِيَّةٌ وَهِيَ تُرْضِعُ، وَكَانَتْ لا تَحِيضُ وَهِيَ تُرْضِعُ، وَكَانَتْ لا تَحِيضُ وَهِيَ تُرْضِعُ، فَمَرَّ بِهَا قَرِيبٌ مِنْ سَنَةٍ، ثُمَّ هَلَكَ زَوْجُهَا حِبَّان عِنْدَ رَأْسِ السَّنَةِ، أو تُرْضِعُ، فَمَرَّ بِهَا قَرِيبٌ مِنْ سَنَةٍ، ثُمَّ هَلَكَ زَوْجُهَا حِبَّان عِنْدَ رَأْسِ السَّنَةِ، أو قَرِيبٍ مِنْ دَلِكَ ولَمْ تَحِضْ، فَقَالَتْ: أَنَا أَرِثُهُ مَا لَمْ أَحِضْ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُثْمَانَ، فَقَضَى لَهَا بِالمِيرَاثِ، فَلامَتِ الهَاشِمِيَّةُ عُثْمَانَ،

<sup>(</sup>۱) هو الخيَّاط، والخبَّاط، والحنَّاط. كان قد عالـج الصَّنائع الثَّلاث، وهو متـروك. «تقريب التَّهذيب» (٥٣١٧).

٧٥٢ ـ فَقَالَ: هَذَا عَمَلُ ابْن عَمِّكِ، هُوَ أَشَارَ عَلَيْنَا بِذَلِكَ. يعْنِي: عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنهم أجمعين.

٧٥٣ ـ (٦١٠) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنس قَالَ: أَبنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أو حَيْضَتَيْن، ثُمَّ رفَعَتْها حَيْضَتُهَا(١)؛ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنِ اسْتَبَانَ بِهَا حَمْلٌ فَذَلِكَ، وَإِلَّا اعْتَدَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ ثَلاثَةَ أَشْهُر، ثُمَّ حَلَّتْ.

٧٥٤ ـ (٦١١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحسن: أَبنَا أَبُو حَنِيفَـة، عَن حَمَّادٍ، عَن إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً أو حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ ارْتَفَعَ عَنْهَا حَيْضتُهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ مَاتَتْ، فَسَأَلَ عَلْقَمَةُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: هَذِهِ امْرَأَةٌ حَبَسَ اللهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا، فَكُلْهُ.

٧٥٥ ـ (٦١٢) أَخْبَرَنَا محمَّدُ بنُ الحسن، أَبنَا عِيسَى، بْنُ أَبِي عِيسَى، عن الشَّعْبِيِّ: / أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسِ سَأَلَ ابْنَ مسعودٍ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِ مِيرَاثِهَا. [78] فَهَذَا أَكْثَوُ مِنْ تِسْعَةِ أَشْهُرِ وَثَلاثَةِ أَشْهُرِ بَعْدَهَا.

فَبِهَذَا نَأْخُذُ (٢)، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا (٣)؛ لأَنَّ العدَّةَ فِي كِتَابِ الله وَ الله عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهِ لا خَامِسَ لَهَا:

- \_ الحَامِلُ حَتَّى تَضَعَ.
- \_ وَالَّتِي لَمْ تَبْلُغ الحَيْضَ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ.

<sup>(</sup>١) في (ف): حيضةٌ.

<sup>(</sup>٢) أي: بقول ابن مسعود نأخذ.



\_ وَالَّتِي [قَدْ](١) يَئِسَتْ مِنَ المَحِيضِ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ.

وَالَّتِي تَحِيضُ ثَلاثُ حِيَضٍ.

فَهَذَا الَّذِي ذُكِرَ ثُمَّ (٢) لَيْسَ بِعِدَّةِ الحَائِضِ، وَلا غَيْرِهَا(٣).

#### (٢٦٧) بِابُ عِدَّةِ المُسْتَحَاضَةِ

٧٥٦ ـ (٦١٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا الْمُسْتَحَاضَةِ سَنَةٌ. ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ قَالَ: عِدَّةُ المُسْتَحَاضَةِ سَنَةٌ.

قَالَ مُحمَّدٌ: المَعْرُوفُ عِنْدَنَا أَنَّ عِدَّتَهَا عَلَـــى أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَجْلِسُ فِيمَا مَضَى (٤).

٧٥٧ ـ كَذَلِكَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ (٥) وَغَيْرُهُ مِنَ الفُقَهَاءِ (٦).

فبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَـةَ وَالعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَـا. أَلَا تَرَى أَنَّهَا تَتْرُكُ

(١) زيادة من (ب).

(۲) في (ب): ذكرتم، وكذا في نسخة دار الإفتاء السعودية وبشير آغا، وكبرلي. والمثبت من الأصل، وكذا هو في نسخة الجامعة الإسلامية. والمعنى متقارب. قال اللَّكنوي ٤١٦/٣: وهذا الني أفتى عمر في المطلَّقة التي ارتفع حيضها بعد حيضة أو حيضتين من الانتظار إلى تسعة أشهر، ثمَّ الاعتداد ثلاثة أشهر ليس بعِدَّة الحائضِ ولا غيرِها، فالقولُ ما قال ابن مسعود.

- (٣) في (س): فهذا الذي ذُكِرَ، ولم يذكر ارتفاع حيضٍ ولا غيرها.

قال ابن عبد البرِّ في «الاستذكار» ١٧٧/٦: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي عِدَّةِ المُستَحَاضَةِ، فَقَالَ مَالِكٌ: عِدَّةُ المُستَحَاضَةِ، فَقَالَ مَالِكٌ: عِدَّةُ المُسْتَحَاضَةِ سَنَةٌ. الحُرَّةُ وَالأَمَةُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: عِدَّةُ المُستَحَاضَةِ وَغَيْرِهَا سَوَاءٌ ثَلَاثُ حِيَضٍ إِنْ كَانَتِ الأَقْرَاءُ مَعْرُوفًا مَوْضِعُهَا، وَإِلَّا فَهِيَ كَالآيِسَةِ.

- (٥) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٩٢/١٠ (١٩٠٥٤).
- (٦) وهو قول الحسن البصري، وجابر بن زيد، والحكم، وعطاء، والزهري. انظر: «المصنف» ٩٢/١٠.



الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَجْلِسُ؛ لأَنَّهَا فِيهِنَّ حَائِضٌ، فَكَذَلِكَ تَعْتَدُّ بِهِنَّ، فَإِذَا مَضَتْ ثَلاثَةُ قُرُوءٍ مِنْهُنَّ بَانَتْ إِنْ كَانَ ذَلِكَ أَقَلَّ مِنْ سَنَةٍ أُو أَكْثَرَ.

#### (۲٦٨) بابُ الرَّضَاعِ

٧٥٨ ـ (٦١٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا نَافعٌ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لا رَضَاعَ إِلَّا لِمنْ أُرْضِعَ فِي الصَّغَرِ.

٧٥٩ ـ (٦١٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أَنبِي بَكْرٍ، عَن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَن عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ رَجُلًا يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةً. قالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ: «أُرَاهُ فُلانًا» لِعَمِّ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ: «أُرَاهُ فُلانًا» لِعَمِّ حَفْصَةً مِنَ الرَّضَاعَةِ.

قالَتْ عَائِشَــةُ: يَا رَسُــولَ اللهِ، لَوْ كَانَ عَمِّي فُلانٌ مِـنَ الرَّضَاعَةِ حَيًّا ذَخَلَ عَلَيَ ؟ قَالَ: «نَعَمْ»(١).

٧٦٠ (٦١٦) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبْنَا مَالِكُ بنُ أنسسٍ قَالَ: أَبْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَن سُلِيمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَن عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَحْرُمُ مِنَ الوِلَادَةِ» (٢).
 الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الوِلَادَةِ» (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع (٢٦٤٦)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الرضاع، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ١٠٦٨/٢ (١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الشَّافعي عن مالك به في «المسند» (٥٩)، وأحمد عن يحيى عن مالك به في «المسند» ٢٠٠/٤٠ (٢٤١٧٠)، وأبو داود عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في كتاب النكاح، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (٢٠٤٨)، والبخاري في الحديث السابق، ومسلم في الباب نفسه من حديث عائشة ١٠٦٨/ (٢).



٧٦١ ـ (٦١٧) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بِنُ أَنسِ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بِنُ أَنسِ قَالَ: أَبنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القَاسِم، عَن أَبِيهِ، عَن عَائِشَة: أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَتْهُ أَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَتْهُ نِسَاءُ إِخْوَتِهَا.

(٦١٨) عَن عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَأَرْضَعَتْ عَن عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلامًا، وَالأُخْرَى جَارِيَةً، فَسُئِلَ هَلْ يُزَوَّجُ (١) الغُلامُ الجَارِيَة؟ قَالَ: لا. اللَّقَاحُ (٣) وَاحِدٌ.

٧٦٣ ـ (٦١٩) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ: أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ عَنِ الرَّضَاعَةِ؟ فَقَالَ: مَا كَانَ فِي الحَوْلَيْنِ، وَإِنْ كَانَ عُلْمَا لَمُ عَلْمُ المُسَيِّبِ عَنِ الرَّضَاعَةِ؟ فَقَالَ: مَا كَانَ فِي الحَوْلَيْنِ، وَإِنْ كَانَ المُسَيِّبِ عَنِ الرَّضَاعَةِ؟ فَقَالَ: مَا كَانَ فِي الحَوْلَيْنِ وَإِنَّمَا هو طَعَامٌ يَأْكُلُهُ.

٧٦٤ (٦٢٠) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسسٍ قَالَ: أَبنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ: أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ؟ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ.

٧٦٥ ـ (٦٢١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ<sup>(١)</sup>: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ<sup>(٧)</sup>: مَا كَانَ فِي الحَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ مَصَّةً وَاحِدَةً فَهِيَ تُحَرِّمُ.

<sup>(</sup>١) في (س): أختها.

<sup>(</sup>۲) في (ب) و(س): يتزوج.

<sup>(</sup>٣) قال في «النّهاية» ٢٦٢/٤: هو بالفتح اسم ماء الفحل، أراد أنَّ ماء الفحل الذي حملت منه واحد، واللَّبنَ الذي أرضعت كلُّ واحدة منهما كان أصله ماء الفحل.

ويحتمل أن يكون اللَّقاح في هذا الحديث بمعنى الإلقاح. يقــال: أَلقحَ الفحل النَّاقة إلقاحًا ولَقاحًا، كما يقال: أعطى إعطاء وعَطاء.

<sup>(</sup>٤) في (ب): مصة.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٦) في (ب) وحاشية (ف): يزيد. والصُّواب المثبت.

<sup>(</sup>٧) قال ابن عبد البرِّ في «الاستذكار» ٢٤٧/٦: أَمَّا حديثه عن ثور بن زيد عن ابن عباس؛ فإنَّه لم يسمع ثورٌ من ابن عَبَّاسٍ، بَيْنَهُمَا عِكْرِمَةُ، وَالحَدِيثُ مَحْفُوظٌ لِعِكْرِمَةَ وَغَيْرِهِ عن ابن عباس.



٧٦٦ (٦٢٢) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسس قَالَ: أَبنَا نافعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ: أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ أَرْسَلَتْ بِهِ وَهُوَ يَرْضَعُ إِلَــى أُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُــوم بِنْتِ أَبِي بَكْــرٍ (١)، فَقَالَتْ: أَرْضِعِيهِ عَشْــرَ رَضَعَاتٍ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيَّ، فَأَرْضَعَتَّنِي أُمُّ كُلْثُوم بِنْتُ أَبِي بَكْرِ ثَلاثَ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ مَرِضَتْ، فَلَمْ تُرْضِعْنِي غَيْرَ ثَلاثِ مِرَارٍ، فَلَمْ أَكُنْ أَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ مِنْ أَجْل أَنَّ أُمَّ كُلْثُومِ لَمْ تُتِمَّ لِي عَشْرَ رَضَعَاتٍ.

٧٦٧ ـ (٦٢٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسِ قَالَ: أَبنَا نافعٌ، عَن صَفِيَّةَ بْنَةِ أَبِي عُبَيْدٍ: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ حَفْصَةَ أَرْسَلَتْ بِعَاصِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ إِلَى فَاطِمَةَ بْنَةِ عُمَرَ تُرْضِعُهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لِيَدْخُلَ عَلَيْهَا، فَفَعَلَتْ، فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَهُوَ يَوْمَ أَرْضَعَتْهُ صَغِيرٌ يَرْضَعُ.

٧٦٨ ـ (٦٢٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنس قَالَ: أَبنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ، عَن عَمْرَةَ، عَن عَائِشَةَ قالَتْ: كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ القُرْآنِ: (عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ)، ثُمَّ نُسِخْنَ بِ (خَمْسٌ مَعْلُومَاتٍ)(٢)، فَتُوفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ القُرْآنِ (٣).

٧٦٩ ـ (٦٢٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنـس قَالَ: أَبنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ عِنْدَ دَارِ القَضَاءِ يسْأَلُهُ عَنْ

<sup>(</sup>١) تزوَّجها طلحة بن عبيد الله، فولدت له زكريا وعائشة، ثمَّ خلَّف عليها عبد الرَّحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة، فولدت له عثمان وإبراهيم وموسى. انظر: «نسب قريش»، ص ۲۷۸.

<sup>(</sup>٢) وهي عند الشَّافعية ممَّا نُسخ لفظه وبقي حكمه. انظر: «شرح النووي على مسلم» ٢٩/١٠. و «اللّباب في أصول الفقه»، ص ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات ١٠٧٥/٢ (٢٤)، وأبو داود عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في كتاب النكاح، باب هل يحرم ما دون خمس رضعات (٢٠٥٥).



رَضَاعَةِ الكَبِيرِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَقَالَ: كَانَتْ لِي وَلِيدَةٌ فَكُنْتُ أُصِيبُهَا، فَعَمَدتِ امْرَأَتِي إِلَيْهَا فَأَرْضَعَتْهَا، فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا، فَقَالَ عَمَدُ: أَوْجِعْهَا وَاثْتِ عَلَيْهَا، فَقَالَ عَمَدُ وَنَكَ، قد وَاللهِ أَرْضَعْتُهَا. قالَ عُمَدُ: أَوْجِعْهَا وَاثْتِ عَلَيْهَا، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ. (١) /

•٧٧- (٦٢٦) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسِ قَالَ: أَبنَا ابْنُ شِهَابٍ - وَسُـئِلَ عَنْ رَضَاعَةِ الكَبِيـرِ -، فَقَـالَ: أَخْبَرَنِـي عُوْوَةُ بْـنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَهدَ بَدْرًا، وَكَانَ تَبَنَّى سَالِمًا الَّذِي يُقَالُ لَـهُ: مَوْلَى أَبِسِي حُذَيْفَةَ، [كمَا كَانَ تَبَنَّى رَسُولُ اللهِ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، فَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ سَـالِمًا](٢) وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ ابْنُهُ، وأَنْكَحَـهُ ابْنَةَ أَخِيـهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَـةَ، وَهِيَ مِنَ المُهَاجِرَاتِ الأُولِ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ أَفْضَلُ أَيَامَ عِي قُرَيْش، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِي زَيْدٍ مَا أَنْزَلَ: ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِآلَبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾(٣) رُدَّ كُلُّ أَحَدٍ تُبُنِّي إِلَى أَبِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُعْلَمُ أَبُوهُ رُدَّ إِلَى مَوَالِيهِ، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بنةُ سُهَيْل امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةً ـ وَهِيَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ ـ إِلَى رَسُــولِ اللهِ ﷺ فِيمَا بَلَغَنَا، فَقَالَتْ: كُنَّا نُرَى سَالِمًا وَلَدًا، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَى وَأَنَا فُضُلٌ (٤)، وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ، فَمَا تَرَى فِي شَاأُنِهِ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيمَا بَلَغَنَا: «أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ»، فتَحَرَّمَ بِلَبَنِها، وَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا مِنَ الرَّضَاعَةِ، وأَخَذَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ فِيمَنْ كانت تُحِبُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ، وكَانَتْ تَأْمُرُ أُمَّ كُلْثُوم وَبَنَاتِ أَخِيهَا يُرْضِعْنَ لها مَنْ أَحبَّت أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا،

<sup>(</sup>۱) في (ز): الصّغر.

<sup>(</sup>۲) ما بین معکوفتین زیادة من  $(\mathbf{p})$ .

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٥.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الأثير في «النّهاية» ٤٥٦/٣: أَيْ: مُتَبَذِّلة فِي ثِياب مَهْنَتِي. يُقَالُ: تَفَضَّلَتِ المَرْأَةُ: إِذَا لَبِسَت ثِيَابَ مَهْنَتها، أَوْ كَانَتْ فِي ثَوْبٍ واحِد، فَهِيَ فُصُّلٌ، وَالرَّجُلُ فُصُّلٌ أَيْضًا.



وَأَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاس (١)، وَقُلْنَ لِعَائِشَـةَ: [وَاللهِ] (٢) مَا نُرَى الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ إِلَّا رُخْصَةً فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ وَحْدَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ . [واللهِ](٣) لا يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ.

فَعَلَى هَذَا كَانَ [رَأْيُ](٤) أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي رَضَاعَةِ الكَبِيرِ(٥).

٧٧١ ـ (٦٢٧) أَخْبَرَنَا مُحمَّــ لا قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسِ قَــالَ: أَبِنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: لا رَضَاعَةَ إِلَّا فِي المَهْدِ، [و](٢) إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ.

قَالَ مُحمَّدٌ: لا يُحَرِّمُ الرَّضَاعُ إِلَّا مَا كَانَ فِـى الحَوْلَيْنِ، فَمَا كَانَ فِيهِمَا مِنْ رَضَاع، وَإِنْ كَانَ مَصَّةً وَاحِدَةً فَهِيَ تُحَرِّمُ، كَمَا قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاس، وَسَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الحَوْلَيْنِ لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا؟ لأَنَّ اللهَ تعالى قَــالَ: ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ﴾(٧)، / فَتَمَامُ الرَّضَاعَةِ الحَوْلانِ، فَلا رَضَاعَةَ بَعْدَ تَمَامِهِمَا تُحَرِّمُ شَيْئًا. [٦٥/ب]

وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَحْتَاطُ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ بَعْدَ الحَوْلَيْنِ (٨)، فَيَقُولُ: يُحَرِّمُ مَا كَانَ

<sup>(</sup>١) فيه مسألة أصولية، وهي: أنَّ الخارجَ عن القياس لا يقاس عليه. ومذهب عائشة هنا: القياسُ على الرُّخص.

<sup>(</sup>Y) زیادة من (س) و (ب) و (ز).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س) و (ب).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ف).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود من طريق ابن شهاب به في كتاب النكاح، باب من حرم به (٢٠٥٤)، وكذا البخاري مختصرًا في كتاب المغازي، بابٌ (٤٠٠٠).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (٧).

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة: ٢٣٣.

<sup>(</sup>٨) وهذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام أبي حنيفة هـ.



فِي الحَوْلَيْنِ وَبَعْدَهُمَا إِلَى تَمَامِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَذَلِكَ ثَلاثُونَ شَهْرًا، وَلا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ.

وَنَحْنُ لا نَرَى أَنَّهُ يُحَرِّمُ، فنَرَى أَنَّهُ لا يُحَرِّمُ (١) مَا كَانَ بَعْدَ الحَوْلَيْنِ.

وَأَمَّا لَبَنُ الفَحْلِ فَإِنَّا نَرَاهُ يُحَـرِّمُ، وَنَرَى أَنَّهُ يُحَرَّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النَّسَبِ، فَالأَّخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مِنَ الأَبِ تَحْرُمُ عَلَيْهِ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مِنَ الأَبِ، النَّسَبِ، فَالأَّخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مِنَ الأَبِ تَحْرُمُ عَلَيْهِ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مِنَ الأَبِ، وَإِنْ كَانَ لَبَنُهُمَا مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ كمَا قَالَ عبد الله بْنُ عَبَّاسِ: اللَّهَانُ وَاحِدٌ. فَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ يَخْلَلُهُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) قوله: (فنرى أنه لا يحرم) ساقط من (س) و(ز).

# كِتَابُ الضَّحَايَا وَمَا يُجْـزِئُ مِنْهَا(')

<sup>(</sup>۱) هي واجبة عند أبي حنيفة على الموسر، ويُستدل له بما أخرجه أحمد في «المسند» ٢٤/١٤ (٨٢٧٣)، وابن ماجه في الأضاحي (٣١٢٣): عن أبي هريرة رفعه: «مَن وجد سَعةً فلم يضحّ فلا يقربنَّ مُصلّانا».

وقال الأكثرون: هي سُنةٌ، والقرينةُ الصَّارفةُ عن الوجوب: فِعْلُ الصحابة وفهمهم، فقد أخرج البخاري في الأضاحي، باب سنة الأضحية، عن ابن عمر قال: هي سُنّةٌ ومعروفٌ. وأخرج الطَّحاوي في «شرح معاني الآثار» ١٤٧/٤: عن أبي سَريحة الغِفاريِّ قال: إنَّ أبا بكر وعمر كانا لا يُضحِّيان. وأخرج مسلم في صحيحه ١٥٦٥/٣ (١٩٧٧): عن أمِّ سلمةَ: أنَّ النّبيُ ﷺ قال: «إذا دخلتِ العَشرُ وأرادَ أحدُكم أنْ يضحِّي، فلا يمسَّ من شعره وبشَره شيئًا»، فعلَّق الأضحية على المشيئة. وأخرج ابن حزم في «المحلى» ٣٥٨/٧ عن أبي مسعود البدري بسند صحيح قال: لقد هممتُ أن أدعَ الأضحية وإني لمن أيسرِكم، مخافة أن يحسِبَ الناسُ أنّها حتمٌ واجبٌ. وانظر: «أصول الفقه قبل عصر التدوين»، ص ٢٦٠.



٧٧٢ ـ (٦٢٨) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَـنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا نافعٌ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الضَّحَايَا وَالبُدْنِ: الثَّنِيُّ<sup>(۱)</sup> فَمَا فَوْقَهُ.

٧٧٣ ـ (٦٢٩) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَـالَ: أَبنَا نافعٌ: أنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَنْهَى عَمَّا لَمْ يَسمَنْ (٢) مِنَ الضَّحَايَا وَالبُدْنِ، وَعَنِ الَّتِي نَقَصَ مِنْ خَلْقِهَا.

٧٧٤ (٦٣٠) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: ثنَا نافعٌ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ ضَحَّى مَرَّةً بِالمَدِينَةِ، فَأَمَرِنِي أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ كَبْشًا فَحِيلًا عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ ضَحَى مَرَّةً بِالمَدِينَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ كَبْشًا فَحِيلًا أَقْرَنَ، ثُمَّ أَذْبَحَهُ [لَهُ] (٢) يَوْمَ الأَضْحَى فِي مُصَلَّى النَّاسِ، فَفَعَلْتُ، ثُمَّ حُمِلَ إِلَيْهِ، فَحَلَقَ رَأْسَهُ حِينَ ذُبحَ كَبشُهُ، وَكَانَ مَرِيضًا لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ مَعَ النَّاسِ.

قَالَ نَافِعُ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ: ولَيْسَ حِلاقُ الرَّأْسِ بِوَاحِبٍ عَلَى مَنْ ضَحَّى إِذَا لَمْ يَحُجَّ. وَقَدْ فَعَلَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ.

قال مُحمَّدٌ وَظَيَّلهُ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ إِلَّا فِي خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ: الجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ (٤) إِذَا كَانَ عَظِيمًا أَجْزَأَ فِي الهَدْيِ وَالأُضْحِيَةِ، وبذَلِكَ جَاءَتِ الآثَارُ.

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير في «النَّهاية» ٢٢٦/١: الثَّنِيَّة مِنَ الغَنم: مَا دَخل فِي السَّنة الثَّالِفَةِ، وَمِنَ البَقر كَذَلِكَ، وَمِنَ الإِبِل فِي السَّادِسَةِ، والذَّكر ثَنِيِّ.

وَعَلَى مَذْهَب أَحْمَدَ بْنِ حَنْبل؛ مَا دَخَلَ مِنَ المَعز فِي القَّانِيَة، وَمِنَ البَقَرِ فِي القَّالِفَةِ.

<sup>(</sup>٢) في (س) تحتمل: يُسِنَّ، ويَسْمنَّ.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٤) الجنَع من الضَّأن: عند الحنفية: هو الَّذِي أَتَى عَلَيْهِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَقِيلَ: الَّذِي أَتَى عَلَيْهِ أَكْثَرُ السَّنَةِ. وقال ابن الأثير في «النّهاية» ٢٥٠/١: هو ما تمَّت له سنة.

وهذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّدٍ والإمام أبي حنيفةَ هـ.

فمذهب أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا الثَّنِيُّ فَصَاعِدًا، وَالثَّنِيُّ مِنَ الشَّاةِ: هِيَ الَّتِي دَخَلَتْ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ. «بدائع الصنائع» ٣٣/٢.



والخَصِيُّ مِنَ الأُضْحِيَةِ يُجْزِئُ مِمَّا يُجْزِئُ مِنْهُ الفَحْلُ.

وَأَمَّا الحِلاقُ فَنَقُولُ فِيهِ بِقَــوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِوَاحِبٍ عَلَى مَنْ لَمُ يَحُجَّ فِي يَوْمِ النَّحْرِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَخِيَلَتُهُ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

٧٧٥ (٦٣١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا نافعٌ: أنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي عَمًّا فِي بَطْنِ المَرْأَةِ.

قَالَ مُحمَّدٌ: وبه نَأْخُذُ. لا يُضَحَّى عَمَّا فِي بَطْنِ المَرْأَةِ.

#### (٢٦٩) بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الضَّحَايَا

٧٧٦ ( ٢٣٢) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ: أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ فَيْسُرُوزَ أَخْبَرَهُ، عن / البَرَاءِ بْسِنِ عَازِبِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى مَاذَا يُتَقَى مِنَ الضَّحَايَا؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: «أَرْبَعًا»، وَكَانَ رَسُولَ اللهِ عَلَى مِنَ الضَّحَايَا؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: «أَرْبَعًا»، وَكَانَ البَرَاءُ يُشِيدِهِ وَيَقُولُ: يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ عَلَى: «العَرْجَاءُ البَيِّنُ ظَلْعُهَا(١)، وَالعَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالمَرِيضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالعَجْفاءُ الَّتِي لا تُنْقِي (٢)»(٣).

قَالَ مُحمَّدُ: فبِهَذَا نَأْخُذُ، فَأَمَّا العَرْجَاءُ فَإِذَا مَشَتْ عَلَى رِجْلِهَا فَهِيَ تُجْزِئُ، وَإِذَا مَشَتْ عَلَى رِجْلِهَا فَهِيَ تُجْزِئُ، وَإِذَا العَوْرَاءُ فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنَ البَصَرِ أَكْثَرُ مِنْ وَإِذَا كَانَتْ لا تَمْشِي لَمْ تُجْزِئُ، وَأَمَّا المَرِيضَةُ الَّتِي نِصْفِ البَصَرِ أَجْزَتْ، وَإِنْ ذَهَبَ النِّصْفُ فَصَاعِدًا لَمْ تُجْزِ، وَأَمَّا المَرِيضَةُ الَّتِي وَصْفِ البَصَرِ أَجْزَتْ، وَإِنْ ذَهَبَ النِّصْفُ فَصَاعِدًا لَمْ تُجْزِ، وَأَمَّا المَرِيضَةُ الَّتِي [قد] (٤) فَسَدَتْ لِمَرْضِهَا، وَالعَجْفَاءُ الَّتِي لا تُنْقِي فَإِنَّهُمَا لا يُجْزِيانِ.

<sup>(</sup>١) قال في «النِّهاية» ١٥٨/٣: الظَّلْع: بالسُّكُون، العَرَج.

<sup>(</sup>Y) قال أبو عبيد في «غريب الحديث» ٢٠٩/٢: أي: لَيْسَ بهَا نِقْي من هُزالها، وَهُوَ المخُّ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارميّ عن خالد بن مخلد عن مالك به في كتاب الأضاحي، باب ما لا يجوز في الأضاحي ١١٥/٣٠ (١٨٦٧٥)، وأحمد عن عثمان بن عمر عن مالك به في «المسند» ٥٠٦/١ (١٨٦٧٥)، وأبو داود من طريق عبيد بن فيروز به في كتاب الأضاحي، باب ما يكره من الضحايا (٢٧٩٥).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب) و(س).



## (٢٧٠) بابُ لُحُومِ الأَضَاحِي

٧٧٧ (٦٣٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْن عُمَرَ أَخْبَرَهُ (١٠): أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُوم الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ.

٧٧٨ قالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَتْ: صَدَقَ. سَمِعْتُ عَائِشَةً أُمَّ المُؤْمِنِينَ عَلَىٰ اتَقُولُ: دَفَّ (١) نَاسٌ مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ حَضْرَةَ الأَضْحَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «ادَّخِرُوا لثلاثِ ليالٍ (٣)، وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ».

فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ لرَسُولِ اللهِ ﷺ: لقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ بضَحَايَاهُمْ يَجْمُلُونَ مِنْهَا الوَّسْقِيَةَ. قال: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَمَا يَجْمُلُونَ مِنْهَا الأَسْقِيَةَ. قال: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَمَا ذَلكَ (٥)؟» أو كَمَا قَالَ. قالُوا: يا رسول اللهِ، نَهَيْتَ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الأَضَاحِي

<sup>(</sup>۱) كذا في «موطأ مُحَمَّد»: أنَّ عبد الله بن عمر أخبره، وهو تفرُّدٌ منه، ووهَمٌ، وهل الوهَمُ من مُحَمَّد بن الحسن \_ وهو الأرجح \_ أو مِن مالك؛ لأنَّ جميع رواة «الموطَّا» رووه عن عبد الله بن واقد دون ذكر ابن عمرَ، وفي بعضها: عن عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر، وكذا رواه أصحاب كتب الحديث عن مالك دون ذكر ابن عمر.

وقد ظنَّنا أنَّ الخطأ من المخطوطة، فكتب فيها: أن عبد الله بن عمر، فصحف فيها: (أنَّ عبد الله) بدل (ابن عبد الله)، فراجعنا ستَّ مخطوطات من «موطأ مُحَمَّد» كلها تذكر: أنَّ عبد الله بن عمر، فبَعُدَ احتمال التصحيف مع اختلاف أمكنة وتاريخ المخطوطات.

<sup>(</sup>٢) دفَّ: سار. قال ابن الأثير في «النَّهاية» ١٣٤/٢: والدَّافَّة: قَوْمٌ مِنَ الأَعْرَابِ يَرِدُون المِصْر، يُريد أَنَّهُمْ قَوم قَدِموا المَدينَةَ عِنْدَ الأَصْحَى، فنَهاهم عَنِ ادِّخار لُحوم الأَصَاحِي لِيُفَرِّقوها ويتصدَّقوا بهَا، فيَنْفِع أُولَئِكَ القَادِمُونَ بها.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٤) قال ابن الأثير في «النّهاية» ٢٩٨/١: جَمَلتُ الشَّحمَ وأجملتُه: إذا أذبتَه واستخرجتَ دُهنَهُ، وجَملتُ أفصحُ من أجملتُ.

والوَدَكَ: هُو دَسَم اللَّحْمِ ودُهْنُه الَّذِي يُسْتَخْرَج مِنْهُ. «النَّهاية» ١٦٩/٥.

<sup>(</sup>٥) في (ب) و(س) و(ز): ذاك.



بَعْدَ ثَلاثٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي [كَانَتْ](١) دَفَّتْ حَضْرَةَ الأَضْحَى، فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا(٢)»(٣).

٧٧٩ ـ (٦٣٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا أَبُو الزُّبَيْرِ اللهِ عَنْ أَكُلِ لُحُومِ اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ نَهَى عَنْ أَكُلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ.

ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: «كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا»(٤).

قال مُحمَّدٌ وَغِلَمْهُ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا بَــأْسَ بِالادِّخَارِ بَعْدَ ثَلاثٍ وَالتَّزَوُّدِ، وَقَدْ رَخُصَ فِي ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَ أَنْ كَانَ نَهَى عَنْهُ، فَقَوْلُهُ الآخِرُ نَاسِخٌ لِلأَوَّلِ، وَخُصَ فِي ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَ أَنْ كَانَ نَهَى عَنْهُ، فَقَوْلُهُ الآخِرُ نَاسِخٌ لِلأَوَّلِ، وَهُو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

٧٨٠ ـ (٦٣٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا أَبُو الزُّبَيْرِ اللهِ عَلْ أَكُلِ لُحُومِ اللهِ عَلْ كَانَ نَهَى عَنْ أَكُلِ لُحُومِ المُكَّيُّ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ نَهَى عَنْ أَكُلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ.

ثُمَّ قَالَ بَعْدَ [ذَلِكَ] (٥): «كُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا» (١٠).

<sup>(</sup>۱) ليست في (ف).

<sup>(</sup>Y) أخرجه الشَّافعي عن مالك به في «المسند» (٤٧٣)، ومسلم من طريق روح عن مالك به في كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء ١٥٦١/٣ (٢٨).

<sup>(</sup>٣) فيه مسألة أصولية، وهي: نسخ السُّنَّة بالسُّنَّة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد عن إسحاق بن عيسى عن مالك به في «المسند» ٣٥٨/٢٣ (١٥١٦٨)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في الباب السابق ١٥٦٢/٣ (٢٩).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد من طريق يحيى بن سعيد به في «المسند» ٢١/٢٥ (١٥٧٦٢)، وكذا ابن ماجه في كتاب الأضاحي، باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصَّلاة (٣١٥٣)، وكذا البيهقي في «السنن الكبرى» من طريق مالك به ٤٤١/٩ (٢٩٠٣).



قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُدُ. لا بَأْسَ بِأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ أُضْحِيَتِهِ وَيَدَّخِرَ وَيَتَصَدَّقَ، وَمَا نُحِبُّ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِأَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ، وَإِنْ تَصَدَّقَ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أجزأه.

## (٢٧١) بِابٌ: فِي الرَّجُلِ يَذْبَحُ أُضْحِيَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ يَوْمَ الْأَضْحَى

٧٨١ - (٦٣٦) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنس قَالَ: أَبنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَن عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ: أَنَّ عُوَيْمِرَ بْنَ أَشْقَرَ ذَبَحَ أُضْحِيتَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ يَــوْمَ الأَضْحَى، وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُــولِ اللهِ ﷺ، فَأَمَــرَهُ أَنْ يَعُودَ بأُضْحِيَةٍ أُخْرَى<sup>(١)</sup>.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي مِصْرِ يُصَلَّى فيه العِيدُ، فَذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ فَإِنَّمَا هِيَ شَاةُ لَحْم، وَلا تُجْزِئُ مِنَ الأُضْحِيَةِ(٢)، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِي مِصْرٍ وَكَانَ فِي بَادِيَةٍ أَو نَحْوِهَا مِنَ القُرَى النَّائِيَةِ عَنِ المِصْرِ، فَإِنْ ذَبَحَ

هو نفس الحديث السابق، لكن زاد فيه: «وتصدقوا»، وهي رواية ابن وضاح كذلك عن يحيى الليثي. وانظر: «مشارق الأنوار» ٣١٤/١.

قال البوصيري في «مصباح الزُّجاجة في زوائد ابن ماجه» ٢٢٨/٣ ـ ٢٢٩: ورجالُ إسنادِ حديثه ثقاتٌ إلَّا أنه منقطع. عباد بن تميم لم يسمع من عويمر بن أشقر. رواه الإمام مالك في «الموطَّأ»، والإمام أحمد في «مسنده» من طريق عويمر بن أشقر، كما رواه ابن ماجه وابن أبي شيبة في «مسنده» هكذا، ورواه البيهقي في «الكبرى» من طريق مالك عن يحيى بن سعيد به، ورواه الإمام مالك في «الموطَّأ» أيضًا عن يحيى بن سعيد به، ورواه أحمد بن منيع في «مسنده» عن يزيد بن هارون وهشيم كلاهما عن يحيي بن سعيد بالإساناد والمتن، وله شواهد في الصحيحين وغيرهما من حديث جندب بن سفيان والبراء بن عازب وأنس.

<sup>(</sup>٢) اتَّفق الإمام محمَّدٌ ومالك: أنَّ من ذبح قبل صلاة الإمام فذبيحته غير مجزئة، واختلفا في الذي يذبح بعد صلة الإمام وقبل ذبحه، فلا تجزئ عند مالك، وتجزئ عند مُحَمَّد. انظر: «المسالك في شرح موطأ مالك» ١٦٦/٥



حِينَ يَطْلُعُ الفَجْرُ (۱)، أو حِينَ تَطْلُعُ الشَّـمْسُ أَجْزَأَهُ [ذلك](٢)، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَخُلَلتُهُ.

## (٢٧٢) بِابُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الضَّحَايَا عَنْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ

٧٨٧ ـ (٦٣٧) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ مَسَّادٍ: أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَخْبَرَهُ قَالَ: كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الوَاحِدَةِ يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَصَارَتْ مُبَاهَاةً.

قَالَ مُحمَّدٌ: كَانَ الرَّجُلُ يَكُونُ مُحْتَاجًا، فَيَذْبَحُ الشَّاةَ الوَاحِدَةَ يُضَحِّي بِهَا عَنْ نَفْسِهِ، فَيَأْكُلُ وَيُطْعِمُ أَهْلَهُ، وأَمَّا شَاةٌ [وَاحِدَةً] (٣) تُذْبَحُ عَنِ اثْنَيْنِ أَو ثَلاثَةٍ أُضْحِيَةً، فَفْسِهِ، فَيَأْكُلُ وَيُطْعِمُ أَهْلَهُ، وأَمَّا شَاةٌ [وَاحِدَةً] (٣) تُذْبَحُ عَنِ اثْنَيْنِ أَو ثَلاثَةٍ أُضْحِيَةً، فَهْدِهِ لا تُجْزِئُ، وَلا تُجزئُ الشَّاةُ إِلَّا عَنِ الوَاحِدِ<sup>(٤)</sup>، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ.

٧٨٣ ـ (٦٣٨) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَـالَ: أَبنَا أَبُو الزُّبَيْرِ اللهِ عَلْ بِالحُدَيْبِيَةِ البَدَنَةَ عَنْ المَكِّيُ، عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى بِالحُدَيْبِيَةِ البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّدٍ والإمام مالكِ هي. ومذهبُ مالكِ: يذبــــ أهلُ البادية إذا نحرَ أقــربُ أئمةِ أهل القرى إليهـــم، فينحرون بعده. «الاستذكار» ٢٢٦/٥.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب) و(س) و(ز).

<sup>(</sup>٤) وهذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمّد والإمام مالك على ... ومذهب مالك: أنَّ الرَّجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة، ويذبح البقرة والشَّاة الواحدة هو يملكها، ويذبحها عنهم ويشركهم فيها، فأمَّا أنْ يشتري النَّفَرُ البدنة أو البقرة أو الشَّاة ويشتركون فيها في النُسك والضَّحايا، فيُخرج كلُّ إنسان منهم حصَّة مِن ثمنها ويكون له حصّة من لحمها، فإنَّ ذلك يكره. «الاستذكار» ٢٣٧/٥.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الأضاحي، باب الاشتراك في الهدي =



قَالَ مُحمَّدُ: وَبِهَذَا نَأْخُدُ. الْبَدَنَةُ وَالْبَقَرَةُ تُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةٍ فِي الْهَدْيِ وَالْأَضْحِيَةِ مُتَفَرِّقِيبِنَ كَانُوا أُو مُجْتَمِعِينَ / مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ أَو غَيْرِهِ، وَهُوَ [١/٦٧] قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا هُلِيهُ.

## (۲۷۳) بابُ الذَّبَائِحِ

٧٨٤ ـ (٦٣٩) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أَسْلَمَ، عَن عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ: أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَرْعَى لِقْحَـةُ() لَهُ بِأُحُدٍ، فَجَاءَهَا المَوْتُ، فَذَكَّاهَا بِشِطَاظٍ(١)، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِهَا، فَقَالَ: «لا بَأْسَ بِهَا، فَكُلُوهَا»(١).

٧٨٥ ـ (٦٤٠) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بِن أَنسٍ قَالَ: ثَنَا مَالِكُ بِن أَنسٍ قَالَ: ثَنَا مَالِكُ بِن أَخْبَرَهُ: أَنَّ جَارِيَةً نَافعٌ، عَن رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ، أَو: سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ جَارِيَةً كَانت لِكَعْبِ بْنِ مَالِكِ كَانت تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِسَلْعٍ، فَأُصِيبَتْ مِنْهَا شَاةٌ، فَأَدْرَكَتْهَا فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «لا بَأْسَ بِهَا، فَكُلُوهَا» فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «لا بَأْسَ بِهَا، فَكُلُوهَا» فَذَبَحَتْهَا

<sup>=</sup> وإجزاء البقرة ٩٥٥/٢ (٣٥٠)، وأبو داود عن القعنبي عن مالك به في كتاب الأضاحي، باب في البقر والجزور عن كم يجزئ (٢٨٠٢).

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير في «النِّهاية» ٢٦٢/٤: اللَّقْحَة: بِالكَسْرِ وَالفَتْح، النَّاقَةُ القَرِيبَةُ العَهْد بالنَّتاج.

<sup>(</sup>٢) الشِّظَاظُ: خَشبَةٌ مُحدّدة الطرَف. «النِّهاية» ٢٧٦/٢.

<sup>(</sup>٣) الحديث مرسلٌ. قال ابن عبد البرِّ في «التَّمهيد» ١٣٦/٥: هكذا رواه جماعة رواة «الموطَّأ» مرسلًا، ومعناه متصل من وجوه ثابتة عن النبي هي ولا أعلم أحدًا أسنده عن زيد بن أسلم إلَّا جرير بن حازم عن أيوب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، وأخرجه النَّسائي بالطريق نفسه موصولًا عن أبي سعيد الخدري في كتاب الذَّبائح، باب إباحة النَّب بالعُود (٤٤٠٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاريُّ عن إسماعيل عن مالك به في كتاب الذَّبائــح والصيد، باب ذبيحة المرأة والأُمّة (٥٠٠٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» من طريق مالك بــه ٢٨٢/٩ (١٨٩٣٩)، وكذا الطَّحاوي في «شرح مشكل الآثار» ٤٤٨/٤ (٢٩٩٥).



قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا كلِّه نَأْخُذُ. كلُّ شَيْءٍ أَفْرَى الأَوْدَاجَ وَأَنْهَرَ الدَّمَ، فَذَبَحْتَ بِشَيءٍ فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ إِلَّا السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَالعَظْمَ (١)؛ فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ أَنْ تَذْبَحَ بِشَيءٍ مِنْهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ.

٧٨٦ ـ (٦٤١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بِنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا ذُبِحَ بِهِ إِذَا بَضَعَ فَلا بَأْسَ بِهِ إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَيْهِ.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا بَأْسَ بِذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى مَا فَسَّرْتُ لَكَ، وَإِنْ ذُبِحَ بِسِنِّ أَو ظُفُرٍ مَنْزُوعَيْنِ فَأَفْرَى الأَوْدَاجَ وَأَنْهَرَ الدَّمَ أُكِلَ أَيْضاً، وَذَلِكَ مَكْرُوهٌ، وإِنْ كَانَا غيرَ مَنْزُوعَيْنِ فَإِنَّمَا قَتَلَهَا قَتْلًا، فَهِيَ مَيْتَةٌ لا تُوْكَلُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَغُلُلُهُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري في كتاب الشَّركة، باب مَن عدل عشرًا من الأضاحي بجزور (٥٠٠٩)، ومسلم في كتاب الأضاحي، باب جواز الذَّبح بــكل ما أنهر الدَّم ١٥٥٨/٣ (٢٠) كلاهما عن رافع بن خديج مرفوعًا: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأَحَدُّنُكَ: أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ».

THE CONTRACTOR STREET SECTION AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE SECTION AND ADDRESS OF THE SECTION ADDRESS O

والمالفار على الحيار الميكر والمالفار على الميكر الميكر وفي المفالف الميكر الم

## أبوابُ الصّيدِ





#### (٢٧٤) بِابُ [الصَّيْدِ وَا (١) مَا يُكْرَهُ أَكْلُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَغَيْرِهَا

٧٨٧ (٦٤٢) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: ثَنَا ابْنُ شِيءٍ ابْنُ أَسِ قَالَ: ثَنَا ابْنُ شِيهِ ابْنِ عَن أَبِي فِعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ [كُلِّ](٢) ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ(٣).

٧٨٨ ـ (٦٤٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي مُرَيْرَةً، عَن أَبِي هُرَيْرَةً، عَن أَبِي هُرَيْرَةً، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: «أَكُلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ»(٤).

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. يُكْرَهُ أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ(٥)، وَكُلِّ ذِي

لأنَّ العراقيين من المالكيين رووا عن مالك: أنَّها كلَّها عنده على الكراهية من غير تمييز ولا تفصيل، وهو ظاهرُ ما في «المدونة».

وأمًا المدنيون من المالكيين؛ فقد قال ابن حبيب: لم يختلف المدنيون في تحريم لحوم السِّباع العادية.

فعلى قول المدنيين، فلا خلاف بينهما. انظر: «المدونة» ٤٥٠/١، و«التَّمهيد» ١٣٠/٣.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٢) ليس في (ف).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الذبائح والصيد، باب أكل كلِّ ذي ناب من السباع (٥٥٣٠)، والتِّرمذي من طريق مالك به في أبواب الأطعمة، باب كراهية كلِّ ذي ناب وذي مخلب (١٤٧٧)، وأخرجه مسلم من طريق ابن شهاب به في كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كلِّ ذي ناب من السباع ١٥٣٣/٣ (١٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم من طريق عبد الرَّحمن بن مهدي عن مالك به في الباب السابق ١٥٣٤/٣ (١٥)، وكذا النَّسائي في كتاب الصيد، باب تحريم أكل السباع (٤٣٢٤)، وابن ماجه في كتاب الصيد، باب أكل كلِّ ذي ناب من السباع (٣٢٣٣).

<sup>(</sup>٥) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك على قول.

[٧٦/ب] مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَيُكْرَهُ مِنَ الطَّيْرِ / أَيْضًا مَا أَكلَ [من](١) الجِيَفِ مِمَّا لَهُ مِخْلَبٌ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا(٢)،

٧٨٩ ـ وَقُولُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ (٦) فَيْقَاتِهَ.

#### (٢٧٥) بابُ أَكْلِ الضَّبِّ

•٧٩- (٦٤٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: ثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَن أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَن عَبْدِ اللهِ بْسِنِ عَبَّاسٍ، عَن خَالِدِ بْسِنِ المُغِيرَةِ: أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى بَيْتَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ خَالِدِ بْسِنِ الولِيدِ بْنِ المُغِيرَةِ: أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى بَيْتَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَى ، فَأَتِي بِضَبِّ مَحْنُوذٍ (١٤)، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَدَهُ، فَقَالَ بَعْضُ النَّبِيِّ عَلَى ، فَأَتِي بِضَبِّ مَحْنُوذٍ (١٤)، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَدَهُ، فَقَالَ بَعْضُ النَّبِي عَلَى بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخِيرُوا رَسُولَ اللهِ عَلَى بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ النَّهِ عَلَى بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخِيرُوا رَسُولَ اللهِ عَلَى بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ اللهِ عَلَى بَعْنَ فَقَالَ بَعْضُ مِنْهُ وَقَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٧٩١ ـ (٦٤٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبِنَا مَالِكُ بِنُ أَنسِ قَالَ: أَبِنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ

<sup>(</sup>۱) زیادة من (ب).

قال ابن عبد البرِّ: جائزٌ عند مالك أكلُ الغُرابِ والحِدَأةِ، وكلِّ ذي مِخلبِ من الطير، ولم يصحَّ عنده في ذلك النهي الذي روي عن النبي ﷺ. انظر: «المدونة» ٤٥٠/١، و«الاستذكار» ١٥٤/٤، و«المنتقى» ١٣٣/٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٤٥٠/١٠ (٢٠٢٣٢).

<sup>(</sup>٤) المحنوذ: المشويُّ بالحجارة. «غريب الحديث» للحربي ٤٧١/٢.

<sup>(</sup>٥) في (س)؛ فاجتذبته.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الذبائح والصيد، باب في الضب (٥٥٣٧)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب ١٥٤٣/٣ (٤٣).



دِينَارٍ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْف تَرَى فِي أَكْلِ الضَّبِّ؟ قَالَ: «لَسْتُ بِآكِلِهِ، وَلا مُحَرِّمِهِ»(١).

قَالَ مُحمَّدٌ: [قَدْ]<sup>(٢)</sup> جَاءَ فِي أَكْلِ الضّـبِّ اخْتِلافٌ، فَأَمَّا نَحْنُ، فَلا نَرَى أَنْ يُؤكَلَ<sup>(٣)</sup>.

٧٩٧ ـ (٦٤٦) أَخْبَرَنَا محمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَن حَمَّادٍ، عَن إِبْرَاهِيمَ [النَّخَعِيِّ] (1)، عَن عَائِشَةَ رَبُّنَا: أَنَّهُ أُهْدِيَ لَهَا ضَبُّ، فَأَتَاهَا رَسُولُ اللهِ عَنْ فَسَأَلَتُهُ عَنْ أَكْلِهِ؟ فَنَهَاهَا عَنْهُ، فَجَاءَتْ سَائِلَةٌ فَارَادَتْ أَنْ تُطْعِمَهَا إِيَّاهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَنْ : «أَتُطْعِمِينَهَا ما لا تَأْكُلِينَ؟!» (٥).

٧٩٣ ـ (٦٤٧) أَخْبَرَنَا محمَّدُ بنُ الحسنِ قَالَ: أَبنَا عَبْدُ الجَبَّارِ بْنُ عَبَّاسٍ<sup>(٦)</sup> الهَمْدَانِيُّ، عَن عَزِيزِ بْنِ مَرْثَدٍ، عن الحَارِثِ، عَن عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهُ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكُلِ الضَّبِّ وَالضَّبُعُ (٧).

قَالَ مُحمَّدٌ: فَتَرْكُهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِن أَكْلِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَخَّٱللَّهُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه التّرمذي عن قتيبة عن مالك به في أبواب الأطعمة، باب ما جاء في أكل الضب (۱۷۹۰)، وكذا النّسائي في كتاب الصيد والذبائح، باب في الضب (٤٣١٥)، وأخرجه مسلم من طريق عبد الله بن دينار في كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب ١٥٤١/٣ (٣٩).

<sup>(</sup>Y) زیادة من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٣) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك على الله

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٥) هذا الخبر منقطع، فإبراهيم النخعي لم يدرك عائشة، وقد جاء موصولًا في «مسند أبي حنيفة»، للحصكفي عن حمّاد عن إبراهيم عن الأسسود عن عائشة به في كتاب الأطعمة والأشربة والشرب والضحايا (٦٩٦٠)، وعند الطّحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٠١/٤ (٦٣٦٠).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(س): عياش، والصَّواب المثبت. وانظر: «التَّقريب» (٧٤١/٣)، ووقع في المطبوعة وبعض الشروح: عبد الجبار عن ابن عباس الهمداني، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) الحديث ضعيف، بسبب الحارث الأعور، وقد أخرج أبو داود في كتاب الأطعمة، باب في أكل الضّب (٣٧٩٠): عن عبد الرّحمن بن شبل: أنّ رسول الله ﷺ نهى عن أكل لحم الضّبّ. =



#### (٢٧٦) بِابُ مَا لَفَظَ البَحْرُ مِنَ السَّمَكِ و (١) الطَّافِي وَغَيْرِهِ

٧٩٤ ـ (٦٤٨) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: ثَنَا نَافِعٌ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَـرَ عَمَّا لَفَظَ البَحْرُ، نَافعٌ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَـرَ عَمَّا لَفَظَ البَحْرُ، فَقَرَأَ: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ, ﴾ (٢). فَنَهَاهُ عَنْهُ، ثُمَّ انْقَلَبَ فَدَعَا بِالمُصْحَفِ، فَقَرَأً: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ, ﴾ (٢). [٨٦/أ] قالَ نافعٌ: فَأَرْسَلَنِي إِلَيْهِ أَنْ لَيْسَ / بِهِ بَأْسٌ، فَكُلْهُ.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ الآخِرِ نَأْخُذُ. لا بَأْسَ بِمَا لَفَظَهُ البَحْرُ وَبِمَا حَسَرَ عَنهُ المَاءُ. إِنَّمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ الطَّافِي (٣)، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

#### (٢٧٧) بِابُّ: السَّمَكُ يَمُوتُ فِي المَاءِ

٧٩٥ ـ (٦٤٩) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا وَلِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أَسْلَم، عَن سَعدٍ الجَارِي \_ من الجَارِ<sup>(3)</sup> قَالَ: سَالَتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الجِيتَانِ يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا، أو تمُوتُ صَرَدًا<sup>(6)</sup>، قَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

و أخرج أحمد في «المسند» ٣٧/٣٦؛ عن عبد الله بن يزيد قال: سألتُ سعيدَ بنَ المسيِّب عن الضَّبع؟ فكرهها، فقلتُ له: إنَّ قومَك يأكلونه. قال: لا يعلمون، فقال رجلٌ عنده: سمعتُ أبا الدَّرداء يحدِّث عن النبيِّ ﷺ: أنَّه نهى عن كلِّ ذي نُهْبَةٍ، وكلِّ ذي خَطْفَةٍ، وكلِّ ذي نابٍ من السّباع. قال سعيدٌ: صدق.

<sup>(</sup>١) الواو ليست في (س).

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٩٦.

<sup>(</sup>٣) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك ﷺ. ومذهبُ مالك: أنَّه لا بأس بأكلِ كلِّ حيوان في البحر، ولا يحتاجُ شيء منه إلى ذكاة، وهو حلال حيًّا وميتًا. انظر: «الاستذكار» ٢٨٤/٥.

<sup>(</sup>٤) ميناء قديم على البحر الأحمر، وتقع الجار الآن في المكان المعروف اليوم باسم «الرايس» غرب بلدة بدر بميل قليل نحو الشمال. «المعالم الأثيرة في السُنَّة والسيرة»، ص ٨٥.

<sup>(</sup>٥) في (س): وتموت برداً.



٧٩٦ قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ (١).

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. إِذَا مَاتَتِ الحِيتَانُ مِنْ حَرِّ أَو بَرْدٍ، أَو قَتَلَ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَلا بَأْسَ بِأَكْلِهَا، فَأَمَّا إِذَا مَاتَتْ مِيتَةَ نَفْسِهَا فَطَفَتْ فَهَذَا الذي يُكْرَهُ مِنَ السَّمَكِ، فَأَمَّا ما سِوَى ذَلِكَ فَلا بَأْسَ بِهِ (١٠).

## (٢٧٨) بابُ: ذَكَاةُ الجَنِينِ ذَكَاةَ (٣) أُمِّهِ (٤)

٧٩٧ ـ (٦٥٠) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسِ قَالَ: أَبنَا نافعٌ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا نُحِرَتِ النَّاقَةُ فَذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِهَا ذَكَاتُهَا إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ، وَنَبَتَ شَعِرُهُ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِهَا ذُبِحَ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ.

٧٩٨ (٦٥١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسِ قَالَ: أَبنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ (٥): ذَكَاةُ مَا فِي بَطْن الذَّبِيحَةِ في ذَكَاةِ أُمِّهِ إِذَا كَانَ قَدْ نَبَتَ شَعَرُهُ، وَتَمَّ خَلْقُهُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١٦/١٠ (٢٠١٣٢).

<sup>(</sup>٢) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك على الله ومذهبُ مالكِ: الجواز مطلقًا، كما تقدم. انظر: «الاستذكار» ٧٨٤/٠.

<sup>(</sup>٣) الضبط من (ف) e(i), وأهملت في (ب) e(m).

<sup>(</sup>٤) الباب جاء على لفظ حديث، سيأتي تخريجه.

فائدة: قال ملا علي القاري في «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ٢٦٥٦/٦: وَيُرْوَى الحَدِيثُ بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ، فَمَنْ رَفَعَ جَعَلَهُ خَبَــرَ المُبْتَدَا الَّذِي هُوَ ذَكَاةً، فَيَكُونُ ذَكَاةُ الأُمِّ هِيَ ذَكَاةَ الجَنِينِ، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى ذَبْحِ مُسْتَأْنُفٍ، وَمَنْ نَصَبَ كَانَ التَّقْدِيرُ: ذَكَاةُ الجَنِينِ كَذَكَاةٍ أُمِّهِ، فَلَمَّا حُذِفَ الجَارُّ نُصِبَ.

<sup>(</sup>٥) أخرج أبو داود في كتاب الذبائح، باب ما جاء في ذكاة الجنين (٢٨٢١): عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله ﷺ قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه».



قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. إِذَا تَمَّ خَلْقُهُ، فَذَكَاتُهُ فِي ذَكَاةِ أُمِّهِ، فَلا بَأْسَ بِأَكْلِهِ. فَأَلَّ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُدُ. إِذَا تَمَّ خَلْقُهُ، فَذَكَاتُهُ فِي ذَكَاةٍ أُمِّهِ، فَلا بَأْسَ بِأَكْلِهِ. فَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ، فإنَّه كَانَ يَكْرَهُ أَكْلَهُ حَتَّى يَخْرُجَ حَيًّا فَيُذَكِّى (۱).

٧٩٩ ـ وَكَانَ يَرْوِي عَن حَمَّادٍ، عَن إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ قَالَ<sup>(٢)</sup>: لا تَكُونُ ذَكَاةُ نَفْسٍ ذَكَاةَ نَفْسٍ ذَكَاةَ نَفْسَيْنِ.

#### (٢٧٩) بابُ أَكْسلِ الجَرَادِ

معهد (٦٥٢) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا عَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا عَنِ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الجَرَادِ؟ فَقَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي قَفْعَةً (٣) مِنْ جَرَادٍ، فَآكُلُ مِنْهُ.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. الجَرَادُ ذَكِيٌّ كُلُّهُ. لا بَأْسَ بِأَكْلِهِ إِذَا أُخِذَ حَيَّا أُو مَيِّتًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِسِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

# (۲۸۰) بابُ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ /

[۸۲/ب]

٨٠١ (٦٥٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ الدِّيلِيُّ (٤)، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سُــئِلَ عَنْ ذَبَائِح نَصَارَى

<sup>(</sup>١) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام أبي حنيفةَ هـ.

<sup>(</sup>٢) «الآثار» لمحمَّد بن الحسن، ص ١٩٥ (٨٠٨).

<sup>(</sup>٣) قَالَ أَبُو عبيد في «غريب الحديث» ٤٠٥/٣: القَفْعَةُ: شَيْء شَبيه بالزَّبيل لَيْسَ بالكبير، يُعْمل من خوص، وَلَيْسَت لَهُ عُرى، وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيه النِّسَاء بالعراق: القُفَّة.

<sup>(</sup>٤) الأثر منقطع. قال ابن عبد البرِّ في «الاستذكار» ٢٥٧/٥: هذا الحديث يرويه ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس. كذلك رواه الدراوردي وغيره، وهو محفوظ عن ابن عباس في وجوه.



العَرَبِ؟ فَقَالَ: لا بَاأْسَ بِهَا، وَتَلا هَذِهِ الآيَةُ (١): ﴿ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ منهم (۲).

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ.

#### (٢٨١) بِابُ مَا قَتَلَ الحَجَرُ

٨٠٢ (٦٥٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسِ قَالَ: أَبنَا نافعٌ قَالَ: رَمَيْتُ طَائِرَيْن بِحَجَرِ وَأَنَا بِالجُرُفِ، فَأَصَبْتُهُمَا، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَمَات، فَطَرَحَهُ عَبْدُ اللهِ بْن عُمَرَ، وَأَمَّا الآخَرُ فَذَهَبَ عَبْدُ اللهِ يُذَكِّيهِ بِقَدُومٍ (٣)، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيهِ، فَطَرَحَهُ أَيْضًا.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. مَا رُمِيَ بِهِ الطَّيْرُ فَقُتِلَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ ذَكَاتَهُ لَمْ يُؤْكَلْ إِلَّا أَنْ يُخْزَقَ أَو يُبْضَعَ، فَإِذَا خُزِقَ أَو بُضِعَ، فَـــلا بَأْسَ بِأَكْلِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

## (٢٨٢) بابُّ: الشَّاةُ وَغَيْرُ ذَلِكَ تُذَكَّى قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ

٨٠٣ (٦٥٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنس قَالَ: أَبنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَن أَبِي مُرَّةَ: أَنَّهُ سَالًا أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ شَاةٍ ذَبَحَهَا، فَتَحَرَّكَ بَعْضُهَا، فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا، ثُمَّ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ: إِنَّ المَيْتَةَ لَتَتَحَرَّكُ، وَنَهَاهُ (٤).

<sup>(</sup>١) المائدة: ٥١.

<sup>(</sup>٢) من تولَّى اليهودَ والنَّصاري من العرب، وأخذَ بشرائعِهم، وعمِلَ حسبَ عملِهم، فهو منهم، فنصارى العربِ إذا تديّنوا بدين النَّصارى صاروا منهم حكمًا؛ وإنْ لم يكونوا منهم حقيقة، فدخلوا في عموم الآية. «التعليق الممجد» ٦٤٢/٢.

<sup>(</sup>٣) القَدُوم: الفأس. انظر: «غريب الحديث» لابن الجوزي ٢٢٦/٢.

<sup>(</sup>٤) قال ابن عبد البرِّ في «الاستذكار» ٢٦١/٥؛ لا أعلمُ أحداً من الصحابةِ قالَ بقولِ زيدٍ هذا.



قَالَ مُحمَّدٌ: إِذَا تَحَرَّكَتْ تَحَرُّكًا: أَكْثَرُ الرَّأْيِ فِيهِ وَالظَّنِّ أَنَّهَا حَيَّةٌ، أُكِلَتْ، وَإِذَا كَانَ تَحَرُّكُهَا شَبِيهًا بِالاخْتِلاجِ، وَأَكْثَرُ الرَّأْيِ وَالظَّنِّ فِي ذَلِكَ أَنَّهَا مَيْتَةٌ، لَمْ تُؤْكَلْ.

# (٢٨٣) بِابُّ: الرَّجُلُ يَشْتَرِي اللَّحْمَ فَلا يَدْرِي أَذَكِيٌّ هُوَ أَو غَيْرُ ذَكِيٍّ

٨٠٤ (٦٥٦) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أَسْوِلَ اللهِ، إِنَّ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَن أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقِيلَ لهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ يَأْتُونَنا بِلُحْمَانٍ، فَلا نَدْرِي هَلْ سَمَّوْا عَلَيْهَا أَمْ لا؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَمُّوا الله عَلَيْهَا، ثُمَّ كُلُوهَا»(١).

قَالَ: وَذَلِكَ فِي أُوَّلِ الإِسْلامِ(٢).

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ \_ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ \_ إِذَا كَانَ الَّذِي يَأْتِي بذلكَ مُسْلِمٌ أو مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَإِنْ أَتَى بِذَلِكَ مَجُوسِيٌّ، فذَكَرَ أَنَّ مُسْلِمًا ذَبَحَهُ أو رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ لَمْ يُصَدَّقْ، وَلَمْ تُؤْكَلْ بِقَوْلِهِ.

## (٢٨٤) بابُ صَيْدِ الكَلْبِ المُعَلَّم

<sup>(</sup>۱) الحديث مرسل، وقد أخرجه أبو داود موصولًا عن القعنبي عن مالك به في الذبائح، باب ما جاء في أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا (٢٨٢٢)، وكذا البخاري من طريق هشام بن عروة به في كتاب التوحيد، باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها (٧٣٩٨).

<sup>(</sup>٢) يريد: قبل نزول قوله تعالى: ﴿ وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَدَيْئِكُو اَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾ [الأنعام: ١٢١].

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب التسمية على الصيد، عن عدي بن حاتم مرفوعًا (٥٤٧٥): «ما أمسك عليك فكل».



قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. كُلْ مَا قَتَلَ وَمَا لَمْ يَقْتُلْ إِذَا ذَكَّيْتَهُ مَا لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ، فَإِنْ أَكَلَ منه فَلا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ.

٨٠٦ وَكَذَلِكَ: بَلَغَنَا (١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ.
 وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

#### (٢٨٥) بابُ العَقِيقَةِ

٨٠٧ ( ٦٥٨) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أَسْلَمَ، عَن رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ، عَن أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ سُبِّلَ عَنِ العَقِيقَةِ؟ قَالَ: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدُ، العَقِيقَةِ؟ قَالَ: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدُ، فَأَحَبُّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ» (٢).

٨٠٨ (٦٥٩) أَخْبَرَنَا مُحمَّــدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَــالَ: أَبنَا نافعٌ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ عَقِيقَةً إِلَّا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ، وَكَانَ يَعْقُ عَنْ وَلَدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ عَنِ الذَّكَرِ وَالأُنْثَى.

٨٠٩ أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ: وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَعَرَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ: وَزَنتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَعَرَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به في «مسنده» (۲۰۰)، وأحمد عن أسباط عن إسحاق الشَّيباني عن حماد عن إبراهيم عن ابن عباس به في «المسند» ٤٨٤/٣ (٢٠٥٠)، وذكره البخاري معلَّقًا في الذبائح والصيد، باب إذا أكل الكلب.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي من طريق ابن بكير عن مالك به في «السنن الكبرى» ۳۰۰/۹، وأحمد من طريق زيد بن أسلم به في «المسند» ٥٠/٣٥ (٢٣٦٤٣)، وكذا الطَّحاوي في «شرح مشكل الآثار» ٨٠/٣ (١٠٥٧)، وهو ضعيف؛ لأن فيه راويًا لم يُسمَّ.

وأخرجه أحمدُ في «المسند» ٢٠٠/١١، وغيرُه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله عن العقيقة... به، وهو حديث حسن.

حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ، وَزَيْنَبَ، وَأُمِّ كُلْثُومٍ، فَتَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ ذَلِكَ فِضَّةً. رَضِيَ اللهُ عَنْهُم أجمعين.

٨١٠ (٦٦١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَسٍ قَالَ: وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ: أَنَّهُ قَالَ: وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ، وزينبَ وأمِّ كلثوم (١١)، فَتَصَدَّقَتْ بزِنَتِهِ (٢) فِضَّةً.

قَالَ مُحمَّدٌ: أَمَّا العَقِيقَةُ؛

٨١١ فَبَلَغَنَا (٣): أَنَّهَا كَانَتْ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَقَدْ فُعِلَتْ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ (١٠).

ثُمَّ نَسَخَ الأَضْحَى كُلَّ ذَبْحٍ كَانَ قَبْلَهُ.

وَنَسَخَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ كُلَّ صَوْم كَانَ قَبْلَهُ.

وَنَسَخَ غُسْلُ الجَنَابَةِ كُلَّ غُسْلِ كَانَ قَبْلَهُ (٥).

وَنَسَخَتِ الزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ (٦) كَانَتْ قَبْلَهَا. كذَلِكَ بَلَغَنَا.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قوله: (وزينب وأم كلثوم): ساقطٌ من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٢) في (س): بوزن ذلك، وفي (ب): بوزنه.

<sup>(</sup>٣) أخرج مُحَمَّد في «كتاب الآثار»، ص ١٩٥ (٨٠٩): عن أبي حنيفة، عن حمَّاد، عن إبراهيم قال: كانت العقيقة في الجاهلية، فلمَّا جاء الإسلام رُفضت. قال مُحَمَّد: وبه نأخذ، وهو قول أبى حنيفة.

<sup>(</sup>٤) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك على الله

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» بسند ضعيف ٢٩٩٩ (١٩٠١٩): عَنْ عَلِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ: وَالْخَسُلُ مِنَ الجَنَابَةِ كُلَّ رَمُضَانَ كُلَّ صَوْمٍ، وَالْغُسُلُ مِنَ الجَنَابَةِ كُلَّ ضَوْمٌ، وَالْغُسُلُ مِنَ الجَنَابَةِ كُلَّ خُسُل، وَالزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ».

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ»، ص ٦٨٣ عن الضحاك بن قيس.



٨١٢ (٦٦٢) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أُنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أُنسٍ قَالَ: أَبنَا عَبْدُ اللهِ بنُ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنِ الكِتَابِ الَّذِي كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كَتَبَهُ لِعَمْرِو بْنِ حَزْم (١) فِي العُقُولِ، فَكَتَب: إِنَّ فِي النَّفْسِ مِتَةً مِنَ الإِبلِ، وَفِي الأَنْفِ لِعَمْرِو بْنِ حَزْم (١) فِي العُقُولِ، فَكَتَب: إِنَّ فِي النَّفْسِ مِتَةً مِنَ الإِبلِ، وَفِي الأَنْفِ إِنْ فَي النَّفْسِ، وَفِي المَأْمُومَة (٣) إِذَا أُوعِبَ جَدْعًا مِتَةً مِنَ الإِبلِ، وَفِي الجَائِفَة (٢) ثُلُثَ النَّفْسِ، وَفِي المَأْمُومَة (٣) مِثْلَهَا، وَفِي العَيْنِ خَمْسِينَ، وَفِي اليَدِ خَمْسِينَ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسِينَ، / وَفِي [٢٩٠ب] كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرًا مِنَ الإِبلِ، وَفِي السِّنِ خَمْسًا مِنَ الإِبلِ، وَفِي السِّنِ خَمْسًا مِنَ الإِبلِ، وَفِي المُوضِحَةِ (١) خَمْسًا مِنَ الإِبلِ (٥).

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ.

<sup>(</sup>۱) صحابي استعمله رسول الله ﷺ على أهل نجران وهو ابن سبع عشرة سنة، بعد أن بعث إليهم خالد بن الوليد فأسلموا، وذلك في سنة عشر، وكتب لهم كتابًا فيه الفرائض والسنن والصدقات والديات، توفى بالمدينة سنة (٥١هـ). انظر: «أسد الغابة» ٧١٣/٢.

<sup>(</sup>٢) الجائفة: هِيَ الطَّعْنة الَّتِي تَنْفُذ إِلَى الجَوْف. «النِّهاية» ٣١٧/١

<sup>(</sup>٣) المأمومة: الشَّجَّة الَّتِي بَلَغت أُمَّ الرأس، وَهِيَ الجِلْدة التي تَجْمع الدماغ. «النِّهاية» ١٦٨١.

<sup>(</sup>٤) الموضِحة: هِيَ الَّتِي تُبْدِي وَضَحَ العَظْم، أَيْ: بياضَه. «النِّهاية» ١٩٦/٥.

<sup>(</sup>٥) الحديث مرسل، وقد أخرجه الشَّافعي هكذا عن مالك به في «مسنده» (٣٦٩)، وكذا النَّسائي من طريق مالك به في كتاب القسامة، باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول (٤٨٥٧)، وأخرجه النَّسائي أيضًا موصولًا من طريق ابن شهاب الزهري عن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده (٤٨٥٧)، وكذا الدارمي ٢٣٦/٢ (٢٢٧٧).



# (٢٨٦) بابُ الدِّيَةِ فِي الشَّفَتَيْنِ

٨١٣ - (٦٦٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا النُّنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ قَالَ: فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، فَإِذَا قُطِعَتِ السُّفْلَى فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ (١٠).

قَالَ مُحمَّدٌ: وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا. الشَّفَتَانِ سَوَاءٌ، فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ، ألا تَرَى أَنَّ الخِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ سَوَاءُ (١)، وَمَنْفَعَتُهُمَا مُخْتَلِفَةٌ.

٨١٤ وَهَذَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ (٣) وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

#### (٢٨٧) بابُ دِيَةِ العَمْدِ

مُحمَّدُ بنُ الحَسنِ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ الحَسنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أُنسٍ قَالَ: أَبنا ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: قَدْ مَضَتِ السُّنَّةُ: أَنَّ العَاقِلَةَ لا تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ العَمْدِ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ.

قَالَ مُحمَّدُ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ.

٨١٦ (٦٦٥) قال مُحَمَّدٌ (١٠): أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ أَبِيهِ،

<sup>(</sup>١) في «الاستذكار» ٨١/٨: عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: فِي الشَّفَةِ السُّفْلَى ثُلْنَا الدِّيَةِ؛ لِأَنْهَا تَحْبِسُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، وَفِي العُلْيَا ثُلُثُ الدِّيَةِ.

وَمِمَّنْ قَالَ بِقَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي ذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ وَمَكْحُولٌ وَعَطَاءٌ وَالشَّعْبِيُّ.

قال الباجي في «المنتقى» ٨٣/٧؛ ولم يأخذ مالك بقول ابن المسيب: إنَّ في السفلى ثلثي الدية. قال في المجموعة: ولم يبلغني أنَّ أحدًا فرَّق بينهما غيره، وأُراه وهمًا عليه.

<sup>(</sup>٢) فيه مسألة أصولية، وهي: استعمال القياس في الديات، حيث قاس الشفتين على الأصابع.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ٣٤٣/٩ (١٧٤٨٥).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصول الأربعة، وزاد في حاشية الأصل وكذا في المطبوعة: أُخْبَرَنَا مالك قال: أُخْبَرَنَا عبد الرَّحمن بن أبي الزناد...، وعليه يكون الحديث عن مالك، وهو خطأ، والصَّواب =



عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لا تَعْقِلُ العَاقِلَةُ عَمْدًا وَلا صُلْحًا وَلا اعْتِرَافًا، وَلا مَا جَنَى الْمَمْلُوكُ.

قَالَ مُحمَّدٌ: فبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

#### (٢٨٨) بابُ دِيَةِ الخَطَأِ

٨١٧ - (٦٦٦) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَ ابْنُ شِهَابٍ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي دِيَةِ الخَطَأِ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ (١)، وَعِشْـرُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ (٢)، وَعِشْـرُونَ بني لَبُونٍ، وَعِشْـرُونَ حِقَّةً (٣)، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً (٤).

المثبت، فليس هذا الحديث في «الموطّات» عن مالك، وليس عبد الرَّحمن بن أبي الزّناد من شيوخ مالك، بل أبوه من شيوخه.

وقد أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ١٨١/٨ (١٦٣٦٠) من طريق مُحَمَّد بن الحسن عن عبد الرّحمن بن أبي الزناد به، ولم يذكر مالكًا. وكذا ذكره الزيلعي في «نصب الراية» ٣٧٩/٤. وأخرجه ابن عبد البرّ في «الاستذكار» ١٠١/٨ من طريق سعيد بن منصور عن عبد الرّحمن بن أبي الزناد به، ولم يذكر أنَّ مالكًا رواه.

ويؤيد ما سبق: أنَّ مُحَمَّد بن الحسن قد روى في كتابه «الحُجَّة على أهل المدينة» ٢٣٢/٤ عن عبد الرَّحمن بن أبي الزناد حديثًا واحدًا في الفرائض، فهو من شيوخه، وروى عنه في «الموطَّأ» حديثًا آخر في باب: الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به.

- (١) بِنْتُ المَخَاضِ وَابْنُ المَخَاضِ: مَا دَخل فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ. «النَّهاية» ٣٠٦/٤.
- (٢) بنت لبون: وَهِي الَّتِي أَتَى عَلَيْهَا حولان، وَدخلت فِي الثَّالِث، فَصَارَت أمهَا لبونًا بِوَضْع الحمل. «غريب الحديث» لابن الجوزي ٣١٣/٢.
- (٣) الحِقُّة: وَهُوَ مِنَ الإِبلِ مَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ إِلَى آخرِها، وسُمِّي بِذَلِكَ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ الرَّابِعَةِ إِلَى آخرِها، وسُمِّي بِذَلِكَ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ الرَّابِعَةِ الرَّابِعَةِ إِلَى آخرِها، وسُمِّي بِذَلِكَ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ
   الرُّكُوبَ والتَّحميل. «النَّهاية» ١٥٥١.
- (٤) **الجذَعة**: ما استكملت أربع سنوات ودخلت في الخَامِسَة. «غريب الحديث» لابن الجوزى ١٤٥/١.



قَالَ مُحمَّدٌ: وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا(١)، وَلَكِنَّا نَأْخُذُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ.

٨١٨ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ، عن النَّبِيِّ عَلَى: أَنَّهُ قَالَ (٢): «دِيَةُ الخَطَأِ أَخْمَاسًا: عشرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بِناتِ (٣) لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بِناتِ (٣) لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ جِنْاتٍ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ جِنْاتِ (٣) لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ جِنْاتٍ (٣) لَبُونٍ،

وَإِنَّمَا خَالَفَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ فِي الذُّكُورِ، جَعَلَهَا مِنْ بَنِي اللَّبُونِ، وَجَعَلَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ مِنْ بَنِي مَخَاضٍ، وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ مِثْلُ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

## (٢٨٩) بابُ دِيَةِ الأَسْنَانِ

٨١٩ (٦٦٧) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ الحُصَيْنِ: أنَّ أَبَا غَطَفَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الحَكَمِ / أَرْسَلَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ: مَا فِي الضِّرْسِ؟ فَقَالَ عبدُ اللهِ بنُ عباسٍ: إِنَّ فِيهِ خَمْسًا مِنَ الإِبلِ. قَالَ: فَرَدَّنِي مَرْوَانُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: فَلِمَ تَجْعَلُ مُقَدَّمَ الفَم مِثْلَ الأَصْرَاسِ؟ قَالَ: فَوَلَ: فَوَلَ الْأَصْابِعِ (اللهُ مَالِعِ مَثْلَ الأَصْرَاسِ؟ قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ أَنَّكَ لا تَعْتَبِرُ إِلّا بِالأَصَابِعِ (اللهُ مَالِعُ السَوَاءُ (۱۰).

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَأْخُذُ. عَقْلُ الأَسْنَانِ سَوَاءٌ، وَعَقْلُ الأَصَابِعِ سَوَاءٌ. فِي كُلِّ إِصْبَعِ عُشْرُ الدِّيَةِ، وَفِي كُلِّ سِنِّ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَاثِنَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو يوسف في «الآثار» موصولًا، ص ٢١٨ (٩٦٥)، وأحمد في «المسند» ٣٢٨/٧ (٤٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل (ف)، وفي البواقي: بنت.

<sup>(</sup>٤) (لو) شرطية، وجوابُ الشَّرط محذوفٌ تقديره: لكان كافياً لك.

<sup>(</sup>٥) فيه مسألة أصولية، وهي: استعمال القياس في الديات، فقد قاس دية الأسنان مع اختلاف منافعها على دية الأصابع.



## (٢٩٠) بِابُ أَرْشِ السِّنِّ السَّوْدَاءِ وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ<sup>(١)</sup>

٠٨٠ (٦٦٨) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا يَعُولُ: إِذَا أُصِيبَتِ السِّنُ فَاسْوَدَّتْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أُصِيبَتِ السِّنُ فَاسْوَدَّتْ فَعْيهَا عَقْلُهَا تَامًّا.

قَالَ مُحمَّدُ: وَبِهَذَا نَأْخُدُ. إِذَا أُصِيبَتِ السِّنُ فَاسْوَدَّتْ أَوِ احْمَرَّتْ أَوِ احْمَرَّتْ أَوِ احْمَرَّتْ أَوِ احْمَرَّتْ أَوِ احْمَرَّتْ أَوِ احْمَرَّتْ أَوِي حَنِيفَةَ.

٨٢١ أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ (٢): أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ: فِي الْعَيْنِ القَائِمَةِ إِذَا أُطْفِئَتْ (٣) مِئَةُ دِينَارٍ.

قَالَ مُحمَّدٌ: لَيْسَ فِيهَا عِنْدَنَا أَرْشٌ مَعْلُومٌ. فِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ (1)، فَإِنْ بَلَغَتِ

<sup>(</sup>۱) هي التي بقيت صورتها وهيئتها، وذهب بصرها. «المنتقى» للباجي ٨٦/٧.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد البرّ في «الاستذكار» ٩٠/٨: خَالَفَ مَالِكًا فِي إِسْنَادِ هَذَا الحَدِيثِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ. ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَـعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَــجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَضَى فِي العَيْنِ القَائِمَةِ إِذَا مُحِقَتْ مِثَةَ دِينَارٍ.

وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ (وَهُو ابن أبي شَيبَة في «المصنف» ٢٧٦١٤) قَالَ: حَدَّثَنِي حَفْصٌ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. أَنَّهُ قَضَى فِي العَيْنِ القَائِمَةِ إذا طفئت مئة دينار.

وروى ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْــمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ شُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ قَابِتٍ: أَنَّهُ قَضَى فِي الْعَيْنِ القَائِمَةِ الَّتِي لَا يُبْصِرُ بِهَا صَاحِبُهَــا إِذَا بُخِصَتْ بِمِئَةِ دِينَارٍ. يَعْنِي: إِذَا أُطْفِئَتْ، فَأَسْـقَطَ مَالِكٌ مِنْ إِسْــنَادِ هَذَا الحديثِ بُكَيْرَ بْنَ الأَشَجِّ، وَهُوَ الرَّاوِي لَهُ عَنْ شُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ سَمَاعًا.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(س): طفئت. أي: أُطمس نورها. «المُهيَّأ شرح الموطَّأ» ٢٤٦/٣، وقال: وفي نسخة: فُقِئَتْ.

 <sup>(</sup>٤) قال ابن عبد البرِّ في «الاستذكار» ٩١/٨؛ اتَّفَقَ مَالِكٌ وَالشَّافعي وَأَبُو حَنِيفَةَ عَلَى أَنَّ فِيهَا حُكُومَةً
 مِنْ غَيْرِ تَوْقِيتٍ إِلَّا مَا يُؤَدِّي إِلَى اجْتِهَادِ الحَاكِم المُشَاوِرِ لِلْعُلَمَاءِ.



الحُكُومَةُ مِئَةَ دِينَارٍ أَو أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ كانَتِ الحُكُومَةُ فِيهَا، وَإِنَّمَا نَضَعُ هَذَا مِنْ زَيْدٍ: أَنَّهُ حَكَمَ بِذَلِكَ.

# (٢٩١) بابُ النَّفَرِ يَجْتَمِعُونَ عَلَى قَتْلِ وَاحِدٍ

٨٢٧ ـ (٦٧٠) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ الخَطَّابِ قَتَلَ نَفَرًا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَتَلَ نَفَرًا خَمْسَةً أُو سَعِيدٍ، عَن سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبِ: أَنَّ عُمَلَا عَمَلاً عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ خَمْسَةً أُو سَعِبُعَةً بِرَجُلٍ قَتَلُوهُ قَتْلَ غِيلَةٍ (١)، وَقَالَ: لَوْ تَمَالاً عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ قَتَلْتُهُمْ بِهِ (٢).

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. إِنْ قَتَلَ سَـبْعَةٌ أُو أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ رَجُلًا عَمْدًا قَتْلَ غِيلَةٍ، أو غَيْرَ غِيلَةٍ ضَرَبُوهُ بِأَسْيَافِهِمْ حَتَّى قَتَلُوهُ، قُتِلُوا بِهِ كُلُّهُمْ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي خِيلَةٍ، أو غَيْرَ غِيلَةٍ ضَرَبُوهُ بِأَسْيَافِهِمْ حَتَّى قَتَلُوهُ، قُتِلُوا بِهِ كُلُّهُمْ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي خِيلَةٍ وَلَا أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

# (٢٩٢) بابُ: الرَّجُلُ يَرِثُ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ، وَالْمَرْأَةُ [تَرِثُ]<sup>(٣)</sup> مِنْ دِيَةٍ زَوْجِهَا

٨٢٣ ـ (٦٧١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أُنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أُنسٍ قَالَ: أَبنَا ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ نَشَدَ النَّاسَ [بِمِنًى](٤): مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ فِي

<sup>(</sup>۱) قال أبو عبيد في «غريب الحديث» ٣٠١/٣: هُوَ أَن يُغتال الإِنْسَانُ، فيخدع بالشَّيْء حَتَّى يصير إِلَى مَوضِع يستخفى لَهُ، فَإِذا صَار إِلَيْهِ قَتله.

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري نحوه من حديث ابن عمر عن أبيه في كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم؟ (٦٨٩٦).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب) و (س).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب) و(س).



الدِّيَةِ أَنْ يُخْبِرَنِي بِهِ، فَقَامَ الضَّحَّاكُ / بنُ سُفْيَانَ، فَقَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ [٧٠/ب] فِي أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ: أَنْ أَوْرِثِ امْرَأَتَهُ مِنْ دِيَتِهِ (١).

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: ادْخُلِ الخِبَاءَ حَتَّى نأتيَكَ (٢)، فَلَمَّا نَــزَلَ أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ بِذَلِكَ.

٨٢٤ فَقَضَى بِهِ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَــذَا نَأْخُذُ. لَكُلِّ وَارِثٍ فِي الدِّيَةِ وَالــدَّمِ نَصِيبٌ. امْرَأَةً كَانَ الوَارِثُ أو زَوْجًا أو غَيْرَ ذَلِكَ، وهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

#### (٢٩٣) بابُ الجروحِ وما فيها من الأرْشِ<sup>(٣)</sup>

مرح الله عن المُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: فِي عُضْوٍ مِنَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ قَالَ: فِي كُلِّ نَافِذَةٍ (1) فِي عُضْوٍ مِنَ الأَعْضَاءِ ثُلُثُ عَقْل ذَلِكَ العُضْوِ (٥).

قَالَ مُحمَّدٌ: فِي هذا أَيْضًا حُكُومَةُ عَــدْلٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث منقطع، وقد أخرجه أحمد موصولًا من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب به ٢٤/٢٥ (١٥٧٤٦)، وكذا أبو داود في الفرائض، باب في المرأة ترث من دية زوجها (٢٩١٩).

<sup>(</sup>٢) في (ب) و(س): آتيَك.

<sup>(</sup>٣) الأرْشُ: ثَمَنُ الجُرْحُ إِذَا حَكَمَ بِهِ الحَاكِمُ. «الدلاثل في غريب الحديث» للسرقسطي ٨٠٤/٢.

<sup>(</sup>٤) النَّافِلَةُ: هي الَّتِي وَصَلَتْ إِلَى الجَوْفِ، وَنَفَذَتْ إِلَى الجَانِبِ الآخَرِ. «غريب الحديث» للحربي

<sup>(</sup>٥) قال يحيى في «موطئه» ٨٥٩/٢: حدَّثني مالك: كان ابن شهاب لا يرى ذلك، وَأَنَا لا أَرَى فِي نَافِذَةٍ فِي عُضْو مِنَ الأَعْضَاءِ فِي الجَسَدِ أَمْرًا مُجْتَمَعًا عَلَيْهِ، وَلَكِنِّي أَرَى فِيهَا الإَجْتِهَادَ. يَجْتَهِدُ الإِمَامُ فِي ذَلِكَ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ عِنْدَنَا.



#### (٢٩٤) بابُ دِيَةِ الجَنِين

معهد (٦٧٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: ثَنَا اللهِ عَن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَضَى فِي الجَنِينِ يُقْتَلُ ابْنُ شِهَابٍ، عَن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ: كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لا أَكَلَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَو وَلِيدَةٍ، فَقَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ: كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لا أَكَلَ ولا شَرِبَ (١)، وَلا نَطَقَ وَلا اسْتَهَلَّ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ.

قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّهَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الكُهَّانِ»(٢).

٨٧٧ ـ (٦٧٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: ثنَا ابْنُ شِهابٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اسْتَبَّتَا عَن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اسْتَبَّتَا فِي مَن أَبِي مُرَيْرَةَ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اسْتَبَّتَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى، فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَو وَلِيدَةٍ (٣).

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. إِذَا ضُرِبَ بَطْنُ المَرْأَةِ الحُرَّةِ، فَٱلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا، فَفِيهِ غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَو أَمَةٌ، أو خَمْسُ ونَ دِينَارًا، أو خَمْسُ مِئَةِ دِرْهَم نِصْفُ عُشْرِ اللَّيةِ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِبِلِ أُخِذَ مِنْهُ خَمْسُ مِنَ الإبِلِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الغَنَمِ أُخِذَ مِنْهُ مَثْ اللَّيةِ. الغَنَمِ أُخِذَ مِنْهُ مِئَةٌ مِنَ الشَّاةِ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيةِ.

<sup>(</sup>١) في (ب): لا شرب ولا أكل، جاءت مسجوعة.

<sup>(</sup>Y) الحديث مرسل، وقد أخرجه الشّافعي عن مالك به مرسلًا في «مسنده»، ص ٣٤٨، وأخرجه البخاريُّ من طريق ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة موصولًا في كتاب الطّبً، باب الكَهانة (٥٧٥٨)، وكذا مسلم في كتاب القسامة والمحاربين والديات، باب دية الجنين /٣٠٩/١١ (٣٥).

وإنما قال له ﷺ: «من إخوان الكهان»، لأنه أراد بسجعه دفعَ الحكم الشرعي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ عن قتيبة عن مالك به في كتاب الطب، باب الكهانة (٥٧٥٩)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ ١٣٠٩/٣ (٣٤).

## (٢٩٥) بِابُ المُوضِحَةِ فِي الوَجْهِ وَالرَّأْسِ

٨٧٨ (٦٧٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَن سُلَيْمَانَ / بْنِ يَسَارٍ: أَنَّهُ قَالَ: فِي المُوضِحَةِ فِي الوَجْهِ إِنْ [٧١١] لَمْ تَعِبِ الوَجْهَ مِثْلُ مَا فِي المُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ.

قَالَ مُحمَّدٌ: المُوضِحَةُ فِي الوَجْهِ وَالرَّأْسِ سَوَاءٌ. فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ،

٨٢٩ وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ (١)، وَأبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

#### (٢٩٦) باب: البِئْرُ جُبَارٌ

٠٣٠ ـ (٦٧٦) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بِنُ أَنسٍ قَالَ: أَبِنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيُّ قَالَ: «جَرْحُ العَجْمَاءِ جُبَارٌ، وَالبِيْرُ جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ»(٢).

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَالجُبَارُ: الهَدَرُ.

وَالْعَجْمَاءُ: الدَّابَّةُ المُنْفَلِتَةُ تَجْرَحُ الإِنْسَانَ أَو تَعْقِرُهُ.

وَالبِئْرُ وَالمَعْدِنُ: الرَّجُلُ يَسْتَأْجِرُ الرَّجُلَ يَحْفِرُ لَهُ بِئْرًا أَوْ مَعْدِنًا، فَيَسْقُطُ عَلَيْهِ فَيَقْتُلُهُ، فَذَلِكَ هَدَرٌ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ۳۰۷/۹ (۱۷۳۱۹).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن حبان من طريق مالك به ۳٥١/١٣ (٢٠٠٥)، وأخرجه البخاريُّ من طريق ابن شهاب به في كتاب الديات، باب المعدن جبار والبئر جبار (٢٩١٢)، ومسلم في كتاب الحدود، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار ١٣٣٤/٣ (٤٥).



«وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ»، وَالرِّكَازُ: مَا اسْتُخْرِجَ مِنَ الْمَعْدِنِ مِنْ ذَهَبٍ أَو فِضَّةٍ أَو رَصَاصٍ أَو نُحَاسٍ أَو حَدِيدٍ أَو زِيْبَقٍ، فَفِيهِ الخُمُـسُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

٨٣١ (٦٧٧) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: ثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَن حَرامٍ بْنِ سَعْدِ<sup>(۱)</sup> بْنِ مُحَيِّصَةَ: أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطًا لرجُل فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ، وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ فَالضَّمَانُ عَلَى أَهْلِهَا (٢).

آخرُهُ. يتلُوهُ في الذي يليهِ إنْ شاءَ اللهُ:
بابُ مَنْ قُتلَ خطأً ولم تُعرفْ لهُ عاقلةٌ
والحمدُ لله ربِّ العالمين
وصلواتُه على سيِّدنا محمَّد سيِّد المرسلين
وعلى آلِه وصحبِهِ أجمعين
صلاةً دائمةً إلى يوم الدِّين
وحسبُنا اللهُ ونِعْمَ الوكيل
آمين

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في (ب): سعيد، والصّواب المثبت. انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد ٢٥٨/٥، و«تقريب التّهذيب»، ص ١٥٥ (١١٦٣).

<sup>(</sup>۲) الحدیث مرسل، وقد أخرجه هكذا أحمد من طریق ابن عیسی عن مالك به في «المسند» 90/79 (۲۳۲۹۱)، وأخرجه أبو داود موصولًا من طریق الزهري عن حرام بن سعد بن محیصة عن أبیه في كتاب البیوع، باب المواشى تفسد زرع قوم (۳۵۲٤).



/ الجزءُ السَّابعُ من «الموطَّأ» عن مالكِ بنِ أنسٍ إمام دارِ الهِجرةِ [۷۱/ب] روايةِ محمَّدِ بنِ الحسنِ فقيهِ أهل الكوفةِ عنه(١) بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم، وما توفيقي إلَّا بالله، عليهِ توكَّلْت

### (٢٩٧) بِابُ مَنْ قُتِلَ خَطَأً وَلَمْ تُعْرَفْ لَهُ عَاقِلَةٌ

٨٣٢ (٦٧٨) أخبر (٢) الشَّيخُ الجليلُ أبو الحسن عليُّ بنُ الحسين بن عليّ بنِ أيـوبَ البزَّازُ ﴿ عِلَيْهُ بقراءتي عليـهِ قَالَ: أَبنَا أبو طاهـرِ عبدُ الغفَّارِ بنُ محمَّد بن جعفر بن زيد المؤدِّبُ قراءةً عليهِ فأقرُّ به وأنا أسمعُ قَالَ: أَبنَا أبو عليِّ مُحَمَّدُ بنُ أحمدَ ابنِ الصَّوَّافِ قراءةً عليهِ وأنا أسمعُ قَالَ: أَبنَا أبو عليِّ بِشرُ بنُ موسى الأسديُّ قَالَ: ثنا أبو جعفرِ أحمدُ بنُ محمَّدِ بن مِهرانَ النَّسائيُّ قال: أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسِ قَالَ: أَبنَا أَبُو الزِّنَادِ: أنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ سَائِبَةً (٣) كَانَ أَعْتَقَهُ بَعْضُ الْحُجَّاجِ، وكَانَ يَلْعَبُ هو وابْنُ رَجُلِ مِنْ بَنِي عَائِذٍ، فَقَتَلَ السَّائِبَةُ ابْنَ العَائِذِيِّ، فَجَاءَ العَائِذِيُّ أَبُو المَقْتُولِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ يطلبُ دِيَةَ ابْنِهِ، فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَدِيَهُ، وَقَالَ: لَيْسَ لَهُ مَوْلًى. قَالَ العَائِديُ لَــهُ: أَرَأَيْتَ لَوْ [أَنَّ]( الْبِنِـي قَتَلَهُ؟ قَالَ: إِذَنْ تُخْرِجُــوا دِيَتَهُ. قالَ العَائذيُّ: هُوَ إِذَنْ كَالأَرْقَم (٥)، إِنْ يُتْرَكْ يَلْقَمْ (٦)، وإِنْ يُقْتَلْ يَنْقَمْ.

<sup>(</sup>١) زاد في (ز): وبيان اختلافهما في أبواب الفقه.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٣) مَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ سَــائِبَةٌ. يُرِيدُ العِثْقَ؛ فهُوَ حُرٌّ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ الحُرِّيَّةَ، وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ سَائِبَةً فَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ أَعْتَقَهُ عَنْ جَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ، فَثَبَتَ وَلَاؤُهُ لَهُمْ، وقيل: وَلَاؤُهُ لِمُعْتِقِهِ، وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزيز. «المنتقى» ٢٨٦/٦، باختصار.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٥) الحيَّة الَّتِي عَلَى ظهرها رَقْمٌ، أَيْ: نَقْش. «النِّهاية» ٢٥٤/٢.

<sup>(</sup>٦) لَقِمَ اللُّقمةَ: ابتلعها، وبابُه فَهِمَ. «مختار الصحاح»: لقم.



قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا نَرَى أَنَّ عُمَرَ أَبْطَلَ دِيَتَهُ عَنِ القَاتِلِ، وَلا نَرَاهُ أَبْطَلَ ذَلِكَ إِلَّا لأَنَّ لَـهُ عَاقِلَةً وَلَكِنْ عُمَـرُ لَمْ يَعْرِفْهَا، فَيَجْعَـلَ الدِّيةَ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَلَوْ أَنَّ عُمَرَ لَمْ يَرَ أَنَّ لَهُ مَوْلًى، وَلا أَنَّ لَهُ عَاقِلَةً يَجعَلُ دِيةَ مَنْ قَتَلَ الْعَاقِلَةِ، وَلَوْ أَنَّ عُمَرَ لَمْ يَرَ أَنَّ لَهُ مَوْلًى، وَلا أَنَّ لَهُ عَاقِلَةً وَلَمْ يَعْرِفْهُمْ؛ لأَنَّ بَعْضَ فِي مَالِهِ أَو عَلَى بَيْتِ المَالِ، وَلَكِنَّهُ رَأَى لَـهُ عَاقِلَةً وَلَمْ يَعْرِفْهُمْ؛ لأَنَّ بَعْضَ الدَّاجِ كان أَعْتَقَهُ، وَلَمْ يُعْرَفِ المُعْتِـتُ، وَلا عَاقِلَتُهُ، فَأَبْطَلَ ذَلِكَ عُمَرُ حَتَّى المَعْتِـتُ، وَلا عَاقِلَتُهُ، فَأَبْطَلَ ذَلِكَ عُمَرُ حَتَّى يُعْرَفَ المُعْتِـتُ، وَلا عَاقِلَتُهُ، فَأَبْطَلَ ذَلِكَ عُمَرُ حَتَّى يُعْرَفَ، وَلَـوْ كَانَ لا يَرَى لَهُ عَاقِلَـةً لَجَعَلَ ذَلِـكَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ أَو عَلَى المُسْلِمِينَ فِي بَيْتِ مَالِهِمْ.

#### (۲۹۸) بابُ القَسَامَةِ

معهد بن أنس قال: ثنا مالك بن أنس قال: أَبَنَا مَالِكُ بن أنس قال: ثنا ابْنُ شِهَابٍ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ، وعَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ الْغِفَادِيِّ: أَنَّهُمَا حَدَّفَاهُ: ابْنُ شِهَابٍ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ، وعَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ الْغِفَادِيِّ: أَنَّهُمَا حَدَّفَاهُ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَسًا، فَوَطِئَ عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ، فَنَزَفَ [منها] (۱) فَمَاتَ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ لِلَّذِينَ ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ: جُهَيْنَةَ، فَنَزَفَ [منها] (۱) فَمَاتَ مِنْهَا؟ فَأَبَوْا، وَتَحَرَّجُوا مِنَ الأَيْمَانِ، / فَقَالَ لِلاَّحْرِينَ: احْلِفُوا أَنْتُمْ، فَأَبَوْا، فَقَضَى بِشَطْرِ الدِّيَةِ عَلَى السَّعْدِيِّينَ (۲).

٨٣٤ ـ (٦٨٠) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بِنُ أَنسٍ قَالَ: أَبِنَا أَبُو لَيْلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَن عَن سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُم، فَأْتِي قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ، وَطُرِحَ فِي فَقِيرٍ (٣) أو عَيْنٍ، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ، فَأَخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ، وَطُرِحَ فِي فَقِيرٍ (٣) أو عَيْنٍ، فَأَتَى يَهُودَ، فَقَالَ: أَنْتُمْ قَتَلْتُمُوهُ؟ فَقَالُوا: وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ،

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب) و(س).

<sup>(</sup>Y) في «موطأ يحيى» ٨٥١/٢: قال مالك: وليس العمل على هذا. وانظر: «المنتقى» ٧٣/٧.

<sup>(</sup>٣) الفقير: البئر تغرس فيها الفسيلة. «القاموس»: فقر.



فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُمْ، ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَحُويِّصَةً \_ وَهُوَ أَخُوهُ أَكْبَرُ مِنْهُ \_ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَـهْلٍ، فَذَهَبَ لِيَتَكَلَّمَ \_ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ \_ فَقَالَ لَهُ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: «كَبِّرْ كَبِّرْ» يرِيدُ السِّنَّ، فَتَكَلَّمَ حُويِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِمَّا أَنْ يدُوا(١) صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يؤْذِنُوا بِحَرْبٍ».

فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبُوا: إِنَّا وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِحُويِّصَةَ وَمُحَيِّصَةً وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: «أَتَحْلِفُونَ وَتَستَحِقُّونَ دَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِحُويِّصَةَ وَمُحَيِّصَةً وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: «أَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟» قَالُوا: ليْسُوا بِمُسْلِمِينَ. فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ بِمِئَةِ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ(").

قَالَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ: لَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ.

قَالَ مُحمَّدٌ: إِنَّمَا قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟» يعْنِي بِالدِّيَةِ لَيْسَ بِالقَوَدِ<sup>(٤)</sup>، وَإِنَّمَا يَدُلُّكَ عَلَى ذَلِكَ \_ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ الدِّيةَ دُونَ القَودِ – قَوْلُهُ فِسِي أَوَّلِ الحَدِيثِ: «إِمَّا أَنْ تَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ تَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ تُدُوا بِحَرْبٍ».

فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى آخِرِ الحَدِيثِ، على قَوْلِهُ: «أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟»؛ لأَنَّ الدَّمَ قَدْ يُستَحَقُّ بِالدِّيَةِ كَمَا يُسْتَحَقُّ بِالقَوَدِ، ولأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَقُلْ لَهُمْ: أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ مَنِ ادَّعَيْتُمْ، فَيَكُونَ هَذَا عَلَى القَوَدِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ لَهُمْ: أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ مَنِ ادَّعَيْتُمْ، فَيَكُونَ هَذَا عَلَى القَوَدِ، وَإِنَّمَا

<sup>(</sup>١) وقع في الأصول الأربعة: (تدوا)، والتصويب من «صحيح البخاري» وغيره.

<sup>(</sup>٢) فيه مسألة أصولية، وهي: المجاز بالحذف، والتقدير: وتستحقون دية دم صاحبكم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الأحكام، باب كتابة الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه (٧١٩٢)، ومسلم من طريق بشر بن عمر عن مالك به في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص، باب القسامة ٣٩٤٤/١ (٦)، وأبو داود من طريق ابن وهب عن مالك به في كتاب الديات، باب القتل بالقسامة (٤٥١٠).

<sup>(</sup>٤) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك ﷺ. ومذهب مالك: أنّه يستحق بالقسامة القود. انظر: «المنتقى» ٧٤/٥.



قَالَ لَهُمْ: «أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟» بالدِّيَةِ(١)؛ لأَنَّ أَوَّلَ الحَدِيثِ يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ، [وَهُوَ](٢) قَوْلُهُ: «إِمَّا أَنْ تَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ تُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ».

٥٣٥ وَقَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ<sup>(٣)</sup>: القَسَامَةُ تُوجِبُ العَقْلَ، وَلا تُشِيطُ<sup>(٤)</sup> الدَّمَ.

فِي أَحَادِيثَ كَثِيـرَةٍ، فَبِهَذَا نَأْخُـذُ، وَهُوَ قَـوْلُ أَبِي حَنِيفَـةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ [٧٧/ب] فُقَهَائنَا<sup>(ه)</sup>. /

\* \* \*

<sup>(</sup>١) زاد في (ب) و(س): (فَإِنَّمَا عَنَى بِهِ تَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ بِاللَّدَيِّةِ)، والمثبت أولى.

<sup>(</sup>Y) زیادة من (ب) و (س).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٢٣٧/١٤ (٢٨٤٠٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٢٢٢/٨، وقال: منقطع.

 <sup>(</sup>٤) في (س): ولا تسقطوا.
 قال ابن الأثير في «النَّهاية» ١٩/٢ه: أَيْ: تُؤخذُ بِهَا الدِّيةُ، وَلَا يُؤخذُ بِهَا القِصَاصُ. يَعْنِي:
 لَا تُهْلكُ الدَّمَ رَأْسًا بِحَيْثُ تُهدِرُه حَتَّى لَا يَجِبَ فِيهِ شَيءٌ مِنَ الدِّية.

<sup>(</sup>٥) زاد في (س): آخرُ الدِّيَات.

# أبوابُ(۱) الحُدُودِ في السَّرِقَةِ

# (٢٩٩) [بابُ](١) العَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَوْلاهُ

٨٣٦ (٦٨١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسسٍ قَالَ: ثَنَا الزُّهْرِيُّ، عن السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍ و الحَضْرَمِيَّ جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ النَّهْرِيُّ، عن السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍ و الحَضْرَمِيَّ جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ النَّه لَوْمَا سَرَقَ؟ قَالَ: مِرْآةً لامْرَأَتِي الخَطَّابِ بِعَبْدٍ لَهُ، فَقَالَ: اقْطَعْ هَذَا؛ فَإِنَّهُ سَرَقَ. قَالَ: وَمَا سَرَقَ؟ قَالَ: مِرْآةً لامْرَأَتِي الخَطَّابِ بِعَبْدٍ لَهُ، فَقَالَ: اقْطَعْ هَذَا؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ، خادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. أَيُّمَا رَجلٍ أَو عَبْدٍ سَرَقَ مِنْ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ، أو مِنْ مَوْلاهُ، أو مِنْ زَوْجٍ مَوْلاتِهِ؛ فَلا قَطْعَ عَلَيْهِ فِيمَا سَرَقَ، وَكَيْفَ يَكُونُ عَلَيْهِ القَطْعُ فِيمَا سَرَقَ مِنْ أَخِيهِ أو أُخْتِهِ أو عَمَّتِهِ أو خَالَتِهِ، وَكَيْفَ يَكُونُ عَلَيْهِ القَطْعُ فِيمَا سَرَقَ مِنْ أَخِيهِ أو أُخْتِهِ أو عَمَّتِهِ أو خَالَتِهِ، وَهُوَ لَوْ كَانَ مُحْتَاجَةً، أُجْبِرَ عَلَى نَفَقَتِهِمْ، وَكَانَ لَهُمْ فِي مَالِهِ نَصِيبٌ، فَكَيْفَ يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِمَّنْ لَهُ فِي مَالِهِ نَصِيبٌ؟! وَكَانَ لَهُمْ فِي مَالِهِ نَصِيبٌ، فَكَيْفَ يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِمَّنْ لَهُ فِي مَالِهِ نَصِيبٌ؟! وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

# (٣٠٠) بابُ مَنْ سَرَق تمْراً (٢) أو غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يُحْرَزُ

٨٣٧ ـ (٦٨٢) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أبنَا وَاللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ [<sup>(٣)</sup> بْنِ أَبِي حُسَيْنِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «لا قَطْعَ فِي

<sup>(</sup>١) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٢) في (س): من سرق من ثمر.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب)، وهي ثابتة أيضًا في «موطأ يحيى» ٣٩٤/٢.



ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ، وَلا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ<sup>(۱)</sup>، فَإِذَا آوَاها المُرَاحُ أُوِ الجَرِينُ<sup>(۲)</sup>؛ فَالقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ»<sup>(۳)</sup>.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. منْ سَرَقَ ثَمَرًا فِي رُؤوسِ النَّخْلِ، أو شَاةً فِي المَرْعَى، فَلا قَطْعَ عَلَيْهِ، فَإِذَا آوى الغَنَمَ الجَرِينُ أَوِ البَيْتُ، أو آوى الغَنَمَ المُرْعَى، فَلا قَطْعَ عَلَيْهِ، فَإِذَا آوى الغَنَمَ المُرَاحُ، وَكَانَ لَهَا مَنْ يَحْفَظُهَا، فَجَاءَ سَارِقٌ فسَرَقَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا يُسَاوِي ثَمَنَ المِجَنِّ، فَفِيهِ القَطْعُ.

وَالْمِجَنُّ كَانَ يُسَاوِي يَوْمَئِذٍ عَشَـرَةَ دَرَاهِمَ (٥)، وَلَا قَطْعَ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

٨٣٨ - (٦٨٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسَوقَ وَدِيًّا (١) مِنْ يَحْيَى بْنِ حِبَّان: أَنَّ غُلامًا سَسرَقَ وَدِيًّا (١) مِنْ

وقد أخرجه الشَّافعي عن مالك عن ابن أبي الحسين عن عمرو بن شعيب به في «مسنده» (۲۷۷)، وكذا البيهقي من طريق مالك به في «السنن الكبرى» ۲۲۲/۸ ثم قال: وقد روينا هذا الحديث موصولًا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فأخرجه موصولًا بهذا الطريق في «معرفة السنن والآثار» ۲۲۲/۸ (۱۷۰۰۱).

وأخرجه النَّسائي موصولًا من طريق عمرو به في كتاب قطع السارق، باب الثمر المعلق يسرق (٤٩٥٧).

- (٤) في (ب) و(س): فإذا أتي بالتمر الجرين، وأتي بالغنم المراح.
  - (٥) عند الجمهور ثلاثة دراهم.
- (٦) الوَدِيُّ: هُوَ صغار النَّخل، واحدتها وَدِيّة. «غريب الحديث» للقاسم بن سلام ٢٠٢/٤.

<sup>(</sup>۱) قال أبو عبيد في «غريب الحديث» ٩٩/٣: هِيَ المحروسة، لَيْسَ فِيمَا يُحْرس فِي الجَبَل قطع؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِموضع حرز وَإِن حُرِس.

<sup>(</sup>٢) مَوْضِعُ تَجْفيف التَّمْرِ. «النِّهاية» ٢٦٣/١.

<sup>(</sup>٣) الحديث مرسلٌ. قال ابن عبد البرِّ: لم يختلف الرواة فيما علمت في إرسال هذا الحديث في «الموطَّأ»، وهـو حديث يتصل معناه من حديث عبد الله بن عمرو بـن العاص وغيره. انظر: «التَّمهيد» ٢١١/١٩.



حَائِطِ رَجُل، فَغَرَسَـهُ فِي حَائِطِ سَـيِّدِهِ، فَخَرَجَ صَاحِبُ الوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ، فَوَجَدَهُ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ مَرْوَانَ بْنَ الحَكَم، فَسَجَنَهُ وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ، فَانْطَلَقَ سَيِّدُ العَبْدِ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَسَــأَلَهُ، فَأَخْبَرَهُ(١)؛ أَنَّهُ سَــمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقُولُ(١)؛ «لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرِ» (٣). وَالكَثَرُ: الجُمَّارُ.

قالَ الرَّجُلُ: إِنَّ مَرْوَانَ أَخَذَ غُلامِي، / وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَ يَدِهِ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ [٧٧٣] تَمْشِيَ معي إِلَيْهِ، فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

فَمَشَــى مَعَهُ حَتَّى أَتَى مَرْوَانَ، فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ: أَخَذْتَ غُلامَ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَمَا أَنْتَ صَانِعٌ بهِ؟ قَالَ: أُرِيدُ قَطْعَ يَدِهِ. قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلا كَثَرِ» (٤).

فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ، فَأُرْسِلَ.

\_ وَالْكَثَرُ: الجُمَّارُ \_ وَلا فِي وَدِيِّ، وَلا فِي شَجَرٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً.

<sup>(</sup>١) فيه مسألة أصولية، وهي: قبول خبر الآحاد من الثقات.

<sup>(</sup>Y) أخرجه الشَّافعي عن مالك به في «مسنده» (٢٧٥)، وأبو داود عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه (٤٣٨٨).

<sup>(</sup>٣) وهذا الحديث مخصّص لقوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَطَ عُوَا أَيَّدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: ٣٨]. وهذه مسألة أصولية، وهي: تخصيص القرآن بالسُّنَّة.

<sup>(</sup>٤) الحديث مرسل، وقد أخرجه الشَّافعي عن مالك هكذا في «السنن المأثورة»، ص ٤٠٠ (٥٦٣)، وأبو داود عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه (٤٣٨٨)، وأخرجه الحميدي موصولًا من طريق يحيى بن سعيد عن مُحَمَّد بن يحيى بن حَبَّان عن عمه واسع بن حَبَّان عن رافع بن خديج في «مسنده» ٣٨٧/١ (٤١١) وذكر بعده فائدة، وهي: أنَّ الغلام الذي سرق اسمه (فيل)، وكذا ابن حِبَّان في «صحيحه» .({ \$ \$ 17/17



# (٣٠١) بابُ: الرَّجُلُ يُسْرَقُ مِنْهُ الشَّيْءُ يَجِبُ فِيهِ القَطْعُ، فَيَهَبُهُ للسَّارِقِ بَعْدَمَا يَرْفَعُهُ إِلَى الْإِمَامِ

٨٣٩ ـ (٦٨٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بِنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بِنُ أَنسٍ قَالَ: ثَنَا الزُّهْرِيُ، عَن صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفُوانَ بِنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قِيلَ لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ: إِنَّهُ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ، فَدَعَا بِرَاحِلَتِهِ، فَرَكِبَهَا حَتَّى قَدِمَ عَلَى النبيِّ عَيْ ، فَقَالَ: إِنَّهُ قِيلَ لِي: مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «ارْجعْ أَبَا وَهْبِ إِلَى أَبَاطِح (١) مَكَّةَ». فَنَامَ صَفْوَانُ فِي الْمَسْجِدِ مُتَوسِّدًا رِدَاءَهُ، فَجَاءَ سَارِقٌ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ، فَأَخذَ السَّارِقَ، فَأَتَى بِهِ صَفْوَانُ فِي الْمَسْجِدِ مُتَوسِّدًا لِدَاءَهُ، فَجَاءَ سَارِقٌ، فَأَخذَ رِدَاءَهُ، فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَسُولُ اللهِ عَلَى إِلسَّارِقِ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ، فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لِمُ أُرِدْ هَذَا، هوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «فَهَلَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ» (٢).

قَالَ مُحمَّدٌ: إِذَا رُفِعَ السَّارِقُ إِلَى الإِمَامِ أَوِ القَاذِفُ، فَوَهَبَ صَاحِبُ الحَدِّ حَدَّهُ، لَمْ يَنْبَغِ لِلإِمَامِ أَنْ يُعَطِّلَ الحَدَّ، وَلَكِنَّهُ يُمْضِيهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

### (٣٠٢) بِابُ مَا يُوجَبُ<sup>(٣)</sup> فِيهِ القَطْعُ

مَعْهِ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عن عبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنَّ ثَمنُهُ (٤) ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ (٥).

<sup>(</sup>۱) الأباطح والبطاح: جمع أبطح مكة، وهو مسيل واديها. انظر: «النِّهاية» ١٣٤/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشَّافعي عن مالك به في «مسـنده» (٢٧٨)، وابن ماجه من طريق شبابة عن مالك به في كتاب الحدود، باب من سرق من الحرز (٢٥٩٥).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(س): يجب.

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (س): قيمته.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاريُّ عن إسماعيل عن مالك به في الحدود، باب قول الله تعالى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ ۗ

٨٤١ (٦٨٦) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنس قَالَ: أَبنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ، عَن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ خرَجَتْ إِلَى مَكَّةَ، وَمَعَهَا مَوْلاتَانِ، وَمَعَهَا غُلامٌ لِبَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، وَأَنَّهُ بُعِثَ مَعَ تَيْنِكِ المَوْ أَتَيْن بِبُرْدٍ مُرحَّل (١) قَدْ خِيطَتْ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ خَضْرَاءُ. [قال](٢): فَأَخَذَ الغُلامُ البُرْدَ، فَفَتَقَ عَنْهُ، فَاسْتَخْرَجَهُ، وَجَعَلَ / مَكَانَهُ لِبْدًا(٣) أو فَرْوَةً، وَخَاطَ [٧٧٠] عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدينَةَ دَفَعْنَا ذَلِكَ البُرْدَ إِلَى أَهْلِهِ، فَلَمَّا فَتَقُوا عَنْهُ وَجَدُوا ذَلِكَ اللَّبْدَ، وَلَمْ يَجِدُوا البُرْدَ، فَكَلَّمُوا المَرْأَتَيْن، فَكَلَّمَتَا عَائِشَةَ أُو كَتَبَتَا إِلَيْهَا، وَاتَّهَمَتَا العَبْدَ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَتْ [بِهِ](٤) عَائِشَةُ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ.

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: القَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

٨٤٢ - (٦٨٧) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسس قَالَ: ثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ، عَن أَبِيهِ، عَن عَمْرَةَ بنتِ عَبْدِ الرَّحْمَن: أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ أُثْرُجَّةً (٥)، فَأَمَر بِهَا عُثْمَانُ أَنْ تُقَوَّمَ، فَقُوِّمَتْ بِثَلاثَةِ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ [دِرْهَمًا]<sup>(٦)</sup> بِدِينَارِ<sup>(٧)</sup>، فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ.

فَأُقَّطَ عُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: ٣٨] (٦٧٩٥)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في الحدود، باب حدِّ السَّرقة ونصابها ١٣١١/٣ (٦).

وفيه مسألة أصولية، وهي: تخصيص القرآن بالشُّنَّة، فلا قطع فيما دون النَّصاب، وهو ثلاثة دراهم عند الجمهور، وعشرة دراهم عند الحنفية.

في (ف): مراجل. والمُرَحَّلُ: الَّذِي قَدْ نُقش فِيهِ تَصاوير الرِّحَال. «النَّهاية» ٢١٠/٢.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س).

قال الفارابي في «ديوان الأدب» ٢١٠/١: أَصْلُ اللَّبْد: الصُّوفُ والوَبَر.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب).

من رواية ابن القاسم عن مالك: كانت أترجة تؤكل، وروى ابن وهب عن ابن سمعان: أنها كانت من ذَهَب، كالحِمّصة. «المنتقى» ١٥٩/٧.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٧) كانت الدَّنانير نوعين: نوع منها يساوي عشرة دراهم، والثاني يساوي اثني عشر درهمًا.



قَالَ مُحمَّدٌ: قَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيمَا تُقْطَعُ فِيهِ اليَدُ، فَقَالَ أَهْلُ المَدينَةِ: رُبْعُ دِينَارِ، وَرَوَوْا هَذِهِ الأَحَادِيثَ.

وَقَالَ أَهِلُ العِرَاقِ: لا تُقْطَعُ اليَدُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ (١).

٨٤٣ وَرَوَوْا ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (٢)،

المعامد وَعَنْ عُمَرَ (٣)،

٨٤٥ وَعَنْ عُثْمَانَ (٤)،

٨٤٦ وَعَنْ عَلِيٍّ (٥)،

٨٤٧ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ (١٦)، وَعَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ.

وإِذَا جَاءَ الاخْتِلافُ فِي الحُــدُودِ أُخِذَ فِيهَا بِالثَّقَةِ، وَهُوَ قَــوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

# (٣٠٣) بابُ السَّارِقِ يَسْرِقُ، وَقَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ، أو يَدُهُ وَرِجْلُهُ

٨٤٨ - (٦٨٨) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القَاسِمِ، عَن أَبِيهِ: أنَّ رَجُلًا (٧) مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ أَقْطَعَ اليَدِ وَالرِّجْلِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القَاسِمِ، عَن أَبِيهِ: أنَّ رَجُلًا (٧)

<sup>(</sup>١) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك على الله على الخلاف المام محمَّد والإمام مالك

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «المسند» ٥٠٢/١١ ( ٦٩٠٠)، وأبو حنيفة في «مسنده» في كتاب الحدود (٣)، وأبو داود في كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه (٤٣٨٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٣٧٣/١٤ (٢٨٦٩٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٣٧٣/١٤ (٢٨٦٩٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ٢٣٣/١٠ (١٨٩٥٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٣٧١/١٤ (٢٨٦٨٩)، والطَّحاوي في «شرح معاني الآثار» (٦) ١٦٧/٣).

<sup>(</sup>٧) قَالَ ابْنُ جُرَيْج: وَكَانَ اسْمُهُ جبر، أو جبير. «نصب الراية» ٣٧٤/٣.



قَدِمَ، فَنَزَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَشَكَا إِلَيْهِ أَنَّ عَامِلَ الْيَمَنِ ظَلَمَهُ قَالَ: فَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَيَقُولُ أَبُو بَكْرٍ: وَأَبِيكَ مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ، ثُمَّ افْتَقَدُوا حُلِيًّا لَا سَمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ امْرَأَةِ أَبِي بَكْرٍ، فَجَعَلَ الرَّجلُ يَطُوفُ مَعَهُمْ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِمَنْ بَيَّتَ أَهْلَ هَذَا البَيْتِ الصَّالِح (۱)، فَوَجَدُوهُ عِنْدَ صَائِع زَعَمَ أَنَّ الأَقْطَعَ عَلَيْكَ بِهِ، فَاعْتَرَفَ الأَقْطَعَ أَو شُهِدَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ اليُسْرَى.

قَالَ أَبُو بَكْرِ: وَاللَّهِ لَدُعَاؤُهُ عَلَى نَفْسِهِ أَشَدُّ عِنْدِي عَلَيْهِ مِنْ سَرِقَتِهِ.

٨٤٩ قَالَ مُحمَّدٌ: قَالَ ابْنُ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ: يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ وَ اللَّهُ (٢): أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّمَا كَانَ الَّذِي سَرَقَ حُلِيَّ أَسْمَاءَ أَقْطَعَ اليَدِ اليمنى (٣)، فَقَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رِجْلَهُ اليُسْرَى، وَكَانَتْ تُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ أَقْطَعَ اليَدِ وَالرِّجْلِ.

وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ أَعْلَمَ مِنْ غَيْرِهِ بِهَذَا وَنَحْوِهِ مِنْ أَهْلِ بِلادِهِ.

• ٨٥٠ و قَدْ بَلَغَنَا عَن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ(٤)،

٨٥١ وَعَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (٥): أنَّهُمَا لَمْ يَزِيدًا فِي القَطْعِ عَلَى قَطْعِ اليد

<sup>(</sup>۱) ومن لطائف شيخنا مالك السنوسي (١٣٥١ ــ ١٤٣٤هـ)، لما كنًا نقرأ عليه «موطأ يحيى»، وجاء هذا الحديث: قوله معلِّقًا مازحًا: سارقٌ مجابُ الدَّعوة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطّحاوي في «شرح مشكل الآثار» ٧٥/٥.

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ز): اليمين.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٤٠٤ (٢٨٨٥٩)، (٢٨٨٥٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٢٧٤/٨ (١٧٠٤٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه المصنّف في «الآثار»، ص ١٥٩ (٣٦١) ومن طريقه الدارقطني في «السنن» ٢٣٧/٤ ( ٣٨٨) عن أبي حنيفة قال: حدثنا عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي بن أبي طالب عليه قال: إذا سرق الرَّجلُ قُطعتْ يدُهُ اليمنى، فإنْ عادَ قُطعتْ رِجلُه اليسرى، فإنْ عَادَ ضُمِّنَ الحبسَ حتى يُحدث خيرًا. إني لأستحي من الله تعالى أنْ أدعَه ليست له يدُ يأكلُ بها ويستنجي بها، ورجلٌ يمشي عليها.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٤٠١/١٤ (٢٨٨٤٧).



[٧٤] اليُمْنَى، والرِّجْلِ اليُسْرَى، فَإِنْ أُتِيَ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ لَـمْ / يَقْطَعَاهُ، وَضَمَّنَاهُ (١)، وَهُو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا عَلَيْكَ (٢).

# (٣٠٤) بابُ العَبْدِ يَأْبِئُقُ (٣) ثُمَّ يَسْرِقُ

٨٥٧ ] أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنس قَالَ: أَخْبَرَنَا نافعٌ: أنَّ عَبْدًا لِعَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ، فَبَعَثَ بِهِ عبدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ العَاصِ لِيَقْطَعَ يَدَهُ، فَأَبَى سَعِيدٌ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ، وقَالَ: لا تُقْطَعُ يدُ الآبِقِ إِذَا سَــرَقَ، فَقَالَ لَــهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَــرَ: فِي أَيِّ كِتَــابِ اللهِ وَجَــدْتَ هَذَا: أَنَّ العَبْدَ الآبِقَ لا تُقْطَعُ يَدُهُ؟! فَأَمَرَ بِهِ عبدُ الله بْنُ عُمَرَ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ.

قَالَ مُحمَّدٌ: تُقْطَعُ يَدُ الآبِقِ وَغَيْرِ الآبِقِ إِذَا سَرَقَ، وَلَكِنْ لا يَنْبَغِي أَنْ يَقْطَعَ يدَ السَّارِقِ أَحَدٌ إِلَّا الإِمَامُ الَّذِي إليهِ الحُكْمُ؛ لأَنَّهُ حَدٌّ لا يَقُومُ بِهِ إِلَّا الإِمَامُ، أو مَنْ وَلَّاهُ الْإِمَامُ ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَخِيْلَتُهُ.

#### (٣٠٥) بابُ المُخْتَلِس

٨٥٣ (٦٩٠) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنس قَالَ: أَبنَا ابْنُ شِـهَابٍ: أَنَّ رَجُلًا اخْتَلَسَ شَـيْئًا فِي زَمَنِ مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ، فَأَرَادَ مَرْوَانُ قَطْعَ يَدِهِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَأَخْبَرَهُ أَلَّا قَطْعَ عَلَيْهِ.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا قَطْعَ فِي المُخْتَلِسِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامةِ.

<sup>(</sup>١) قال ابن رشد في «المقدِّمات الممهِّدات» ٣٢٢/٣: وإذا سرقَ السَّارقُ قُطعت يدُه اليمني، ثمَّ إنْ سرقَ قُطعت رِجله اليسرى، ثمَّ إنْ سرقَ قُطعت يده اليسرى، ثمَّ إنْ سرقَ قُطعت رِجلُه اليمني، ثمَّ إِنْ سرقَ ضُربَ وحبس. هذا قول مالك رَخَّاللهُ ومذهب أهل الحجاز.

<sup>(</sup>٣) هو من الباب الأوَّل والثاني الصرفي.

# أبوابُ() الحُدُودِ فِي الزِّنَا

(۱) في (س): كتا*بُ*.



#### (٣٠٦) بابُ الرَّجْمِ

٨٥٤ ــ (٦٩١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: أَبنَا ابْنُ شَمِعَ شَهَابٍ، عَن عُبَيْدِ اللهِ [بْنِ عَبْدِ اللهِ] (١) بْنِ عُتْبَةَ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ يقُولُ: الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ عَبَّلَا حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ عَمَرَ بْنَ الخَطَّابِ يقُولُ: الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ عَبَلَا حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ البَيِّنَةُ، أو كَانَ الحَمْلُ، أوْ الإعْتِرَافُ(٢).

معيد: أنّه سَمِع سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ<sup>(٣)</sup> يقُولُ: لمّا صَدَرَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ مِنْ مَعْيدِ: أَنّهُ سَمِع سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ<sup>(٣)</sup> يقُولُ: لمّا صَدَرَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ مِنْ مِنْ المُسَيِّبِ وَمَعَ مَوْمَةً مِنْ بَطْحَاءَ، ثُمَّ طَرَحَ عَلَيْها ثَوْبَهُ، ثُمَّ السَّمَاءَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ كَبِرَتْ سِنِّي، وَضَعُفَتْ قُوَّتِي، السَّمَاءِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ كَبِرَتْ سِنِّي، وَضَعُفَتْ قُوَّتِي، وَانْتَشَرَتْ رَعِيَّتِي، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مُضَيِّع وَلا مُفَرِّطٍ، ثُمَّ قَدِمَ المَدينَة، وَانْتَشَرَتْ رَعِيَّتِي، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مُضَيِّع وَلا مُفَرِّطٍ، ثُمَّ قَدِمَ المَدينَة، وَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: يا أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ سُنَّتُ لَكُمُ السَّنَنُ، وَفُرِضَتْ لَكُمُ الشَّنَى وَفُرِضَتْ لَكُمُ الشَّنَى وَفُرضَتْ لَكُمُ الشَّنَى وَقُرضَتْ لَكُمُ السَّنَنُ، وَفُرضَتْ لَكُمُ الشَّنَى وَقُرضَتْ لَكُمُ السَّنَنُ، وَفُرضَتْ لَكُمُ الفَرَائِضُ، وَتُرِكْتُمْ عَلَى الوَاضِحَةِ، وَصَفَّقَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الأَخْرَى: أَلَّا الفَرَائِضُ، وَتُرِكْتُمْ عَلَى الوَاضِحَةِ، وَصَفَّقَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الأَخْرَى: أَلَّ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ. أَنْ يَقُولُ تَطِلُوا بِالنَّاسِ يَمِينًا وَشِمَالاً، ثُمَّ إِيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ. أَنْ يَقُولُ

<sup>(</sup>۱) زیادة من (ب) و (س).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي عن خالد بن مخلد عن مالك به في كتاب الحدود، باب في حد المحصنين بالزنا ٦١٨/٢ (٢٢٣٠)، وأخرجه البخاريُّ من طريق الزهري به في كتاب الحدود، باب الاعتراف بالزنا (٦٨٢٩)، وكذا مسلم في باب رجم الثَّيِّب في الزنا (١٣١٧/٣ (١٥)).

<sup>(</sup>٣) وُلد لسنتين مضتا من خلافة عمر. وقد رأى عمر، وسمع عثمان وعليًّا. وقيل: إنه سمع من عمر، وروايته عنه في السُّنن الأربعة. «سير أعلام النبلاء» ٢١٨/٤.

قَائِلٌ: لا نَجِدُ حَدَّيْن فِي كِتَابِ الله، فَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَجَمْنَا، وَإِنِّي [٧٤/ب] وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلا أَنْ يَقُولَ / النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ فِي كِتَابِ الله لَكَتَبْتُهَا: (الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا البَتَّةَ)، فَإِنَّا قَدْ قَرَأْنَاهَا (١).

قَالَ سَعِيدٌ: فَمَا انْسَلَخَ ذُو الحِجَّةِ حَتَّى قُتِلَ عُمَرُ.

٨٥٦ (٦٩٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنس قَالَ: أَخْبَرَنَا نافعٌ، عَن ابْن عُمَرَ: أنَّ اليَهُودَ جَاؤُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فأَحْبَرُوهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمُ النبيُ عَلَيْهُ: «مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَــأْنِ الرَّجْم؟» فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمَا، وَيُجْلَدَانِ، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلامٍ: كَذَبْتُمْ، إِنَّ فِيهَا لَلرَّجْمَ، فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا، فَجَعَلَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، ثُمَّ قَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ [بْنُ سَلام]<sup>(٢)</sup>: ارْفَعْ يَدَكَ، فَرَفَعَ يَدَهُ، فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْم، فَقَالُوا: صَـدَقَ يَا مُحَمَّدُ، فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ. قَالَ: فَأَمَر بِهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرُجِمَا. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي (٣) عَلَى المَرْأَةِ يَقِيهَا الحِجَارَةَ (٤).

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ. أَيُّمَا رَجُلٍ حُرِّ مُسْلِمٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ وَقَدْ تَزَوَّجَ قَبْلَ ذَلِكَ بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ مُسْــلِمَةٍ وَجَامَعَهَا فَعلَيهِ الرَّجْمُ، وَهَذَا هُوَ المُحْصَنُ، فَإِنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشَّافعي عن مالك به في «مسنده»، ص (١٦٣)، وأحمد من طريق يحيى بن سعيد به مختصراً في «المسند» ٣٦٢/١ (٢٤٩)، والبخاري من حديث ابن عباس في الحدود، باب رجم الحبلي من الزنا إذا أحصنت (٦٨٣٠).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٣) كذا في المخطوطات، وفي رواية يحيى الليثي: يَجناً، والمعنى متقارب، وانظر الخلاف في ذلك وضبط الكلمة في: «مشارق الأنوار» ١٥٦/١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاريُّ عن إسماعيل بن عبد الله عن مالك به في الحدود، باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام (٦٨٤١)، ومسلم من طريق عبد الله بن وهب عن مالك به في كتاب الحدود، باب رجم يهود أهل الذمة ١٣٢٦/٣ (٢٧).



كَانَ لَمْ يُجَامِعْهَا [إِنَّمَا تَزَوَّجَهَا](١) وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، أَو كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ أَوْ يَهُودِيَّةٌ أَو نَصْرَانِيَّةٌ؛ لَمْ يَكُنْ بِهَا مُحْصَنًا(٢)، وَلَمْ يُرْجَمْ، وَضُــرِبَ مِئَةً، وَهَذَا كلَّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

# (٣٠٧) بابُ الإِقْرَارِ بِالزِّنَا

٨٥٧ ـ (٦٩٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أَنْ وَجُلَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اللهِ عَنِيْ: أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا نَبِيَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا \_ يَعْنِي أَجِيرًا \_ فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِئَةِ شَاةٍ وَجَارِيَةٍ لِي، ثُمَّ إِنِّي فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا "عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِئَةٍ وَتغْرِيبُ عَام، وَإِنَّمَا سَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا "عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِئَةٍ وَتغْرِيبُ عَام، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَقْضِينَ الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَقْضِينَ بَيْنَكُما بِكِتَابِ اللهِ. أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدُّ عَلَيْكَ».

وَجَلَدَ ابْنَهُ مِثَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا، وَأَمَرَ أُنَيْسًا الأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الأَخِرِ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ (فَاعْتَرَفَتْ، فَرَجَمَهَا (٥).

<sup>(</sup>۱) زیادة من (ب) و (س).

<sup>(</sup>٢) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك على الله المحرّ المسلم إذا نكح ومذهب مالك: أنَّ الحُرة النصرانية واليهودية والأمة المسلمة يحصنَّ الحرَّ المسلم إذا نكح إحداهنَّ فأصابها. انظر: «الاستذكار» ٤٩٩/٥.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(س): أنَّه على ابني.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاريُّ عن إسماعيل عن مالك به في كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين =

٨٥٨ ( ٦٩٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بِنُ أَنس / قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ زَيْدٍ، عَن أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ بسن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أنَّ امْرَأَةً أَتَرِتِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا زَنَدتْ وَهِي حَامِلٌ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اذْهَبِي حَتَّى تَضَعِي»، فَلَمَّا وَضعَتْ أَتَتْهُ، فَقَالَ لَهَا: «اذْهَبِي حَتَّى تُرْضِعِي»، فَلَمَّا أَرْضَعَتْ أَتَتْهُ، فَقَالَ لَهَا: «اذْهَبِي حَتَّى تَسْتَوْدِعِيهِ»، فَاسْتَوْدَعَتْهُ، ثُمَّ جَاءَتُهُ فَأَمَر بِهَا، فَأُقِيمَ عَلَيْهَا الحَدُّ(١).

٨٥٩ ـ (٦٩٦) أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسِ قَالَ: ثنَا ابْنُ شِهَابٍ: أنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ فَحُدَّ<sup>(٢)</sup>.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يُؤْخَذُ المَرْءُ بِاعْتِرَافِهِ عَلَى نَفْسِهِ.

٨٦٠ (٦٩٧) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسِ قَالَ: ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَوْطٍ، فَأُتِيَ بِسَــوْطٍ مَكْسُــورٍ، فَقَالَ: «فَوْقَ هَذَا» فَأْتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ، فَقَالَ: «بَيْنَ هَذَيْن»، فَأْتِيَ بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ(٣) فَلَانَ، فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، قدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللهِ، فَمَنْ

رسول الله (٦٦٣٣)، وأبو داود عن القعنبي عن مالك به في كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها من جهينة (٤٤٤٢)، وأخرجه مسلم من طريق ابن شهاب به في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا ١٣٢٤/٣ (٢٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم من طريق ابن وهب عن مالك به في «المستدرك» ٣٦٤/٤ (٨٠٨٥)، وأخرجه أبو عوانة في «مسنده» ١٣٥/٤ (٦٢٩٣) من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه موصولًا.

<sup>(</sup>٢) الحديث معضل، وقد وصله البخاري من طريق ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة به مطولًا في الحدود، باب سؤال الإمام المقِرَّ: هل أحصنت؟ (٦٨٢٥)، وكذا مسلم، باب من اعترف على نفسه بالزنا ١٣١٨/٣ (١٦).

<sup>(</sup>٣) في (س): قد استُعملَ فَلَانَ.



أَصَابَ مِنْ هَذِهِ القَاذُورَةِ<sup>(۱)</sup> شَيئًا، فَلْيَسْتَتِرْ بِسِــتْرِ اللهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ، نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ»(۲).

٨٦٧ ـــ (٦٩٩) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أسْلَمَ أَتَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ: إِنَّ الأَخِرَ قَدْ زَنَى، فقالَ له أَبُو بَكْرٍ: هَلْ ذَكَرْتَ هَذَا لأَحَدٍ غَيْرِي؟ قَالَ: لا. قالَ أَبُو بَكْرٍ: ثُبْ إِلَى اللهِ عَنْكِ، وَاسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِه.

قَالَ سَعِيدٌ: فَلَمْ تُقِرَّهُ نَفْسُـهُ حَتَّى أَتَى عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ لأَبِي بَكْرٍ، فَقَالٍ لَهُ عُمَرُ كَمَا قَالَ لهُ أَبُو بَكْرٍ.

قالَ سَعِيدٌ: فَلْم تَقرِرْ نَفْسُهُ حَتَّى أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ لَهُ: [إِنَّ]<sup>(٣)</sup> الأَخِرَ قَدْ زَنَى. قالَ سَعِيدٌ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ رسولُ اللهِ ﷺ قَالَ: فقَالَ لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا، كُلَّ ذَلِكَ

<sup>(</sup>۱) كذا بالإفراد في جميع الأصول، وكذا في «التَّمهيد» ٣٢١/٥. قال في «المشارق» ١٧٥/١: قَالَ ابْن وضاح: يُرِيد الرِّنَا، قَالَ القَاضِي يَخْلِللهُ: أَصله كلُّ مَا يُتقذَّرُ ويُجتنب، وَالمرَادُ ـ وَاللهُ أعلم ـ عُمُوم المعاصِي وَالحُدُود.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ٥٦٥/٥ (١٧٥٧٤) من طريق الشَّافعي عن مالك به، وقال: قال الشَّافعي كَاللهُ: هذا حديثٌ منقطعٌ ليس ممًّا يثبت به هو نفسه حجة، وقد رأيتُ من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول به، فنحن نقول به.

وقد وصله الطَّحاوي في «شـرح مشـكل الآثار» ٨٦/١ من طريق يحيى بن سـعيد حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وكذا الحاكم في «المستدرك» ٢٧٢/٤ (٧٦١٥).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب) و(س).

46**,** 3>-

يُعْرِضُ عَنْهُ، حَتَّى إِذَا أَكْثَرَ عَلَيْهِ بِعَثَ إِلَى أَهْلِهِ، فَقَالَ: «أَيَشْــتَكِي؟ أَبِهِ جِنَّةٌ؟» قَالُوا: يَا رَسُــولَ اللهِ، واللهِ إِنَّهُ لَصَحِيحٌ. قَالَ: «أَبِكُرٌ أَمْ ثَيِّبٌ؟» قَالَ: ثَيِّبٌ، فَأَمَرَ بِهِ، فَرُجِمَ (۱).

[٧٠٠] **٨٦٣ (٧٠٠**) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: / أَبَنَا مَالِكُ بِـنُ أَنسٍ قَالَ: وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

قالَ يَحْيَى: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الحَدِيثِ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ، فَقَالَ يزيدُ: هَزَّالٌ جَدِّي، وَالحَدِيثُ حَقِّ.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ. لا يُحَدُّ الرَّجُلُ بِاعْتِرَافِهِ بِالزِّنَا حَتَّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مِرارٍ فِي مَجَالِسَ مُخْتَلِفَةٍ (٤)، وَكَذَلِكَ جَاءَتِ السَّنَّةُ: لا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِاعْتِرَافِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا حَتَّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مِرارٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا، وَإِنْ أَقَرَ أَرْبَعَ مِرارٍ، ثُمَّ رَجَعَ، قُبِلَ رُجُوعُهُ وَخُلِّيَ سَبِيلُهُ.

#### (٣٠٨) بابُ الاسْتِكْرَاهِ فِي الزِّنَا

٨٦٤ (٧٠١) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بِنُ أَنسٍ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) الحديث مرسل، وقد أخرجه النَّسائي في الكبرى ٢٣/٦ (٧١٤١) من طريق ابن القاسم عن مالك به، وعبد الرزاق في «المصنف» ٣٢٢/٧ (١٣٣٤٢) من طريق يحيى بن سعيد به، وانظر: «التَّمهيد» لابن عبد البرِّ ١١٨/٢٣.

<sup>(</sup>٢) في (ب)، و(س): لكان.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في «المسند» ٢١٧/٣٦ (٢١٨٩١) مطولًا من طريق يزيد بن نعيم بن هزَّال به، وابن أبي شيبة في «المصنف» ٣٣/١٤ (٢٩٣٧)، وكذا النَّسائي في «السنن الكبرى» ٢٦/٦٦ (٧٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك ﷺ. ومذهبُ مالكِ: يكفى أن يُقرَّ مرَّة واحدة. انظر: «الاستذكار» ٤٦٧/٧ ـ ٤٦٨.



أبنَا نافعٌ: أنَّ عَبْدًا(١) كَانَ يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الخُمُس، وَأَنَّهُ اسْتَكْرَهَ جَارِيةً مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقِ، فَوَقَعَ بِهَا، فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، وَنَفَاهُ، وَلَمْ يَجْلِدِ الوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا (٢).

٨٦٥ - (٧٠٢) أَخْبَرَنَا محمَّدُ بنُ الحسن قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنِ أنس قال: أَبَنَا ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ عَبْدَ المَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَةً بصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ.

قَالَ مُحمَّدٌ: إِذَا اسْتُكْرِهَتِ المَرْأَةُ فَلا حَدَّ عَلَيْهَا، وَعَلَى مَن اسْتَكْرَهَهَا الحَدُّ، فَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ الحَدُّ بَطَلَ الصَّدَاقُ، فلا يَجِبُ الحَدُّ وَالصَّدَاقُ فِي جِمَاع وَاحِدٍ (٣)، وإِنْ دُرِئَ عَنْهُ الحَدُّ بِشُبْهَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ،

٨٦٦ وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ (١)، وأبي حَنيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

#### (٣٠٩) بِابُ حَدِّ المَمَالِيكِ فِي الزِّنَا [وَالسُّكْر]<sup>(٥)</sup>

٧٠٣ ـ (٧٠٣) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنس قَالَ: أَبَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَيَّاش بْن أَبِي رَبِيعَةَ المَخْزُومِيِّ قَالَ: أَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ فِي فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَجَلَدْنَا وَلائِدَ مِنْ وَلائِدِ الإمَارَةِ خَمْسِينَ خَمْسِينَ فِي الزِّنَا.

<sup>(</sup>١) في (ف): أنَّ عُبيد الله.

<sup>(</sup>٢) في (س): من أجل استكراهها.

ومذهبُ مالكِ: أنَّهما يجتمعان. انظر: «موطأ يحيى» ٧٣٤/٢، و«الاستذكار» ١٤٥/٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٣٧٨/٩ (١٧٥٩٩).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ف).



٨٦٨ (٧٠٤) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبِنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبِنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَن عُبَيْد اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْبَةَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ زَيْدِ (١) بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ؟ فَقَالَ: «إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ» (٢).

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أو الرَّابِعَةِ. وَالضَّفِيرُ: الحَبْلُ.

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. يُجْلَدُ المَمْلُوكُ وَالمَمْلُوكَةُ فِي حَدِّ الزِّنَا نِصْفَ حَدِّ الحُرَّةِ خَمْسِينَ جَلْدَةً(٣)، وَكَذَلِكَ القَذْفُ وَشُرْبُ الخَمْرِ وَالسُّكْرُ(٤). /

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

٨٦٩ (٧٠٥) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أَبنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَن عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ: أَنَّهُ جَلَدَ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ ثَمَانِينَ.

٨٧٠ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، فَقَالَ: أَدْرَكْتُ عُثْمَانَ،
 ٨٧١ وَالخُلَفَاءَ هَلُمَّ جَرًّا، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا منهم ضَرَبَ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ.

<sup>(</sup>١) في (ف): يزيد، والصُّواب المثبت.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاريُّ عن إسماعيل عن مالك به في كتاب البيوع، باب بيع العبد الزاني (۲۱۵۲)، ومسلم عن عبد الله بن مسلمة ويحيى بن يحيى عن مالك به في الحدود، باب رجم أهل الذمة ۱۳۲۹/۳ (۲۲).

<sup>(</sup>٣) وهذا بالنصّ للأَمَة، لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنّ أَتَيْنَ بِفَنحِشَةِ فَعَلَيْهِنَّ نِصّفُما عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِن الْعَدَابِ ﴾ [النساء: ٢٥]، وقيس عليها العبد، لأنّه بمعناها، ولا فارق في الحدود بين الرجل والمرأة.

<sup>(</sup>٤) قِيسَ تنصيفُ الحددِّ في الخمرِ والقذفِ على العبد والأمَةِ على تنصيفه على الأمة في الزِّنا الوارد في النَّصِّ، وفيه مسألة أصولية: وهي: استعمال القياس في الحدود.



قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يُضْرَبُ العَبْدُ فِي الفِرْيَةِ إِلَّا أَرْبَعِينَ جَلْدَةً نِصْفَ حَدِّ الحُرِّ، وَهُو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

٨٧٢ - (٧٠٦) أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قَالَ: أبنَا ابْنُ شِهَابٍ وَسُــيِّلَ عَنْ حَدِّ العَبْدِ فِي الخَمْرِ؟ فَقَالَ: بَلَغَنَا: أَنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ حَدِّ الحُرِّ، وَأَنَّ عُمَرَ (١)،

**٨٧٣** وعَلِيًّا (٢)،

٨٧٤ وعُثْمَانَ (٣)،

٨٧٥ وعبدَ الله بنَ عُمَرَ، جَلَدُوا عَبِيدَهُمْ نِصْفَ حَدِّ الحُرِّ فِي الخَمْرِ (٤).

قَالَ مُحمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ. الحَدُّ فِي الخَمْرِ وَالسُّكْرِ ثَمَانُونَ، وَحَدُّ العَبْدِ فِي ذَلِكَ أَرْبَعُونَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

#### (٣١٠) بابُ الحَدِّ فِي التَّعْريض

٨٧٦ \_ (٧٠٧) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أَبِنَا أَبُو الرِّجَالِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أنَّ رَجُلَيْنِ فِي زَمَانِ عُمَرَ اسْتَبًّا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: مَا أَبِي بِزَانٍ، وَلا أُمِّي بِزَانِيَةٍ، فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ، فَقَالَ قَائِلٌ: مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ،

<sup>(</sup>۱) أخرج نحوه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٣٩٥/١٤ (٢٨٨٠٧) و (٢٨٨٠٩).

<sup>(</sup>٢) أخرج نحوه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٣٩٥/١٤ (٢٨٨٠٧) أيضًا، و(٢٨٨١١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ٣٨٢/٧ (١٣٥٥٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ٣٨٢/٧ (١٣٥٥٩) عن مالك عن ابن شهاب: أنَّ عمر وعثمان وعبد الله بن عمر جلدوا عبيدهم في الخمر نصف حدِّ الحرِّ.



وَقَالَ آخَرُونَ: قَدْ كَانَ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَدْحٌ سِوَى هَذَا، نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ الحَدَّ. فَجَلَدَهُ الحَدِّ. فَجَلَدَهُ عُمَرُ الحَدَّ ثَمَانِينَ (۱).

قَالَ مُحَمَّدٌ: قَدِ اخْتَلَهُ فِي هَذَا عَلَى عُمَرَ [بْنِ الخَطَّابِ](٢) أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا نَرَى عَلَيْهِ حَدَّا، مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ. فَأَخَذْنَا بِقَوْلِ مَنْ دَرَأَ الحَدَّ مِنْهُمْ(٣).

٨٧٧ وَفِيمَنْ دَرَأَ الحَـدَّ وَقَالَ: لَيْسَ فِـي التَّعْرِيضِ جَلْـدٌ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَبِيُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَاعِلَمِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَل

## (٣١١) بِابُ الحَدِّ فِي الشَّرَابِ

٨٧٨ (٧٠٨) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا اللّهُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلانٍ (٥) رِيحَ شَرَابٍ، فَسَالْتُهُ، فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرِبَ طِلاءً (٢٠)، وَأَنَا سَائِلٌ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ الحَدَّ. فَجَلَدَهُ الحَدَّ.

٨٧٩ \_ (٧٠٩) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا

<sup>(</sup>١) قال يحيى في «الموطَّأ» ٨٣٠/٢: قَالَ مَالِكٌ: لا حَدَّ عِنْدَنَا إِلَّا فِي نَفْيٍ أَوْ قَذْفٍ، أَوْ تَعْرِيضٍ يُرَى أَنَّ قَائِلَهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ نَفْيًا أَوْ قَذْفًا، فَعَلَى مَنْ قَالَ ذَلِكَ الحَدُّ تَامًّا.

وقال الباجي في «المنتقى» ١٥٠/٧: وبه قال مالك.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ٢٥/٧ (١٣٧٢٧).

<sup>(</sup>٥) هو ابنه عبيد الله. انظر: «فتح الباري» ٢٥/١٠.

<sup>(</sup>٦) قال ابن الأثير في «النَّهاية» ١٣٧/٣: الطِّلاء بالكسر والمدِّ: الشَّراب المطبوخ من عصير العنب، وهو الرُّبُ، وأصله القَطِران الخاثر الذي تُطلى به الإبل.



ثَوْرُ بْنُ زِيدٍ الدِّيلِيُّ (١)؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ اسْتَشَارَ فِي الخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ، فَقَالَ عَلِيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَرَى أَنْ أَصْرِبَهُ ثَمَانِينَ، فَإِنَّهُ إِذَا ما شَرِبَهَا سَكِرَ، / [٢٧/ب] وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى (٢)، أَوْ كَمَا قَالَ.

• ٨٨٠ فجَلَدَ عُمَرُ فِي الخَمْرِ ثَمَانِينَ (٣).

<sup>(</sup>١) ثور بن زيد: لم يدرك عمر. قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٢٩/١٢: وهذا معضل، وقد وصله النَّسائي والطُّحاوي من طريق يحيى بن فليح عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس. قلت: هو عند النَّسائي في «السنن الكبري» ١٣٧/٥ (٥٢٦٩)، وعند الطَّحاوي في «شرح مشكل الآثار» ۲۷٤/۱۱، و «شرح معانى الآثار» ۱۵۳/۳، وانظر: «الاستذكار» ۷/۸.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد البرِّ في «الاستذكار» ٨/٨: رأى عليٌّ ومَن تابعه من الصحابة عند انهماكِ النَّاس في الخمر، واستخفافِهم العقوبة فيها أنْ يردعوهم عمَّا حرَّمَ الله رَجَّتِكَ عليهم، ولم يجدوا في القرآن حدًّا أقلَّ مِن حدِّ القذف، فقاسوه عليه، وامتثلوه فيه.

<sup>(</sup>٣) فيه مسألة أصولية، وهي: استعمال القياس في الحدود، فقد قاس حدَّ الخمر على حدِّ القذف. انظر: «اللُّباب في أصول الفقه»، ص ٢٥٣.



# (7) [بابُ] $^{(1)}$ شَرابِ البِتْعِ $^{(7)}$ وَالغُبَيْرَاءِ $^{(7)}$ وَغَيْرِ ذَلِكَ

٨٨١ (٧١٠) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا ابْنُ شِهَابٍ، عن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن عَائِشَةَ زوجِ النبيِّ ﷺ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ البِتْعِ؟ فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» (٤).

٨٨٢ (٧١١) أُخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُـئِلَ عَنِ الغُبَيْرَاءِ؟ فَقَالَ:
 «لا خَيْرَ فِيهَا» وَنَهَى عَنْهَا(٥).

فَسَأَلْتُ زَيْدًا: مَا الغُبَيْرَاءُ؟ فَقَالَ: السُّكُرْكَةُ.

<sup>(</sup>١) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٢) البِتْع: بِسُكُونِ التَّاءِ، نَبيذ العَسَلِ، وَهُوَ خَمْرُ أَهْلِ اليَمَنِ، وَقَدْ تُحرَّكُ التَّاءُ كَقِمْع وَقِمَعٍ. «النَّهاية» 8٤/١.

<sup>(</sup>٣) الغبيراء: السُّكُرْكَةُ، وَهُوَ شراب يعْمل من الذُرّة، والسُّكُرْكَة بالحبشية، وَهُوَ شرابهم. «غريب الحديث» للقاسم بن سلام ٢٧٨/٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الأشربة، باب الخمر من العسل، وهو البتع (٥٥٨٥)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الأشربة، باب بيان كل مسكر خمر ١٥٨٥/٣ (٧٧).

<sup>(</sup>٥) الحديث مرسل، وأخرجه الشَّافعي عن مالك به في «مسنده»، ص ٢٨١. قال ابن عبد البرِّ في «التَّمهيد» ١٦٦/٥؛ هكذا رواه أكثر رواة «الموطَّأ» مرسلًا، وما علمت أحدًا أسنده عن مالك إلَّا ابن وهب، وذكر أنه زاد في السند؛ عبد الله بن عباس، وأخرجه أبو داود موصولًا من حديث عبد الله بن عمرو في كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر (٣٦٧٨)، وكذا أحمد ١١/١٦ (١٩٥٦).



# (٣١٣) بابُ تَحْرِيمِ الخَمْرِ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الأَشْرِبَةِ

قَالَ: فَفَتَحَ المَزَادَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا (٤).

٨٨٤ (٧١٣) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنـسٍ قال: أَخبَرَنَا نَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَراقِ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَبْتَاعُ مِنْ ثَمَرِ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَبْتَاعُ مِنْ أَهْلِ العِرَاقِ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَبْتَاعُ مِنْ ثَمَرِ النَّافِةِ ، وَالعِنَبِ، [وَالقَصَبِ] (٥)، فَنَعْصِرُهُ خَمْرًا فَنَبِيعُهُ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ [بْنُ عُمَرَ] (١):

<sup>(</sup>۱) الرجل: هو أبو عامر الثقفي، كما في «الآثار» لأبي يوسف، ص ۲۲۸ (۱۰۰۹)، و«مسند أبي حنيفة» للحارثي ۸۹۲/۲ (۱۲۵۲).

<sup>(</sup>۲) الرَّاوية: المزادة فيها الماء، والمزادة: الظّرف الـذي يحمل فيه الماء، وتكون من جلد. انظر: «النَّهاية» ٣٢٤/٤، و«القاموس»: روى.

<sup>(</sup>٣) الحديث مختصر عند مالك، وقد جاء مطوّلًا عند الحميدي في «المسند» ٢٢٩/٢ (١٠٦٤) وغيره: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُهْدِي لِلنَّبِيِّ ﷺ كُلَّ عَام رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ، فَأَهْدَاهَا إِلَيْهِ عَامًا، وَقَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ كُلَّ عَام الرَّجُلُ: أَفَلَا أَبِيعُهَا؟ فَقَالَ: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ مُثَرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا» قَالَ: «إِنَّ اللَّذِي حَرَّمَهَا حَرَّمَ أَنْ يُكَارَمَ بِهَا اليَهُودُ» شُرْبَهَا حَرَّمَ أَنْ يُكَارَمَ بِهَا اليَهُودُ» قَالَ: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَهَا حَرَّمَ أَنْ يُكَارَمَ بِهَا اليَهُودُ» قَالَ: «أَنْ فَكَارَمَ بِهَا اليَهُودُ»

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم من طريق ابن وهب عن مالك به في كتاب الأشربة، باب تحريم بيع الخمر المحمد عن عبد الرّحمن بن مهدي عن مالك به في «المسند» ٢٦٨/٥ (٣٣٧٣).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ب) وحاشية (ف).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ب).



إِنِّي أُشْهِدُ الله عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتَهُ وَمَنْ سَهِعَ مِنَ الْإِنْسِ والْجِنِّ أَنَّسِي لا آمُرُكُمْ أَنْ تَبْتَاعُوهَا، ولا تبيعُوهَا، وَلا تَعْصِرُوهَا وَلا تَسْقُوهَا؛ فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. مَا كَرِهْنَا شُــرْبَهُ مِنَ الأَشْــرِبَةِ: الخَمْرِ وَالسَّكَرِ<sup>(١)</sup> وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَلا خَيْرَ فِي بَيْعِهِ، وَلا أَكْلِ ثَمَنهِ.

مه (٧١٤) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بـنُ أنسٍ قال: أبنا مَالِكُ بـنُ أنسٍ قال: أبنَا نَافِعٌ، عَنِ عبد اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ، فَلَمْ يُسْقَهَا» (٢).

٨٨٦ (٧١٥) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا إسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ، عن أَنسٍ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَأَبا طَلْحَةَ الأَنْصَارِيَّ وَأَبَيَّ بْنَ كَعْبٍ شَرَابًا / مِنْ [٧٧/أ] فَضِيخ (٣) وَتَمْرٍ، فَأَتَاهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: فَضِيخ (٣) وَتَمْرٍ، فَأَتَاهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أَنسُ، قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرُهَا، فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ (١) لَنَا، فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ (٥).

<sup>(</sup>۱) السَّكَرُ: هُوَ نَقِيع التَّمْر الَّذِي لم تمسه النَّار. «غريب الحديث» للقاسم بن سلام ١٧٦/٢.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد عن يحيى عن مالك به في «المسند» ۳۱۷/۸ (٤٦٩٠)، والبخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الأشربة، باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّا ٱلْخَتَرُ وَٱلْمَيْسُرُ وَٱلْأَصَابُ وَٱلْأَرْلَامُ رَجَّسُ ﴾ [المائدة: ٩٠] (٥٥٧٥)، ومسلم من طريق نافع به في كتاب الأشسربة، باب بيان كل مسكر خمر ١٥٨٧/٣).

<sup>(</sup>٣) الفضيخ: وَهُوَ شَراب يُتَّخَذ مِنَ البُسْر المَفْضُوخ، أي: المكسور. «النِّهاية» ٤٥٣/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) قال أبو عبيد في «غريب الحديث» ١٨٥/٤: المِهراس: حجر منقور مستطيل عَظِيم هُرِسَ، كالحوض يتَوَضَّأ مِنْهُ النَّاس لَا يقدر أحد على تحريكه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاريُّ عن يحيى بن قزعة عن مالك به في كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد (٧٢٥٣)، ومسلم من طريق ابن وهب عن مالك به في كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر ١٥٧٢/٣ (٩). وفيه مسألة أصولية، وهي أنَّ خبر الآحاد حجَّة.



قَالَ مُحَمَّدٌ: النَّقِيعُ عِنْدَنَا مَكْرُوهٌ(١)، [و](٢) لا يَنْبَغِي أَنْ يُشْرَبَ مِنَ البُسْرِ وَالنَّمِرِ وَالزَّبِيبِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ إِذَا كَانَ شَدِيدًا يُسْكِرُ.

#### (٣١٤) بابُ الخَلِيطَيْنِ

مه الله الله الله الله المحمّد بن الحسن قال: أبنا مَالِكُ بن أنس قال: أَخْبَرَني الثِّقَةُ عِنْدِي (٣)، عن بُكَيْرِ [بْن عَبْدِ الله](٤) ابْن الأَشَجّ، عن عَبْدِ الله التَّقَةُ عِنْدِ بْنِ حُبَابِ السَّلَمِيِّ (٥)، عن أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ نَهَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُبَابِ السَّلَمِيِّ (٥)، عن أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ نَهَى عَنْ شُرْبِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ جَمِيعًا، وَالزَّهْوِ وَالرُّطَبِ جَمِيعًا (١).

مهه (۷۱۷) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ البُسْرُ وَالتَّمْرُ وَالتَّمْرُ وَالتَّمْرُ وَالتَّمْرُ وَالنَّبِيُ ﷺ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ البُسْرُ وَالتَّمْرُ وَالتَّمْرُ وَالنَّبِيُ عَلَيْهِ بَنِ مَعِيعًا (۷). (۸)

(١) أي: حرام، وانظر استعمال هذا الاصطلاح عند السلف في مقدمة الكتاب.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س)، وسقط من (ب) قوله: لا يَنْبَغِي أَنْ يُشْرَبَ مِنَ البُسْرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ.

<sup>(</sup>٣) بيَّنَ هذا الثِّقةَ ابنُ عبد البرِّ في «التَّمهيد» ٢٠٥/٢٤، فقال: ورواه الوليد بن مسلم عن مالك عن ابن لَهِيعة عن بُكير بن الأشجِّ.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب) و (س).

<sup>(</sup>٥) في (ب) وحاشية (ف): نسخة: الأسلمي، والصُّواب المثبت. انظر: «تهذيب الكمال» ٤٨/١٧.

<sup>(</sup>٦) في سنده رجل مُبْهَمٌ، وقد أخرجه البخاريُّ من حديث أبي قتادة به في كتاب الأشربة، باب من رأى ألَّا يخلط البسر والتمر (٥٦٠٢)، وكذا مسلم في كتاب الأشربة، باب كراهية انتباذ التمر والزبيب مخلوطين ١٥٧٥/٣).

<sup>(</sup>٧) في (ب): أن ينبذ التمر والبسر جميعًا، والتمر والزبيب جميعًا. وكذا في حاشية (س)، ولعله الصُّواب.

<sup>(</sup>A) الحديث مرسل، وقد أخرجه ابن الأعرابي موصولًا في «معجمه»، ص ١١٥ (١٧٩) من طريق القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس، وأخرجه عبد الرزاق من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة ٢١٦/٩ (٢١٩٨٢). وانظر: «التَّمهيد» ١٥٤/٥.



# (٣١٥) بابُ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ (١) وَالمُزَفَّتِ (٢)

مَحَمَّدُ بنُ الحَسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَر: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ خَطَبَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ. قَالُ ابْنُ عُمَر: فَأَقْبُلْتُ نَحْوَهُ، فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ، فَقُلْتُ: مَا قَالَ؟ قَالُوا: نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الدُّبًاءِ وَالمُزَفَّتِ (٣).

• ٨٩٠ (٧١٩) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أبنَا العَلاءُ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُنْتبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالمُزَفَّتِ (١٠).

#### (٣١٦) بابُ نَبِيذِ الطَّلاءِ<sup>(٥)</sup>

٨٩١ - (٧٢٠) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا دَاوُدُ بْنُ الحُصَيْنِ، عن وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، عن مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ شَكَا إِلَيْهِ أَهْلُ الشَّامِ وَبَاءَ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ شَكَا إِلَيْهِ أَهْلُ الشَّامِ وَبَاءَ الأَرْضِ وثِقَلَهَا، وَقَالُوا: لا يَصْلُحُ لَنَا إِلَّا هَذَا الشَّرَابُ. قَالَ: اشْرَبُوا العَسَلَ. قَالُوا: لا يُصْلِحُنَا العَسَلُ. قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ: هَلْ لَكَ أَنْ أَجْعَلَ لَكَ

<sup>(</sup>١) الدُّبًاءُ: القَرْعُ، واحدها دُبًاءَةً، كانوا ينْتبذُون فِيهَا، فتُسـرع الشِّدَّةُ فِي الشَّرَابِ. «النَّهاية» ٩٦/٢.

<sup>(</sup>٢) المزفَّت: هُوَ الإناءُ الَّذِي طُلِي بِالزِّفْتِ، وَهُوَ نوعٌ مِنَ القَارِ، ثُمَّ انْتُبِذ فِيهِ. «النِّهاية» ٣٠٤/٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم ١٥٨١/٣ (٤٨)، وأحمد من طريق نافع به ١٩٠/٩ (٥٠٩١).

<sup>(</sup>٤) الحديث مرسل، وقد أخرجه الشَّافعي عن مالك متصلًا في «السنن المأثورة»، ص ٤٠٦ (٥٦٩)، وكذا أحمد عن روح عن مالك في «المسند» ١٢٣٩/٤ (١٠٨١٧) كلاهما عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) الطّلاء: الشَّرابُ المطبوخُ مِنْ عَصِيرِ العِنَبِ. «النِّهاية» ١٣٧/٣.



مِنْ هَذَا الشَّرَابِ شَيْئًا لا يُسْكِرُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَطَبَخُوهُ حَتَّى ذَهَبَ ثُلْقَاهُ، وَبَقِيَ الثَلثُ (۱)، فَأَتَوْا بِهِ [إِلَى](۲) عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَأَدْخَلَ أُصْبُعَهُ فِيهِ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ، الثَلثُ (۱)، فَأَتَوْا بِهِ [إِلَى](۲) عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَأَدْخَلَ أُصْبُعَهُ فِيهِ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ، فَتَبِعَهُ يَتَمَطَّطُ، فَقَالَ: هَـذَا الطِّلاءُ. هذا مِثْلُ طِلاءِ الإِبِلِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوهُ، فَقَالَ عُمـرُ: كَلَّا، وَاللهِ مَا أَحْلَلْتُهَا. فَقَالَ عُمـرُ: كَلَّا، وَاللهِ مَا أَحْلَلْتُهَا. اللهُمَّ إِنِّي لا أُحِلُ لَهُمْ شَيْئًا حَرَّمْتَهُ عَلَيْهِمْ، وَلا أُحرِّمُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا أَحْلَلْتَهُ لَهُمْ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا بَأْسَ بِشُرْبِ الطِّلاءِ الَّذِي ذَهَبَ<sup>(٣)</sup> ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ [ كُلُّ مُعَتَّقٍ يُسْكِرُ فَلا خَيْرَ فِيهِ. [٧٧/ب] ثُلُثُهُ، وَهُوَ حلوٌ لا يُسْكِرُ، فَأَمَّا / كُلُّ مُعَتَّقٍ يُسْكِرُ فَلا خَيْرَ فِيهِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ب) و (س) ونسخة في حاشية (ف): ثلثه.

<sup>(</sup>۲) زیادة من (ب) و (س).

<sup>(</sup>٣) في (ب)، و(س): قد ذهب.

# كِتَابُ الْفَرَائِضِ



٨٩٢ (٧٢١) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أَبنَا ابْنُ شِهَابٍ، عن قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَّيْبٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فَرَضَ لِلْجَدِّ الَّذِي يَفْرِضُ لَهُ النَّاسُ اليَوْمَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ فِي الجَدِّ،

٨٩٣ وَهُوَ قَوْلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (١١)، وَبِهِ يَقُولُ العَامَّةُ.

وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ فِي الجَدِّ بِقَوْلِ

**٨٩٤** أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ<sup>(٢)</sup>،

٨٩٥ ـ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ (٣): فَلا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مَعَهُ شَيْئًا (١).

٨٩٦ (٧٢٢) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا ابْنَ مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا ابْنُ شِهَابٍ، عن عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ، عن قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ: أَنَّهُ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٢٦٩/١٦ (٣١٨٧٣).

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب قـول النبي ﷺ: «لو كنت متخذًا خليلًا» (٣١٥٨): عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَـالَ: كَتَبَ أَهْلُ الكُوفَةِ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي الجَدِّ، فَقَالَ: أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُهُ» أَنْزَلَهُ أَبًا. يَعْنِي: أَبًا بَكُرٍ.

والأب يحجب الإخوة. قال الرَّحبي:

وتسقط الإخوة بالبنينا وبالأب الأدنى كما رُوينا

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ٢٦٤/١٠ (١٩٠٥٤)؛ عن عَطَاءٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ كَانَ يَجْعَلُ الجَدَّ أَبًّا.

<sup>(</sup>٤) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام أبى حنيفة ها.

**₹**\$}>>−

جَاءَتِ الجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ، وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُلَةِ بَيِّ اللهِ عَلَىٰ شَلْمَةً فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ. قَالَ: فَسَلَّالً النَّاسَ. قَالَ: فَسَلَّالً النَّاسَ. قالَ: فَقَالَ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: سمعْتُ (۱) رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ أَعْطَاهَا السُّدُسَ، فَقَالَ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَنْفَذَهُ لَهُ أَبُو بَكْرٍ.

قالَ: ثُمَّ جَاءَتِ الجَدَّةُ الأَحْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ الله مِنْ شَيْءٍ، وَمَا كَانَ القَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلَّا لِغَيْرِكِ، وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الفَرَائِضِ مِنْ شَيْءٍ، وَلَكِنْ هُوَ ذَاكَ السُّدُسُ، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُوَ أَنَا بِزَائِدٍ فِي الفَرَائِضِ مِنْ شَيْءٍ، وَلَكِنْ هُوَ ذَاكَ السُّدُسُ، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ، فَهُوَ لَهَا(٢).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُدُ. إِذَا اجْتَمَعَتِ الجَدَّتَانِ: أُمُّ الأُمِّ، وَأُمُّ الأَبِ، فَالسُّدُسُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ خَلَتْ بِهِ إِحْدَاهُمَا فَهُو لَهَا، وَلا تَرِثُ مَعَهَا جَدَّةٌ فَوْقَهَا، وَهُو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

#### (٣١٧) بِابُ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ

٨٩٧ ـ (٧٢٣) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم: أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أَبَاهُ كَثِيرًا يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يَقُولُ: عَجَبٌ (٣) لِلْعَمَّةِ تُورَثُ، وَلا تَرِثُ (١٠).

<sup>(</sup>١) في (ب): حضرتُ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود عن القعنبي عن مالك به في كتاب الفرائض، باب في الجدة (۲۸۸٦)، والتّرمذي من طريق معن عن مالك في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة (۲۱۰۱).

<sup>(</sup>٣) في (س): عجباً، وكلاهما صحيح.

<sup>(</sup>٤) مذهبُ مالكِ: أن ذوي الأرحام \_ ومنهم العمة والخالة \_ لا يرثون. انظر: «المنتقى» ٢٥٠/٦.

قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنَّمَا يَعْنِي عُمَرُ بِهَذَا \_ فِيمَا نُرَى \_ أَنَّهَا تُورَثُ؛ لأَنَّ ابْنَ الأَخِ ذُو سَهْم، وَلا تَرِثُ لأَنَّهَا لَيْسَتْ بِذَاتِ سَهْم.

٨٩٨ ـ نَحْنُ<sup>(١)</sup> نَرُوِي عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ<sup>(٢)</sup>،

A99 و عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ<sup>(٣)</sup>،

••٩- وَعَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ (أَ): أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ: إِذَا لَمْ يَكُنْ ذُو سَهُم، وَلا عَصَبَةٍ، فَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ، وَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ (٥).

وَحَدِيثٌ يَرْوِيهِ أَهْلُ المَدِينَةِ لا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهُ:

٩٠١ أَنَّ ثَابِتَ بْــنَ الدَّحْدَاحِ مَاتَ، وَلا وَارِثَ لَهُ، فَأَعْطَى رَسُــولُ اللهِ ﷺ مالَهُ (١) أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ المُنْذِرِ \_ وَكَانَ / ابْنَ أُخْتِهِ \_ مِيرَاثَهُ (٧).

٩٠٢ وكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يُسورِّثُ العَمَّة، وَالخَالَةَ (^)، وَذَوِي القرابَاتِ بِقَرابَاتِ مِنْ أَفْقَهِ أَهْلِ المَدِينَةِ وَأَعْلَمِهِمْ بِالرِّوَايَةِ.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول الأربعة: (نحن) بدون واو.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٢٣٦/١٦ (٣١٧٦٢)، والدارمي ٨٣٦/٢ (٢٩٣٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٢٣٦/١٦ (٣١٧٦٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٧٧/١٦ (٣١٧٦٦)، والدارمي ٢٩٤٩).

<sup>(</sup>٦) قوله: ماله، ليست في (ب) و(س)، وحذفها أولى، ويمكن توجيه ما أثبت بأن نجعل ميراثه بدلاً من ماله، مع وجود الفاصل بين البدل والمبدل منه.

<sup>(</sup>٧) وصله الإمام مُحَمَّد في كتابه «الحُجَّـة» ٢٤٧/٤، وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ٢٨٤/١٠ (٧٤٢٠)، وابن أبي شيبة ٢/٣٤٦ (٣١٧٨١)، والطَّحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣٩٦/٤ (٢٤٢٦) مرسلًا عن واسع بن حبان.

<sup>(</sup>٨) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» ٣٧٨٤/١٦ (٣١٧٦٥)، عن إبراهيم، قال: كان عمر وعبد الله يورثان الخالة والعمة إذا لم يكن غيرهما.

قال إبراهيم: كانوا يجعلون العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم.



9٠٣ ـ (٧٢٤) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: ثنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ عَجْلانَ الزُّرَقِيِّ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عن مَوْلِّى لِقُرَيْشٍ كَانَ قَدِيمًا يُقَالُ لَهُ: ابْنُ مِرْسِي (١). قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ. قال: فَلَمَّا صَلَّى صَلاةَ الظَّهْرِ قَالَ: يَا يَرْفَا أُ(١)، هَلُمَّ ذَلِكَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ. قال: فَلَمَّا صَلَّى صَلاةَ الظَّهْرِ قَالَ: يَا يَرْفَا أُ(١)، هَلُمَّ ذَلِكَ الكِتَاب، لِكِتَابٍ كَانَ كَتَبَهُ فِي شَأْنِ العَمَّةِ يَسْأَلُ عَنْهُ، وَيَسْتَخيرُ اللهَ فيه، هَلْ لَهَا الكِتَاب، لِكِتَابٍ كَانَ كَتَبَهُ فِي شَأْنِ العَمَّةِ يَسْأَلُ عَنْهُ، وَيَسْتَخيرُ اللهَ فيه، هَلْ لَهَا مِنْ شَيْءٍ ؟ فَأَتَى بِهِ يَرْفَأُ، ثُمَّ دَعَا بِتَوْرٍ (٣) \_ فِيهِ مَاءٌ \_ أَوْ: قَـدَحٍ ، فَمَحَا ذَلِكَ الكِتَابَ فِيهِ (١٤)، ثُمَّ قَالَ: لَوْ رَضِيَكِ اللهُ أَقَرَّكِ، لَوْ رَضِيكِ اللهُ أَقَرَّكِ. لَوْ رَضِيكِ اللهُ أَقَرَّكِ.

#### (٣١٨) بابُ: النَّبِيُّ ﷺ هَلْ يُورَثُ؟

٩٠٤ ـ (٧٢٥) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: ثنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا تَقْتسمُ (٥) وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةٍ نِسَائِي وَمَوْونَةٍ عَامِلِي، فَهُوَ صَدَقَةٌ (٢٠).

9.0 \_ (٧٢٦) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: ثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ

<sup>(</sup>١) في (ف): مريسا، وذكر في الحاشية أن في نسخة (مرسى).

<sup>(</sup>٢) هو غلام عمر بن الخطَّاب، وقد تكرر ذكره في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) قال في «النِّهاية» ١٩٩/١: التَّور: إناء من صفر أو حجارة.

<sup>(</sup>٤) فيه مسألة أصولية، وهي: أنَّ المجتهد قد يرجع عن اجتهاده.

<sup>(</sup>٥) قال في «فتــح الباري» ٤٠٦/٥: بإسـكان الميم على النهي، وبضمها على النفي، وهو الأشهر.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الوصايا، باب نفقة القيم للوقف (٢٧٧٦)، ومسلم عن يحيى ين يحيى عن مالك به في كتاب الجهاد والسير، باب قول النبى: «لا نورث، ما تركنا صدقة» ١٣٨٢/٣ (٥٥).

ثُمُنَهِنَّ (١) مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَــةُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ (٢) ؟ ! (٣).

#### (٣١٩) بابُ لا يَرثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ

٩٠٦ (٧٢٧) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أبنَا ابْنُ شِهَابٍ، عن عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عن عُمَرَ<sup>(1)</sup> بْنِ عُثْمَانَ [بْنِ عَفَّانَ]<sup>(0)</sup>، عن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ»<sup>(٦)</sup>.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَرثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلا الكَافِرُ المُسْلِمَ، وَالْكُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ. يَتَوَارَثُونَ فيه وَإِنِ اخْتَلَفَتْ مِلَلُهُمْ. يَرِثُ اليَهُودِيُّ النَّصْرَانِيَّ، وَالنَّصْرَانِيُّ اليَهُودِيُّ <sup>(٧)</sup>، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

<sup>(</sup>١) في نسختين متأخرتين؛ فيض الله أفندي والكوبريلي: ميراثهن، وليست في أصولنا المعتمدة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في كتاب الفرائض، باب قول النبي: لا نورث (٦٧٣٠)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في الباب السابق ١٣٧٩/٣ (٥٦).

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث مخصص لقوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُو اللَّهُ فِي أَوْلَكِ كُمُّ لِّلذَّكِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنشَكِينَ ﴾ [النساء: ١١]. وفيه مسألة أصولية، وهي تخصيص القرآن بالسُّنَّة.

<sup>(</sup>٤) هذا وهم من مالك، والصّواب عمرو بن عُثْمَان. «مشارق الأنوار» ١١٤/٢، و«التَّمهيد» ١٦١/٩، ولذا لم يَرو أصحاب الصحيح هذا الحديث من طريق مالك.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (س)، وفيها: (عمرو) بدل (عمر).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاريُّ من طريق ابن شهاب عن على بن حسين عن عمرو بن عثمان به في كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر (٦٧٦٤)، وكذا مسلم في أول كتاب الفرائض ١٢٣٣/٣ (١). وقد رواه مالك عن عمر بن عثمان، وقد وهمه العلماء فيه. انظر: «سنن التّرمذي» ٤٢٣/٤. لذا أخرجه أصحاب «المصنفات» من غير طريق مالك عن الزهري.

 <sup>(</sup>٧) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام مُحَمَّد والإمام مالك ها. ومذهبُ مالكِ: أنَّ الكفر مِللٌ مختلفة، فلا يرث عنده يهسودي نصرانيًّا، ولا يرثه النصراني، وكذلك المجوسي لا يرث نصرانيًا ولا يهوديًا، ولا يرثانه. انظر: «الاستذكار» ٣٧٠/٥.



٩٠٧ \_ (٧٢٨) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ قَالَ: وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ عَلِيٌّ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ. لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ (١). / [۷۸/ب]

#### (٣٢٠) بابُ الوَلاءِ

٩٠٨ ـ (٧٢٩) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: ثَنَا عَبْدُ اللهِ [بْنُ أَبِي بَكْرِ](٢) بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم: أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي بَكْرِ [بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ]<sup>(٣)</sup> بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ العَاصَ بْنَ هِشَام هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلاثَةً: ابْنَيْنِ للمُّمِّ، وَرَجُلًا لِعَلَّةٍ (٤)، فَهَلَكَ أَحَدُ الإِبْنَيْنِ نَاللَّذَيُّن هُمَا لأُمِّ، وَتَرَكَ مَالًا وَمَوَالِيَ، فَوَرِثَهُ أَخُوهُ لأُمِّهِ وَأَبِيهِ، وَوَرِثَ مَالَهُ وَوَلاءَ مَوَالِيهِ، ثُمَّ هَلَكَ أَخُوهُ وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَخَاهُ [لأَبِيهِ](٥)، فَقَالَ ابْنُهُ: قَدْ أَحْرَزْتُ مَا كَانَ أَبِي أَحْرَزَ، وقد أحرزتُ المَالَ وَوَلَاءَ المَوالِي، وَقَالَ أَخُوهُ: لَيْسَ كذلكَ (١)، إِنَّمَا أَحْرَرُتَ المَالَ، فَأَمَّا وَلَاءُ المَوَالِي فَلا؛ أَرَأَيْتَ لَوْ هَلَكَ أَخِي اليَوْمَ أَلَسْتُ أَرِثُهُ أَنَا؟! فَاخْتَصَموا إِلَى عُثْمَانَ بْسنِ عَفَّانَ، فَقَضَى لأَخِيهِ بوَلاءِ المَوَالِي.

<sup>(</sup>١) الجملة الأخيرة ساقطة من (ب)، وسقط (طالب) من (س).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ب) و(س)، وفي (ف) بياض، وكُتب: هذا بياض صحيح ترك نسيانًا.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ف) و(ز). وفي (س): عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرَّحمن بن الحارث، والصُّواب المثبت، وهو كذاك في باقي الموطّات.

<sup>(</sup>٤) وفي الحديث: «الأنبياءُ أولاد علّاتٍ» هم: الَّذِينَ أمّهاتُهم مُخْتَلفةٌ، وَأَبُوهُمْ واحِدٌ. «النّهاية»

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب): ليس كله ذلك.



قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، الوَلاءُ لِلأَخِ مِـنَ الأَبِ دُونَ بَنِي الأَخِ مِنَ الأَبِ وَاللَّمُ، وَهُو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامة من فقهائنا.

٩٠٩ ـ (٧٣٠) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: ثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بنِ عمرو بن حزْم (١)؛ أنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ أَبَانَ بْنِ عُشْمَانَ، فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ نَفُرٌ مِنْ جُهَيْنَةَ، وَنَفَرٌ مِنْ بَنِي عِنْدَ أَبَانَ بْنِ عُشْمَانَ، فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ نَفُرٌ مِنْ جُهَيْنَةَ تحت رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، وَكَانَستِ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ تحت رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، يُقَالُ لَهُ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ كُلَيْبٍ، فَمَاتَتْ، فَوَرِثَهَا ابْنُهَا ابْنُهَا ابْنُهَا وَزَوْجُهَا، وَتَرَكَتْ مَالًا وَمَوَالِيَ، ثُمَّ مَاتَ ابْنُهَا، فَقَالَ وَرَثَتُهُ: لَنَا وَلَاءُ المَوَالِي. قَدْ كَانَ ابْنُهَا أَحْرَزَهُ، وَقَالَ الجُهَنِيُّونَ: لَيْسَ كَذَلِكَ، إِنَّمَا هُم مَوَالِي صَاحِبَتِنَا، فَإِذَا مَاتَ وَلَدُهَا، فَلَنَا وَلاَقُهُمْ، وَنَحْنُ نَرِثُهُمْ، فَقَضَى مَوالِي صَاحِبَتِنَا، فَإِذَا مَاتَ وَلَدُهَا، فَلَنَا وَلاَقُهُمْ، وَنَحْنُ نَرِثُهُمْ، فَقَضَى مَوالِي صَاحِبَتِنَا، فَإِذَا مَاتَ وَلَدُهَا، فَلَنَا وَلاَقُهُمْ، وَنَحْنُ نُرِثُهُمْ، فَقَضَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ لِلْجُهَنِيِّينَ بِولاءِ المَوَالِي.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَـذَا أَيْضًا نَأْخُـذُ. إِذَا انْقَرَضَ وَلَدُهَا الذُّكُـورُ رَجَعَ الوَلاءُ وَمِيرَاثُ مَنْ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ مِـنْ مَوَالِيهَا إِلَى عَصَبَتِهَا، وَهُوَ قَـوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

•٩١٠ - (٧٣١) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ، عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ لَهُ وَلَدٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ: لِمَنْ وَلاؤُهُ مَعْ قَالَ: إِنْ مَاتَ أَبُوهُ مَ وَهُوَ عَبْدٌ لَمْ يُعْتَقْ، فَوَلَاؤُهُمْ لِمَوَالِي أُمِّهِمْ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَإِنْ عَتَقَ أَبُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ جَرَّ وَلاءَهُمْ (٢)، فَصَارَ وَلاَؤُهُمْ لِمَوَالِي أَبِيهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامَّةِ.

<sup>(</sup>۱) قوله: (بن عمرو بن حزم) ساقطٌ من (ب) و(س).

<sup>(</sup>Y) أي: أوصل ميراث الأولاد إلى مواليهم. انظر: «المُهيَّأ في كشف أسرار الموطَّأ» ٣٨٠/٣.



#### (٣٢١) بابُ مِيرَاثِ الْحَمِيلِ<sup>(١)</sup>

الله بنُ أنسِ قال: أَبنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أَبنَا مُالِكُ بنُ أنسِ قال: أَبنَا مُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الأَشَجِّ، عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ قَالَ: أَبَى عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الأَصَاحِمِ إِلَّا مَا وُلِدَ فِي الْعَرَبِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا نُورِّثُ الحَمِيلَ: الَّذِي يُسبى وَتُسْبَى مَعَهُ امْرَأَةٌ، فَتَقُولُ: هُوَ وَلَدِي، أَوْ يَقُولُ: هُوَ أَخِي، وَلا نَسَبَ مِنَ الْمَثْقُولُ: هُوَ وَلَدِي، أَوْ يَقُولُ: هُوَ أَخِي، وَلا نَسَبَ مِنَ الأَنْسَابِ يُورِّثُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ إِلَّا الوَالِدَ وَالوَلَد؛ فَإِنَّهُ إِذَا ادَّعَى الوَالِدُ أَنَّهُ ابْنُهُ وَصَدَّقَهُ فَهُوَ ابْنُهُ، وَلا يَحْتَاجُ فِي هَذَا إِلَى بَيِّنَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الوَلَدُ عَبْدًا، فَيُكَذِّبَ بذَلِكَ مَوْلاهُ، فَلا يَكُونُ ابْنَ الأَبِ مَا دَامَ عَبْدًا حَتَّى يُصَدِّقَهُ المَوْلَى.

وَ [المَرْأَةُ](٢) إِذَا ادَّعَتِ الوَلَدَ، وَشَـهِدَتِ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ مُسْلِمَةٌ عَلَى أَنَّهَا وَلَدَتْهُ وَهُوَ يُصَدِّقُهَا وَهُوَ حُرِّ؛ فَهُوَ ابْنُهَا، وَهذا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

#### (٣٢٢) باب فَضْلِ الوَصِيَّةِ

٩١٢ ـ (٧٣٣) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا نَافِعٌ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئَ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ» (٣).

<sup>(</sup>۱) قال أبو عبيد: سُمِّي حَميلاً؛ لِأَنَّهُ يُحمَل من بِلاده صَغِيرًا، ولم يُولد فِي الإِسْلام. «غريب الحديث» ۷۱/۱.

<sup>(</sup>۲) ليست في (ف).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد عن إسحاق عن مالك به في «المسند» ١٥٦/١٠ (٥٩٣٠)، والبخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الوصايا، باب الوصايا (٢٧٣٨)، ومسلم من طريق نافع به في كتاب الوصية ١٢٤٩/٣ (١).



### قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، هَذَا حَسَنٌ جَمِيلٌ(١).

# (٣٢٣) بِابُ الرَّجُلِ يُوصِي عِنْدَ مَوْتِهِ بِثُلُثِ مَالِهِ

٩١٣ ـ (٧٣٤) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عمرو بن حَزْمٍ: أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عمرو بن حَزْمٍ: أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَمْرَ بْنِ الخَطَّابِ: إِنَّ هَهُنَا النُّرَقِيَّ أَخْبَرَهُ، عن أبيه، أو [عن] (٢) أمّه قالَ: قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ: إِنَّ هَهُنَا عُلامًا يَفَاعًا (٣) مِنْ غَسَّانَ، وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ، وَلَهُ مَالٌ، ولم يحتلم (٤)، وَلَيْسَ هُنَا إِلَّا ابْنَةُ عَمِّ لَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: مُرُوهُ، فَلْيُوصِ لها، فَأَوْصَى لَهَا بِمَالٍ يُقَالُ لَهُ: بِئُرُ جُشَمَ. قَالَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ: فَبِعْتُ ذَلِكَ المَالَ بِقَلاثِينَ أَلْفًا بَعْدَ ذَلِكَ، وَابْنَةُ عَمِّ الَّتِي أَوْصَى لَهَا هِيَ أَمُّ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ.

918 (٧٣٥) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا ابْنُ شِهَابٍ، عن عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ: أَنَّهُ قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ يَعُودُنِي مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي، قَالَ: جَاءَنِي رَسُولَ اللهِ، بَلَغَ بِي مِنَ الوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلا يَرِثُنِي إِلَّا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَلَغَ بِي مِنَ الوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لا» قالَ (٥٠): فَبِالشَّطْرِ؟ [قَالَ: «لا» قلتُ: فَالثُدُ؟ (٢٠).

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري (۲۷٤٠)، ومسلم ۱۲۵۲/۳ (۱۲) في الوصايا: عن طلحة بن مصرّف قال: سألتُ عبد الله بن أبي أوفى الله على الناس النبئ الله أوصى؟ فقال: لا، فقلت: كيف كتب على الناس الوصية، أو: أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س)، وقوله: (عن أبيه أو عن أمه) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في «النَّهاية» ٢٩٩/٥؛ أيفَعَ الغلامُ فهو يافعٌ: إذا شارفَ الاحتلامَ ولمَّا يحتلم.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب) و (س).

<sup>(</sup>٥) في (ب) و(س): قلتُ.

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ف) و(ز)، وفي (ب): (قلت: فبالشطر؟ قال: لا، ثم قال: الثلث، والثلث كثير).



قَالَ: «الثَّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، أَوْ: كَبِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَـةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَـةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَـةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَـةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أَبْرُتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي في امْرَأَتِكَ».

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟.

قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ [۲۷/ب] دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ بعدي حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ / آخَرُونَ. اللَّهم أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ (۱)، لَكِنِ البَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةً».

يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةً (٢).

قَالَ مُحَمَّدٌ: الوَصَايَا جَائِزَةٌ فِي ثُلُثِ [مَالِ] (٣) المَيِّتِ بَعْدَ قَضَاءِ دَيْنِهِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِن ثُلُثِهِ، وإِنْ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، فَأَجَازَتْهُ الوَرَثَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَهُوَ جَائِزٌ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا بَعْدَ إِجَازَتِهِمْ، وَإِنْ رَدُّوا رَجَعَ ذَلِكَ إِلَى الثُّلُثِ؛ لأَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ»، فَلا تَجُوزُ لأَحَدٍ وَصِيَّةٌ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ إلَّ الثَّلُثِ إلَّا أَنْ يُجِيزَ الوَرَثَةُ، وَهُو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الجنائز، باب رثاء النبي ﷺ (۱۲۹۰)، وأبو يعلى عن سويد بن سعيد عن مالك به في «مسنده» ۱٤٥/۲ (۸۳٤)، وأخرجه مسلم من طريق ابن شهاب به في كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث ۱۲۰۰/۳ (٥).

<sup>(</sup>Y) في «فتح الباري» ٣٦٥/٥؛ قال ابن الجوزي وغيره: هو مدرج من قول الزهري. قلت (القائل ابن حجر): وكأنهم استندوا إلى ما وقع في رواية أبي داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري؛ فإنه فصل ذلك، لكن وقع عند المُصَنِّف في الدعوات (٣٧٣) عن موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد في آخره: لكن البائس سعد بن خولة. قال سعد: رثى له رسول الله على ... إلخ، فهذا صريح في وصله، فلا ينبغي الجزم بإدراجه.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب).

أبوابُ(۱) الْأَيْمَانِ وَالنُّكُورِ

(۱) في (ب) و (س): كتاب.



# (٣٢٤) [بابُ](١) أَدْنَى مَا يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ اليَمِينِ

910 ـ (٧٣٦) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا نَافِعٌ: أَنَّ عبدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَـرَةِ مَسَـاكِينَ؛ لِكُلِّ إِنْسانٍ مُدَّ مِنْ حِنْطَةٍ، وَكَانَ يُعْتِقُ المِرارَ (٢) إِذَا وَكَّدَ فِي اليَمِينِ.

917 \_ (٧٣٧) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عن سُليمانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَذْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ إِذَا أَعْطَوُا المَسَاكِينَ فِي كَفَّارَةِ اليَمِينِ مُدًّا مُدَّا<sup>(٣)</sup> \_ مِنْ حِنْطَةٍ بِالمُدِّ الأَصْغَرِ \_ [و]<sup>(1)</sup> رَأَوْا أَنَّ الْمَسَاكِينَ فِي كَفَّارَةِ اليَمِينِ مُدًّا مُدَّا مُدَّا مُدَّا عَنْهُمْ.

٩١٧ ـ (٧٣٨) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا نَافِعٌ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: مَنْ حَلَف بِيَمِينٍ فَوَكَّدَهَا، [ثُمَّ حَنَث](٥)، فَعَلَيْهِ عِثْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ، وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَلَمْ يُوكِّدُهَا، فَحَنَث، فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ إنسانٍ مُدَّ مِنْ حِنْطَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةٍ أَيَّامٍ.

<sup>(</sup>١) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٢) المرار: جمع مرة.

<sup>(</sup>٣) في (ب): إذا أعطوا في كفَّارة اليمين أعطوا مدًّا من حنطة بالمد الأصغر.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب)، وفي (س)؛ يرون ذلك.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ف)، وفي (س): فحنث.



قَالَ مُحَمَّدٌ: إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ غَدَاءً وَعَشَاءً، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ (١)، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرِ أَوْ شَعِيرٍ.

٩١٨ ـ (٧٣٩) قَالَ مُحَمَّدُ: وأَخْبَرَنَا سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمِ الْحَنْفِيُّ، عن أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عن يَرْفَأَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا يَرْفَأُ، إِنِّ الْخَطَّابِ: يَا يَرْفَأُ، إِنِّ الْخَطَّابِ: يَا يَرْفَأُ، وَإِذَا أَيْسَرْتُ إِنِّي أَنْزَلْتُ مَالَ اللهِ مِنِّي مَنْزِلَةَ مَالِ اليَتِيمِ. إِذَا احْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ، وإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ، وَإِنِ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَغْفَفْتُ، وَإِنِّي قَدْ وُلِّيتُ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ أَمْرًا عَظِيمًا، وَإِذَا أَنْتَ سَمِعْتَنِي أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَلَمْ أُمْضِهَا، فَأَطْعِمْ عَنِي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ خَمْسَةَ أَصْوُعِ بُرِّ، بيْنَ كُلِّ مِسْكِينَيْنِ صَاعٌ.

والمعاق عن يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ، عن يَرْفَأَ غُلَامٍ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ: قَالَ: أَبْنَا يُونسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قالَ: ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عن يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ، عن يَرْفَأَ غُلَامٍ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ: قالَ لَهُ: إِنِّي على أَمْرٍ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ جَسِيمٍ، / فَإِذَا لَهُ! إِنِّي على أَمْرٍ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ جَسِيمٍ، / فَإِذَا رَالًا اللَّهُ عَمْرَ بَنِ الخَطَابِ قَالَ لَهُ: إِنِّي على أَمْرٍ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ جَسِيمٍ، / فَإِذَا رَاللَّهُ عُمْرَ بَنْ الخَطَابِ عَلَى شَيْءٍ، فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةً مَسَاكِينَ كُلَّ مِسْكِينٍ رَائِينَ عَشَرَةً مَسَاكِينَ كُلَّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرِّ.

٩٢٠ ـ (٧٤١) أَخبرَنَا مُحَمَّدٌ قال: أبنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عن مَنْصُورِ بْنِ المُعْتَمِرِ، عن شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عن يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَمَرَ أَنْ يُكَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ بِنِصْفِ صَاعِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ.

٩٢١ ـ (٧٤٢) أَخبرَنَا مُحَمَّدٌ قال: أبنا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عن عَبْدِ الكَرِيمِ عن مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي كُلِّ شَـيْءٍ مِنَ الكَفَّارَةِ فِيهِ إِطْعَامُ المَسَاكِينِ نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي كُلِّ شَـيْءٍ مِنَ الكَفَّارَةِ فِيهِ إِطْعَامُ المَسَاكِينِ نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ مُسْكِينٍ.

<sup>(</sup>۱) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام مُحَمَّد والإمام مالك ها. ومذهب مالك: أنها مدِّ، كما في الآثار المذكورة.

# (٣٢٥) بابُ: الرَّجُلُ يَحْلِفُ بِالمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ

977 ـ (٧٤٣) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عن عَمَّتِهِ(١): أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ عَنْ جَدَّتِهِ: أَنَّهَا كَانَت جَعَلَتْ عَلَيْهَا مَشْيًا إِلَى مَسْجِدِ قُبَاءَ، فَمَاتَتْ وَلَمْ تَقْضِهِ، فَأَفْتَى ابْنُ عَبَّاسٍ ابْنَتَهَا أَنْ تَمْشِيَ عَنْهَا.

٩٢٣ ـ (٧٤٤) أَخبرَنَا مُحَمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي حَبِيبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِرَجُلٍ وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ: لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ \_ يَقُولُ: عَلَيَّ مَشْيِّ إِلَى بَيْتِ اللهِ وَلا يُسَمِّى نَذْرًا \_ شَيْءٌ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ أَعْطِيَكَ هَذَا الجَرُو (٢) \_ لِجَرْوِ قِقَّاءٍ فِي يَدِهِ \_ وَتَقُولُ: عَلَيَّ مَشْيِّ إِلَى بَيْتِ اللهِ تَعَالَى؟ قُلْتُهُ، فَقُلْتُهُ، فَمَكَثْتُ حِينًا حَتَّى عَقَلْتُ، فَقِيلَ لِي: إِنَّ عَلَيْكَ مَشْيًا، فَجِئْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: عَلَيْكَ مَشْيٌ، فَمَشَيْتُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ لَزِمَهُ الْمَشْيُ إِنْ جَعَلَهُ عَلَيْهِ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللهِ لَزِمَهُ الْمَشْيُ إِنْ جَعَلَهُ نَذْرًا، أَوْ غَيْرَ نَذْرٍ<sup>٣)</sup>، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

# (٣٢٦) بِابُ مَنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ الْمَشْيَ ثُمَّ عَجَزَ

عن عن أخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ، عن عُرْوَةَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ جَدَّةٍ لِي وكان عَلَيْهَا مَشْيٌ [إِلَى بَيْتِ الله](٤)،

<sup>(</sup>۱) هي أم عمرو، وقيل: أم كلثوم. «فتح الباري» ٤٢١/١.

<sup>(</sup>٢) **الجرو**: مثلثة، صغيرُ كلِّ شيءٍ. «القاموس».

<sup>(</sup>٣) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك ﷺ. ومذهب مالك: يلزمه إن نذره فقط. انظر: «الاستذكار» ١٧٢/٥.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب).

**₩** 

حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَجَزَتْ، فَأَرْسَلَتْ مَوْلًى لَهَا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ يَسْأَلُهُ، وَخَرَجْتُ مَعَ المَوْلَى، فَسَأَلَهُ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: مُرْهَا، فَلْتَرْكَبْ، ثُمَّ يُسْأَلُهُ، وَخَرَجْتُ مَعْ المَوْلَى، فَسَأَلَهُ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: مُرْهَا، فَلْتَرْكَبْ، ثُمَّ لُتَمْشِ مِنْ حَيْثُ عَجَزَتْ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: قَدْ قَالَ هَــذَا قَوْمٌ (١)، وَأَحَبُ إِلَيْنَا مِنْ هَــذَا القَوْلِ مَا رُوِيَ عَنْ عَلْ عَلِي بُنِ أَبِي طَالِبٍ ضَالِيهِ :

عَنِ عِبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنُ الْحَبَّاةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتِيبَةَ، عن إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عن عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ<sup>(۲)</sup> عَلَيْهُ: أَنَّهُ الْحَكَمِ بْنِ عُتِيبَةَ، عن إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عن عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ<sup>(۲)</sup> عَلَيْهُ: أَنَّهُ الْحَجَّ اللَّهُ عَجَزَ، فَلْيَرْكَبْ، وَلْيَحُجَّ، وَلْيَنْحَرْ بَدَنَةً. /

٩٢٦ قال مُحَمَّدٌ: وَجَاءَ عَنْهُ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: أَن يُهْدِيَ هَدْيًا(1).

فبِهَذَا نَأْخُذُ (٥)، يَكُونُ الهَدْيُ مَكَانَ المَشْيِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

٩٢٧ \_ (٧٤٧) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ عَلَيَّ مَشْيٌ وأَصَابَتْنِي خَاصِرَةٌ (١)، فَرَكِبْتُ حَتَّى أَتَيْتُ

<sup>(</sup>١) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام مُحَمَّد والإمام مالك ها.

ومذهب الإمام مُحَمَّد مذهب أهل مكة. قال ابن عبد البرّ: فتوى أهل مكة بالهدي بدلًا من المشي، وفتوى أهل المدينة بالمشي من حيث عجز من غير هدي، وجمع مالك عليه الأمرين جميعًا احتياطًا؛ لموضع تعديه المشي الذي كان يلزمه في سفر واحد، وجعله في سفرين قياسًا على المتمتع والقارن \_ والله أعلم \_، فخالف بذلك الطائفتين معًا. انظر: «الاستذكار» ١٧٤/٥.

<sup>(</sup>٢) قال علي ابن المديني: لم يلق النَّخعيُّ أحدًا من أصحابِ رسولِ الله ﷺ . «تهذيب التَّهذيب» ١٧٨/١.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(س): أن يَحُجَّ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٧٩/٧ (١٢٥٥٣ ـ ١٢٥٥٣).

<sup>(</sup>٥) وبه قال مالك كذلك، كما في «موطأ يحيى» ٤٧٣/٢.

<sup>(</sup>٦) قال القاضي عياض في «مشارق الأنوار» ٢٤٢/١: أي: وجع الخاصرة، أو ألمٌ فيها. وجاءت في الأصل و(ز): حاصرة، بالحاء المهملة، وهو تحريف.



مَكَّةَ، فَسَـأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرَهُ، فَقَالُوا: عَلَيْكَ هَـدْيٌ، فَلَمَّا قَدِمْتُ المَدِينَةَ سَأَلْتُ، فَأَمَرُونِي أَنْ أَمْشِيَ مِنْ حَيْثُ عَجَزْتُ مَرَّةً أُخْرَى، فَمَشَيْتُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ عَطَاءٍ نَأْخُذُ. يَرْكَبُ وَعَلَيْهِ هَدْيٌ لِرُكُوبِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَعُو دَ.

#### (٣٢٧) بابُ الاسْتِثْنَاءِ فِي اليَمِين

٩٢٨ - (٧٤٨) أُخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: ثَنَا نَافِعٌ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: مَنْ قَالَ: وَاللهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ لَمْ يَفْعَل الَّذِي حلفَ عَلَيْهِ، لَمْ يَحْنَثْ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً.

إِذَا قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، وَوَصَلَهَا بِيَمِينِهِ (١)، فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ.

## (٣٢٨) بِابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

٩٢٩ ـ (٧٤٩) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: ثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُـولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي (٢) مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذُرُّ لَمْ تَقْضهِ. قَالَ: «اقْضِه عَنْهَا»(٣).

<sup>(</sup>١) فيه مسألة أصولية، وهي: شرط صحة الاستثناء اتصاله بالكلام.

<sup>(</sup>۲) اسمها عمرة بنت سعد، وقيل: بنت مسعود. توفيت سنة (٥هـ). «أسد الغابة» ٢٠٣/٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الوصايا، باب ما يستحب لمن توفي فجأة وقضاء النذر عنه (٢٧٦١)، ومسلم عن يحيى ين يحيى عن مالك به في كتاب النذر، باب الأمر بقضاء النذر ١٢٦٠/٣ (١).



قَالَ مُحَمَّدٌ: مَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ، أَوْ صَدَقَـةٍ، أَوْ حَجِّ؛ فَقَضَاهُ عَنْهَا، أَجْزَأَه ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَهذا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

#### (٣٢٩) بِابُ مَنْ حَلَفَ أَوْ نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ

٩٣٠ ـ (٧٥٠) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أبنا مَالِكُ بنُ أنسسٍ قالَ: ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَنِيْ: أنَّ رسولَ اللهِ عَنْ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُعْصِيهُ فَلا يَعْصِهِ» (١).

قَالَ مُحَمَّدٌ: فَبِهَذَا نَأْخُذُ. مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ وَلَمْ يُسَمِّ؛ فَلْيُطِعِ اللهَ رَجَلَا، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ (٢)، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.

971 ـ (٧٥١) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَخبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لا تَنْحَرِي ابْنَكِ، وَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ، فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَالِسٌ: كَيْفَ يَكُونُ فِي وَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ، فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَالِسٌ: كَيْفَ يَكُونُ فِي هَذَا كَفَّارَةٌ؟.

[٨٨/أ] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ اللهَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَظَّهَرُونَ / مِن شِّلَآمِهِمْ ﴾ (٣)، ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنَ الكَفَّارَةِ مَا قَدْ رَأَيْتَ (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريُّ عن أبي نعيم عن مالك به في كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة (٦٢٩٦)، وأحمد عن عبد الرَّحمن بن مهدي عن مالك به في «المسند» ٨٦/٤٠ (٢٤٠٧٥).

<sup>(</sup>٢) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام مُحَمَّد والإمام مالك هلك. ومذهب الإمام مالك: لا كفارة عليه. انظر: «موطأ يحيى» ٤٧٦/٢، و«القبس شرح الموطّأ» ١٦٦٢/١.

<sup>(</sup>٣) وهمي قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب. «إتحاف فضلاء البشــر في القراءات الأربعة عشر»، ص ٥٣٥، في (ب) و(س): ﴿ يُظَنِهِرُونَ ﴾ [المجادلة: ٣].

<sup>(</sup>٤) فيه مسألة أصولية، وهي: استعمال القياس في الكفارات.



قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ ابْن عَبَّاس نَأْخُذُ، وَهَذَا مِمَّا وَصَفْتُ لَكَ أَنَّهُ مَنْ حَلَفَ أَوْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ، فَلا يَعْصِيَنَّ، وَلْيُكَفِّرْ عن يَمِينهِ.

٩٣٢ ـ (٧٥٢) أَخبرَنَا مُحَمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أبنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِح، عن أَبِيهِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَى [غيرَها](١) خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَسنْ يَمِينِهِ، وَلْيَفْعَلِ الذي

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً.

#### (٣٣٠) بابُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ ﷺ

٩٣٣ \_ (٧٥٣) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: ثنَا نَافِعٌ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ وَهُوَ يَقُولُ: لا، وَأُبِي.

فَقَالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ»(٣).

<sup>(</sup>۱) زیادة من (**ب**).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم من طريق ابن وهب عن مالك به في كتاب الأيمان، باب من حلف على يمين فرأى خيرًا منها ١٢٧٢/٣ (١٢)، والتّرمذي عن قتيبة عن مالك به في كتاب النذور والأيمان، باب الكفارة قبل الحنث (١٥٣٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي عن الحكم بن المبارك عن مالك به ٢٢٧/٢ (٢٢٥٣)، والبخاري عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في كتاب الأيمان والنذور، بابٌ لا تحلفوا بآبائكم (٦٦٤٦)، وأخرجه مسلم من طريق نافع به في كتاب الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير (で)、アノマアア (ツ)、



قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَحْلِفَ إلَّا باللهِ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، ثُمَّ لِيَبْرِرْ، أَوْ لِيَصْمُتْ.

> يتلوهُ في الذي يليهِ إن شاءَ اللهُ تعالى بابُ الرَّجل يقول: مالُّهُ في رِتَاج الكعبة والحمـدُ لِلهِ ربِّ العالمين وصلواتُه على محمَّدٍ سيِّدِ المرسلين وعلى آلهِ وصحبِه أجمعين دائماً أبد الآبدين وحسبُنا اللهُ ونِعْمَ الْوَكيل

/ الجزءُ الثَّامِنُ من «الموطَّأ» عن مالكِ بنِ أنسٍ إمام دارِ الهجرةِ
روايةِ محمَّدِ بنِ الحسنِ فقيهِ أهلِ الكوفةِ (۱)
بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم، وحسبُنا اللهُ ونِعْمَ الوَكيلُ

## (٣٣١) بابُ الرَّجُلِ يَقُولُ: مَالُهُ فِي رِتَاجِ (٢) الكَعْبَةِ

٩٣٤ عبد اللهِ الحسينِ بنِ عليٌ بن أيوب البَرَّازُ فَيْ أَخبَرَكُم أبو طاهرٍ عبدُ الغفَّارِ بنُ الحسينِ بنِ عليٌ بن أيوب البَرَّازُ فَيْ أَخبَرَكُم أبو طاهرٍ عبدُ الغفَّارِ بنُ محمَّدِ بنِ جعفرِ بن زيد المؤدِّبُ قراءةً عليهِ فأقرَّ به وأنت حاضرٌ تسمعُ سنة خمس وعشرينَ قال: أبنا أبو عليٌ محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ الحسنِ بنِ إسحاق ابنِ الصَّوَّافِ قراءةً عليه وأنا أسمعُ قال: أُخبرَنَا أبو عليٌ بشرُ بنُ موسى بنِ صالح بن شيخ بنِ عَمِيرَةَ الأسَدِيُّ قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ مِهرانَ النَّسائيُّ قال: أخبرَنا مُحمَّدُ بنُ الحَسنِ الشَّيْبانيُّ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ عَلى النَّسائيُّ قال: أَبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَخبرَنِي أَيُّوبُ بنُ مُوسَى مِنْ وَلَدِ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ، عن مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحَجبِيِّ، عن أُمِّه (٣)، عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيُّ ﷺ: أَنَّهَا قَالَت فِيمَنْ قَالَ: مَالِي فِي رِتَاجِ الكَعْبَةِ: يُكَفِّرُ ذَلِكَ مَا يُكَفِّرُ اليَمِينَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: قَدْ بَلَغَنَا هَذَا عَنْ عَائِشَةَ رضُوان اللهُ عَليها، وَأَحَبُ إِلَيْنَا أَنْ يَفِيَ بِمَا جَعَلَ عَلَى فَلْسِهِ، فَيَتَصَدَّقَ بِذَلِكَ، وَيُمْسِكَ مَا يَقُوتُهُ، فَإِذَا أَفَادَ مَالًا تَصَدَّقَ بِمِثْلِ مَا كَانَ أَمْسَكَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا (٤).

<sup>(</sup>١) زاد في (ز): وبيان اختلافهما في أبواب الفقه.

<sup>(</sup>٢) قال أبو عبيد في «غريب الحديث» ٣٢٥/٤: الرِّتامج: هُوَ البَابِ نَفسه، وَهِي لَم تُرد البَابِ بِعَيْنِه. إِنَّمَا أَرَادَت مَن جعل مَاله هَديًا إِلَى الكَعْبَة، أَو فِي كَسْوَة الكَعْبَة، وَالنَّفْقَة عَلَيْهَا، وَنَحْو ذَلِك.

<sup>(</sup>٣) وهي صفية بنت شيبة. انظر: «الطبقات الكبرى» ٤٨٧/٥.

<sup>(</sup>٤) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام مُحَمَّد والإمام مالك ها.



## (٣٣٢) بابُ اللَّغُو مِنَ الأَيْمَانِ

970 ـ (٧٥٥) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أَبنَا هِشَانِ: هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن عَائِشَة: أَنَّهَا قَالَت: لَغْوُ اليَمِينِ قَوْلُ الإِنْسَانِ: لَغْوُ اليَمِينِ قَوْلُ الإِنْسَانِ: لَا وَاللهِ، وَبَلَى وَاللهِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. اللَّغْوُ: مَا حَلَـفَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ وهو يرى أَنَّهُ حَقَّ، فَاسْتَبَانَ لَهُ بَعْدُ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فَهَذَا مِنَ اللَّغْوِ عِنْدَنَا(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) وبه قال مالك. انظر: «موطأ يحيى» ٤٧٧/٢.

وزاد في (س) هنا: والله أعلم بالصّواب. آخر الجزء الثالث من «الموطّأ»، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمّد خاتم النبيين، وصحبه الأكرمين، وآله الطاهرين، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

# أبوابُ<sup>(۱)</sup> البُّيُوعِ والتَّجارات وَالسَّلَمِ



#### (٣٣٣) [بابً](١) بَيْع الْعَرَايَا(٢)

٩٣٦ \_ (٧٥٦) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أبنَا نَافِعٌ، عـن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَـرَ، عن زَيْدِ بْـنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ لِصَاحِبِ العَرِيَّةِ (٣) أَنْ يَبِيعَهَا بخُرْصِهَا(٤).

٩٣٧ \_ (٧٥٧) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا دَاوُدُ بْنُ الحُصَيْنِ: أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ / مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ أَخْبَرَهُ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ: [١/٨٢] أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ العَرَايَا بِالتَّمرِ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أُوسُق، أَوْ: فِي خَمْسَةِ أُوسُق.

(١) ليست في (ف).

(٢) سيأتي تفسيرها في الحديث.

قال الغزالي في «المستصفى» ٣٧٩/٣: استثناءُ العرايا لم يرد ناسخًا لقاعدة الرِّبا، ولا هادمًا لها، ولكن استثنى للحاجة، فنقيش العنب على الرُّطب؛ لأنَّا نراه في معناه.

قلتُ: وهـذا مُخرَّج على قاعدة: القياسُ علي الرُّخص جائزٌ إذا عُقلَ معناها وكانتْ عِلَّتُها متعدية. انظر: «قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها» ٩٨٤/٢.

(٣) قال اللَّكنويُّ في «التعليق الممجد» ١٨٣/٣: قصر \_ أي: أبو حنيفة \_ العريَّة على الهبة، وهي أن يُعْرِيَ الرَّجل رجلًا ثمر نخل من نخيله ولا يسلِّمه، ثَّم يظهر له ارتجاع تلك الهبة، فرخَّص له أن يحبس ذلك، ويعطيه بقدر ما وهب له من الرُّطب بخرصه تمرًا. وحمله على ذلك أخذًا لعموم النَّهي عن المزابنة وعن بيع الثمر بالتمر.

قال ابنُ نُجَيم في «البحر الرائق» ٨٣/٦: أصحابنا خَرَجوا عن الظاهر بثلاثة أوجه: الأول: إطلاق البيع على الهبة، والثاني: قوله: رخَّص خلاف ما قرروه، لأنَّ الرُّخصة إنما تكون بعد ممنوع، والمنع إنما كان في البيع دون الهبة، الثالث: التَّقييد بخمسة أوسق أو ما دونها؛ لأنَّه على مذهبنا لا فائدة له، فإنَّ الهبة لا تتقيد.

(٤) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في البيوع، باب بيع العرايا (٢١٨٨)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلَّا في العرايا ١١٦٩/٣ (٦٠).



شَكَّ دَاوُدُ. لا يَدْرِي أَقَالَ: خَمْسَةٌ، أَوْ: فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ(١). قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ.

وَذَكَرَ مَالِكُ بْنُ أَنَسِ: أَنَّ العَرِيَّةَ إِنَّمَا تَكُونُ أَنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ لَهُ النَّخْلُ، فَيُطْعِمُ الرَّجُلَ مِنْهَا ثَمَرَةَ نَخْلَةٍ أَوْ نَخْلَتَيْنِ يَلْقُطُهَا لِعِيَالِهِ، ثُمَّ يَثْقُلُ عَلَيْهِ دُخُولُهُ حَائِطَهُ، فَيَسْأَلُهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ لَهُ عَنْهَا عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ بِمَكِيلَتِهَا تَمْرًا عِنْدَ صِرَام النَّخْل.

فَهَذَا كُلُّهُ لا بَــأْسَ بِهِ عِنْدَنَـا؛ لأَنَّ التَّمْرَ كُلَّهُ كَانَ لِلأَوَّلِ، فهُــوَ يُعْطِي مِنْهُ مَا شَاءَ، فَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ لَهُ ثَمَرَ النَّخْلةِ، وَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ بِمَكِيلَتِهَا مِنَ التَّمْرِ؛ لأَنَّ هَذَا كلَّهُ لا يُجْعَلُ بَيْعًا، وَلَوْ جُعِلَ بيعاً لما حَلَّ تَمْـرٌ بِتَمْرٍ إِلَى أَجَلٍ.

## (٣٣٤) بِابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُهَا

٩٣٨ - (٧٥٨) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبَنَا نَافِعٌ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا. نَهَى البَائِعَ وَالمُشْتَرِيَ (٢).

979 ـ (٧٥٩) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: ثنَا أَبُو الرِّجَالِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن أُمِّهِ عَمْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْع الثِّمَارِ حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريُّ عن يحيى بن قزعة عن مالك به في كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممرِّ أو شِربٌ في حائط أو في نخل (٢٣٨٢)، ومسلم عن عبد الله بن مسلمة ويحيى بن يحيى عن مالك به في الباب السابق ١١٧١/٣ (٧١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل بدو صلاحها (٢١٩٤)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع ١١٦٥/٣ (٢).

<sup>(</sup>٣) الحديث مرسل، وقد أخرجه أحمد في «المسند» موصولًا ١٦٠/٤٢ (٢٥٢٦٨) من طريق =



قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يَنْبَغِي أَنْ يُبَاعَ شَيْءٌ مِنَ الثِّمَارِ عَلَى أَنْ يُتْرَكَ فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَّا أَنْ يَحْمَرً أَوْ يَصْفَرَّ، أَوْ يَبْلُغَ بَعْضُهُ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلا بَأْسَ بِبَيْعِهِ عَلَى يَبْلُغَ إِلَّا أَنْ يَحْمَرُ أَوْ يَصْفَرَّ، وكَانَ أَخْضَرَ، أَوْ كَانَ لَنْ يُحْمَرُ أَوْ يَصْفَرَّ، وكَانَ أَخْضَرَ، أَوْ كَانَ كُفُرَى (١)، فَلا خَيْرَ فِي شِرَائِهِ عَلَى أَنْ يُتْرَكَ حَتَّى يَبْلُغَ، وَلا بَأْسَ بِشِرَائِهِ عَلَى أَنْ يُتُونَا فَا يَعْمَى أَنْ يُعْرَافِهِ عَلَى أَنْ يُتْرَكَ عَرْبُوا فِي شِرَائِهِ عَلَى أَنْ يُعْرَافِهُ عَلَى أَنْ يُعْرَافِهِ عَلَى أَنْ يُعْرَافِهُ عَلَى أَنْ يُعْرَافِهُ عَلَى أَنْ يُعْرَافِهُ عَلَى أَنْ يُعْرَافِهُ عَلَى أَنْ يَبْعُهُ وَيُبَاعَ.

• ٩٤٠ وَكَذَلِكَ بَلَغَنَا: عَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ: أَنَّهُ قَالَ: لا بَأْسَ بِبَيْعِ الكُفُرَّى عَلَى أَنْ يُقْطَعَ، فَبِهَذَا نَأْخُذُ (٣).

**٩٤١ ـ (٧٦٠)** أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا أَبُو الزِّنَادِ، عن خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّهُ كَانَ لا يَبِيعُ ثِمَارَهُ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا<sup>(٤)</sup>.

يَعْنِي: بَيْعَ النَّخْلِ.

البي الرجال عن أمه عمرة عن عائشة في الله الطّحاوي في «شرح معاني الآثار» ( ٢٣/٤ (٥٦٩)).

<sup>(</sup>۱) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام مُحَمَّد والإمام مالك ها. ومذهبُ مالكِ: عدم جواز تركها. انظر: «الاستذكار» ٣٠٩/٦.

<sup>(</sup>٢) الكُفُرَّى: وعاء الطلع. «القاموس».

<sup>(</sup>٣) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» ٦٩٦/١١ (٢٣٧٧٧): عن الحسن قال: كان لا يرى بأسًا ببيع البلح لمن يصرمه حين يشتريه. وقد أخرج نحوه ابن زنجويه في «الأموال» ١٠٤٦/٣ (١٩٤٠) عن سفيان.

<sup>(</sup>٤) الثريا: النجم المعروف. قال الباجي في «المنتقى» ٢١٧/٤: تَطْلُـعَ الثَّرَيَّا مَعَ طُلُوعِ الفَجْرِ فِي النِّصْفِ الآخَرِ مِنْ شَهْرِ مايه بِالأَعْجَمِيِّ.

قلت: وهو شهر مايو (أيَّار)، وهو الشهر الخامس الأعجمي، وعنده تأمن العاهة، وينتهي البرد.



#### (٣٣٥) بابُ: الرَّجُلُ يَبِيعُ بَعْضَ الثَّمَرِ وَيَسْتَثْنِي بَعْضَهُ

**٩٤٧ ـ (٧٦١)** أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَـنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أَبنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عن أَبِيهِ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ بَاعَ حَائِطًا لَهُ يُقَالُ لَهُ: الأَفْرَاقُ، بِأَرْبَعَةِ آلافِ دِرْهَمٍ، وَاسْتَثْنَى فيه (١) بِثَمَانِ مِئَةِ دِرْهَمٍ تَمْرًا.

٩٤٣ ـ (٧٦٢) أَخبرَنَا مُحَمَّدٌ قال: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا أَبُو الرِّجَالِ، وَالرِّجَالِ، وَتَسْتَثْنِي مِنْهَا. / عن أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهَا كَانَتْ تَبِيعُ ثِمَارَهَا، وَتَسْتَثْنِي مِنْهَا. /

٩٤٤ ـ (٧٦٣) أَخبرَنَا مُحَمَّدٌ قال: أَخبرَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا رَبِيعَةُ بْنُ أبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ ثمارَهُ، وَيَسْتَغْنِي مِنْهَا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَهُ، وَيَسْتَثْنِيَ بَعْضَهُ إِذَا اسْتَثْنَى شَيْئًا في جُمْلَتِهِ: رُبُعًا أَوْ خُمُسًا أَوْ سُدُسًا.

## (٣٣٦) بِابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِإلرُّطَبِ

٩٤٥ ـ (٧٦٤) أَخبرَنَا مُحَمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أَبنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ مَوْلَى لِبَنِي زُهْرَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ يَزِيدَ مَوْلَى لِبَنِي زُهْرَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ عَن اشتراءِ (٣) البَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ (٤)؟ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: البَيْضَاءُ.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول، وفي المطبوعة: (منه) وهي أحسن في السياق.

<sup>(</sup>Y) هو زيد بن عياش، أبو عياش الزُّرَقي، ويقال: المخزومي. «تهذيب الكمال» ١٠١/١٠.

<sup>(</sup>٣) في (ب): عمَّن اشترى.

<sup>(</sup>٤) الشَّلْتُ: ضَرْب مِنَ الشَّعير أبيضُ لا قشْر لَهُ. وَقِيلَ: هُوَ نوعٌ مِنَ الجِنْطة، والأوّلُ أَصَحُّ؛ لِأَنَّ البَيضَاء الجِنْطة. «النّهاية» ٣٨٨/٢



قَالَ: فَنَهَانِي عَنْهُ،

٩٤٦ ـ وَقَالَ: إني سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَن اشْتَرَاء (١) التَّمْرِ بِالرُّطَبِ؟
 فَقَالَ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْهُ (٢).

قَالَ مُحَمَّدُ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا خَيْرَ فِي أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ قَفِيزَ رُطَبٍ بِقَفِيزٍ مِنْ تَفيزٍ، فَلِذَلِكَ مِنْ تَفيزٍ، فَلِذَلِكَ مِنْ تَفيزٍ، فَلِذَلِكَ فَيَصِيرُ أَقَلَّ مِنْ قَفِيزٍ، فَلِذَلِكَ فَسَدَ البَيْعُ فِيهِ.

## (٣٣٧) بابُ بيع مَا لَمْ يُصّْبَصْ مِنَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ

٩٤٧ - (٧٦٥) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا فَبَاعَ نَافِعٌ: أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ ابْتَاعَ طَعَامًا أَمَرَ بِهِ عُمَرُ [بْنُ الخَطَّابِ] (٤) لِلنَّاسِ، فَبَاعَ حَكِيمٌ الطَّعَامَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ. قال: وَقَالَ: لا تَبِعْ طَعَامًا ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ.

(۱) في (ب): عمَّن اشترى.

قال المرغيناني في «الهداية» ٣٤/٣: ويجوز بيع الرُّطَبِ بالتمر مِثلًا بمِثلِ عند أبي حنيفة، وقالا: لا يجوز، لقوله ﷺ حين سأل عنه: «أو ينقص إذا جَفَّ؟» فقيل: نعم، فقال ﷺ:

«لا إذًا». ومدار ما روياه على زيد بن عياش، وهو ضعيف عند النَّقَلة.

وقال ابن أبي العز في «التنبيه على مشكلات الهداية» ٣٧٢/٤؛ والتَّصريحُ في الأحاديث بالاستثناءِ والرُّخصةِ حجَّةٌ عليه في تمشُّكِه بعموم النَّهي.

وقال أيضًا ٤٢٤/٤: قال ابسن الجوزي: فإن قيل: زيد أبو عياش مجهسول، قلنا: قد عرفه أهل النقل، وذكره مسلم في «الكنى»، وذكره النقل، وذكره مسلم في «الكنى»، وذكره ابن خزيمة في رواية العدل عن العدل.

(٤) ليست في (ف).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد عن ابن نمير عن مالك به في «المسند» ١٠٠/٣ (١٥١٥)، وأبو داود عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في كتاب البيوع، باب بيع التمر بالتمر (٣٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام أبى حنيفة ها.



٩٤٨ ـ (٧٦٦) أَبنَا مُحَمَّدٌ قال: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قـال: أَبنَا نَافِعٌ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَـرَ: أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ ابْتَـاعَ طَعَامًا فَـلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» (١).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَكَذَلِكَ كُلُّ شَدِيْ عِيعَ مِنْ طَعَامٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَلا يَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ (٢).

٩٤٩ وَكَذَلِكَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ. قَالَ: أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتّى يُقْبَضَ.

•٩٥٠ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (٣): وَلا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَ ذَلِكَ.

قال مُحَمَّدٌ: فَبِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَأْخُذُ. الأَشْيَاءُ كُلُّهَا مِثْلُ الطَّعَامِ، لا يَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَ المُشْتَرِي شَيْعًا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ. إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْمَقْارِ وَاللَّرَضِينَ [التي لا تُنقل] أَنْ تُبَاعَ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ، وأَمَّا نَحْنُ فَلا نُجِيزُ شَيْعًا مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يُقْبَضَ (٥).

الله عنه عنه الله الله الله الله الله عنه المحسن عال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: ثَنَا فَافِحَ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أنَّهُ قَالَ: كُنَّا نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فِي زَمَانِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض (۲۱۳۲)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ۱۱٦٠/۳ (۳۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ موصولًا في كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام (٢١٣٢)، وكذا مسلم في الباب السابق ١١٥٩/٣ (٢٩).

وفيه مسألة أصولية، وهي: استعمال القياس.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٥) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام أبي حنيفة ها.

رَسُولِ اللهِ ﷺ ، / فَيبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ المَكَانِ الَّذِي نَبْتَاعُهُ [١/٨٣] فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ (١).

قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنَّمَا كَانَ يُرَادُ \_ بِهَذَا \_ القَبْضُ؛ لِئَلًّا يَبِيعَ شَــيْئًا مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَقْبِضَهُ، فَلا يَنْبَغِي أَنْ يُبَاعِ شَيْءٌ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ.

## (٣٣٨) بِابِّ: الرَّجُلُ يَبِيعُ المَتَاعَ أَوْ غَيْرَهُ بِنَسِيئَةٍ، ثُمَّ يَقُولُ: ٱنْقُدْنِي وَأَضَعُ عَنْكَ

٩٥٢ - (٧٦٨) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أَبنَا أَبُو الزِّنَادِ، عن بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عن أَبِي صَالِح عُبَيْدٍ مَوْلَى السَّفَّاحِ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أنَّهُ بَاعَ بَزًّا مِنْ أَهْلِ دَارِ نَخْلَةَ إِلَى أَجَلِ، ثُمَّ أَرَادَ الخُرُوجَ إِلَى الكُوفَة (٢)، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَنْقُدُوهُ، وَيَضَعَ عَنْهُمْ، فَسَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لا آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَ ذَلِكَ وَلا تُوكِلَهُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. مَنْ وَجَبَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى إِنْسَانٍ إِلَى أَجَل فَسَأَلَ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ وَيُعَجِّلَ لَهُ مَا بَقِيَ، لَمْ يَنْبَغ ذَلِكَ؛ لأَنَّهُ يُعَجِّلُ قَلِيلًا بِكَثِيرِ دَيْنًا، فَكَأَنَّهُ بَيْعُ (٢) قَلِيلِ نَقْدًا بِكَثِيرِ دَيْنًا، وَهُوَ قَوْلُ:

٩٥٣ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ(٤)،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد عن إسحاق بن عيسى عن مالك به في «المسند» ٢٥٦/١ (٣٩٥)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في الباب السابق ١١٦٠/٣ (٣٣).

<sup>(</sup>٢) قوله: (إلى الكوفة) ليست في (س).

<sup>(</sup>٣) في (ب): يَبيعُ.

<sup>(</sup>٤) لم نجده عن عمر، وقد ذكر هذه المسألة ابن عبد البرِّ في «الاستذكار» ٤٨٩/٦، ولم يذكر منهم عمر.



٩٥٤ وزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (١)،

900 ـ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (٢)، وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وقولُنا.

## (٣٣٩) بابُ: الرَّجُلُ يَشْتَرِي الشَّعِيرَ بِالحِنْطَةِ

907\_ (٧٦٩) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا نَافِعٌ: أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ نَافِعٌ: أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ فَنِي عَلَفُ دَابَّتِهِ، فَقَالَ لِغُلامِهِ: خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ، واشْتَرِ (٣) بِهِ شَعِيرًا، وَلا تَأْخُذْ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَسْنَا نَرَى بَأْسًا بِأَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ قَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ بِقَفِيزٍ مِنْ حِنْطَةٍ يَدًا بِيَدِ<sup>(٤)</sup>.

فِي أَحَادِيثَ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٍ مَعْرُوفَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

<sup>(</sup>١) ذكره المؤلف في الأثر قبله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ٧٤/٨ (١٣٤٦٨)، وأخرجه مالك في «الموطَّأ» برواية يحيى ٢٧٢/٢، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» ٤٦/٦ (١١١٣٩).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(س): فاشتر.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم موصولًا في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا ١٢١١/٣ (٨١)، وأبو داود في كتاب البيوع، بابٌ في الصرف (٣٣٤٢).



## (٣٤٠) بابُ: الرَّجُلُ يَبِيعُ الطَّعَامَ بِنَسِيئَةٍ، ثُمَّ يَشْتَرِي بِذَلِكَ الثَّمَنِ بَيْعاً(') آخَرَ

٩٥٨ - (٧٧٠) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا أَبُو الزِّنَادِ: أنَّ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ،

٩٥٩ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ؛ كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا إِلَى أَجَل بِذَهَبٍ، ثُمَّ يَشْتَرِيَ بِذَلِكَ الذَّهَبِ / تَمْرًا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا. [۸۳]

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَنَحْنُ لا نَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا تَمْرًا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا إِذَا كَانَ التَّمْرُ بِعَيْنِهِ وَلَمْ يَكُنْ دَيْنًا.

٩٦٠ ـ وَقَدْ ذُكِرَ هَذَا القَوْلُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا، وَقَالَ: لا بَأْسَ بِهِ (٢). وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا (٣).

#### (٣٤١) بِابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّجْشِ وَتَلَقِّي السِّلَعِ

٩٦١ ـ (٧٧١) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنس قال: أَبنَا نَافِعٌ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَع حَتَّى تَهْبِطَ الأَسْوَاقَ، وَنَهَى عَنِ النَّجَيْشُ<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ب): شيئاً آخر.

<sup>(</sup>٢) لم نجد هذا الأثر، وانظر تفصيل هذه المسألة في: «الاستذكار» ٣٧٩/٦.

<sup>(</sup>٣) وبه قال مالك، وفي «موطأ يحيى» ٦٤٣/٢: قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَهْل العِلْم، فَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد عن عبد الرَّحمن عن مالـك به في «المسـند» ١٢٦/٢ (٤٥٣١)، والبخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب البيوع، باب النهي عن تلقي الركبان (٢١٦٥).



قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. نقولُ: كُلُّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ.

فَأَمَّا النَّجْسَ فَالرَّجُلُ يَحْضُرُ فَيَزِيدُ فِي الثَّمَنِ، وَيُعْطِي فِيهِ (١) مَا لا يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ عِلَى سَوْمِهِ، فَهَذَا ما لا يَنْبَغِي أن يُفعلَ.

وَأَمَّا تَلَقِّي السِّلَعِ، فَكُلُّ أَرْضٍ كَانَ ذَلِكَ يَضُرُّ بِأَهْلِهَا، فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يُفْعَلَ ذَلِكَ بِهَا، فَلَيْسَ لَنْبَغِي أَنْ يُفْعَلَ ذَلِكَ بِهَا، فَلِا بَأْسَ ذَلِكَ بِهَا، فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى (٢).

#### (٣٤٢) بَابُ: الرَّجُلُ يُسْلِمُ ما لا يُكالُ فِيمَا يُكَالُ (٣٤

977 ـ (٧٧٢) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا نَافِعٌ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لا بَاْسَ أَنْ يَبْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ بِسِعْدٍ مَعْلُومٍ إِنْ كَانَ لِصَاحِبِهِ طَعَامٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ، مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعِ لَمْ يَبُدُ صَلاحُهُ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّمَارِ وَعَنْ شِرَائِهَا حَتَّى يَبْدُو صَلاحُهُ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّمَارِ وَعَنْ شِرَائِهَا حَتَّى يَبْدُو صَلاحُها(٤).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وهَذَا عِنْدَنَا لا بَأْسَ بِهِ، وَهُوَ السَّلَمُ، يُسْلِمُه الرَّجُلُ فِي طَعَامٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَلا خَيْرَ فِي أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَلا خَيْرَ فِي أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ مِنْ ذَرْعٍ مَعْلُومٍ، أَوْ مِنْ نَخْلٍ مَعْلُومٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامةِ مِنْ فُقهائِنا.

<sup>(</sup>۱) في (ف) و(س) و(ز): منه.

<sup>(</sup>٢) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك ﷺ. ومذهب مالك: النهى مطلقًا. انظر: «الاستذكار» ٢٦/٦٥.

<sup>(</sup>٣) في (س): يسلم ما يكال فيما يوزن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدوَ صلاحها (٢١٩٤)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ١١٦٥/٣ (٤٩).



#### (٣٤٣) بابُ بَيْعِ الْبَرَاءَةِ

977 ـ (٧٧٣) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عن سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ بَاعَ غُلامًا [لَهُ] (١) بِقَمَانِ مِئَةِ دِرْهَم بِالبَرَاءَةِ، فقَالَ الَّذِي ابْتَاعَ العَبْدَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: بِالعَبْدِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّه لِي، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: بَاعَنِي بِالعَبْدِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّه لِي، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: بَاعَنِي عَبْدًا وبهِ دَاءٌ لَم يُسَمِّه لي (٢).

فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: بِعْتُهُ بِالبَرَاءَةِ، فَقَضَى عُثْمَانُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ بِاللهِ: لَقَدْ بَاعَهُ العبدَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ، فَأَبَى عَبْدُ اللهِ بْـنُ عُمَرَ أَنْ يَحْلِف، وارْتَجَعَ الغُلام، فَصَحَّ عِنْدَهُ العَبْدُ، فَبَاعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِثَةِ دِرْهَم (٣).

978 قَالَ مُحَمَّدُ: وبَلَغَنَا<sup>(٤)</sup> عَنْ / زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّـهُ قَالَ: مَنْ بَاعَ غُلامًا [١٨٨أ] بِالبَرَاءَةِ، فَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ.

وَكَذَلِكَ بَاعَ عَبْدُ اللهِ بْـنُ عُمَرَ بِالبَـرَاءَةِ، وَرَآهَا [بَرَاءَةً] (٥) جَائِـزَةً، فَبِقَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ نَأْخُذُ. مَنْ بَاعَ غُلامًا، أَوْ شَــيْئًا، وَتَبَرَّأَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ عَيْبٍ، وَرَضِيَ بِذَلِكَ المُشْـتَرِي، وَقَبَضَهُ عَلَى ذَلِكَ؛ فَهُــوَ بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ عَلْمَهُ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْهُ؛ لأَنَّ المُشْتَرِيَ قَدْ برَّأَهُ مِنْ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٢) سقط من (س): ولم يسمه لي.

<sup>(</sup>٣) وفيه القول السائر: مَنْ تركَ شيئًا لله عَوْضَه الله خيرًا منه. وهو مأخوذٌ من قوله ﷺ: «إنَّكَ لنْ تدعَ شيئًا لله ﷺ إلَّا بدَّلَـك الله به ما هو خيرٌ لك منه» أخرجه أحمد ١٧٠/٣٨ (٢٣٠٧٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شميبة في «المصنف» ١١/٩٤ (٢١٥٠٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٥٣٦/٥ (١٠٧٨٤).

<sup>(</sup>ه) زیادة من (س).



فَأَمَّا أَهْلُ المَدِينَةِ، فقَالُوا(۱): يَبْرَأُ البَائِعُ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ لَمْ يَعْلَمْهُ، فَأَمَّا مَن (٢) عَلِمَهُ وَكَتَمَهُ، فَإِنَّهُ لا يَبْرَأُ مِنْهُ، وَقَالُوا: إِذَا بَاعَهُ بَيْعَ المِيرَاثِ (٣) بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ عَلِمَهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْهُ، إِذَا قَالَ: بِعْتُكَ بَيْعَ المِيرَاثِ (٤)، فَالَّذِي يَقُولُ: أَتَبَرَّأُ مِنْ عَيْبٍ عَلِمَهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْهُ، إِذَا قَالَ: بِعْتُكَ بَيْعَ المِيرَاثِ (٤)، فَالَّذِي يَقُولُ: أَتَبَرَّأُ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، وَبَيَّنَ ذَلِكَ؛ أَحْرَى أَنْ يَبْرَأَ لِمَا اشْتَرَطَ مِنْ هَـذَا، وَهذا قَوْلُ أَبِي خَنِيفَةً، وَهو قَوْلُنَا.

#### (٣٤٤) بابُ بَيْعِ الْغَرَرِ

970 \_ (٧٧٤) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا أَبُو حَازِم بْنُ دِينَارٍ، عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ (٥٠).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ. بَيْعُ الغَرَرِ كُلُّهُ فَاسِــدٌ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامَّةِ.

<sup>(</sup>٢) في (ب) و(س): ما.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وفي «شرح الموطَّأ» للقاري ١٨٢/٣: (بيع المبرَّآت) كـذا ذكرها في المتن والشرح في الموضعين. قال الباجي في «المنتقى» ١٨١/٤: إنَّ بَيْعَ السُّلْطَانِ وَبَيْعَ المَوَارِيثِ بَيْعُ بَرُاءَةٍ، وبَيْعَ الموارِيثِ بَيْعُ عَلَى المَيِّتِ لَا يَسْتَطِيعُ رَدَّهُ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ وَوَصِيَّتِهِ، وبَيْعَ السُّلْطَانِ حُكُمْ، وَلِذَلِكَ إِذَا بَاعَ فِي حَيَاةِ مَنْ يُبَاعُ عَلَيْهِ نَفَذَ بَيْعُهُ وَكَانَ عَلَى البَرَاءَةِ. باختصار.

<sup>(</sup>٥) الحديث مرسل. قال ابن عبد البرّ في «التَّمهيد» ١٣٥/٢١: وهو حديث يتصل ويستند من حديث أبي هريرة بنقل الثقات الأثبات.

قلت: أخرجه مسلم موصولًا من حديث أبي هريرة في كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة وبيع الذي فيه الغرر (٣٣٦٩)، وأبو داود في البيوع، باب بيع الغرر (٣٣٦٩)، وأخرجه أحمد في «المسند» ٣٩٣/١٠ (٢٣٠٧) من حديث ابن عمر.



977 - (٧٧٥) أَخبرَنَا مُحَمَّدٌ قال: أَخبرَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قال: أَبنَا ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ مِعْ مِن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لا رِبَا فِي الحَيَوَانِ، وَإِنَّمَا نُهِيَ مِنَ الحَيَوَانِ عَنْ ثَلاثٍ: عَنِ المَضَامِينِ، وَالمَلاقِيح، وَحَبَلِ الحَبَلَةِ.

وَالمَضَامِينُ: مَا فِي بُطُونِ الإِنَاثِ من الإبلِ، وَالمَلَاقِيئِ، مَا فِي ظُهُورِ الجِمَالِ.

97٧ = (٧٧٦) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا نَافِعٌ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا تَبْتَاعُهُ الجَاهِلِيَّةُ؛ يَبِيعُ أَحَدُهُمُ الجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ يُنتَجَ الَّذي فِي بَطْنِهَا(١).

قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذِهِ البُيُوعُ كُلُّهَا مَكْرُوهَةٌ لا تَنْبَغِي؛ لأَنَّهَا غَرَرٌ عِنْدَنَا، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ.

#### (٣٤٥) بابُ بَيْعِ المُزَابَنَةِ

97٨ \_ (٧٧٧) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: ثَنَا نَافِعٌ، عن عَبْدِ اللهِ بن عُمَر: أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْع المُزَابَنَةِ (٢).

وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كيلًا، وَبَيْعُ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في كتاب البيوع، باب بيع الغرر وحبل الحبلة (۲۱۶۳)، ومسلم من طريق نافع به في كتاب البيوع، باب تحريم بيع حبل الحبلة (۱۱۵۶/۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ عن إسماعيل عن مالك به في كتاب البيوع، باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام (٢١٧١)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلَّا في العرايا ٣١٧١/٣ (٧٧).

<sup>(</sup>٣) قيل: تفسير المزابنة من كلام النبي ﷺ، وقيل: موقوف على ابن عمر. انظر: «فتح الباري» ٣٨٦/٤



٩٦٩ ـ (٧٧٨) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَن قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: ثنَا ابْنُ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ [بَيْع](١) المُزَابَنَةِ، وَالمُحَاقَلَةِ.

وَالمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ.

وَالمُحَاقَلَةُ: اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ بِالحِنْطَةِ، وَاسْتِكْرَاءُ الأَرْضِ بِالحِنْطَةِ.

•٩٧٠ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: سَالَتْهُ عَنْ كِرَائِهَا بِالذَّهَبِ / وَالـوَرِقِ(٢)؟ فَقَالَ: [۸٤]

٩٧١ ـ (٧٧٩) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أبنا دَاوُدُ بْنُ الحُصَيْنِ: أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ المُزَابَنَةِ وَالمُحَاقَلَةِ (١٠).

وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ، وَالْمُحَاقَلَةُ: كِرَاءُ الأَرْضِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: المُزَابَنَةُ عِنْدَنَا: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا لا يُدْرَى التَّمْرُ الَّذِي أُعْطِيَ (٥) أَكْثَرُ أَوْ أَقَلُّ، وَالزَّبِيبُ بِالعِنَبِ لا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَكْثَرُ.

<sup>(</sup>١) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٢) في (س): والفضة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشَّافعي عن مالك به مرســلًا في «مسنده»، ص١٤٦، والنَّسائي من طريق ابن القاسم عن مالك به مرسلًا، ثمَّ قال: رواه مُحَمَّد بن عبد الرَّحمن بن لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص (٣٣٩٣).

قال ابن عبد البرِّ في «التَّمهيــد» ٤٤١/٦: ورواه أحمد بن أبي طيبة عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب البيوع، باب بيع المزابنة (٢١٨٦)، ومسلم من طريق ابن وهب عن مالك به في كتاب البيوع، باب إكراء الأرض ١١٧٩/٣ (١٠٥).

<sup>(</sup>٥) في (س): باعها.



وَالْمُحَاقَلَةُ: اشْتِرَاءُ الْحَبِّ فِي السُّنْبُلِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَكْثَرُ، فهذه المحاقلة، وَهَذَا كُلُّهُ مَكْرُوهٌ لَا يَنْبَغِي، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ، وَهو قَوْلُنا.

#### (٣٤٦) بابُ شِرَاءِ الحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

٩٧٢ ـ (٧٨٠) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا أَبنَا وَالزِّنَادِ، عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ قَالَ: نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ.

قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ [بْنِ المُسَيِّبِ: أَرَأَيْتَ](١) رَجُلًا اشْتَرَى شَارِفًا(٢) بِعَشْرِ شِيَاهِ، فَقَالَ سَعِيدُ [بْنُ المُسَيِّبِ](٣): إِنْ كَانَ اشْتَرَاهَا لِيَنْحَرَهَا فَلا خَيْرَ فِي ذَلِكَ.

٩٧٣ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَكَانَ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنَ النَّاسِ يَنْهَوْنَ عَنْ بَيْعِ الحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ، وَكَانَ يُكْتَبُ فِي عُهُودِ العُمَّالِ فِي زَمَانِ أَبَانٍ وَهِشَامِ يَنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ.

٩٧٤ ـ (٧٨١) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا دَاوُدُ بْنُ الحُصَيْنِ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ يَقُولُ: كَانَ مِنْ مَيْسِرِ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالشَّاقِ وَالشَّاتَيْنِ.

9۷٥ ـ (٧٨٢) أَخبرَنَا مُحَمَّدٌ قال: أَخبرَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بالحَيَوَانِ (٤).

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب). وفي البواقي: رجلٌ.

<sup>(</sup>٢) الشَّارفُ: النَّاقةُ المُسِنَّة. «النِّهاية» ٤٦٢/٢.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٤) الحديث مرسل، وقد أخرجه الشَّافعي عن مالك به في «المسند»، ص ١٨١، وأبو داود في «المراسيل» عن القعنبي عن مالك به ١٦٦/١ (١٧٨).

قال ابن عبد البرّ في «التّمهيد» ٣٢٢/٤: لا أعلم هذا الحديث يتّصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبي ﷺ، وأحسنُ أسانيدِه مرسلُ سعيدِ بن المسيب.



قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. مَنْ بَاعَ لَحْمًا مِنْ لحومِ الغَنَمِ بِشَاةٍ حَيَّةٍ لا يُدْرَى اللَّحْمُ أَكْثَرُ أَوْ مَا فِي الشَّاةِ مِنَ اللَّحْمِ، فَالبَيْعُ فَاسِدٌ مَكْرُوهٌ لا يَنْبَغِي، وَهَذَا مِثْلُ اللَّحْمُ الْكَثَرُ ابَنَةِ وَالمُحَاقَلَةِ، وَكَذَلِكَ بَيْعُ الزَّيْتِ بالزَّيْتُونِ، وَدُهْنِ السِّمْسِم بِالسِّمْسِم (۱).

## (٣٤٧) بِابُّ: الرَّجُلُ يُسَاوِمُ الرَّجُلَ بِالشَّيْءِ فَيَزِيدُ عَلَيْهِ الآخرُ

٩٧٦ ـ (٧٨٣) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا نَافِعُ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بيعِ بَعْضٍ» (٣). قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَنْبَغِي إِذَا سَاوَمَ الرَّجُلُ رجلًا بشَيْءٍ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فِيهِ حَتَّى يَشْتَرِيَ، أَوْ يَدَعَ.

## (٣٤٨) بِابُ مَا يُوجِبُ البَيْعَ بَيْنَ البَائِعِ وَالمُشْتَرِي

٩٧٧ \_ (٧٨٤) أَخبرَنَا مُحَمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بِنُ أنسٍ<sup>(٣)</sup> قال: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَخبرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «المُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَخبرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «المُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَخبرَنَا عَبْدُ اللهِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعَ الخِيَارِ»(١٤). /

<sup>(</sup>۱) وهو مذهب مالك أيضًا. انظر: «الاستذكار» ٢٥/٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ عن إسماعيل عن مالك به في كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه (٢) ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ١١٥٤/٣ (٧).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ز): أَخْبَرَنَا مالك بن أنس قال: أبنا عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «كلُّ متبايعينِ لا بيعَ بينهما حتى يفترقا إلَّا بيعَ الخيارِ».

وصحح في (ف) حديث نافع عن عبد الله السابق، وذكره في الحاشية.

والحديث في الموطَّات وغيرها: مالك عن نافع، أمَّا رواية ابن دينار؛ فرواها عنه سفيان بن عيينة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في البيوع، باب البيعان بالخيار ما لم =



قَالَ مُحَمَّدُ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا:

٩٧٨ عَلَى مَا بَلَغَنَا: عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ: أَنَّهُ قَالَ (١): «البيِّعَانِ (٢) بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا».

قَالَ: مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا عَنْ مَنْطِقِ البَيْعِ. إِذَا قَالَ البَائِعُ: قَدْ بِعْتُكَ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ يَقُلِ الآخَرُ: قَدِ اشْتَرَيْتُ، فَإِذَا قَالَ المُشْتَرِي: قَدِ اشْتَرَيْتُ بِكَذَا وَكَذَا؛ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ يَقُل البَائِعُ: قَدْ بِعْتُ.

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا (٣).

## (٣٤٩) بابُ الاخْتِلافِ فِي البَيْعِ ما بَيْنَ البَائِعِ وَالْمُشْتَرِي

٩٧٩ ـ (٧٨٥) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ: أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ مَسْعُودٍ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا بَيِّعَانِ (١) تَبَايَعَا، فَالقَوْلُ مَا قَالَ البَائِعُ، أَوْ يَتَرَادَّانِ (٥).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. إِذَا اخْتَلَفَا فِي الثَّمَـنِ تَحَالَفَا وَتَرَادًا البَيْعَ ـ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَـةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَـا \_ إِذَا كَانَ المَبِيعُ قَائِمًـا بِعَيْنِهِ، فَإِنْ كَانَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَـةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَـا \_ إِذَا كَانَ المَبِيعُ قَائِمًـا بِعَيْنِهِ، فَإِنْ كَانَ

<sup>=</sup> يتفرقا (٢١١١)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ٣/٢١٣ (٤٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ۲۸/۱۱ (۲۳۰۲۵).

<sup>(</sup>٢) في (ب): المتبايعان.

<sup>(</sup>٣) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك ﷺ. ولم يأخذ الإمام مالك بهذا الحديث. انظر: «التَّمهيد» ٨/١٤.

<sup>(</sup>٤) بَيِّع، كَسَيِّد: البائع والمشتري والمساوم. جمعه بِيَعاء، كعِنْباء، وأُبْيِعاء. «القاموس».

<sup>(</sup>٥) الحديث منقطع، وقد أخرجه أحمد موصولًا (٤٤٤٦) ٤٤٦/٧ من حديث ابن مسعود، وكذا التّرمذي في البيوع، باب ما جاء إذا اختلف البيّعان (١٢٧٠).



المُشْتَرِي قَدِ اسْتَهْلَكَهُ، فَالقَوْلُ مَا قَالَ المُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَمَّا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ،

## (٣٥٠) بِابُ الرَّجُلِ يَبِيعُ المَتَاعَ بِنَسِيئَةٍ فَيُفْلِسُ المُبْتَاعُ

•٩٨٠ (٧٨٦) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا اللهُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا ابْنُ شِهَابٍ، عن أَبِسي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلِ ابَتاعَ مَتَاعًا، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، وَلَمْ يَقْبِضِ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلِ ابَتاعَ مَتَاعًا، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْعًا، فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُو أَحَقُ بِهِ، وإِنْ مَاتَ المُشْتَرِي فَصَاحِبُ المَتَاعِ فِيهِ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ»(٢).

قَالَ مُحَمَّدُ: إِذَا مَاتَ وَقَدْ قَبَضَهُ فَصَاحِبُهُ فِيهِ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ (٣)، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَقْبِضِ المُشْتَرِي المتاعَ فَهُو أَحَقُ بِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الغُرَمَاءِ حَتَّى يَسْتَوْفِي حَقَّهُ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَفْلَسَ المُشْتَرِي، وَلَمْ يَقْبِضْ مَا اشْتَرى، فَالبَائِعُ أَحَقُ بِمَا بَاعَ حَتَّى يَسْتَوْفِي حَقَّهُ.

## (٣٥١) بِابُّ: الرَّجُلُ يَشْتَرِي الشَّيْءَ، أَوْ يَبِيعُهُ، فَيُغْبَنُ فِيهِ، أَوْ يُسَعِّرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

٩٨١ - (٧٨٧) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أبنَا

<sup>(</sup>١) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّدٍ والإمام أبي حنيفة ها.

<sup>(</sup>٢) الحديث مرسل، وأخرجه عبد الرزاق عن مالك به في «المصنف» ٢٦٣/٨ (١٥١٥٨)، وأبو داود عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في البيوع، باب في الرجل يفلس فيجد رجل متاعه بعينه عنده (٣٥١٦)، ثم أخرجه موصولًا عن أبي بكر بن عبد الرَّحمن عن أبي هريرة (٣٥١٧)، وقال: حديثُ مالكٍ أصحُّ، وكذا أخرجه ابن ماجه موصولًا في البيوع، باب من وجد متاعه بعينه (٢٣٥٩).

<sup>(</sup>٣) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك ﷺ. ومذهب مالك: أنَّ صاحبه أحقُّ به وإن قبضه المشتري. انظر: «الاستذكار» ٥٠٥/٦.



عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا ('' ذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البُيوعِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ بَايَعْتَهُ فَقُلْ: لا خِلابَةَ ('')». فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَاعَ قَالَ: لا خِلابَةَ (''').

قَالَ مُحَمَّدٌ: نُرَى أَنَّ هَذَا كَانَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ خَاصَّةً.

٩٨٢ - (٧٨٨) أَخبرَنَا مُحَمَّدٌ، أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا يُونُسُ بْنُ [٥٨/ب] يُوسُف، عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ مَرَّ عَلَى حَاطِبِ بْنِ أَبِي مَلْتَعَةَ / وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيبًا لَهُ بِالسُّوقِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السَّعْرِ، وَإِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السَّعْرِ، وَإِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السَّعْرِ، وَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ مِنْ سُوقِنَا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَنْبَغِي أَنْ يُسَعَّرَ عَلَى المُسْلِمِينَ، فَيُقَالُ لَهُمْ: بِيعُوا كَذَا وَكَذَا بِكَذَا وَكَذَا، وَيُجْبَرُون عَلَى ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

<sup>(</sup>۱) هذا الرجل هو منقذ بن عمرو المازني، فقد أخرج الحميدي في «المسند» ٥٣٧/١ (٢٧٧): عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ مُنْقِذًا سُفِعَ فِي رَأْسِهِ فِي الجَاهِلِيَّةِ مَأْمُومَةً، فَخَبَلَتْ لِسَانَهُ، وَكَانَ إِذَا بَايَعَ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَايعْ وَقُلْ: لَا خِلَابَةَ، ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا». قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَسَعِعْتُهُ يُبَايِعُ وَيَقُولُ: لَا خِذَابَةَ.

وجاءت تسميته عند الحاكم في «المستدرك» ٢٧/٢ (٢٢٥٦) وغيره: حَبَّان بن منقذ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: لا خِدَاعَ. «النِّهاية» ١٨/٢.

قال القاضي عياض في «إكمال المعلم» ١٦٥/٥؛ اختلف النَّاسُ في معنى هذا الحديث، فبعضهم جعله خاصًا لهذا الرَّجل، وأنَّ المغابنة بينَ النَّاس ماضيةٌ، وإن كشرتْ، وهو قولُ مالك والشَّافعي وأبي حنيفة.

وقيل: للمغبون الخيار؛ لهذا الحديث إذا كثرت، وإليه ذهب البغداديون من المالكيين، وحدَّدوها بالثلاث، وصار الحديث عامًا متعدِّيًا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب البيوع، باب ما يكره من الخداع في البيع (٢١١٧)، وأبو داود عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في البيوع، باب في الرجل يقول عند البيع: لا خلابة (٣٤٩٤)، وأخرجه مسلم من طريق عبد الله بن دينار به في كتاب البيوع، باب من يخدع في البيع ١١٦٥/٣ (٤٨).



## (٣٥٢) بِابُ الْإِشْ تِرَاطِ فِي الْبَيْعِ وَمَا يُفْسِدُهُ

٩٨٣ - (٧٨٩) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: ثنَا الزُّهْرِيُّ، عن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ اشْتَرَى مِنِ النُّهْرِيُّ، عن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلْيهِ: أَنَّكَ إِنْ بِعْتَهَا فَهِي لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي اللهِ اله

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، كُلُّ شَرْطِ اشْتَرَطَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي، أَوِ الْمُشْتَرِي، الْمُشْتَرِي عَلَى الْمُشْتَرِي، أَوِ للْمُشْتَرِي، فَالمَشْتَرِي، فَالبَيْعِ، وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْبَائِعِ، أَوِ للْمُشْتَرِي، فَالبَيْعُ فيه فَاسِدٌ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً.

٩٨٤ (٧٩٠) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أَبنَا نَافِعٌ، عن عَبْدِ اللهِ بْــنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُــولُ: لا يَطأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً إِلَّا وَلِيدَةً إِنْ شَــاءَ بَاعَهَا، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا، وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ فيهَا مَا شَاءَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهَذَا تَفْسِيرُ أَنَّ العَبْدَ لا يَنْبَغِي لهُ أَنْ يَتَسَيَّرَى؛ [لأَنَّه](١) إِنْ وَهَبَ لَهُ مَا تجُو هِبَتُهُ، كَمَا تجُوزُ هِبَتُ الحُرِّ، فَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

#### (٣٥٣) بِابُ مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ

9۸٥ ـ (٧٩١) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ

<sup>(</sup>١) زيادة من (س).



## أُبِّرَتْ(١)، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا(٢) المُبْتَاعُ»(٣).

٩٨٦ ـ (٧٩٢) أَخبرَنَا مُحَمَّدٌ قال: أَخبرَنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبَنَا نَافِعٌ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَالَ: مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ [والعامَّةِ من فقهائنا](١٠).

#### (٣٥٤) بِابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الجَارِيَةَ وَلَهَا زَوْجٌ، أَوْ تُهْدَى إِلَيْهِ

٩٨٧ ـ (٧٩٣) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: ثنا التُّهْرِيُّ، عن أَمِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اشْتَرَى مِنْ عَاصِم بْنِ عَدِيٍّ جَارِيَةً، فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ، فَرَدَّهَا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَكُونُ / بَيْعُهَا طَلاقَهَا، وإِذَا كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ [٢٨/١] فَهَذَا عَيْبٌ فيها تُرَدُّ منه، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

٩٨٨ مِهِ (٧٩٤) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الْحَسَنِ، عن مَالِكِ بنِ أَنسٍ قال: أَبنَا ابْنُ ابْنُ فَهَابٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ أَهْدَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ جَارِيَةً مِنَ البَصْرَةِ لَهَا زَوْجٌ، فَقَالَ عُثْمَانُ: لَنْ أَقْرَبَهَا حَتَّى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا، فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ زَوْجَهَا، فَفَارَقَهَا.

<sup>(</sup>۱) فيه مسألة أصولية، وهي: الأخذ بمفهوم المخالفة. مفهومه: إن باعها قبل التأبير فثمرتها للمشتري، وهذا قول الجمهور. انظر: «اللُّباب في أصول الفقه»، ص ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) في (ف): يشترط.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له تمر أو شرب في حائط (٢٣٧٩)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر ١١٧٢/٣ (٧٧).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س).



#### (٣٥٥) بِابُ عُهْدَةِ الثَّلاثِ وَالسَّنَةِ (١)

٩٨٩ ـ (٧٩٥) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ بنِ عفان،

•٩٩٠ وَهِشَامَ بْنَ إِسْمَاعِيل<sup>(٢)</sup>؛ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ عُهْدَةَ الثَّلاثِ وعُهدَةَ السَّنَةِ، يَخْطُبَانِ بِهِ عَلَى المِنْبَر.

قَالَ مُحَمَّدٌ: لَسْنَا نَعْرِفُ عُهْدَةَ الثَّلاثِ، وَلا عُهْدَةَ السَّنَةِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الرَّجُلُ للرَّجل خِيَارَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ خِيَارَ سَنَةٍ فَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَى مَا اشْتَرَطَ(٣)، وَأَمَّا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَلا يَجُوزُ الخِيَارُ إِلَّا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ(٤).

#### (٣٥٦) بابُ بَيْع الْوَلاءِ

991 ـ (٧٩٦) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا عَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا عَبْدُ اللهِ بنُ دِينَارٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلاءِ وَعن هِبَتِهِ (٥).

 <sup>(</sup>۱) قَالَ مَالِكٌ: مَا أَصَابَ العَبْدَ أَوِ الوَلِيدَةَ فِي الأَيَّامِ الثَّلاثَةِ مِنْ حِينِ يُشْتَوَيَانِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الأَيَّامُ الثَّلاثَةُ، فَهُو مِنَ البَائِعِ، وَإِنَّ عُهْدَةَ السَّنَةِ مِنَ الجُنُونِ وَالجُذَامِ وَالبَرَص، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ، فَقَدْ بَرِئَ البَائِعُ مِنَ العُهْدَةِ كُلِّهَا. «الاستذكار» ٢٧٨/٦.

<sup>(</sup>٢) ولأه هشام بن عبد الملك على المدينة بعد عزلِ أبان بن عثمان سنة (٨٣هـ). «الطبقات الكبرى» ٢٦٢/١.

<sup>(</sup>٤) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام أبي حنيفة ها.

<sup>(</sup>٥) أخرجه النَّسائي عن قتيبة بن سمعيد عن مالك به في كتاب البيوع، باب بيع الولاء (٤٦٥٨)، وكذا مسلم والبخاري من طريق ابن دينار به في كتاب العتق، باب بيع الولاء وهبته (٢٥٣٥)، وكذا مسلم في كتاب العتق، باب النهي عن بيع الولاء وهبته ١١٤٥/٢ (١٦).



قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَجُـوزُ بَيْعُ الوَلاءِ وَلا هِبَتُـهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَة والعامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

997 (٧٩٧) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا فَافِعٌ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ وَلِيدَةً فَتُعْتِقَهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِ عَلَى أَنَّ وَلاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «لا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ؛ فَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»(۱).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ لا يَتَحَوَّلُ عَنْهُ، وَهُوَ كَالنَّسَبِ، وَهُوَ قَالنَّسَبِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

## (٣٥٧) بِابُ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ

997 (٧٩٨) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا نَافِعٌ، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا؛ فَإِنَّهُ لا يَبِيعُهَا، وَلا يَهَبُهَا، وَلا يُورِّدُهَا، وَهُو يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ لا يَبِيعُهَا، وَلا يَهَبُهَا، وَلا يُورِّدُهُا، وَهُو يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ (٢).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

## (٣٥٨) بِابُ بَيْعِ الحَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ نَقْدًا ونَسِيئَةً

٩٩٤ ـ (٧٩٩) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أبنَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل (٢١٦٩)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق ١١٤١/٢ (٥).

<sup>(</sup>٢) قوله: (فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ) سقط من (س) و(ز).



[٨٦/ب] صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ: أَنَّ الحَسَنَ بْنَ / مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ بَاعَ جَمَلًا لَهُ يُسمَّى(١) عُصَيْفِيرًا بِعِشْرِينَ بَعِيرًا إِلَى أَجَلِ.

٩٩٥ ـ (٨٠٠) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَن، أبنا مَالِكُ بنُ أنس قال: أَبنَا نَافِعٌ: أنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ (٢)، يُوَفِّيهَا إِيَّاهُ بِالرَّبَذَةِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: بَلَغَنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ خِلافُ هَذَا:

997 ـ (٨٠١) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا ابْنُ أَبِي ذِئبٍ (٣)، عن يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عن أَبِي حَسَنِ البَزَّارِ (١)، عن رَجُل مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، عن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ البَعِيرِ بِالبَعِيرَيْنِ إِلَى أَجَلِ، وَالشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلِ (٥).

٩٩٧ - وَبَلَغَنَا(١): عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَنْ بَيْعِ الحَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ نَسِيئَةً. فَبِهَذَا نَأْخُذُ(٧).

#### وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا<sup>(^)</sup>.

(١) كذا في الأصل، وذكر في نسخة وكذا في (ب): يدعى، وفي (س): يقال له.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: مضمونة له عليها.

<sup>(</sup>٣) تحرفت في (س) إلى: ثابت. وفي المطبوعة وشرح اللكنوي: ذؤيب، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصول، وسـت نسـخ خطية غير الأصول، «وشـروح الموطَّأ» للكماخي واللَّكنوي، وصوابه: البرَّاد. انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد ٣١٠/٥، و«الجرح والتعديل» ٣٥٦/٩ (١٦١٠)، و«الثقات» لابن حبان ٥٧٣/٥، وقد جاءت على الصُّواب في «المصنف» ٥٩١/١٠ (٢٠٨١٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٥٩١/١٠ (٢٠٨١٧)، وفيه: عن أبي الحسن البراد عن على.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» عن سمرة ٥٩٠/١٠ (٢٠٨١٦)، والتّرمذي مسندًا في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (١٢٣٧)، والطُّحاوي في «معاني الآثار» ۲۰/٤ (۵۷۳٥).

 <sup>(</sup>٧) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك ها.

<sup>(</sup>٨) ويؤيده ما أخرجه التّرمذي في البيوع (١٢٣٨): عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيتًا، ولا بأس به يدًا بيد». وقال التّرمذي: هذا حديث حسن صحيح.



#### (٣٥٩) بابُ الشَّرِكَةِ فِي البُيُوعِ<sup>(١)</sup>

٩٩٨ - (٨٠٢) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا اللهُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا العَلاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ: أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ البُرُوزَ (٢) فِي زَمنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، وإنَّ عُمَرَ قَالَ: لا يَبِيعنَّ فِي سُوقِنَا أَعْجَمِيٍّ؛ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَتفقَّهُوا فِي الدِّينِ، وَلَمْ يُقِيمُوا المِيزَانَ وَالمِكْيَالَ.

قَالَ يَعْقُوبُ: فَذَهَبْتُ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ هَيْهُ ، فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ لَكَ فِي غَنِيمَةِ بَارِدَةٍ ؟ قَالَ: مَا هِيَ ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَـزًا، قَدْ عَلِمْتُ مَكَانَهُ، يَبِيعُـهُ صَاحِبُهُ بِرُخْصِ لا يَسْتَطِيعُ بَيْعَهُ، أَشْتَرِيهِ لَكَ، ثُمَّ أَبِيعُهُ لَكَ. قَالَ: نَعَمْ. فَذَهَبْتُ، فَصَفَقْتُ بِالبَزِّ، ثُمَّ لا يَسْتَطِيعُ بَيْعَهُ، أَشْتَرِيهِ لَكَ، ثُمَّ أَبِيعُهُ لَكَ. قَالَ: نَعَمْ. فَذَهَبْتُ، فَصَفَقْتُ بِالبَزِّ، ثُمَّ جَنْتُ بِهِ، فَطَرَحْتُه فِي دَارِهِ جِئْتُ بِهِ، فَطَرَحْتُه فِي دَارِهِ عَثْمَانَ، فَلَمَّا رَجَعَ عُثْمَانُ، فَـرَأَى العُكُومَ (٣) فِي دَارِهِ قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: بَزِّ جَاءَ بِهِ يَعْقُوبُ. قَالَ: ادْعُوهُ لِـي، فَجِئْتُ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قُلْتُ: هَذَا؟ هَذَا الَّذِي قُلْتُ لَكَ. قَالَ: أَنَظُوْتُهُ؟ قُلْتُ: قد كَفَيْتُكَ، وَلَكِن إِنْهَ حَرَسَ عُمَرَ.

قَالَ: نَعَمْ، فَذَهَبَ عُثْمَانُ إِلَى حَرَسِ عُمَر، فَقَالَ: إِنَّ يَعْقُوبَ يَبِيعُ بَرِّي فَلا تَمْنَعُوهُ، قَالُوا: نَعَمْ، فجِئْتُ بِالبَرِّ السُّوقَ، فَلَمْ أَلْبَثْ ثمَّ جَعَلْتُ ثَمَنَهُ فِي مِزْوَدٍ، تَمْنَعُوهُ، قَالُوا: نَعَمْ، فجِئْتُ بِالبَرِّ السُّوقَ، فَلَمْ أَلْبَثْ ثمَّ جَعَلْتُ ثَمَنَهُ فِي مِزْوَدٍ، ثمَّ ذَهَبْتُ بِهِ إِلَى عُثْمَانَ، وَبِالَّذِي اشْتَرَيْتُ البَرَّ مِنْهُ، فقال له: عُدَّ الَّذِي لَك، فَاعْتَدَدَ<sup>(3)</sup>، وَبَقِيَ مَالٌ كَثِيرٌ. قَالَ: فَقُلْتُ لُعُثْمَانَ: هَذَا لَكَ، أَمَا إِنِّي لَمْ أَظْلِمْ فيه أَحَدًا. قَالَ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، وَفَرِحَ بِذَلِكَ.

قَالَ: قُلْتُ: أَمَا إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ مَكَانَ بَيْعةٍ مِثْلِهَا، أَوْ أَفْضَلَ. قَالَ: / وَعَائِدٌ [١٨٨١]

<sup>(</sup>١) في (ب): البيع.

<sup>(</sup>Y) في حاشية (ب) في نسخة: البزّ. قلت: والبزوز: جمع بَزّ، وهو جمع قياسي؛ إذ فَعْلٌ تجمع على فُعول.

 <sup>(</sup>٣) العُكُوم: الأحْمـال والغَرائر الَّتِي تَكُـونُ فِيهَا الأمْتِعَة وغيرُها، واحِدُها: عِكْم، بِالكَسْـرِ.
 «النِّهاية» ٢٨٥/٣.

<sup>(</sup>٤) في (ب) و(س): فاعتدُّه.



أَنْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ إِنْ شِـئْتَ. قَالَ: قَدْ شِـئْتُ. قَالَ: قُلْـتُ: فَإِنِّي بَاغٍ خَيْرًا فَأَشْرِكْنِي. قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي وَبَيْنَكَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِكَ الرَّجُلَانِ فِي الشِّرَاءِ بِالنَّسِيئَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمًا رَأْسُ مَالٍ، عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا، وَالوَضِيعَةَ عَلَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمًا رَأْسُ مَالٍ، عَلَى أَنْ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا، وَالوَضِيعَةَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ وَلِيَ الشِّرَاءَ وَالبَيْعَ أَحَدُهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ، وَلا يَفْضُلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مَاحِبُهُ، وَالرَّبْح، فَإِنَّ ذَلِكَ لا يَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ أَحَدُهُمَا رِبْحَ مَا ضَمِنَ صَاحِبُهُ، وَهُو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

#### (٣٦٠) بابُ القَضَاءِ

999 ـ (٨٠٣) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا اللهِ عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِ الأَعْرِبَ، وَلاَ يَمْنَغُ (١) أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِسَ (٢) خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ».

قَالَ: ثُمَّ يقولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ (٣).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وهَذَا عِنْدَنَا عَلَى وَجْهِ التَّوَسُّعِ مِنَ النَّاسِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَحُسْنِ الخُلُقِ (٤)، فَأَمَّا فِي الحُكْم فَلا يُجْبَرُونَ عَلَى ذَلِكَ.

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ في «فتح الباري» ١١٠/٥: «لا يمنع» بالجزم، على أنَّ (لا) ناهية، ولأبي ذر بالرفع، على أنه خبر بمعنى النهي.

<sup>(</sup>٢) في (ب) و(س): يغرزً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في كتاب المظالم، باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره (٣٤٦٣)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب المساقاة، باب غرز الخشب في جدار الجار ١٢٣٠/٣ (١٣٦)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) وهو مذهب مالك. انظر: «التَّمهيد» ٢٢٢/١٠.



• • • • • بَلَغَنَا (١): أَنَّ شُرَيْحًا اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ لِلَّذِي وَضَعَ خشبته: ارْفَعْ رِجْلَكَ عَنْ مَطِيَّةِ أَخِيكَ. فَهَذَا الحُكْمُ فِي ذَلِكَ، وَالتَّوَشُّعُ أَفْضَلُ.

#### (٣٦١) بِابُ الهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ والعُمْرِي والنِّحَل (٢)

١٠٠١ \_ (٨٠٤) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أَبنَا دَاوُدُ بْنُ الحُصَيْن، عن أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ المُرِّيِّ، عن مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ: أنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ عَلَيْهِ: إنَّه مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصَلَةِ رَحِم، أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَـةٍ؛ فَإِنَّهُ لا يَرْجِعُ فِيهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ (٣)، فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ، يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ لَمْ يُرْضَ مِنْهَا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَــذَا نَأْخُذُ. مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِــمٍ مَحْرَمٍ، أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ، وقَبَضَهَا المَوْهُوبُ لَهُ، فَلَيْسَ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا(٤).

وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِم مَحْرَم وَقَبَضَهَا، فَلَــهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا، إِنْ لَمْ يُثَبْ مِنْهَا، أَوْ تَزَيدُ خَيْرًا فِي يَدِهِ (٥) مَ أَوْ تَخُرُجُ مِنْ مِلْكِهِ إِلَى مِلْكِ غَيْرِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

<sup>(</sup>۱) أخرج نحوه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١٥٩/١٤ (٢٧٩٢٣).

<sup>(</sup>Y) قوله: (النحل) ليس في (س). والنِّحَلُ: جمع نِحْلةٍ، وهي: العطية، ومثلها النُّحْلي. «لسان العرب».

<sup>(</sup>٣) قال القاضى عبد الوهاب في «التلقين»، ص ٥١: وهبةُ الثَّوابِ جاريةٌ مجرى البيع، والموهوبُ له مخيِّر؛ إنْ شاء قَبلَ وأثابه، وإنْ شاء ردَّه، ولا يُبطلها عدمُ القبض، والتَّوابُ الذي يلزم قبوله قيمة الموهوب، ولا يلزم الواهبَ قبولُه دونها، ولا الموهوب بذلُ زائدٍ عليها.

ومذهبُ مالكِ: له الرجوع فيها إذا وهبها لذي رحم على قصد الثواب ما لم يثب منها. انظر: «موطأ يحيى» ٧٥٤/٢، و«الاستذكار» ٢٣٤/٧.



#### (٣٦٢) بابُ النِّحَلِ<sup>(١)</sup>

١٠٠٢ ـ (٨٠٥) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أَبنَا ابْنُ شِهَابٍ، عن حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِير: أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِير: أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِير: أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِير: أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلامًا كَانَ لِي، فَقَالَ لهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتُهُ مِثْلَ هَـذَا؟» قَالَ: لا. قَالَ: لا. قَالَ: لا. قَالَ: لا. قَالُ: هُوْرُتَجِعْهُ (٢)» (٣).

10.7 أخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا ابْنُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا ابْنُ شِهَابٍ، عن عُرْوَةَ، عن عَائِشَةَ وَعِيْهَا: أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ - وَ الله وعنها - كَانَ نَحَلَهَا جَدَدَادَ أَنَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالعَالِيَةِ، فَلَمَّا حَضَرَتُهُ الوَفَاةُ قَالَ: وَاللهِ يَا بُنَيَّةُ، مَا مِنَ النَّاسِ أحدٌ أَحَبُ إِلَيَّ غِنَى بَعْدِي مِنْكِ، وَلا أَعَزُ عَلَيً وَاللهِ يَا بُنَيَّةُ، مَا مِنَ النَّاسِ أحدٌ أَحَبُ إِلَيَّ غِنَى بَعْدِي مِنْكِ، وَلا أَعَزُ عَلَيَ فَقُرًا مِنْكِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ مِنْ مَالِي جَدِدَادَ عِشْرِينَ وَسْقًا، فَلَوْ كُنْتِ فَقُرًا مِنْكِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ مِنْ مَالِي جَدِدَادَ عِشْرِينَ وَسْقًا، فَلَوْ كُنْتِ جَددتِيهِ، وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ، وإِنَّمَا هُوَ اليَوْمَ مَالُ وَارِثٍ، وَإِنَّمَا هُما أَخَوَاكِ جَددتِيهِ، وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ، وإِنَّمَا هُوَ اليَوْمَ مَالُ وَارِثٍ، وَإِنَّمَا هُما أَخَوَاكِ وَأَحْتَاكِ، فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ الله وَيَلِقُ، قَالَتْ عائشة: فقلتُ: وَاللهِ يَا أَبَتِ، لَوْ

ومذهب مالك: له الرجوع فيها أو في قيمتها إذا تغيَّرت بزيادة أو نقصان. انظر: «موطأ يحيى»
 ٢٧٤/٧ و «الاستذكار» ٢٣٤/٧.

<sup>(</sup>۱) وقع في المطبوعة في أول الباب: أَخْبَرَنَا ابن شهاب، عن سعيد... إلخ، ثمَّ كرر الأثر في المطبوعة في آخر الباب، وهو في النسخ الخطية في آخر الباب دون أوله.

<sup>(</sup>٢) قدَّم في الأصل (ف) و(ز) في أول الباب حديث عثمان بن عفان الآتي، وذكر بعده كلام مُحَمَّد المتأخر، وذلك غير منسجم، وأخذنا بترتيب (ب) و(س).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الهبات، باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة ١٢٤١/٣ (٩)، والنَّسائي من طريق ابن القاسم عن مالك به في كتاب النحل (٣٦٧٣).

<sup>(</sup>٤) الجَدَاد: بِالفَتْحِ وَالكَسْرِ، صِرَام النَّخْلِ، وَهُوَ قَطْعُ ثَمَرَتِهَا. «النَّهاية» ٢٤٤/١.



كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ، إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ، فَمَنِ الأُحْرَى؟ قَالَ: ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةً (١) أُرَاهَا جَارِيَةً. فَوَلَدَتْ جَارِيَةً.

١٠٠٤ ـ (٨٠٧) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عن مَالِكِ بنِ أنسِ قال: أَبنَا ابْنُ شِهَابٍ، عن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ القَارِيِّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلًا، ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا، فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَ: مَالِي بِيَدِي، لَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا، وَإِنْ مَاتَ هُوَ قَالَ: هُوَ لِابْنِي، [قَدْ](٢) كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ (٣) إِيَّاهُ. مَــنْ نَحَلَ نِحْلَةً لَمْ يَحُزْهَا الَّــذِي نُحِلَهَا حَتَّى تَكُونَ ــ إِنْ مَاتَ هو \_ لِوَارثِهِ، فَهُو (١) بَاطِلٌ.

١٠٠٥ ـ (٨٠٨) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عن مَالِكِ بنِ أنسِ قال: أبنا ابْنُ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَبُيُهُ قَالَ: مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُعُ أَنْ يَحُوزَ نُحْلَتَهُ، فَأَعْلَنَ بِهَا وَأَشْهَدَ / عَلَيْهَا فَهِيَ جَائِزَةٌ، وَإِنْ [٨٧/ب] وَلِيَهَا أَبُوهُ.

> قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا [كُلِّهِ](٥) نَأْخُذُ، ويَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُسَـوِّيَ بَيْنَ وَلَدِهِ فِي النُّحْلَةِ، وَلا يُفَضِّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ (٦)، فَمَنْ نَحَلَ نُحْلَةً وَلَدًا أَوْ غَيْرَهُ، فَلَمْ

<sup>(</sup>١) حبيبة بنت خارجة بن زيد: زوجُ أبي بكر الصديق، وهي التي قال فيها أَبُو بكر لمَّا حضرته الوفاة: إنَّ ذا بطن بنت خارجة أُراها جارية، فولدتْ أمَّ كلثوم بنت أَبِي بكر، ثمَّ تزوَّجها بعد وفاة أبي بكرٍ خبيبُ بن إساف الخزرجي. «أسد الغابة» ٥٩٢، ٥٩٦.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٣) في (ف): أعطيتهم.

<sup>(</sup>٤) في (ب) و(س): فهي.

<sup>(</sup>ه) زيادة من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٦) قال ابن عبد البرِّ في «التَّمهيد» ٢٢٥/٧: فأمَّا مالكٌ والشَّافعي وأبو حنيفة وأصحابُه، فأجازوا أن يخصُّ بعضَ ولدِه دونَ بعض بالنَّحلة والعطية على كراهيةٍ مِن بعضِهم، والتَّسويةُ أحبُّ إلى جميعِهم، وكان مالكٌ يقول: إنَّما معنى هذا الحديث الذي جاء فيه فيمن نَحلَ بعضَ ولدِه مالَه كلُّه. باختصار يسير.



يَقْبِضْهَا الَّذِي نُحِلَهَا حَتَّى مَاتَ النَّاحِلُ أَو المَنْحُولُ فَهِيَ مَرْدُودَةٌ عَلَى النَّاحِلِ وَعَلَى وَرَثَتِهِ، وَلا تَجُوزُ لِلْمَنْحُولِ حَتَّى يَقْبِضَهَا، إِلَّا الوَلَدَ الصَّغِيرَ، فَإِنَّ قَبْضَ وَالِدِهِ لَهُ قَبْضٌ، فَإِذَا أَعْلَنَهَا وَأَشْهَدَ عليها فَهِيَ جَائِزَةٌ لِوَلَدِهِ(۱)، وَلا سَبِيلَ لِلْوَالِدِ إِلَى الرَّجْعَةِ فِيهَا، وَلا إِلَى اعتِصَارِهَا(۱) بَعْدَ أَنْ أَشْهَدَ عَلَيْهَا(۱)، وَهُو قَوْلُ أَبِي إِلَى الرَّجْعَةِ فِيهَا، وَلا إِلَى اعتِصَارِهَا(۱) بَعْدَ أَنْ أَشْهَدَ عَلَيْهَا(۱)، وَهُو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً وَالْعَامَةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

#### (٣٦٣) بابُ العُمْرَى(٤) وَالسُّكْنَى

١٠٠٦ (٨٠٩) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا اللهِ: أَنَّ اللهِ: أَنَّ اللهِ: أَنَّ شِسهَابٍ، عن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عسن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ؛ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا.

[٨٨/أ] لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا»؛ لأنَّهُ (٥) أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتِ المَوَارِيثُ فِيهِ (٦). /

<sup>(</sup>۱) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك ﷺ. ومذهب مالك: أنَّ الإشهاد لا يجعل الابن مالكًا للنحلة حتى يعزلها عن ماله أو يضعها عن رجل آخر. انظر: «الاستذكار» ٣٠٧/٧.

<sup>(</sup>٢) في ب: (اغتصابها)، وهو تصحيف، وسقطت من (س). **الاعتصار**: الارتجاع. قال ابن الأثير في «النّهاية» ٢٤٧/٣: واعْتَصَرَ العطيّة: إِذَا ارتَجَعَهَا.

<sup>(</sup>٣) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك ﷺ. ومذهب مالك: أنَّ له الرجوعَ فيها. انظر: «الاستذكار» ٢٢٨/٧.

<sup>(</sup>٤) قال في «النَّهاية» ٢٩٨/٣؛ يُقَالُ: أَعْمَرْتُه الدارَ عُمْرَى، أَيْ: جَعَلتها لَهُ يَسْكُنها مُدَّة عُمُرِه، فَإِذَا مَاتَ عَادَتْ إِلَيْ، وَكَذَا كَانُوا يَفعلون فِي الجَاهِلِيَّةِ، فأَبْطل ذَلِكَ وأَعْلمهم أَنَّ مَنْ أُعْمِرَ شَيئًا أَوْ أُرْقِبَه فِي حَيَاتِهِ فَهُوَ لورَثَتِه مِنْ بَعْده.

<sup>(</sup>٥) وهذا مدرج من قول أبي سلمة. انظر: «فتح الباري» ٢٣٩/٥.

<sup>(</sup>٦) تكرر هذا الحديث في (س)، وقد أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الهبات، باب العمرى ١٢٤٥/٣ (٢٠)، وأبو داود من طريق بشر بن عمر عن مالك به في كتاب العمرى، باب من قال فيه: ولعقبه (٣٥٤٨)، وأخرجه البخاريُّ من طريق أبي سلمة به في كتاب الهبة، باب العمرى والرقبى (٢٦٢٥).



١٠٠٧ - (٨١٠) أَخبرَنَا مُحَمَّدٌ، أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا نَافِعٌ: أنَّ ابْنَ عُمَرَ وَرِثَ حَفْصَةً قَدْ أَسْكَنَتْ بِنْ تَن زَيْدِ بْنِ الخَطَّابِ وَكَانَتْ حَفْصَةُ قَدْ أَسْكَنَتْ بِنْ تَن زَيْدِ بْنِ الخَطَّابِ مَا عَاشَتْ، فَلَمَّا تُوفِّيَتْ ابِنْةُ زَيْدِ بْنِ الخَطَّابِ قَبَضَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ المَسْكَنَ، وَرَأًى أَنَّهُ لَهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. العُمْرَى هِبَةٌ، فَمَنْ أَعْمَرَ شَــيْئًا فَهُوَ لَهُ، وَالسُّكْنَى عَارِيَةٌ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَسْـكَنَهَا، وَإِلَى وَارِثِهِ مِنْ بَعْدِهِ، وَهُــوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامَّةِ مِنْ فُقَهَاثِنَا.

وَالعُمْرَى؛ إِنْ قَالَ: هِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ، أَوْ لَمْ يَقُلْ: لِعَقِبِهِ، فَهُوَ سَوَاءُ (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وكانت وفاتها سنة (٤٥هـ)، بينما وفاة أخيها عبد الله بن عمر سنة (٧٣هـ).

<sup>(</sup>٢) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام مُحَمَّد والإمام مالك ها. ومذهب مالك: أنّها ترجع إلى الذي أعمرها إذا لم يقل: هي لك ولعقبك. «الاستذكار» ٢٣٨/٧.

# كِتَابُ الصَّرْفِ وَأَبْـوَابِ الرِّبَا



١٠٠٨ أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ [قال: أبنا مَالِكُ بن أنسٍ] قال: أَجْبَرَنَا نَافِعٌ، عن عَبْدِ اللهِ بن عمر: أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ وَ اللهِ عَالَ: لا تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالذَّهَبِ، أَحَدُهُمَا غَائِبٌ وَالآخَرُ نَاجِزٌ، وإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ فَلا تُنْظِرُهُ. إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاء. وَالرَّمَاءُ: هُوَ الرِّبَا.

١٠٠٩ ( ١٠٠٨) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أَبنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلا تَبِيعُوا الدورِقَ بِالوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلا تَبِيعُوا الدورِقَ بِالوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالوَرِقِ إَلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالوَرِقِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ وَالآخَرُ نَاجِزٌ، وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ حَتَّى يَلِجَ بَيْتُهُ فَلا تُنْظِرُهُ، إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّماءُ ( ).

١٠١٠ ـ (٨١٣) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عن مَالِكِ بنِ أنسِ قال: أبنَا نَافِعٌ، عن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلا تُشِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ إِلَّا مِثْلاً مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلا تُشِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلا تُشِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلا تُشِيعُوا مَنْهَا شَيْئًا خَائِبًا بِنَاجِزٍ»(١٠).

<sup>(</sup>١) سقطت من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ب): الربا.

<sup>(</sup>٣) قال الحربي في «غريب الحديث» ٨١٥/٢: الشَّفُّ: الزِّيَادَةُ، أَيْ: لا تُعْطُوا وَاحِدًا زِيَادَةً عَلَى مَا يَأْخُذُونَ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالب المساقاة، باب الربا بالفضة (٢١٧٧)، وكذا مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب المساقاة، باب الربا (٢٠٨/٣).



١٠١١ ـ (٨١٤) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عن مَالِكِ بنِ أنسسٍ قال: أبنا مُوسَى بْنُ أَبِي تَمِيم، عن سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَم، لا فَضْلَ بَيْنَهُمَا» (١).

ابْنُ شِهَابٍ، عن مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الحَدَثَانِ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ التَمَسَ صَوْفًا بِمِعَةِ دِينَارٍ. قَالَ: فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ بِمِعَةِ دِينَارٍ. قَالَ: فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنَّ مِنَّ مِنَّى، فَأَخَذَ طَلْحَةُ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِي خَازِنِي مِنَ مِنَّ مِنَّى، فَأَخَذَ طَلْحَةُ الذَّهَبَ يُقلِّبُهَا فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِي خَازِنِي مِنَ الغَابَةِ، وَعُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يَسْمَعُ، فَقَالَ: لا، وَاللهِ لا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ، الغَابَةِ، وَعُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يَسْمَعُ، فَقَالَ: لا، وَاللهِ لا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ، وَالبُرُّ الْعَابَةِ، وَعُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يَسْمَعُ، فَقَالَ: لا، وَاللهِ لا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ، وَالبُرُّ الْمَاءَ وَهَاءَ، والبُرُّ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَلِا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرُ وَلَا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْتَعْرُ بِالتَّمْرِ رَبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» (٢).

١٠١٣ (٨١٦) أخبرَنَا مُحَمَّدٌ، أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُلْمَانَ بَنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُلْمَانَ بَاعَ سِلَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سُلْمَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلٍ هَذَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ.

قَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: مَا أَرَى بِهذا بَأْسًا، قَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشَّافعي عن مالك به في «مسنده» ص ۱۸۱، وعنه أحمد في «المسند» ۱۸۱۵ (۲۹۳۸)، والنَّسائي عن قتيبة بن سعيد عن مالك به في كتاب البيوع، باب بيع الدينار بالدينار ۲۷۸/۷ (٤٥٦٧)، وأخرجه مسلم من طريق موسى بن أبي تميم به في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا ۲۲۱۲/۳ (۸۵).

<sup>(</sup>Y) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب البيوع، باب بيع الشعير بالشعير (٢١٧٤)، وأبو داود مختصرًا عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك به في البيوع، باب الصرف (٣٣٤١)، وأخرجه مسلم من طريق ابن شهاب به في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا ١٢٠٩/٣ (٧٩).

مُعَاوِيَةً؟ أُخْبِرُهُ عَنْ رَسُسُولِ اللهِ ﷺ وَيُخْبِرُنِي عَنْ رَأْيِهِ (١)، لا أُسَاكِنُكَ بِأَرْضِ

قَالَ: فَقَدِمَ أَبُو الدَّرْدَاءِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَأَخْبَرَهُ، فَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةً: لا تبعْ ذَلِكَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْل، وَزْنًا بِوَزْنِ (٢).

١٠١٤ ـ (٨١٧) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أَبنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللَّيْثِيُّ: أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ يُراطِلُ (٣) الذَّهَبَ بِالْذَّهَبِ. قَالَ: يُفْرِغُ الذَّهَـبَ فِي كِفَّةِ المِيزَانِ، وَيُفْرِغُ الآخَـرُ الذَّهَبَ فِي كِفَّة الميزانِ الأُخْرَى. قَالَ: ثُمَّ يَرْفَعُ المِيزَانَ، فَإِذَا اعْتَدَلَ لِسَانُ المِيزَانِ أَخَذَ وَأَعْطَى صَاحِبَهُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ عَلَى مَا جَاءَ في الآثَارِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَة والعامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

#### (٣٦٤) بِابُ الرِّبَا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ

١٠١٥ ـ (٨١٨) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أَبنَا

<sup>(</sup>١) فيه مسألة أصولية، وهي: لا اجتهاد مع النص.

قال الباجي في «المنتقى» ٢٦٢/٤: فيه إنكار على معاوية التعلقَ برأي يخالف النص. وفيه تصريحٌ بأنَّ أخبارَ الآحادِ مقدَّمةٌ على القياس والرَّأي.

وقال أيضًا: يحتمل أنْ يرى القياس مقدَّمًا على أخبار الآحاد، ويحتمل أنْ يرى تقديم أخبار الآحاد إلَّا أنه حمل النهي على المضروب بالمضروب، دون المصوغ بالمضروب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد عن يحيى بن سعيد عن مالك به ٥٢٠/٤٥ (٢٧٥٣١)، والنَّسائي عن قتيبة عن مالك به في كتاب البيوع، باب بيع الذَّهب بالذَّهب (٤٥٧٢).

<sup>(</sup>٣) قال المُطَرِّزيُّ في «المُغْرِب» ٣٣٣/١: المراطلة: وهي بيع الذَّهب بالذَّهب مُوازَنةً. يقال: راطل ذهبًا بذهب، أو ورقًا بورق. وهذا ممَّا لم أجده إلَّا في «الموطَّأ».

قال الباجي في «المنتقى» ٢٦٠/٤: المراطلة تكون وزنًا، والمبادلة تكون عددًا.



أَبُو الزِّنَادِ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ يَقُولُ: لا رِبَا إِلَّا فِي ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، أَوْ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ مِمَّا يُؤكِّلُ أَوْ يُشْرَبُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: ما كَانَ ممَّا يُكَالُ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ، أَوْ كَانَ ممَّا يُوزَنُ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ، فَهُوَ مَكْرُوهٌ أَيْضًا، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَـدٍ، بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يُؤْكَلُ وَيُشْرَ بُ(١)،

١٠١٦ ـ وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ (٢)، وَأَبِي حَنِيفَةَ والعامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

١٠١٧ ـ (٨١٩) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عن مَالِكِ بنِ أنسسٍ قال: أَبنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْل»، فَقِيلَ: يَا رَسُــولَ اللهِ، إِنَّ عَامِلَكَ عَلَى خَيْبَرَ ـ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَدِيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ \_ باعَ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ! قَالَ: «ادْعُوهُ لِي» فَدعَوهُ لَـهُ، فَقَالَ لهُ رَسُــولُ اللهِ ﷺ: «أَتَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ؟» فَقَالَ: يَا رَسُــولَ اللهِ، لا يُعْطُونِي [٨٩/أ] الجَنِيبَ<sup>(٣)</sup> بِالجَمْعِ (٤) إِلَّا صَاعًا / بِصَاعَيْنِ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بع الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، وَاشْتَرِ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا» (٥).

<sup>(</sup>١) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام مُحَمَّد والإمام مالك ها.

ومذهبُ مالكِ: تخصيصها بالمأكول والمشروب. «الاستذكار» ٣٥٦/٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مُحَمَّد موصولًا في كتابه «الأصل» ٣٧١/٢، و«الحُجَّة» ٦٤٥/٢، وعبد الرزاق من طريق آخر في «المصنف» ۳۰/۸ (١٤١٧٦).

<sup>(</sup>٣) الجَنِيبُ: من جيدِ التَّمْر. «غريب الحديث» لابن الجوزي ١٧٥/١.

<sup>(</sup>٤) الجَمْعُ: تَمْر مُخْتَلِطٌ مِنْ أَنْوَاعٍ مُتَفَرِّقة، وَلَيْسَ مَرْغُوبًا فِيهِ، وَمَا يُخْلَطُ إِلَّا لرَدَاءته. «النَّهاية» ٢٩٦/١.

<sup>(</sup>٥) الحديث مرسل، وقد أخرجه البيهقي هكذا من طريق مالك به في «معرفة السنن والآثار» ٥٥/٨ (١١١٠٦)، وسيأتي نحوه موصولًا في الحديث الذي بعده.

قال ابن عبد البرِّ في «التَّمهيد» ١٢٧/٥: هكذا رواه في «الموطَّأ» مرسلًا، ومعناه عند مالك متصل من حديثه عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة جميعًا عن النبي ﷺ ، والحديث ثابت محفوظ عن النبي ﷺ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد.



المَحْدَدِ بِنُ سُهَيْلِ الزُّهْرِيُّ (۱) مَحَمَّدُ بِنُ الحَسَنِ، عِن مَالِكِ بِنِ أَنسٍ قَال: أَبَنَا عَبْدُ المَجِيدِ بِنُ سُهَيْلِ الزُّهْرِيُّ (۱) عن ابن المُسَيِّبِ، عن أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (۲): أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا (۲) عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا جَنيبًا ؟» قَالَ: لا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَكِنّي آخذُ الصَّاعَيْنِ بِالثَّلاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَلا تَفْعَلْ، بِعْ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَلا تَفْعَلْ، بِعْ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاثَةِ، وَقَالَ فِي المِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، وَهُو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

الْحَبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسنِ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ، عن رَجُلٍ: أَنَّهُ سَالًا سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ عنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي طَعَامًا مِنَ الجَارِ<sup>(٥)</sup> بِدِينَارٍ وَنِصْفِ
 سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ عنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي طَعَامًا مِنَ الجَارِ<sup>(٥)</sup> بِدِينَارٍ وَنِصْفِ

<sup>(</sup>۱) في الأصول: والزهري، وهو خطأ، فعبد المجيد هو زهري: من بني زهرة. انظر: «تهذيب الكمال» ٢٦٩/١٨.

<sup>(</sup>٢) زاد في الأصل (ف): قال لنا أبو عليّ: هكذا في كتابنا: عن أبي سعيدِ عن أبي هريرة، والصّواب عن أبي سعيدٍ وأبي هريرة، ووجدتُه في نسخٍ مسموعةٍ من بِشْرٍ كما في كتابنا. ووقع في (ب): وأبي هريرة، على الصّواب.

قال ابن عبد البرِّ في «التَّمهيد» ٥٦/٢٠: ذِكْرُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذَا الحَدِيثِ لَا يُوجَدُ مِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ عَبْدِ المَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ هَذَا، وَإِنَّمَا يُحْفَظُ هَذَا الحَدِيثُ لِأَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ. كَذَلِكَ رَوَاهُ قَتَادَةُ عَبْدِ المُحْدِيثِ المُحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ حُفَّاظٍ أَصْحَابِ قَتَادَةَ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ وَابْنِ أَبِي عَرُوبَةً.

وقال أيضًا: وَرَوَى الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عَبْدِ المَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ فِي هَذَا الحَدِيثِ إِسْنَادَيْنِ: أَحَدهمَا: عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ كما رواه مالك وغيره، وَالآخَر: عَنْ عَبْدِ المَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مثله سواء.

<sup>(</sup>٣) هو سواد بن غزية الأنصاري. «الاستذكار» ٣٢٦/٦، و«فتح الباري» ٤٠٠/٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاريُّ عن قتيبة عن مالك به في البيوع، بابٌ إذا أراد أن يبيع تمرًا بتمر خير منه (٢٢٠١)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل ١٢١٥/٣ (٩٥).

<sup>(</sup>٥) ميناء قديم على البحر الأحمر، وتقع الجار الآن في المكان المعروف اليوم باسم «الرايس» غرب بلدة بدر بميل قليل نحو الشمال. «المعالم الأثيرة في السنة والسيرة»، ص ٨٥.



دِرْهَــم، أَيُعْطِيهِ دِينَــارًا وَنِصْفَ دِرْهَم طَعَامًــا؟ قَالَ: لا، وَلَكِــنْ يُعْطِيهِ دِينَارًا وَدِرْهَمًا، وَيَرُدُّ عَلَيْهِ الْبَائِعُ نِصْفَ دِرْهَم طَعَامًا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: فَهَذَا الوَجْهُ أَحَبُ إِلَيْنَا، وَالوَجْهُ الآخَرُ يَجُوزُ أَيْضًا إِذَا لَمْ يُعْطِهِ مِنْ الطَّعَامِ الَّذِي اشْسترَى أَقَلَّ مِمَّا يُصِيبُ النِّصْفُ دِرْهَمٍ مِنْهُ فِي البَيْعِ الأَوَّلِ، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهُ أَقَـلَ مِمَّا يُصِيبُ النِّصْفُ درْهَمٍ مِنْهُ فِي البَيْعِ الأَوَّلِ، لَمْ يَجُزْ، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهُ أَقَـلَ مِمَّا يُصِيبُ النِّصْفُ درْهَمٍ مِنْهُ فِي البَيْعِ الأَوَّلِ، لَمْ يَجُزْ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

# (٣٦٥) بابُ: الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ العَطَاءُ أَوِ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ، فَيَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَه

1070 ـ (٨٢٢) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ جَمِيلًا المُؤَذِّنَ يَقُولُ لِسَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: إِنِّي رَجُلٌ أَشْتَرِي هَذِهِ الأَرْزَاقَ الَّتِي يُعطاها النَّاسُ بِالجَارِ (١)، فَأَبْتَاعُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَرْيدُ أَنْ أَبِيعَ الطَّعَامَ المَصْمُونَ عَلَيَّ إِلَى ذَلِكَ الأَجَلِ، فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: أَتُرِيدُ أَنْ تُوفِيهُمْ مِنْ تِلْكَ الأَرْزَاقِ النَّتِي ابْتَعْت؟ قَالَ: نَعَمْ، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ لَهُ دَيْنٌ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ؛ لأَنَّهُ غَرَرٌ، لا يدري أَيَخْرُجُ أَمْ لا يَخْرُجُ ؟. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.

[۸۹/ب] المحرد (۸۲۳) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ / قال: أَبنَا مُوسَى بْنُ مَيْسَرَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَسْأَلُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ، قَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أَبيعُ الدَّيْنِ، وَذَكَرَ لَهُ أشياءَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ المُسَيِّبِ: لا تَبِعْ إِلَّا مَا آوَيْتَ إِلَى رَحْلِكَ.

<sup>(</sup>۱) تقدم تفسيره قريبًا.



قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. لا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ دَيْنًا لَهُ عَلَى إِنْسَانٍ إِلَّا مِنَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ؛ لأَنَّ بَيْعَ الدَّيْنِ غَرَرٌ، لا يدري أيخرج أو لا يَخْرُجُ؟. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.

# (٣٦٦) بِابُ: الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَقْضِي أَفْضَلَ مِمَّا أَخَذَ

١٠٢٢ - (٨٢٤) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا حَمْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مِنْ رَجُلٍ حُمَيْدُ بْنُ قَيْسٍ المَكِّيُّ، عن مُجَاهِدٍ قَالَ: اسْتَسْلَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مِنْ رَجُلٍ دَرَاهِمِي الَّتِي أَسْلَفْتُكَ. وَرَاهِمِي الَّتِي أَسْلَفْتُكَ. فقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتُ، وَلَكِنَّ نَفْسِي بِذَلِكَ طَيِّبَةٌ.

الرّبُلُ بن أَسْلَمَ، عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عن أَبِي رَافِعِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَسْلَفَ وَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عن أَبِي رَافِعِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا (١)، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ (٢)، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا (١)، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ (٢)، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلُ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ، فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا جَمَلًا رَبَاعِيًا (٣) خِيَارًا.

قَالَ: «أَعْطِه إِيَّاهُ؛ إِنَّ (أَ) خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً»(٥).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ نَأْخُذُ. لا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ عَنْ غَيْرِ شَــرْطِ اشْترَطَهُ (٦) عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.

<sup>(</sup>١) البَكْر: بِالفَتْحِ، الفَتِيُّ مِنَ الإِبِلِ، بِمَنْزِلَةِ الغُلامِ مِنَ النَّاسِ. «النَّهاية» ١٤٩/١.

<sup>(</sup>٢) قال الباجي في «المنتقى» ٩٦/٥: يحتمل أنَّ النَّبيِّ ﷺ اقترضه من إبل الصدقة، أو اشتراه منها.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في «النّهاية» ١٨٨/٢؛ يُقَالُ للذّكر مِنَ الإبسلِ إِذَا طلعتْ رَبَاعِيتُهُ: رَبَاعٌ، والأنتَى رَبَاعِيةٌ، بالتَّخْفِيف، وَذَلِكَ إِذَا دَخَلَا فِي السَّنةِ السَّابعةِ.

<sup>(</sup>٤) في (ب): فإنَّ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم عن ابن وهب عن مالك به في كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه ١٢٢٤/٣ (١١٨)، وأبو داود عن القعنبي عن مالك به في كتاب البيوع، باب حسن القضاء (٣٣٣٩).

<sup>(</sup>٦) في (ف): اشترطته.



١٠٢٤ (٨٢٦) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أَبنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلَا يَشْتَرِطُ إِلَّا قَضَاءَهُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْــتَرِطَ أَفْضَلَ مِنْهُ، وَلا يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ أَحْسَنَ مِنْهُ، فَإِنَّ الشَّــرْطَ فِي هَذَا لا يَنْبَغِي، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنيفة والعامة مِنْ فُقَهَائِنَا.

# (٣٦٧) بابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ قَطْعِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ

١٠٢٥ ـ (٨٢٧) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عن سَـعِيدِ بْنِ المُسَـيِّبِ: أَنَّهُ قَالَ: قَطْعُ الذَّهَبِ والورقِ مِنَ الفَسَادِ فِي الأَرْضِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يَنْبَغِي قَطْعُ الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِيرِ لِغَيْرِ مَنْفَعَةٍ.

# (٣٦٨) بِابُ المُعامَلةِ (١) والمُزَارَعةِ في الأَرْضِ والنَّخْلِ

1•٢٦ ـ (٨٢٨) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أَبنَا رَافِعَ بْنَ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَـنِ: أَنَّ حَنْظَلَةَ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَـاًلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ المَزَارِعِ؟ فَقَالَ: قَدْ نُهِيَ عَنْهُ. قَالَ حَنْظَلَةُ: فَقُلْتُ لِرَافِعٍ: بِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ؟ فَقَالَ رَافِعٍ: لِا بَأْسَ بِكِرَائِهَا بِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ؟.

<sup>(</sup>۱) في (س): العُمَالَة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد عن يحيى بن سعيد عن مالك به في «المسند» ١٤٠/٤ (١٧٢٩٧)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالذهب والورق ١١٨٣/٣ (١١٥)، والبخاري من طريق حنظلة بن قيس الأنصاري به في كتاب الحرث والمزارعة، باب كراء الأرض بالذهب والفضة (٢٣٤٦).

قَالَ مُحَمَّدٌ: / وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا بَأْسَ بِكِرَائِهَا بِالذَّهَبِ وَالوَرقِ وبِالحِنْطَةِ كَيْلًا [٩٠]] مَعْلُومًا، وَضَرْبًا مَعْلُومًا، مَا لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَرَطَ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا كَيْلًا مَعْلُومًا، فَلا خَيْرَ فِيهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا(١).

١٠٢٧ ـ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ كِرَائِهَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ بِالحِنْطَةِ كَيْلًا مَعْلُومًا، فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ (٢)، وقَالَ: هَلْ ذَلِكَ إِلَّا مِثْلُ البَيْتِ يُكْترَى (٣)؟.

١٠٢٨ ـ (٨٢٩) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أَبنَا ابْنُ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ فَتَحَ خَيْبَرَ قَالَ لِلْيَهُودِ: «أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ عَلَى أَنَّ الثَّمَرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ» قَالَ: فكانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ، فَيَخْرُصُ ( ْ ) بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، ثُمَّ يَقُولُ: إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي. قَالَ: فَكَانُوا يَأْخُذُونَهُ (٥).

١٠٢٩ ـ (٨٣٠) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أَبَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَــارٍ: أَنَّ رَسُــولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ ۖ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اليَهُودِ. قَالَ: فَجَمَعُوا له حُلِيًّا مِنْ حُلِيٍّ نِسَائِهِمْ، فَقَالُوا: هَذَا لَكَ، وَخَفِّفْ عَنَّا، وَتَجَاوَزْ فِي القَسْمِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ يَهُود، وَاللهِ إِنَّكُمْ لَمِنْ أَبْغَض

<sup>(</sup>١) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام مُحَمَّد والإمام مالك ها. ومذهبُ مالكِ: أنَّها المحاقلة المنهى عنها. «الاستذكار» ٣٣٢/٦.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ۱۳٥/۱۱ (۲۱٦٨٠).

<sup>(</sup>٣) فيه مسألة أصولية، وهي: استعمال القياس، فقد قاس كراء الأرض بالحنطة المعلومة على كراء البيت.

<sup>(</sup>٤) قال في «النَّهاية» ٢٢/٢: خَرَصَ النَّخْلَةَ والكَرْمة يَخْرُصُهَا خَرْصًا: إِذَا حَزَرَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الرُّطب تَمْرًا وَمِنَ العِنَبِ زَبِيبًا، فَهُوَ مِنَ الخَرْصِ: الظَّنِّ.

<sup>(</sup>٥) الحديث مرسل، وقد أخرجه الشَّافعي هكذا عن مالك به في «مسنده» ص ٩٤. قال ابن عبد البرِّ في «التَّمهيد» ٤٤٤/٦: كَذَلِكَ رَوَاهُ أَكْثَــرُ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ، وَقَدْ وَصَلَهُ مِنْهُمْ صَالِحُ بْنُ أَبِي الأَخْضَرِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قلت: وقد أخرجه البزار في «مسنده» ٢٢١/١٤ (٧٧٨٦) موصولًا كما قال ابن عبد البرِّ.



خَلْقِ اللهِ إِلَيَّ، وَمَا ذَلكَ بِحَامِلِي أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ، أَمَّا الَّذِي عَرَضْتُمْ عليَّ<sup>(۱)</sup> مِنَ الرِّشْوَةِ، فَإِنَّهَا سُحْتٌ، وَإِنَّا لا نَأْكُلُهَا. قَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ<sup>(۲)</sup>.

قَالَ مُحَمَّدُ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا بَدْأْسَ بِمُعَامَلَةِ النَّخْلِ عَلَى الشَّطْوِ وَالثَّلُثِ وَالثَّلُثِ وَالثَّلُثِ وَالثَّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالرُّبُعِ، وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَكْرَهُ ذَلِكَ "، وَيَذْكُرُ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ المُخَابَرَةُ الَّتِي نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ.

# (٣٦٩) بابُ إِحْيَاءِ الأَرْضِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ، أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

١٠٣٠ (٨٣١) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ،
 وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ<sup>(١)</sup> حَقُّ (٥).

(١) سقطت (عليً) من (ب) و (س).

(٢) الحديث مرسل، وقد أخرجه الشَّافعي عن مالك به في «مسنده» ص ٩٥، والبيهقي من طريق ابن بكير عن مالك به في «السنن الكبرى» ٢٠٦/٤ (٧٤٣٨).

وأخرجه أحمد مرفوعًا متصلًا من طريق آخر عن ابن عمر ٣٨٧/٨ (٤٧٦٨).

قال ابن عبد البرِّ في «التَّمهيد» ١٣٩/٩: هذا الحديث مرسل في جميع «الموطَّآت» عن مالك بهذا الإسناد.

وقد يستند معنى هذا الحديث من رواية ابن عباس وجابر وغيرهما عن النبي ﷺ، وسماع سليمان بن يسار من ابن عباس صحيح.

قلت: وقد جاء موصولًا من طريق آخر عن مِقْسم عن ابن عباس عند الطبراني في «المعجم الكبير» ١٨٠/١١ (١٢٠٦٢)، ومن طريق أبي الزبير عن جابر عند البيهقي في «السنن الكبرى» ١٢٣/٤ (٧٢٣٠).

- (٣) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام أبي حنيفة ها.
- (٤) قال مالك في «الموطَّأ» ٧٤٣/٢: العِرْقُ الظَّالمُ: كلُّ ما احتُفِر، أو أُخِذَ، أو غُرِس بغيرِ حقّ.
- (٥) الحديث مرسل، وكذا أخرجه الشَّافعي عن مالك به في «مسنده»، ص ٢٢٤. وأخرجه أبو داود موصولًا من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب إحياء الموات (٣٠٦٨)، والتِّرمذي من طريق هشام بن عروة عن =



١٠٣١ ـ (٨٣٢) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أبنا ابْنُ شِهَابٍ، عن سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ: أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَــذَا نَأْخُذُ. مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً بِإِذْنِ الإِمَــامِ، أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَهِيَ لَهُ(۱).

وأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ: لا تكُونُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهَا لَهُ الإِمَامُ. قَالَ: وَيَنْبَغِي لِإِمَامِ إِذَا أَحْيَاهَا أَنْ يَجْعَلَهَا / لَهُ، فإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ تَكُنْ لَهُ(٢).

#### (٣٧٠) بِابُ الصُّلْحِ فِي الشِّرْبِ وَقِسْمَةِ المَاءِ

١٠٣٢ ـ (٨٣٣) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: أنه بلغهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي سَيلٍ مَهْزُورٍ وَمُذَيْنِبٍ<sup>(٣)</sup>: «يُمْسَكُ حَتَّى [يَبْلُغَ]<sup>(٤)</sup> الكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسِلُ الأَعْلَى عَلَى الأَسْفَلِ»<sup>(٥)</sup>.

أبيه عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله في كتاب الأحكام، باب ما ذكر في إحياء الأرض الموات (١٣٧٩).

مذهبُ مالكِ فيه تفصيل، وهـو: أنَّ ما كان قريبًا من العمران، فلا يُحـاز ولا يُعمر إلَّا بإذن الإمام، وأمَّا ما كان فـي فيافي الأرض، فلـك أنْ تُحييَه بغير إذن الإمام. انظـر: «التَّمهيد» (٢٨٥/٢٢ و «الاستذكار» ١٨٦/٧).

<sup>(</sup>٢) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام أبي حنيفة ها.

<sup>(</sup>٣) واديان كبيران في المدينة يمر منهما السيل. انظر: «المعالم الأثيرة في السنة والسيرة»، ص ٣٦.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٥) الحديث مرسل، وقد أخرجه ابن ماجه من طريق آخر موصولًا عن ثعلبة بن أبي مالك رهم في المستدرك» كتاب الرهون، باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء (٢٤٨١)، والحاكم في «المستدرك» ٧١/٧ (٢٣٦٢) من طريق إسحاق بن عيسى ثنا مالك بن أنس عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة.



قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِذَا نَأْخُدُ؛ لأَنَّهُ كَانَ كَذَلِكَ الصُّلْحُ بَيْنَهُم، فكُلُّ قَوْمٍ ومَا اصْطَلَحُوا وَأَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ عُيُونِهِمْ وَسُيُولِهِمْ وَأَنْهَارِهِمْ وَشِرْبِهِمْ (١).

١٠٣٣ من أبيه: أنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ خَلِيفَةَ سَاقَ خَلِيجًا(١) لَهُ مِنَ العُرَيْضِ(١)، فَأَرَادَ يَحْيَى، عن أبيه: أنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ خَلِيفَةَ سَاقَ خَلِيجًا(١) لَهُ مِنَ العُرَيْضِ(١)، فَأَرَادَ أَنْ يَمُرَّ بِهِ فِي أَرْضٍ لِمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، فَأَبَى مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ لهُ الضَّحَّاكُ: لِمَ تَمْنَعُنِي وَهُو لَكَ مَنْفَعَةٌ تَشْرَبُ بِهِ أَوَّلًا وَآخِرًا، وَلا يَضُرُّكَ؟ فَأَبَى، الضَّحَاكُ: لِمَ تَمْنَعُنِي وَهُو لَكَ مَنْفَعَةٌ تَشْرَبُ بِهِ أَوَّلًا وَآخِرًا، وَلا يَضُرُّكَ؟ فَأَبَى، فَكَلَّمَ فِيهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَدَعَا مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُخَلِّي سَبِيلَهُ، فَهُو لَكَ نَافِعٌ تَشْرَبُ بِهِ أَوَّلًا وَآخِرًا، وَلا يَضُرُّكَ؟ فَأَلَى مَسْلِمَة، فَهُو لَكَ نَافِعٌ تَشْرَبُ بِهِ أَوَّلًا وَآخِرًا، وَلا يَضُرُّكَ؟ قَالَ مُحَمِّدٌ: لا، وَاللهِ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ لَيَمُرَّنَّ بِهِ وَلَوْ عَلَى بَطْنِكَ. وَلا يَضُرُّكُ؟ قَالَ مُحَمِّدٌ: لا، وَاللهِ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ لَيَمُرَّنَّ بِهِ وَلَوْ عَلَى بَطْنِكَ. فَأَمَرَهُ أَنْ يُجْرِيَهُ.

١٠٣٤ ( ٨٣٥) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أَبنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ، عن أَبِيهِ: أنَّهُ كَانَ لَهُ ( ) فِي حَائِطِ جَدِّهِ رَبِيعٌ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ، عن أَبِيهِ: أنَّهُ كَانَ لَهُ ( ) فِي حَائِطِ جَدِّهِ رَبِيعٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ يُحَوِّلُهُ إِلَى مَاحِبُ الحَائِطِ هِي أَرفَقُ ( ) بعَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَقْرَبُ إِلَى أَرْضِهِ، فَمَنَعَهُ صَاحِبُ الحَائِطِ هِي أَرفَقُ ( ) بعَبْدِ الرَّحْمَنِ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، فَقَضَى لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، فَقَضَى لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، فَقَضَى لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ عِبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ الرَّعْوِيلِهِ.

<sup>(</sup>١) وفيه مسألة أصولية، وهي: أنَّ العُرفَ مُحَكَّمٌ.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير في «النّهاية» ٦١/٢: الخلِيجُ: نَهَـرُ يُقْتَطَع مِنَ النّهر الأعْظَم إِلَى موضع يُنْتَفَعُ بِهِ فِيهِ.

<sup>(</sup>٣) هي الحَرَّة الشرقية، إحدى أحياء المدينة المنورة. وانظر: «المعالم الأثيرة في السنة والسيرة»، ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٤) قوله: (له) زيادة من (ف) و(ز)، ولا معنى لها.

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(ز): أوفق.



١٠٣٥ ـ (٨٣٦) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عن مَالِكِ بنِ أنسسِ قال: أَبَنَا أَبُنَا وَالرِّجَالِ، عن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا يُمْنَعُ نَقْعُ (١) بِيُّرٍ» (٢).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ بِئْرٌ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ النَّاسَ أَنْ يَسْتَقُوا مِنْهَا لِشِفَاهِهِمْ<sup>(٣)</sup>، وَإِبِلِهِمْ وَغَنَمِهِمْ، فأَمَّا لِزَرْعِهِمْ وَنَخْلِهِمْ فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَ ذَلِكَ<sup>(٤)</sup>.

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً والعامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) قال ابن الجوزي في «غريب الحديث» ٤٣٢/٢: نقع البِنْر: أي: فضل مَائِهَا الَّذِي يخرج مِنْهَا، وَقيل لَهُ: نقع؛ لِأَنَّهُ ينقع بِهِ، أي: يرْوَى، وَقَالَ ابْن الأَعْرَابِي: النَّقْع: المَاء الناقع، وَهُوَ كُلُّ مَاءِ مستنقِع.

<sup>(</sup>٢) الحديث مرسل، وقد أخرجه ابن زنجويه من طريق أبي الرجال عن عمرة عن عائشة موصولًا في «كتاب الأموال» ٢٦٦/ (١٠٩٦)، وكذلك الطبراني في «المعجم الأوسط» ٨٩/١ (٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) المراد هنا: الشرب بالشفاه. «البناية شرح الهداية» للعيني ٣١٢/١٢. والشَّافةُ: العطشان. «القاموس»: شفه. وجمعه: شِفَاهٌ، كصاحب وصحاب.

<sup>(</sup>٤) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام مُحَمَّد والإمام مالك ها. ومذهبُ مالكِ: أنَّه لا يمنع للزرع، لكن بالثمن. «التَّمهيد» ١٣١/١٣.

ر المال المار خرال ال

# (٣٧١) بابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ نَصِيبًا لَهُ في مَمْلُوكٍ أَوْ يُسَيِّبُ سَائِبَةً أَوْ يُوصِي بِعِثْقٍ

١٠٣٦ ـ (٨٣٧) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ عَلَيْهُ سَيَّبَ سَائِبَةً (١).

المَشْهُورِ: قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الحَدِيثِ المعروفِ المَشْهُورِ: «الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (٢). /

١٠٣٨ وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: لا سَائِبَةَ فِي الإِسْلامِ (٣).

وَلَوِ اسْتَقَامَ أَنْ يُعْتِقَ الرَّجُلُ سَائِبَةً فَلا يَكُونُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ وَلاؤُهُ، لاسْتَقَامَ ما طُلِبَ مِنْ عَائِشَةَ أَنْ تُعْتِقَ وَيَكُونَ الوَلاءُ لِغَيْرِهَا، فَقَدْ طُلِبَ ذَلِكَ مِنْهَا، فَقَالَ ما طُلِبَ مِنْ عَائِشَةَ أَنْ تُعْتِقَ وَيَكُونَ الوَلاءُ لِغَيْرِهَا، فَقَدْ طُلِبَ ذَلِكَ مِنْهَا، فَقَالَ لها رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»، فإذَا اسْتَقَامَ أَلَّا يَكُونَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَلَاءٌ اسْتَقَامَ أَنْ يُهْبَ الوَلاءُ وَيَبِيعَهُ، اسْتَقَامَ أَنْ يُهَبَ الوَلاءَ وَيَبِيعَهُ،

<sup>(</sup>١) قال الباجي في «المنتقى» ٢٨٦/٦: من قال لعبده: أنتَ سائبةٌ. يريد العتقَ، فهو حرٌّ؛ وإن لم يذكر الحرية.

ومَن أعتق عبده سائبةً، فمعناه: أنه أعتقه عن جماعة المسلمين، فثبت ولاؤهم لهم. وقال اللكنوي في «التعليق الممجد» ٣١٣/٤: السَّائبة من العبيد: المعتق ولا ولاء له، ولا يوالي أحدًا عند مالك، وميراثه للمسلمين، وعند أبي حنيفة ولاؤه لمعتقه، وهو مذهب الشَّافعي. مختصرًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه موصولاً البخاري من حديث عائشة في كتاب المكاتب، باب ما يجوز من شروط المكاتب (٢٥٦٢)، وكذا مسلم في كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق ١١٤١/٢ (٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٢٦/١٦ (٣٢٠٧٨)، (٣٢٠٧٩).



وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الوَلاءِ وَعن هِبَتِهِ، وَالوَلاءُ عِنْدَنَا بِمَنْزِلَةِ النَّسَبِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامَّةِ النَّسَبِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا(۱).

١٠٣٩ ـ (٨٣٨) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا نَافِعٌ، عن ابن عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، وَكَانَ لَهُ مِنَ المَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ، قُوِّمَ قِيمَةَ العَدْلِ(٢)، ثُمَّ أَعْظَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» (٣).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ.

١٠٤٠ مَنْ أَعْتَقَ شِــقْصًا فِي مَمْلُوكٍ فَهُــوَ حُرِّ كُلُّهُ، فَــإِنْ كَانَ الَّذِي أَعْتَقَ مُوسِرًا ضَمِنَ حِصَّةَ شُركَائِهِ مِنَ العَبْدِ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا سَعَى العَبْدُ لِشُركَائِهِ فِي حَصَصِهِمْ (١)، وَكَذَلِكَ بَلَغَنَا (٥) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً (٦): يَعْتِقُ منهُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ، وَالشُّرَكَاءُ بِالخِيَارِ: إِنْ شَاؤُوا

<sup>(</sup>١) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام مُحَمَّد والإمام مالك هللها.

<sup>(</sup>٢) في (ف): العبد، وذكر في الحاشية في (خ): العدل، وعليها علامة (صح).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب العتق، باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين (٢٥٢٢)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب العتق ١١٣٩/٢ (١).

<sup>(</sup>٤) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام مُحَمَّد والإمام مالك ...

ومذهبُ مالكِ: أنَّه لا سعاية على العبد إذا أعسر المعتق. انظر: «بداية المجتهد» ١٥٠/٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاريُّ من حديث أبي هريرة في كتاب الشركة، باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل (٢٤٩٢) بلفظ: «مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، قُوِّمَ المَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ»، وكذا مسلم في كتاب العتق، باب ذكر سعاية العبد ١١٤٠/٢ (٣).

<sup>(</sup>٦) أخرج مُحَمَّد في كتاب «الآثار»، ص ٦٧ (٦٧٢): عن أبي حنيفة بسنده إلى الأسود: أنه أعتق مملوكًا بينه وبين إخوةٍ له صغارٍ، فذكر ذلك لعمر بن الخطَّاب عَلَيْهُ، ، فأمره أن يقوَّمه ويُرجئه حتى تدركَ الصَّبية، فإن شاؤوا أعتقوا، وإن شاؤوا ضمَّنوا.



أَعْتَقُوا كَمَا أَعْتَقَ، وَإِنْ شَاؤُوا ضَمَّنُوهُ إِنْ كَانَ مُوسِــرًا، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَسْعَوُا العَبْدَ فِي حِصَصِهِمْ، فَإِنِ اسْتَسْعَوْا أَوْ أَعْتَقُوا كَانَ الوَلاءُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْر حِصَصِهِم، وَإِنْ ضَمَّنُوا المُعْتِقَ كَانَ الوَلاءُ كُلُّهُ لَهُ، وَرَجَعَ عَلَى العَبْدِ بِمَا ضَمِنَ، فاسْتَسْعَاهُ فيه (١).

١٠٤١ ـ (٨٣٩) أُخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عن مَالِكِ بنِ أنسِ قال: ثَنَا نَافِعٌ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَعْتَقَ وَلَدَ زِنًا وَأُمَّهُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَهُوَ حَسَنٌ جَمِيلٌ.

١٠٤٢ ـ بَلَغَنَا(٢): عَن ابْن عَبَّاس: أنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَبْدَيْن: أَحَدُهُمَا لِبِغْيَةٍ (٣)، وَالْآخَرُ لِرشْدَةٍ: أَيُّهُمَا يُعْتَقُ؟ قَالَ: أَغْلاهُمَا ثَمَنًا بِدِينَارِ.

فَهَكَذَا نَقُولُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

١٠٤٣ ـ (٨٤٠) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عن مَالِكِ بنِ أنسسِ قال: أَبنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي نَوْم نَامَهُ، فَأَعْتَقَتْ عَائِشَةُ رَفِيْهُ عَنْهُ رَقَابًا كَثِيرَةً.

قَالَ مُحَمَّدٌ: / وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا بَأْسَ أَنْ يَعْتِقَ عَنِ الْمَيِّتِ، فَإِنْ كَانَ أَوْصَى [٩١/ب] بِذَلِكَ كَانَ الوَلاءُ لَهُ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُوصِ بذلكَ كَانَ الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَيَلْحَقُهُ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

<sup>(</sup>١) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام أبي حنيفة ها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المُصنف» ٦١١/٧ (١٢٦٨١)، وزاد: (فوجدوا ولد الزِّنا أكثرَهما ثمنًا، فأمرهم به).

<sup>(</sup>٣) ضبطها في (ف): لِبَغِيَّةٍ.

بغْيَة: بالتخفيف، معناها: الفجْرَة، وبالتشديد: الفاجرة الزانية. انظر: «المُهيَّأ في كشف أسرار الموطَّأي ١٤٠/٤، و«التعليق الممجد» ٣١٨/٤.



#### (٣٧٢) بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ<sup>(١)</sup>

المُعْدَدِ اللّهِ الرّبَالِ مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا أَبُو الرّبَالِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عَائِشَةَ رَوْجَ النَّبِيِّ عَلَى كَانَتْ أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَهَا عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا، ثُمَّ ('') إِنَّ عَائِشَةَ بَعْدَ ذَلِكَ الشُّتَكَتْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَشْتَكِيَ، ثُمَّ إِنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهَا رَجُلٌ سِنْدِيِّ، فَقَالَ لَهَا: أَنْتِ مَطبُوبَةٌ (''). قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: وَيْلَكَ، ومَنْ طَبَّنِي؟ قَالَ: امْرَأَةٌ مِنْ نَعْتِهَا كَذَا وَكَذَا، مَطبُوبَةٌ (''). قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: وَيْلَكَ، ومَنْ طَبَّنِي؟ قَالَ: امْرَأَةٌ مِنْ نَعْتِهَا كَذَا وَكَذَا، فَوَصَفَهَا، وَقَالَ: إِنَّ فِي حَجْرِهَا الآنَ صَبِيًّا قَدْ بَالَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: ادْعُوا لِي كَجْرِهَا الآنَ صَبِيًّا قَدْ بَالَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: ادْعُوا لِي فَوَصَفَهَا، وَقَالَ: إِنَّ فِي حَجْرِهَا الآنَ صَبِيًّا قَدْ بَالَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: ادْعُوا لِي كَثَرِيَةٍ كَانَتْ تَخْدُمُهَا، فَوَجَدُوهَا فِي بَيْتِ جِيرَانٍ لَهُمْ فِي حَجْرِهَا صَبِيّ، فَلَالَتْ الْاَنَةَ. لَجَارِيَةٍ كَانَتْ تَخْدُمُهَا، فَوَجَدُوهَا فِي بَيْتِ جِيرَانٍ لَهُمْ فِي حَجْرِهَا صَبِيّ، فَلَانَةَ: الآنَ حَتَّى أَغْسِلَ بَوْلَ هَذَا الصَّبِيِّ، فَعَسَلَتُهُ ثُمَّ جَاءَتْ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: أَلَتْ الْعَرْبِي وَمَنْ اللّهُ عَلَى الْعَبْتِي أَلْتَادُ الْعَرْابِ مِمَّنْ يُسِيءُ الْتَعْ فَى اللّهُ عَلَى الْعَرْابِ مِمَّنْ يُسِيءُ اللّهُ عَلَى الْعَتْوبَةُ الْنَ يَلِيعَهَا مِنَ الأَعْرَابِ مِمَّنْ يُسِيءُ مَلَى الْمَتَعْقِيَةً مَنْ اللّهُ عَلَى الْعَرَابِ مِمَّنْ يُسِيءُ مَلَى الْمَاتِ عُلَى الْمَعْرَابِ مِمَّنْ يُسِيءُ الْمَالَةُ عَلَى الْمَعْرَابِ مِمَّنْ يُسِيءُ مَلَ اللّهُ عَلَى الْمَالِقُ عَلَى الْمَعْمَلِ الْمَعْلِي الْمَعْرَابِ فَقَعَلَ الْعَلَى الْمُعْمَلِ الْمَعْرَابِ فَلَا الْمَلْتَ عَلَى الْمَالِقُ اللّهُ عَلَى الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُوعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَلِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِ الْمُعْلِي الْمَلْهُ عَلِي الْمُعْلَى الْمُعْل

قَالَتْ عَمْرَةُ: فَلَبِثَتْ عَائِشَةُ وَ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ الزَّمَانِ، ثُمَّ إِنَّهَا رَأَتْ فِي المَنَامِ أَنِ اغْتَسِلِي مِنْ آبَارٍ ثَلاثَةٍ يَمُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَإِنَّكِ تُشْفَيْنَ، فَدَخَلَ المَنَامِ أَنِ اغْتَسِلِي مِنْ آبَارٍ ثَلاثَةٍ يَمُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَإِنَّكِ تُشْفَيْنَ، فَدَخَلَ عَلَي عَائِشَةَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ (٤) وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَسْعَدِ (٥) بْنِ زُرَارَةَ،

<sup>(</sup>۱) قال ابن قتيبة في «غريب الحديث» ٢٢٤/١: المُدَبَّر من العبيد وَالإِمَاء: مَأْخُوذ من الدُّبر؛ لأنَّ السَّيِّد أَعْتقهُ بعد مماته، والمماتُ دُبرَ الحَيَاة، فَقيل: مُدبَّر. والفُقَهَاء المتقدِّمون يَقُولُونَ: المُعْتق من دُبرٍ، أَي: بعد الموت.

<sup>(</sup>٢) في (ف): وإنَّ.

<sup>(</sup>٣) أي: مسحورة. طُبّ: سُجِرَ. كُنّي بالطّبّ عَن السّحر. انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد ٤٣/٢.

<sup>(</sup>٤) في كتاب «حديث مصعب الزبيري»، ص ١٢٣: إسماعيل بن عبد الله بن أبي بكر، وعبد الرَّحمن بن سعد بن زرارة.

<sup>(</sup>٥) في (ب) و(س): سعد، وقد اختلف في اسم أبيه، كما ههنا في المخطوطات، وانظر: «الإصابة» ٢٤٢/٤.



فَذَكَرَتْ لهما عَائِشَـهُ الَّذِي رَأَتْ، فَانْطَلَقَا إِلَى قَنَاةَ (١)، فَوَجَدَا آبَارًا ثَلاثًا (٢) يَمُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَاسْتَقَوْا مِنْ كُلِّ بِعْرٍ مِنْهَا ثَلاثَ شُجُب (٣) حَتَّى مَلَتُوا لِيَمُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَاسْتَقَوْا مِنْ كُلِّ بِعْرٍ مِنْهَا ثَلاثَ شُجُب (٣) حَتَّى مَلَتُوا الشُّجُبَ مِنْ جَمِيعِهِنَّ، ثُمَّ أَتَوْا بِذَلِكَ المَاءِ إِلَى عَائِشَةَ رَبِيُّ فَاغْتَسَلَتْ فِيهِ، فَشُفِيَتْ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: أَمَّا نَحْنُ فَلا نَرَى أَنْ يُبَاعَ المُدَبَّرُ (١)، وَهُوَ:

١٠٤٥ قَوْلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (٥).

١٠٤٦ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (٦).

وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

١٠٤٧ مَحَمَّدٌ قال: أبنا مَحَمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ يَقُولُ: مَنْ أَعْتَقَ وَلِيدَةً عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ يَقُولُ: مَنْ أَعْتَقَ وَلِيدَةً عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ، فَإِنَّ لَـهُ أَنْ يَطِاهًا وَأَنْ يُزَوِّجَهَا، وَلَيْسَ لَـهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلا يَهَبَهَا، وَلَيْسَ لَـهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلا يَهَبَهَا،

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

<sup>(</sup>١) قناة: واد في المدينة.

<sup>(</sup>٢) في (ب): ثلاثة.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في «النّهاية في غريب الحديث والأثر» ٤٤٤/٢: الشَّحِبُ: بِالسُّكُونِ، السَّقاء الّذِي قَدْ أَخْلَق وبَلِيَ وَصَارَ شَنًّا، وسِقاءٌ شَاحِبٌ: أَيْ يابِسٌ، ويُجْمع عَلَى شُجُبٍ وأَشْجَاب.

<sup>(</sup>٤) وكذا هو قول مالك، قال يحيى في «الموطّأ»: ٣٧٤/٢: قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ المجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي المُدَبَّرِ: أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يَبِيعُهُ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في «المُصنف» ٦٤٢/١٠ (٢١٠٤٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة في «المُصنف» ٦٤٤/١٠ (٢١٠٥٦).



#### (٣٧٣) بِابُ الدَّعْوَى<sup>(١)</sup>، وَالشَّهَادَاتِ، وَادِّعَاءِ النَّسَبِ

المعالم المناه المناه المعاهد المعاهد

<sup>(</sup>١) قال الجوهريُّ في «الصحاح»: دعا: الدَّعْوَةُ إلى الطَّعام، بالفتح. والدَّعْوَةُ بالكسر، في النَّسب، والدَّعْوى في النَّسب.

<sup>(</sup>Y) ليست في (ف) و(ز).

<sup>(</sup>٣) في (ب): ثم قال.

<sup>(</sup>٤) قال النَّوويُّ في «شرح مسلم» ٢٧/١٠: العاهر: الزَّاني، ومعنى له الحَجر، أي: له الخيبة، ولا حقَّ له في الولد، وعادةُ العرب أن تقول: له الحَجرُ، وبفيه الأَثْلبُ، وهو التراب، ونحو ذلك. يريدون: ليس له إلَّا الخَيبة. وقيل: المراد بالحَجر هنا أنه يرجم بالحجارة، وهذا ضعيف؛ لأنَّه ليس كلُّ زان يُرجم، وإنَّما يُرجم المحصن خاصة. باختصار يسير.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاريُّ عن يحيى بن قزعة عن مالك به في كتاب البيوع، باب تفسير المشبُّهات (٢٠٥٣)، وابن حبان من طريق أحمد بن أبي بكر عن مالك به في «صحيحه» ٤١٤/٩ (٢٠٥٣)، وأخرجه مسلم من طريق ابن شهاب به في كتاب الرضاع، باب الولد للفراش (٤١٠٥)، 1٠٨٠/٢ (٣٦).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، الوَلَدُ لِلْفِراشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

> يتلوه إنْ شاءَ اللهُ تعالى: بابُ اليمينِ معَ الشَّاهِدِ والحمدُ للهِ حمدًا كثيرًا وصَلَّى اللهُ على سيِّدِنا محمَّدٍ وآلِهِ وصحبِهِ وسلَّم



# الجُزْءُ التَّاسِعُ منَ «الموطَّلُ» عن مالِكِ بنِ أنسٍ إمام دارِ الهِجْرَةِ (١) بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم، وما توفِيقي إلَّا باللهِ، عليهِ توَكَّلْتُ

#### (٣٧٤) بابُ اليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

الحسين بن عليّ بن أيوبَ البزّازُ على قال: أبنا أبو الحسنِ عليّ بنُ أبي عبد اللهِ الحسينِ بنِ عليّ بن أيوبَ البزّازُ على قال: أبنا أبو طاهرٍ عبدُ الغفّارِ بنُ محمّدِ بنِ جعفرِ بن زيدٍ المؤدّبُ قراءةً عليهِ فأقرّ به قال: أبنا أبو عليّ محمّدُ بنُ أحمدَ بنِ الحسنِ قال: أبنا أبو عليّ بشرُ بنُ موسى بنِ صالح الأسَديّ قال: ثنا أبو جعفرٍ أحمدُ بنُ محمّدِ بنِ مِهرانَ النّسائيُ قال: أخبرنا مُحمّدُ بنُ مُحمّدُ بنُ أنسِ قال: أبنا جَعْفَرُ بْنُ مُحمّدٍ عن أنسِ قال: أبنا جَعْفَرُ بْنُ مُحمّدٍ عن أبيهِ: أنَّ النّبِيّ عَلَى النّبي عَلَى النّبي عَلَى السّاهِدِ").

١٠٥٠ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبَلَغَنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خِلافُ ذَلِكَ (٤). ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ أَبِي ذِنْب، عن ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ، فقَالَ: بِدْعَةٌ، وَأَوَّلُ مَنْ قَضَى بِهَا مُعَاوِيَةُ رَخِلَتُهُ (٥).

<sup>(</sup>۱) زاد في (ز): رواية مُحَمَّد بن الحسن فقيه أهل الكوفة عنه، وبيان اختلافهما في أبواب الفقه.

<sup>(</sup>٢) قال مالك في «الموطّأ» ٧٢٢/٢: وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة، ولا يقع ذلك في شيء من الحدود، ولا في نكاح ولا في طلاق، ولا في عتاقة ولا في سرقة، ولا في فِريةٍ.

<sup>(</sup>٣) الحديث مرسل، وقد أخرجه التّرمذي موصولاً من طريق جعفر عن أبيه عن جابر به في كتاب الأحكام، باب الأحكام، باب ما جاء في اليمين مع الشاهد (١٣٤٤)، وكذا ابن ماجه في كتاب الأحكام، باب القضاء باليمين مع الشاهد (٢٣٦٩).

<sup>(</sup>٤) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام مُحَمَّد والإمام مالك ها.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في «المُصنف» ٦٦٣/١١ (٢٣٦٣٧)، وانظر: «أحكام القرآن» للجصاص ٢٥١/٢.

قال مُحَمَّدٌ: وَكَانَ / ابْنُ شِهَابٍ أَعْلَمَ عِنْدَ أَهْلِ المَدِينَةِ بالحَدِيثِ مِنْ غَيْرِهِ. [٩٢/ب]

١٠٥١ وَكَذَلِكَ ذكرَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَيْضًا، عن عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: أَنَّهُ قَالَ: كَانَ القَضَاءُ الأَوَّلُ لا يُقْبَلُ إِلَّا شَاهِدَانِ (١٠). فَأَوَّلُ مَنْ قَضَى بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ (٢).

#### (٣٧٥) بابُ اسْتِحْلافِ الخُصُوم

١٠٥٢ ( ٨٤٥) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا مَالِكُ بنُ الحُصَيْنِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غَطَفَانَ [ابْنَ طَرِيفٍ] (٣) المازِنيَ (٤) يَقُولُ: اخْتَصَمَ زَيْدُ بْنِ الحَكَم، فَقَضَى عَلَى زَيْدِ بْنِ زَيْدُ بْنُ الحَكَم، فَقَضَى عَلَى زَيْدِ بْنِ الْحَكَم، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانَ بْنِ الحَكَم، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ؛ ثَابِتٍ بِالْيَمِينِ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِسِي، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ؛ لَا وَاللهِ إِلّا عِنْدَ مَقَاطِعِ الحُقُوقِ. قَالَ: فَجَعَلَ زَيْدٌ يَحْلِفُ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقَّ، وَيأْبَى لا وَاللهِ إِلّا عِنْدَ المِنْبَرِ، فَجَعَلَ مَرْوَانُ يَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ نَأْخُذُ، وَحَيْثُمَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَهُوَ جَائِزٌ، وَكَيْثُمَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَهُوَ جَائِزٌ، وَلَوْ رَأَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ مَا أَبَى أَنْ يُعْطِيَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ، وَلَوْ رَأَى زَيْدُ بْنُ لُخَدِ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ مِمَّنِ وَلَكِنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطِي مَا لَيْسَ عَلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ مِمَّنِ اسْتَحْلَفَهُ.

<sup>(</sup>۱) أخرج ابن أبي شيبة في «المُصنف» ٦٦٣/١١ (٢٣٦٣٦) عن إبراهيم والشعبي: في الرجل يكون له الشاهد مع يمينه، قال: لا تجوز إلّا شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين.

قال عامر: مع أنَّ أهل المدينة يقولون: شهادةُ الشاهدين مع يمين الطالب.

<sup>(</sup>٢) لم نجده.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (س)، والمثبت من (ف)، وعليه علامة (صح)، و(ب)، والمعروف أنه المري لا المازني. انظر: «تهذيب الكمال» ١٧٧/٣٤.



#### (٣٧٦) بابُ الرَّهْن

١٠٥٣ ـ (٨٤٦) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا ابْنُ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ»(١).

قال مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَتَفْسِيرُ قَوْلِهِ: «لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ»: أنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَرْهَنُ الرَّهْنَ عِنْدَ الرَّجُلِ، فَيَقُولُ لَهُ: إِنْ جِئْتُكَ بِمَالِكَ إِلَى كَذَا وَكَذَا، وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَكَ بِمَا لَكَ. فقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ»، وَلا يَكُونُ لِلْمُرْتَهِنِ بِمَالِهِ، وَكَذَلِكَ نَقُولُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَكَذَلِكَ فَسَرَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَس (٢).

#### (٣٧٧) بِابُ: الرَّجُلُ تكُونُ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ

1008 ـ (٨٤٧) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ: أَنَّ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُمْرَةَ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ خَالِدٍ الجُهنِيُّ أَخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشَّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ، أَوْ: رَبِّ الشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا» (٤).

<sup>(</sup>۱) الحديث مرسل، وأخرجه الشَّافعي في «مسنده»، ص ١٤٨ من طريق ابن شهاب به مرسلًا، ثم ذكر له طريقًا مرفوعًا بمعناه عن أبي هريرة، وابن ماجه موصولًا من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في كتاب الرهون، باب لا يغلق الرهن (٢٤٤١)، وكذا البزار في «مسنده» ١٨٩/١٤ (٧٧٤١)، وقال: ورواه مالك عَن الزُّهْرِيِّ عَن سَعِيد مرسلًا إلَّا إسماعيل بن عياش، فرواه عَن ابن أبي أنيسة عَن الزُّهْرِيِّ عَن سَعِيد عَن أَبِي هُرَيرة عَن النَّبِيِّ ﷺ.

 <sup>(</sup>٢) انظر: «موطأ يحيى» ٧٢٩/٢، وقيّده مالك إذا كانَ فِي الرَّهْنِ فَضْلٌ عَمّا رُهِنَ بِهِ.

<sup>(</sup>٣) في (س): يخبر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الأقضية، باب بيان خير الشهود =



شكَّ عبدُ الله بنُ أبي بكر أيَّتُ عما قال.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ لِإِنْسَانٍ لم يَعْلَمْ / ذَلِكَ [٩٣/أ] الإِنْسَانُ بِهَا، فَلْيُخْبِرْهُ بِشَهَادَتِهِ وإِنْ لَمْ يَسْأَلْهَا إِيَّاهُ.

# (٣٧٨) بِابُ(١) اللَّقَطَةِ

قَالَ مُحَمَّدٌ: كِلَا الوَجْهَيْنِ حَسَنٌ (٥)، إِنْ شَاءَ الإِمَامُ تَرَكَهَا ترعى حَتَّى يَجِيءَ أَهْلُهَا، فَإِنْ خَافَ عَلَيْهَا الضَّيْعَةَ، أَوْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَرْعَاهَا فَبَاعَهَا وَوَقَفَ ثَمَنَهَا حَتَّى يَأْتِيَ أَرْبابُهَا، فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ.

١٠٥٦ ـ (٨٤٩) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عن مالكِ بنِ أنسٍ قال: أَبنَا نَافِعٌ: أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ لُقَطَةً، فَجَاءَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ لُقَطَةً، فَمَا تَأْمُرُنِي

<sup>=</sup> ۱۳٤٤/۳ (۱۹)، والتِّرمذي من طريق معن عن مالك به في كتاب الشهادات، باب الشهداء أيهم خير (۲۲۹۰).

<sup>(</sup>١) في (ب): كتاب.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ب).

 <sup>(</sup>٣) أي: مجتمعة. قال ابن الأثير في «النّهاية في غريب الحديث والأثر» ١٦/١: إِذَا كَانَتِ الإبل مُهْمَلَةً قِيلَ: إِبِلُ أَبُلٌ، فَإِذَا كانت لِلقُنية قيل: إبلٌ مُؤَبَّلَة، أَرَادَ أَنَّهَا كَانَتْ لِكَثْرَتِهَا مُجْتَمِعَةً حَيْثُ
 لَا يُتَعَرَّضُ إِلَيْهَا.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب) في الموضعين.

<sup>(</sup>٥) في هذه المسألة خلاف من وجه بين الإمام مُحَمَّد والإمام مالك ها. وأخذ مالك بقول عمر. انظر: «الاستذكار» ٢٥٦/٧.



فِيهَا؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: عَرِّفْهَا. قَالَ: [قَدْ]<sup>(۱)</sup> فَعَلْتُ. قَالَ: زِدْ. قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. قَالَ: لا آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَهَا. لَوْ شِئْتَ لَمْ تَأْخُذْهَا.

١٠٥٧ - (٨٥٠) أَحبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عن مالكِ بنِ أنسٍ قال: أَحبرني يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ: أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ الأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ وَجَدَ بَعِيرًا بِالحَرَّةِ، فَعَرَّفَهُ، ثُمَّ ذَكَرَهُ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعَرِّفَهُ.

قَالَ ثَابِتٌ لِعُمَرَ: قَدْ شَغَلَنِي عَنْ ضَيْعَتِي، فزَعَمُوا: أَنَّه قالَ لهُ: أَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ: وَبِهِ نَأْخُذُ. مَنِ التَقَطَ لُقَطَةً تُسَاوِي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا(٢) عَرَّفَهَا سَنةً(٣)، فَإِن اعترفَتْ، وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا، وإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا أَكَلَهَا(٤)، فَإِذا جَاءَ صَاحِبُهَا خَيْرَهُ بَيْنَ الأَجْرِ وَبَيْنَ أَنْ يَغْرَمَهَا لَهُ.

وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ عَرَّفَهَا عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى أَيَّامًا، ثُمَّ صَنَعَ بِهَا كَمَا صَنَعَ بِالأُولَى، وَكَانَ الحُكْمُ فِيهَا إِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا كما كانَ في الأُولَى (٥)، وَإِنْ رَدَّهَا فِي موضِعِها الَّذِي وَجَدَهَا فِيهِ فقد بَرِئَ مِنْهَا، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ضَمَانٌ.

<sup>(</sup>۱) زیادة من (ب) و (س).

<sup>(</sup>۲) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام مُحَمَّد والإمام مالك هلك. ومذهب مالك: عدم جواز أخذ البعير، والتفريق في غيره بين القليل والكثير. انظر: «المدونة» ٤٥٥/٤، و«المنتقى» ١٤٣/٦.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(س)، وفي نسخة ذكرها في حاشية (ف): حولًا.

<sup>(</sup>٤) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك على الله الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك على تخيير صاحب اللقطة. انظر: «المدونة» ٤٥٥/٤.

<sup>(</sup>٥) في (ب): كالحكم في الأولى.

١٠٥٨ ـ (٨٥١) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عن مَالِكِ بن أنس قال: أبنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ [بْنُ الخَطَّابِ](١) ضَيَّاتِهُ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الكَعْبَةِ: مَنْ أَخَذَ ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَإِنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَهَا (٢) لِيَذْهَبَ بِهَا، فَأَمَّا مَنْ أَخَذَهَا لِيَرُدُّهَا، ولِيُعَرِّفَهَا، فَهذا لا بَأْسَ بِهِ.

# (٣٧٩) بابُ الشَّفْعَةِ

١٠٥٩ ـ (٨٥٢) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ / قال: أَبنَا [٩٣/ب] مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ قَال: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَلَيْهِم قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ فِي أَرْضِ فَلا شُـفْعَةَ فِيهَا، وَلا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ، وَلا فَحْلِ نَخْيلِ (٣).

١٠٦٠ ـ (٨٥٣) أُخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عن مالكِ بنِ أنسِ قال: أَبنَا ابْنُ شِهَابٍ، عن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ فِيهِ(١).

قَالَ مُحَمَّدٌ: قَدْ جَاءَتْ فِي هَذَا أَحَادِيثُ مُخْتَلِفَةٌ، والشَّريكُ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ مِنَ الجَارِ، وَالجَارُ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>۲) في (ب): من أخذها.

 <sup>(</sup>٣) أي: ذَكرُها الَّذِي تُلَقَّح مِنْهُ، ولا شفعة فيه؛ لِأَنَّهُ لا يَنْقَسم. انظر: «النّهاية» ١٦/٣.

<sup>(</sup>٤) الحديث مرسل، وأخرجه ابن ماجه من طريق أبي عاصم عن مالك بن أنس به موصولًا في كتاب الشفعة، باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة (٢٤٩٧)، وقال: قال أبو عاصم: سعيد بن المسيب مرسل، وأبو سلمة عن أبي هريرة متصل، والنَّسائي موصولًا في «السنن الكبري» من طريق أبى سلمة عن أبى هريرة ٣٦٨/١٠ (١١٧٣٢).

وجاء موصولًا عن أبي سلمة عن جابر عند أحمد في «المسند» ٢٤٦/٢٣ (١٤٩٩٩) وغيره.



بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ عِلْاً:

١٠٦١ (٨٥٤) أَخْبَرَنَا محمَّدُ بنُ الحسنِ قال: أَخبرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ اللهِ عَنْ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

قال مُحَمَّدُ: فبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا (٢).

#### (٣٨٠) بابُ المُكَاتَبِ

١٠٦٢ ( ٨٥٥) أبنا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا نَافِعٌ، عن ابْن عُمَر: [أَنَّهُ] (٣) كَانَ يَقُولُ: المُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْءٌ.

قالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَ ذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ العَبْدِ فِي شَهَادَتِهِ وَحُدُودِهِ وَجَمِيع أَمْرِهِ إِلَّا أَنَّهُ لا سَبِيلَ لِمَوْلاهُ عَلَى مَالِهِ مَا دَامَ مُكَاتَبًا (٤).

1077 (٨٥٦) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أَبنَا حُمَيْدُ بْنُ قَيْسٍ المَكِّيُّ: أَنَّ مُكَاتَبًا لأبي (٥) المُتَوَكِّلِ هَلَكَ بِمَكَّةَ، وَتَرَكَ عَلَيْهِ بَقِيَّةً حُمَيْدُ بْنُ قَيْسٍ المَكِّيُّ: أَنَّ مُكَاتَبَتِهِ وَدُيُونًا للنَّاسِ، وَتَرَكَ ابْنَةً، فَأَشْكَلَ عَلَى عَامِلٍ مَكَّةَ القَضَاءُ فِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عبد البرّ في «التّمهيد» ٤٦/٧، وقال: هو حديث قد اختلف في إسناده وفي معناه. قلت: أخرجه البخاريُّ من طريق الشريد بن عمرو عن أبي رافع في كتاب الحيل، باب في الهبة والشفعة (٦٩٧٨)، وكذا أحمد في «المسند» ١٦١/٤٥ (٢٧١٨٠).

قال ابن الأثير في «النِّهاية» ٣٧٧/٢: السَّقَبُ بِالسِّينِ وَالصَّادِ فِي الأَصْل: القُرْب.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٤) وهذا مذهب مالك أيضًا. انظر: «المدونة» ٤٧٢/٢.

<sup>(</sup>٥) في (ب) و(س)؛ لابن.

ذَلِكَ، فَكَتَسَبَ إِلَى عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ المَلِكِ: أَنِ ابْدَأْ بِدُيُونِ النَّاسِ فَاقْضِهَا، ثُمَّ اقْضِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كَتَابَتِهِ، ثُمَّ اقْضِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كَتَابَتِهِ، ثُمَّ اقْسِمْ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَمَوَالِيهِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا: أَنَّهُ إِذَا مَاتَ بُدِئَ بِدُيُونِ النَّاسِ، ثُمَّ بِمُكَاتَبَتِهِ، ثُمَّ مَا بَقِيَ كَانَ مِيرَاثًا لِوَرَثَتِهِ الأَحْرَارِ مَنْ كَانُوا.

١٠٦٤ ـ (٨٥٧) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أَخْبَرَني الثِّقَةُ (١) عِنْدِي: أَنَّ عُرُوةَ بْنَ الزُّبَيْر،

1070 وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ؛ سُـبِلا عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى وَلَدِهِ، ثُمَّ هَلَكَ المُكَاتَبَةِ أَبِيهِمْ أَمْ هُمْ عَبِيدٌ؟ فَقَالا(٣): لأ، بَلْ يَسْعَوْنَ فِي مُكَاتَبَةِ أَبِيهِمْ أَمْ هُمْ عَبِيدٌ؟ فَقَالا(٣): لا، بَلْ يَسْعَوْنَ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ، وَلا يُوضَعُ عَنْهُمْ لِمَوْتِ أَبِيهِمْ شَيْءٌ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، فَإِذَا أَدَّوْا عَتَقُوا جَمِيعًا. / [١/٩٤]

١٠٦٦ (٨٥٨) وقال مَالِكُ بنُ أنسسٍ: أَخْبَرَني مُخْبِرٌ: أَنَّ أَمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهَ اللَّهَ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهَ اللَّهُ اللللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُ

#### (٣٨١) بابُ السَّبَقِ فِي الخَيْلِ

١٠٦٧ ـ (٨٥٩) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ يَقُولُ: لَيْسَ بِرِهَانِ الخَيْلِ بَأْسٌ إِذَا أَدْخَلُوا فِيهَا مُحَلِّلًا، إِنْ سَبَقَ أَخَذَ السَّبَقَ أَنَ، وَإِنْ سُبِقَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

<sup>(</sup>١) في «موطأ يحيى» ٧٩٩/٢-هدَّثني مالك: أنَّه بلغه أنَّ عروة بن الزبير، وسليمان بن يسار... إلخ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فقال: لا، والمثبت من (ب) و (س).

<sup>(</sup>٣) منهم سليمان وعطاء ابنا يسار. انظر: «المُهيَّأ في كشف أسرار الموطَّأ» ١٧٣/٤.

<sup>(</sup>٤) السَّبَقُ: ما يُجعل من المال رهنًا على المسابقة. «النَّهاية» ٣٣٨/٢.



قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. إِنَّمَا نَكْرَهُ مِنْ هَذَا أَنْ يَضَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَبَقًا، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا أَخَذَ السَّبَقَيْنِ جَمِيعًا، فَيَكُونُ هَذَا كَالمُبَايَعَةِ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ السَّبَقُ مِنْ أَحَدِهِمَا، أَوْ كَانُوا(۱) ثَلاثَةً وَالسَّبَقُ مِنِ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ، وَالثَّالِثُ لَيْسَ مِنْهُ سَبِقٌ مِنْ أَحَدِهِمَا، أَوْ كَانُوا لَمْ يَسْبِقْ لَمْ يَغْرَمْ، فَهَذَا لا بَأْسَ بِهِ أَيْضًا، وَهُوَ المُحَلِّلُ النَّذِي قَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ.

١٠٦٨ أخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عنْ مالِكِ بنِ أنسٍ قال: أَخْبَرَني ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ يَقُولُ: إِنَّ القَصْوَاءَ نَاقَةَ النَّبِيِّ عَلَى ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ يَقُولُ: إِنَّ القَصْوَاءَ نَاقَةَ النَّبِيِّ عَلَى ابْنُ شَهَابٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ المُسَلِّقِ فَدُفِعَتْ يَوْمًا فِي إِبِلٍ، فَسُبِقَتْ، فَكَانَتْ عَلَى المُسْلِمِينَ كُلَّمَا دَفَعَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «إِنَّ التَّاسَ إِذَا رَفَعُوا شَيْتًا، أَوْ: المُسْلِمِينَ كَآبَةٌ أَنْ سُبِقَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «إِنَّ التَّاسَ إِذَا رَفَعُوا شَيْتًا، أَوْ: أَرَادُوا رَفْعَ شَيْءٍ وَضَعَه اللهُ "".

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا بَأْسَ بِالسَّبَقِ فِي النَّصْلِ، وَالحَافِرِ، وَالخُفِّ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ف): وإن كانوا.

<sup>(</sup>٢) في (ب) وفي نسخة في حاشية (ف): وقعت.

<sup>(</sup>٣) الحديث مرسل، وقد أخرجه البخاريُّ من طريق آخر عن أنس موصولًا في كتاب الجهاد والسير، باب ناقة النبي ﷺ (٢٨٧٢)، والبيهقي في «شعب الإيمان» ٣٤١/٧ (١٠٠٢٩).



المَّابِينِ قَالَ: أَبِينَ الْمُحَمَّدُ بِنُ الْحَسَنِ قَالَ: أَبِنَا مَالِكُ بِنُ أَنسٍ قَالَ: أَبَنَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ(١): أنَّهُ بَلَغَهُ عن ابْنِ عَنْ الْبَنِ الْمُسيِّبِ(١): أنَّهُ قَالَ:

مَا ظَهَرَ الغُلُولُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا أُلْقِيَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ.

وَلا فَشَا الزِّنَا فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ المَوْتُ.

وَلا نَقَصَ قَوْمٌ المِكْيَالَ وَالمِيزَانَ إِلَّا قُطِعَ عَنهُمُ الرِّزْقُ.

وَلا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ الحَقِّ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الدَّمُ.

وَلا خَفَرَ  $^{(1)}$  قَوْمٌ العَهْدَ  $^{(7)}$  إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمُ العَدُوَّ  $^{(2)}$ .

<sup>(</sup>۱) قوله: (سعيد بن المسيب) ليس في (ب) و (س)، و لا في «موطأ يحيى»، ولم يذكره ابن عبد البرِّ في «التَّمهيد» ٤٣٠/٢٣.

<sup>(</sup>٢) قال في «القاموس»: خَفْرَ به خَفْرًا وخُفْورًا: نَقَضَ عهده وغدَره.

<sup>(</sup>٣) في (ب): ختر قوم بالعهد. قال ابن الأثير في «النَّهاية» ١٩/٢: الْخَتْرُ: الغَدْرُ.

<sup>(</sup>٤) الحديث موقوف على ابن عباس، وهو مرفوع حكمًا.

وقد وصله ابن عبد البرِّ في «الاستذكار» ٩٤/٥ من طريق سعيد بن كثير بن عفير قال: حدثنا مالك عن عمه سهيل بن مالك، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر، وذكره. وقال في «التَّمهيد» ٤٣٠/٢٣؛ وهذا حديث قد رويناه متصلًا عن ابن عباس، ومثله والله أعلم لا يكون رأيًا أبدًا، وأسنده موصولًا من طريق الحكم عن الحسن بن مسلم عن ابن عباس.

قلت: وقد أخرج نحوه البيهقي في «شعب الإيمان» ٢٣/٥ (٣٠٤٣) عن ابن عمر مرفوعًا.



١٠٧٠ أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عنْ مالِكِ بنِ أنسٍ قال: أَبنَا نَافِعٌ، عن ابْنِ عُمَر: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بَعْقًا (١) قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُ وا إِبِلاً كَثِيرَةً، فَكَانَت سِهَامُهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا وَنُفِّلُوا (٢) بَعِيرًا بَعِيرًا (٣).

قَالَ مُحَمَّدٌ: كَانَ النَّفَلُ ( ) لِرَسُولِ اللهِ ﷺ يُنَفِّلُ مِنَ الخُمُسِ أَهْلَ الحَاجَةِ، وَاللهِ ﷺ يُنَفِّلُ مِنَ الخُمُسِ أَهْلَ الحَاجَةِ، [٩٤] وَقَدْ قَالَ اللهُ ﷺ وَلَا اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

## (٣٨٢) بابُ: الرَّجُلُ يُعْطَى الشَّيْءَ فِي سَبِيلِ اللهِ

١٠٧١ مَحْرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أَبنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الشَّيْءَ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: إِذَا بَلَغَ رَأْسَ مَغْزَاتِهِ (^)، فَهُوَ لَهُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وهَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ.

<sup>(</sup>١) في (ب): سريةً.

<sup>(</sup>٢) أي: أعطوا، والنافلة: العطية. «القاموس»: نفل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب فرض الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين (٣١٣٤)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الجهاد والسير، باب الأنفال ١٣٦٨/٣ (٣٥).

<sup>(</sup>٤) النَّفَل هنا: هو الغنيمة. انظر: «التعليق الممجد» ٣٥٦/٤.

<sup>(</sup>٥) الأنفال: ١، وليس في (ف) و(ز): (قل).

<sup>(</sup>٦) النَّفْل هنا: الزيادة على السهم. انظر: «التعليق الممجد» ٣٥٦/٤.

<sup>(</sup>٧) اتفق الإمام مالك والإمام مُحَمَّد في أنَّ النفل لا يكون إلاَّ من الخمس، وخصه الإمام مُحَمَّد بأهل الحاجة وعمَّمه الإمام مالك.

وهذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك على.

<sup>(</sup>٨) أي: مكان الغزو.



١٠٧٢ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ (١): إِذَا بَلَغَ وَادِيَ القُرَى، فَهُو لَهُ.
 وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ فُقَهَائِنَا: إِذَا رفَعَهُ (٢) إِلَيْهِ صَاحِبُهُ، فَهُوَ لَهُ.

# (٣٨٣) بابُ أمْرِ (٣) الخَوَارِجِ وَمَا فِي لُزُومِ الجَمَاعَةِ مِنَ الفَضْلِ

المحمد عن المحمد بن الحسن قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنس، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيد، عن مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيم، عن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاتَكُمْ مَعَ صَلاتِهِم، وَأَعْمَالَكُمْ مَعَ أَعْمَالِهِم، يَقْرَوُونَ القُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ أَنَّ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهِم مِنَ الرَّمِيَّةِ، تنظُرُ فِي للنَّصْلِ فَلا ترَى شَيْئًا، وتَنظُرُ فِي القِدْحِ فَلا ترَى شَيْئًا، وتَنظُرُ فِي الرِّيشِ فَلا ترَى شَيْئًا، وتَنظُرُ فِي الفُوقِ (٥) (١٠).

<sup>(</sup>۱) الأثر موصول في «موطأ يحيى» ٤٤٩/٢.

ومذهبُ مالكِ فيه تفصيل. قال ابن عبد البرِّ في «الاستذكار» ٢٥٦/٣: قال مالك: مَن أعطى فرسًا في سبيل الله فقيل له: هو لك في سبيل الله، فله أن يبيعه، وإن قيل: هو في سبيل الله، ركبه وردَّه.

<sup>(</sup>٢) في (ب): دفعه.

ومذهب أبي حنيفة ذكره ابن عبد البرِّ في «الاستذكار» ٢٥٦/٣ فقال: الفرس المحمول عليها في سبيل الله هي لمن يحمل عليها تمليكًا.

قال العيني في «شرح أبي داود» ٢٩٤/٦: معنى «حمل على فرس»: تصدَّق به، ووهبه لمن يقاتل عليه في سبيل الله.

<sup>(</sup>٣) في (ب): إثم.

<sup>(</sup>٤) في (س): تراقيَهم.

<sup>(</sup>٥) فُوقُ السَّهُم: مَوضع الوَتَر مِنْهُ. «النِّهاية» ٤٨٠/٣.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد عن عبد الرَّحمن بن مهدي عن مالك به في «المسند» ١٢٥/١٨ (١١٥٧٩)، والبخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب فضائل القرآن، باب إثم من راءى بقراءة القرآن (٥٠٥٨)، وأخرجه مسلم من طريق يحيى بن سعيد به في كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم ٧٤٣/٢ (١٤٤).



قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا خَيْرَ فِي الخُرُوجِ، وَلا يَنْبَغِي إِلَّا لُزُومُ الجَمَاعَةِ.

١٠٧٤ ـ (٨٦٥) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عنْ مالِكِ بنِ أنسٍ قال: أَبنَا نَافِعٌ، عنِ اللهِ اللهُ الل

قَالَ مُحَمَّدٌ: مَنْ حَمَلَ السِّلاحَ عَلَى المُسْلِمِينَ فَاعْتَرَضَهُمْ بِهِ يقتُلُهُمْ، فَمَنْ قَتَلَهُ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لأَنَّهُ أَحَلَّ دَمَهُ بِاعْتِرَاضِهِ النَّاسَ بِسَيْفِه.

١٠٧٥ ( ٨٦٦) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عنْ مالِكِ بنِ أنسسٍ قال: أَبنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ يَقُولُ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ، أَوْ: أُحَدِّثُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الصَّلاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: إِصْلاحُ ذَاتِ البَيْنِ، وَإِيَّاكُمْ وَالبِغْضَةَ؛ فَإِنَّها هِيَ الحَالِقَةُ (٣).

## (٣٨٤) بابُ قَتْلِ النِّسَاءِ

١٠٧٦ ـ (٨٦٧) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أَبنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُــولَ اللهِ ﷺ رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيــهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ (١٠).

<sup>(</sup>۱) زیادة من (س).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الفتن، باب من حمل علينا السلاح فليس منًا (٧٠٧٠)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الإيمان، باب قول النبى همن حمل علينا السلاح فليس منا ٩٧/١).

<sup>(</sup>٣) الحديث مقطوع، وقد أخرجه التِّرمذي موصولًا من طريق آخر عن أبي هريرة في كتاب صفة القيامة والرقائق، بابُ (٢٥٠٨)، والبزار في «مسنده» ١٥٢/١٥ (٨٤٨٢).

وأخرجه أحمد من حديث أبي الدرداء في «المسند» ٥٠٠/٤٥ (٢٧٥٠٨)، وأبو داود في كتاب الأدب، باب إصلاح ذات البين (٤٨٨٣) بسند صحيح، وغيرهما.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد عن إسحاق بن سليمان عن مالك به في «المسند» ٣٣١/٩ (٥٤٥٨)، وابن ماجه من طريق عثمان بن عمر عن مالك به في كتاب الجهاد، باب الغارة والبيات وقتل =



قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَنْبَغِي أَنْ يُقْتَلَ فِي شَيْءٍ مِنَ المَغَازِي [صبيِّ و](١) لا امْرَأَةٌ وَلا شَيْخٌ فَانٍ، إِلَّا أَنْ تُقَاتِلَ المَرْأَةُ فَتُقْتَلَ.

#### (٣٨٥) بابُ المُرْتَدُّ

١٠٧٧ ـ (٨٦٨) أَخبرَنَا محمَّدُ بنُ / الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا [٩٥/أ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ (٢) بْنُ عَبْدِ القَارِيُّ، عن أَبِيهِ قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ عَلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وَ اللَّهُ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى (٣) فَسَالَهُ عَنِ النَّاسِ، فَأَخْبَرَهُ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ مُغْرِبَةِ خَبَرٍ (٤)؟ قَالَ: نَعَمْ. رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ، فَقَالَ: مَاذَا فَعَلْتُمْ عِنْدَكُمْ مِنْ مُغْرِبَةِ خَبَرٍ (٤)؟ قَالَ: نَعَمْ. رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ، فَقَالَ: مَاذَا فَعَلْتُمْ عِنْدَكُمْ مِنْ مُغْرِبَةِ خَبَرٍ (٤) قَالَ: مَانَا عُنْقَهُ. قَالَ عُمَرُ: فَهَالًا طَيَّنْتُمْ عَلَيْهِ بَيْتًا (٥)، ثَلاثًا، وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا، واسْتَتَبْتُمُوهُ، لَعَلَّهُ يَتُوبُ، وَيُراجِعُ إِلَى أَمْرِ اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أَحْضُرْ، ولَمْ آمُرْ، ولَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي.

قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنْ شَاءَ الإِمَامُ أَخَّرَ المُرْتَدَّ ثَلاثًا إِنْ طَمِعَ فِي تَوْبَتِهِ، أَوْ سَأَلَهُ ذَلِكَ المُرْتَدُ، فَقَتَلَهُ (٢)، فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ (٧).

النساء (٢٨٤١)، والبخاري من طريق نافع به في كتاب الجهاد والسير، باب قتل النساء في الحرب (٣٠١٥).

<sup>(</sup>۱) زیادة من (س).

<sup>(</sup>٢) زاد في (ب): بْنُ مُحَمَّدٍ، والصَّواب المثبت. انظر: «تهذيب الكمال» ٢٦٣/١٧.

<sup>(</sup>٣) وكان عمر استعمله على الكوفة.

<sup>(</sup>٤) أَيْ: هَلْ مِنْ خَبَرٍ جَديدٍ جَاءَ مِن بَلَدٍ بَعِيد. يُقَالُ: هَلْ مِنْ مُغَرِّبَة خَبَرٍ؟ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا مَعَ الإِضَافَةِ فِيهِمَا، وَهُوَ مِنَ الغُرْبِ: البُعد. «النَّهاية في غريب الحديث والأثر» ٣٤٩/٣.

<sup>(</sup>٥) في (س): فهلا عرضتم عليه الإسلام.

<sup>(</sup>٦) أخرج مُحَمَّد في «الآثار»، ص١٥١: عن ابن عباس قال: لا تُقتلُ النِّساءُ إذا ارتددنَ عن الإسلام، ويجبرن عليه.

قال مُحَمَّد: وبه نأخذ، ولكنَّا نحبسها في السِّجن حتى تموت أو تتوب.

# (٣٨٦) بِابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ

1•٧٨ أخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى وَرَأَى حُلَّةً سِيَرَاءُ (اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ المُسْلِمِ أَنْ يَلْبَسَ الحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ وَالذَّهَبَ. كُلُّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ لِللَّكُورِ مِنَ الصِّغَارِ وَالكِبَارِ، وَلا بَأْسَ بِهِ لِلإِنَاثِ، وَلا بَأْسَ بِهِ لِلإِنَاثِ، وَلا بَأْسَ أَيْضًا بِالهَدِيَّةِ إِلَى المُشْرِكِ المُحَارِبِ مَا لَمْ يُهْدِ إِلَيْهِ سِلاحًا أَوْ كُراعًا، وهُوَ قَوْلُ أَيْضًا بِالهَدِيَّةِ إِلَى المُشْرِكِ المُحَارِبِ مَا لَمْ يُهْدِ إِلَيْهِ سِلاحًا أَوْ كُراعًا، وهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

<sup>=</sup> فمذهب مالكِ: أنَّه يستتاب ثلاثة أيام مطلقًا، ولم يذكر خيارًا للإمام. وانظر: «الاستذكار» \١٥٥/٠

<sup>(</sup>۱) قال في «النّهاية» ٤٣٣/١: السيراء: بكسر السين وفتح الياء والمد: نوع من البرود يخالطه حرير كالسيور.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وَرَأَى حُلَّةَ سِيرَاءَ تُبَاعُ عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله) ليس في (س).

<sup>(</sup>٣) فيه: أنَّ يوم الجمعة شُرعَ فيه التَّجمُّلُ، وكذا للوافدين. «المنتقى» ٢٢٩/٧.

<sup>(</sup>٤) ليس في (ف) ولا (ز).

<sup>(</sup>٥) هو عثمان بن حكيم. انظر: «تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم» لابن العجمي، ص ٣٥٨.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الجمعة، باب يلبس أحسن ما يجد (٨٨٦)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة ١٦٣٨/٣ (٦).



# (٣٨٧) بِابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ

١٠٧٩ أخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ أنسٍ قال: أَتَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، عَبْدُ اللهِ بنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَى خَاتَمَ، فَنَبَذَهُ، وَقَالَ: «وَاللهِ فَقَامَ رَسُولُ الله عَلَى اللهِ عَنْ أَلْبَسُ هَذَا الخَاتَمَ» فَنَبَذَهُ، وَقَالَ: «وَاللهِ لا أَلْبَسُهُ أَبَدًا»(۱).

قَالَ: فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ (٢).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَخَتَّمَ بِذَهَبٍ وَلا حَدِيدٍ وَلا صُفْرٍ (٣)، وَلا يَتَخَتَّمُ إِلَّا بِالفِضَّةِ، فَأَمَّا النِّسَاءُ فَلا بَأْسَ بِتَخَتَّمِ الذَّهَبِ لَهُنَّ.

# (٣٨٨) /بابُ: الرَّجُلُ يَمُرُّ عَلَى مَاشِيَةِ الرَّجُلِ فَيَحْلِبُهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ وما يُكرَهُ [له] (١) من ذلك

١٠٨٠ أخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا يَحْتَلبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ امْرِئَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، قَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟ فَإِنَّمَا تَحْزُنُ لِفِيهِ. أَيْحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟ فَإِنَّمَا تَحْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ، فَلا يَحْتَلبَنَّ أَحَدُ مَاشِيَةَ امْرِئَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ»(٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «المسند» عن أبي سلمة عن مالك به ۳۰۰/۹ (٥٤٠٧)، والبخاري عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في كتاب اللباس، بابٌ (٥٨٦٧)، ومسلم من طريق نافع به في كتاب اللباس، باب طرح خاتم الذهب ١٦٥٥/٣ (٥٣).

<sup>(</sup>٢) فيه مسألة أصولية، وهي: نسخ السُّنَّة بالسُّنَّة.

<sup>(</sup>٣) الصُّفْرُ: النحاس. «القاموس»: صفر. وهو مذهبُ مالك أيضًا. انظر: «مواهب الجليل شرح خليل» ١٢٦/١.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب)، وفي (س)؛ وما يحرم له من ذلك.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب اللقطة، باب لا تحتلب ماشية =

**₩** 

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَنْبَغِي لِرَجُلٍ مَرَّ عَلَى مَاشِيةِ رَجُلٍ أَنْ يَحْلِبَ مِنْهَا شَيْتًا فيشْرَبَهُ بِغَيْرِ أَمْرِ أَهْلِهَا، وَكَذَلِكَ إِنْ (١) مَرَّ عَلَى حَائِطٍ لَهُ فِيهِ نَخْلٌ، وشَجَرٌ فِيهِ ثَمَرٌ، فَلا يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ شَيْتًا، وَلا يَأْكُنُهُ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِ، إِلَّا أَنْ يُضْطَرُ إِلَى ذَلِكَ، فَيَأْكُلُهُ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِ، إِلَّا أَنْ يُضْطَرُ إِلَى ذَلِكَ، فَيَأْكُلَ، وَيَشْرَبَ، وَيَغْرَمَ ذَلِكَ لأَهْلِهِ، وَهُو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَئِيلًهُ (١).

# (٣٨٩) بِابُ نُزُولِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ، وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ

١٠٨١ أخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ رَفِي الْمَدِينَةِ فَرَبَ للْيَهُودِ والنَّصَارَى وَالمَجُوسِ بِالمَدِينَةِ إِقَامَةَ ثَلاثةِ أيامٍ (٣) يَتَسَوَّ قُونَ (٤)، وَيَقْضُونَ حَوَائِجَهُمْ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ يُقِيمُ بَعْدَ ثلاثٍ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنَّ المَدِينَةَ ومَكَّةَ وَمَا حَوْلَهُمَا مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ.

وَقَدْ بَلَغَنَا(٥): عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قال: «لا يَبْقَى دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ العَرَبِ».

وأَخَرَجَ عُمَرُ مَنْ لَمْ يَكُنْ مُسْلِمًا مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ بِهِذَا الحَدِيثِ.

١٠٨٢ ـ (٨٧٣) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عنْ مَالِكِ بنِ أنسِ قال: أَبنَا

أحد بغير إذنه (٢٤٣٥)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب اللقطة، باب تحريم
 حلب الماشية بغير إذن مالكها ١٣٥٢/٣ (١٣).

<sup>(</sup>۱) قوله: (مَرَّ عَلَى مَاشِيَةِ رَجُلٍ أَنْ يَحْلِبَ مِنْهَا شَيْئًا فيشْرَبَهُ بِغَيْرِ أَمْرِ أَهْلِهَا، وَكَذَلِكَ إِنْ) ساقطُ من (س).

<sup>(</sup>٢) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام مُحَمَّد والإمام مالك هلك. ومذهب الإمام مالك: لا غرامة عليه إذا كان محتاجًا. انظر: «الاستذكار» ٥٠٣/٨.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(س): ثلاث ليالٍ.

<sup>(</sup>٤) في (ف): ليستوفون.

<sup>(</sup>٥) سيأتي مسندًا بعده.



إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي (١) حَكِيم، عن عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ قَالَ: بَلَغَنِي: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لا يَبْقَيَنَّ دِينَانِ بِجَزِيرَةِ العَرَبِ»(٢).

قَالَ مُحَمَّدٌ: قَدْ فَعَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ذَلِكَ، فَأَخْرَجَ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ.

#### (٣٩٠) بابُ الرَّجُلِ يُقِيمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ لِيَجْلِسَ فِيهِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ

١٠٨٣ ـ (٨٧٤) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أَبنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «لا يُقِيمُ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ فَيَجْلِسَ فِيهِ»(٣).

قَالَ مُحَمَّدٌ: فبِهَذَا نَأْخُــُذ. لا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ المُسْــلِمِ أَنْ يَصْنَعَ هَذَا بِأَخِيهِ: يُقِيمُهُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ.

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

 <sup>(</sup>۲) الحديث منقطع، وقد تفرّد به الإمام مالك بهذا الطريق، وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»
 (۲) ۳٥٠/۹ (۱۸۷۵۰) من طريق مالك به.

قال ابن عبد البرِّ في «التَّمهيد» ١٦٥/١: هذا الحديث عن مالك في الموطَّآت كلها مقطوعًا، وهو يتصل من وجوه حِسَان عن النبي ﷺ من حديث أبي هريرة وعائشة ومن حديث علي بن أبي طالب، وأسامة.

قلت: أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» ٢٣/٣ من طريق الحنيني إسحاق بن إبراهيم، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رشي قال: قال رسول الله ﷺ: «قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يجتمع دينان في جزيرة العرب».

وأخرجه أحمد مرفوعًا من طريق آخر عن عائشة رضي المسند، ٢٧١/٤٣ (٢٦٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ عن إسماعيل بن عبد الله عن مالك به في كتاب الاستئذان، باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه (٦٢٦٩)، وأحمد من طريق نافع به في «المسند» ٢٨٤/٨ (٤٦٥٩)، وكذا مسلم في كتاب السلام، باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه ١٧١٤/٤ (٢٧).



#### (٣٩١) بابُ الرُّقَى

[٩٦] **١٠٨٤ ـ (**٨٧٥) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ / قال: أَبنَا يَخْرِ دَخَلَ عَلَى عَائِشَـةً وَهِيَ يَحْيَى بْنُ سَـعِيدٍ قـالَ: أَخْبَرَتْنِي عَمْـرَةُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَى عَائِشَـةً وَهِيَ تَشْتَكِي (١) وَيَهُودِيَّةٌ تَرْقِيهَا، فَقَالَ: ارْقِيهَا بِكِتَابِ اللهِ(٢).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا بَأْسَ بِالرُّقَى بِمَا كَانَ فِي القُرْآنِ وَمَا كَانَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ(٣)، فَأَمَّا مَا كَانَ لا يُعْرَفُ مِنْ الكَلام، فَلا يَنْبَغِي أَنْ يُرْقَى بِهِ(١).

(۱) قال الباجي في «المنتقى» ٢٦١/٧؛ وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَبُّ كَثِيرَةَ الْإِسْتِرْقَاءِ. قَالَ مَالِكٌ فِي «العُتْبِيَّةِ»: بَلَغَنِي أَنَّهَا كَانَتْ تَرَى البَثْرَةَ الصَّغِيرَةَ فِي يَدِهَا، فَتُلِحُ عَلَيْهَا بِالتَّعْوِيذِ،

قَالَ مَالِكَ فِي «العَتبِيّه»: بلغنِي أَنْهَا كَانْت تَرَى البَّثْرَةُ الصَّعِيرَةُ فِي يَدِها، فَتَلِح عَلَيْها بِالتَّعُويدِ، فَيُصَغِّرُ مَا يَشَاءُ مِنْ عَظِيمٍ. فَيُقَالُ لَهَا: إِنَّهَا صَغِيرَةٌ. فَتَقُولُ: إِنَّ الله وَجَبَلُ يُعَظِّمُ مَا يَشَاءُ مِنْ صَغِيرٍ، وَيُصَغِّرُ مَا يَشَاءُ مِنْ عَظِيمٍ.

(٢) قال الباجي في «المنتقى» ٢٦١/٧: ظاهره أنه أراد التّوراة؛ لأنَّ اليهودية في الغالب لا تقرأً القرآن، ويحتمل ـ والله أعلم ـ أنْ يريد بذكر الله عز اسمه، أو رقية موافقة لِمَا في كتاب الله تعالى.

(٣) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام مُحَمَّد والإمام مالك هيد. ومذهب مالك: أنه يكره رقية أهل الكتاب وذلك \_ والله ﷺ أعلم \_ بأنه لا يدري أيرقون بكتاب الله تعالى، أو بما يضاهى السحر من الرقى المكروهة. «الاستذكار» ١١١٨٨.

(٤) جرت مناظرة في هذه المسألة بين الإمام الشَّافعي والإمام مُحَمَّد بن الحسن. ففي «طبقات الشَّافعية الكبرى» للسبكي ١٣٦/٢: سُئِلَ الشَّافعي (السائل مُحَمَّد بن الحسن) عَن الرَّقية؟ فَقَالَ: لَا بَأْس أَن يرقى بكِتَابِ الله أَو ذكر الله جلِّ ثَنَاؤُهُ.

فَقلتُ: أيرقي أهلُ الكتاب المُسلمين؟ فَقَالَ: نعم. إِذَا رقوا بِمَا يُعرف من كتاب الله أَو ذِكرِ الله. فَقلتُ: وَمَا الحجَّة في ذَلِك؟ فَقَالَ: غير حجَّة. فَأَمَّا رِوَايَة صاحبنا وصاحبكم، فَإِنَّ مَالِكًا أخبرنَا عَن يحيى بْن سعيد، عَن عمْرَة بنت عبد الرَّحمن: أَنَّ أَبَا بكر دخل على عَائِشَة وهي تشتكي وَيَهُودِيَّة ترقيها، فَقَالَ أَبُو بكر: ارقيها بكِتَاب الله.

فَقلتُ للشافعي: إِنَّا نكره رقيةَ أهل الكتاب.

فَقَالَ: وَلِـــمَ وَأَنْتُم تروون هَذَا عَن أَبــي بكر؟ وَلَا أعلمكُم تروون عَــن غَيرِه من أَصْحَاب النبي ﷺ خِلَافه، وَقد أحلَّ الله طَعَامَ أهل الكتابِ ونساءَهم، وأحسب الرُّقية إِذا رقوا بِكِتَاب الله مثلَ هَذَا أُو أَخفَّ.



١٠٨٥ ـ (٨٧٦) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عنْ مَالِكِ بنِ أنسسِ قال: أَبنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّ سُلْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُرُوةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ دَخَلَ بَيْتَ أُمِّ سَلَمَةً وَفِي بيتِ أُمِّ سَلَمَةً صَبِيٍّ يَبْكِي، فَذَكَرُوا أَنَّ بِهِ العَيْنَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «أَفَلا تَسْتَرْقُونَ لَهُ مِنَ العَيْنِ؟»(١).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. لا نَرَى بِالرُّقْيَةِ بَأْسًا إِذَا كَانَتْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ عَجَالًا.

10.47 (۸۷۷) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَخبرني يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَة: أَنَّ عُمَرَ<sup>(۲)</sup> بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ السَّلَمِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ اَخبرني يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَة: أَنَّ عُمَرَ<sup>(۲)</sup> بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ السَّلَمِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ إلى نَافِعَ بْنِ مُطْعِم أَخْبَرَهُ، عن عُثْمَانَ بْنِ أَبِي العَاصِ: أَنَّهُ أَتَى إلى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُهْلِكُنِي. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «امْسَحْهُ بِيَمِينِكَ سَبْعَ مِرادٍ، وَقُلْ: أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ».

فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، فَأَذْهَبَ اللهُ مَا كَانَ بِي، فَلَـمْ أَزَلْ [بَعْدُ] (٣) آمُـرُ بِهِ أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ (٤).

<sup>(</sup>۱) الحديث مرسل. قال ابن عبد البرِّ في «التَّمهيد» ١٥٣/٢٣؛ هذا حديث مرسل عند جميع الرُّواة عن مالك في «الموطَّأ»، وهو حديث صحيح يستند معناه من طرق ثابتة، وقد روى هذا الحديث أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عروة عن أمِّ سلمة، ذكره البزار. قلت: لم نجده في البزار، وإنما أخرجه من الطريق المذكورة موصولًا أبو يعلى في «مسنده» ٢٠٢/١٣ (٨٥٩)، وكذا الطبراني في «المعجم الكبير» ٣٠٢/١٢ (٨٦٥).

<sup>(</sup>۲) كذا في المخطوطات، وهي رواية مُحَمَّد. قال القاضي عياض في «مشارق الأنوار» ١١٤/٢: إن عمرو بن عبد الله بن كعب أخبره. كذا ليحيى والقعنبي، وعند مطرِّف وابن القاسم وابن بكير: عُمر، والصحيح عَمرو بفتح العين، وكذا ذكره البخاري في «التاريخ» في باب عمرو وحده. ينظر: «التاريخ الكبير» ٢٦/٦، وكذا ذكره المِزِّي في «تهذيب الكمال» ١١٤/٢٢.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد عن مالك به في «المسند» ١٩٦/٢٦)، وأبو داود عن القعنبي عن مالك به في كتاب الطب، باب كيف الرقى (٣٨٨٧)، وأخرجه مسلم من طريق نافع بن جبير به في كتاب السلام، باب استحباب وضع يده موضع الألم مع الدعاء ١٧٢٨/٤ (١٢).



# (٣٩٢) بِابٌ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الفَأْلِ (١) وَالْإِسْمِ الحَسَنِ

١٠٨٧ أخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلَقْحَةِ عِنْدَهُ: «مَنْ يَحْلِبُ هَذِهِ؟» فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ: مُرَّةُ، فقَالَ: «اجْلِسْ»، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ يَحْلِبُ هَذِهِ النَّاقَةَ؟» فَقَالَ لَهُ: «مَا اسْمُكَ؟» قَالَ: حَرْبٌ. قَالَ: «مَا اسْمُكَ؟» قَالَ: حَرْبٌ. قَالَ: «اجْلِسْ»، ثُمَّ قَالَ: «مَا اسْمُكَ؟» فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ: «مَا اسْمُكَ؟» فَقَالَ: «مَا اسْمُكَ؟» قَالَ: «مَا اسْمُكَ؟» قَالَ: «مَا اسْمُكَ؟» قَالَ: «مَا اسْمُكَ؟» قَالَ: «مَا اسْمُكَ؟»

## (٣٩٣) بابُ الشُّرْبِ قَائِمًا

١٠٨٨ ـ (٨٧٩) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا ابْنُ شِهَاب: أنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ،

١٠٨٩ ـ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ؛ كَانَا لا يَرَيَانِ بِشُــرْبِ الإِنْسانِ وَهُوَ قَائِمٌ بَأْسًا<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري في الطب (٥٧٥٥): عن أبي هريرة الله قال: قال النبي الله الطيرة، وخيرها الفألُ» قال: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: «الكلمةُ الصَّالحةُ يسمعُها أحدُكم». والفرق بين الفأل والطِّيرة: أنَّ الفأل من طريق حسن الظنِّ بالله، والطِّيرة لا تكون إلَّا في السوء، فلذلك كرهت. انظر: «فتح الباري» ٢١٥/١٠.

<sup>(</sup>٢) الحديث منقطع، وأخرجه ابن وهب في «الجامع» عن مالك به ٧٤١/١ (٦٥٢)، وذكر له طريقًا آخر عن عبد الرَّحمن بن جبير مرسلًا.

ووصله ابن عبد البرِّ في «التَّمهيد» ٧٢/٢٤ بسنده إلى عبد الرَّحمن بن جبير عن يعيش الغفاري به، وفي سنده ابن لهيعة، وهو ضعيف، وكذا أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ٢٧٧/٢٢ (٧١٠).

<sup>(</sup>٣) أخرج مسلم في كتاب الأشربة، باب كراهية الشرب قائمًا ١٦٠١/٣ (١١٦): عن أبي هريرة يقول: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يشربنَّ أحدُّ منكم قائمًا، فمن نسي فليستقئ».

-₩\$}>>-

۱۰۹۰ ـ (۸۸۰) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عنْ مَالِكِ بنِ أَنسٍ قال: أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ،

١٠٩١ ـ وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ،

١٠٩٢ ـ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجِمعين؛ كَانُوا يَشْرَبُونَ قِيَامًا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا نَرَى بِالشُّرْبِ قَائِمًا بَأْسًا، وَهُوَ قَوْلُ / أَبِي [٩٦] حَنِيفَةَ والعامَّةِ.

# (٣٩٤) بِابُ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الفِضَّةِ

١٠٩٣ ( ٨٨١) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنا نَافِعٌ، عن زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْدٍ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْدٍ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْدٍ النَّبِي اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَلْكُوبُ يَشْرَبُ فِي اللهِ اللهِ

وأخرج البخاري في كتاب الأشربة، باب الشرب قائمًا (٥٦١٥): عَنِ النَّزَّالِ قَالَ: أَتَى عَلِيِّ ﷺ عَلَى بَابِ الرَّحَبَةِ، فَشَرِبَ قَائِمًا، فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِي ﷺ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ.
 النَّبِيِّ ﷺ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ.

النهيُّ عن الشرب قائمًا للتنزيه، والفعلُ لبيان الجواز. انظر: «التعليق الممجد» ٣٧٨/٤.

<sup>(</sup>١) الجَرْجَرَة: صَوْت وُقُوع المَاءِ فِي الجَوف. «النّهاية» ٢٥٥/١.

<sup>(</sup>٢) يروى برفع (النار) ونصبها، والنصبُ أكثر. «النَّهاية» ٢٥٥/١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ عن إسماعيل عن مالك به في كتاب الأشربة، باب آنية الفضة (٥٦٣٤)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء ١٦٣٤/٣ (١).

قال الباجي في «المنتقى» ٢٣٦/٧: وجهُ تحريمهِ من جهة المعنى: ما فيه من السَّرَف والتَّشبُه بالأعاجم.



قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. يُكْرَهُ الشُّرْبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، وَلا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا فِي الإِنَاءِ المُفَضَّضِ<sup>(۱)</sup>، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

# (٣٩٥) بابُ الشُّرْبِ وَالْأَكْلِ بِاليَمِينِ

١٠٩٤ ـ (٨٨٢) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا اللهِ عَن أَنسٍ قال: أَبنَا اللهِ عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ؛ فَإِنَّ الشَّـيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. لا يَنْبَغِي أَنْ يَأْكُلَ الرَّجلُ بِشِمَالِهِ، وَلا يَشْرَبَ بِشِمَالِهِ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.

# (٣٩٦) بِابُ الرَّجُلِ يَشْرَبُ، ثُمَّ يُنَاوِلُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ

1090 ـ (٨٨٣) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَمْلَى وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْسِ [الصِّدِيقُ] (٣)، فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الأَعْرَابِيَّ، ثُمَّ قَالَ: «الأَيْمَنُ فَالأَيْمَنُ (٤).

<sup>(</sup>١) أي: المرصّع بالفضة والمزوّق بها. انظر: «المُهيّأ» ٢١١/٤، و«التعليق الممجد» ٣٧٩/٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن مالك به ٤٩٢/٨ (٤٨٨٦)، ومسلم عن قتيبة عن مالك به في كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما ١٥٩٨/٣ بعد (١٠٥).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٤) يروى بالرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف، تقديره: الأيمنُ مقدَّمٌ، وبالنصب على أنه مفعول به لفعل محذوف، تقديره: قدِّموا. وانظر: «فتح الباري» ٧٦/١٠.

أخرجه البخاريُّ عن إسماعيل عن مالك به في كتاب الأشربة، باب الأيمن فالأيمن في =



قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ.

1.97 ـ (٨٨٤) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عنْ مَالِكِ بنِ أنسسٍ قال: أَبنَا أَبُو حَازِم، عن سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أُتِي بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مَنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلامُ (١)، وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْدِيَاخٌ، فَقَالَ لِلْغُلام: «أَتَأْذُنُ لِي فِي أَنْ أَعْطِيَهُ هَـوُلاء؟» فَقَالَ: لا، وَاللهِ، لا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا. قَالَ: فَتَلَّهُ (٢) رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَدِهِ (٣).

#### (٣٩٧) بابُ فَضْلِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ

١٠٩٧ ـ (٨٨٥) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا»(١٠).

١٠٩٨ أخبرنا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عنْ مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أبنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ:أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الوَلِيمَةِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ:أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الوَلِيمَةِ يُدْعَى إليها الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ المَسَاكِينُ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ / عَصَى اللهَ [١٩٧]] وَرَسُولَهُ.

الشرب (٥٦١٩)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الأشربة، باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ ١٦٠٣/٣ (١٢٤).

<sup>(</sup>۱) هو ابن عباس. انظر: «فتح الباري» ۲۸٤/۱.

<sup>(</sup>٢) تله: أي: ناوله وألقاه. انظر: «القاموس»: تلل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب المظالم، باب إذا أذن له أو أحلَّه ولم يبين كم هو (٢٤٥١)، ومسلم عن قتيبة بن سعيد عن مالك به في الباب نفسه ١٦٠٣/٣ (١٢٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب النكاح، باب حق إجابة الدعوة والوليمة ومن أولم سبعة أيام ونحوه (٥١٧٣)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة ١٠٥٢/٢ (٩٢).



1099 ( ١٠٩٩ ) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عنْ مَالِكِ بِسنِ أنسٍ قال: أَبنَا إِسْ حَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً، عن أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ إِلَى خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ إِلَى الطَّعَامِ، فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ خُبرًا مِنْ شَعِيرٍ، وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ. قَالَ أَنسٌ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَبَعُ الدُّبَاءَ مِنْ حَوْلِ الصَّحْفَةِ.

قال: فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُ الدُّبَّاءَ بعدَ (١) يَوْمِئِذٍ (٢).

•١١٠٠ أخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عنْ مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أَبنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لأُمِّ سُلَيْمٍ: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ اللهِ عَنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ، ثُمَّ أَخَدَتْ خِمَارًا لَهَا، فلَقَّتِ الخُبْزَ بِبَعْضِهِ، ثُمَّ دَسَّتُهُ تَحْتَ يَدِي، وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلُونِي (٣) إِلَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ . قال: فَذَهَبْتُ بِهِ، فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ جَالِسًا فِي المَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ المَسْحِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ المَسْحِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله عَلَيْ لِمَنْ مَعَهُ: «قُومُوا».

[قَالَ:](٤) فَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيديهِمْ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ، فَأَخْبَرْتُهُ الخبرَ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أُمَّ سُلَيْم، قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ [بِالنَّاسِ](٥)، وَلَيْسَ

<sup>(</sup>۱) في (س): مُنذُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب البيوع، باب ذكر الخياط (٢٠٩٢)، ومسلم عن قتيبة بن سعيد عن مالك به في كتاب الأشربة، باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين ١٦١٥/٣ (١٤٤).

<sup>(</sup>٣) في (ب): أرسلتني.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب) و (س).

<sup>(</sup>ه) زیادة من (ب).

عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا نُطْعِمُهُمْ، كَيْفَ نَصْنَعُ؟ فَقَالَتْ: اللهُ وَرَسُـولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةً حَتَّى لَقِيَ رَسُــولَ اللهِ ﷺ ، فَأَقْبَلَ هُوَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى دَخَلا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلِيْمٍ مَا عِنْدَكِ» فَجَاءَتْ بِذَاكَ (۱) الخُبْزِ. قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَفُتَّ، وَعَصَرَّتْ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً (٢) لَهَا، فَأَدَمُوهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ قَالَ: «اثْذَنْ لِعَشَرَةٍ» فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: «اثْذَنْ لِعَشَرَةٍ» فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَـبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: «اثْذَنْ لِعَشَـرَةٍ» فَأَذِنَ لَهُـمْ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: «اثْذَنْ لِعَشَرَةٍ» فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: «اثْذَنْ لِعَشَرَةٍ» حَتَّى أَكَلَ القَوْمُ كُلُّهُمْ، وَشَبِعُوا وَهُمْ سَبْعُونَ، أَوْ ثَمَانُونَ رَجُلًا<sup>(٣)</sup>.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كلِّهِ نَأْخُذُ. يَنْبَغِي / لِلرَّجُلِ أَنْ يُجِيبَ الدَّعْوَةَ العَامَّةَ، [٩٧/ب] وَلا يَتَخَلَّفَ عَنْهَا إِلَّا لِعِلَّةٍ (٤)، فَأَمَّا الدَّعْوَةُ الخَاصَّةُ فَإِنْ شَاءَ أَجَابَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُجِبْ.

<sup>(</sup>١) في (ب) و(س): بذلك.

العُكَّةُ: وعاءٌ مِنْ جُلود مُسْتَدير، يَخْتَصُ بالسمن. «النَّهاية» ٢٨٤/٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الأطعمة، باب من أكل حتى شبع (٥٣٨١)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الأشربة، باب جواز استتباعِه غيرَه إلى دار من يثق برضاه بذلك ١٦١٢/٣ (١٤٢).

لطيفةٌ: حدَّثني شيخنا رشيدُ الدين الحميديُّ (ت: ١٤٢٧هـ) أثناء قراءة «الموطَّأ» عليه قال: حدَثتْ مثلُ هذه القصَّة مع شيخه مولانا حسين أحمد المدني (ت: ١٣٧٧هـ) كما شاهدَ ذلك بعينه في بلدة ديوبند في الهند، حيث دعا الشيخ ضيوفًا، وصنع طعامًا لخمسين رجلًا، فجاء مئة وخمسون، وكلُّهم أكلوا وشبعوا، وزادت بقيَّةٌ وزَّعوها على المساكين.

<sup>(</sup>٤) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام مُحَمَّد والإمام مالك ها. ومذهبُ مالك: وجوب إجابة دعوة العرس خاصة. انظر: «التَّمهيد» ١٧٨/١٠.



١١٠١ ( ٨٨٩) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عنْ مَالِكِ بنِ أنسسِ قال: أَبنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «طَعَامُ الاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلاثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ»(١).

## (٣٩٨) بابُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ

١١٠٢ ـ (٨٩٠) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنا مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ: عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ النبيَّ عَلَى مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ: عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ النبيَّ عَلَى الإسلام، ثُمَّ أَصَابَهُ وَعْنَكُ بِالمَدِينَةِ، فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى، فَمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى، فَمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى، فُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى، فَحَرَجَ الأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ﴿إِنَّ المَدِينَةَ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا، وَيُنْصَعُ (٢) طِيبُهَا (٣)» (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف وإسماعيل عن مالك به في كتاب الأطعمة، باب طعام الواحد يكفي الاثنين (٥٣٩٢)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الأشربة، باب فضيلة المواساة في الطعام القليل وأنَّ طعام الاثنين يكفي الثلاثة ونحو ذلك /٦٣٠/٣

<sup>(</sup>٢) في (س): وتُبقي طيبَها.

<sup>(</sup>٣) الضبط من (ف)، وضبطها في (ب): طَيِّبُها.

قال القاضي عياض في «مشارق الأنوار» ٣٢٤/١: بكسر الطَّاء عند ابن وضَّاح، وعند غيره: طَيِّبُها، بفتح الطَّاء وكسر الياء، وكلاهما هنا صحيح المعنى، ومعنى ينصع: يخلُص، وقيل: يبقى ويظهر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الأحكام، باب من بايع ثم استقال البيعة (٧٢١١)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الحج، باب المدينة تنفى شرارها ١٠٠٦/٢ (٤٨٩).



#### (٣٩٩) بابُ اقْتِنَاءِ الكلابِ

١١٠٣ ـ (٨٩١) أَبِنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْحَسَنِ قال: أَبِنَا مَالِكُ بِنُ أَنسٍ قال(١): أَبَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ: أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ (٢) بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ: أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ (٢) بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ وَهُوَ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ \_ يُحَدِّثُ أَنَاسًا مَعَهُ وَهُوَ عِنْ وَهُوَ عِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لا يُغْنِي عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لا يُغْنِي عِنْدُ بَابِ الْمَسْجِدِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لا يُغْنِي عنه عَمْلِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطُ (٤).

قَالَ: قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: إِي، وَرَبِّ هَذَا المَسْجِدِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: يُكْرَهُ اقْتِنَاءُ الكلابِ لِغَيْرِ مَنْفَعَةٍ، فَأَمَّا لزَرْعٍ (٥) أَو لضَرْعٍ أَو صَيْدٍ أَو حَرْسِ فَلا بَأْسَ بِهِ.

١١٠٤ ـ (٨٩٢) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عن أبي مَالِكِ النَّخَعِيِّ (٦)، عن

<sup>(</sup>۱) وقع في (ف): أبنا مُحَمَّد بن المنكدر يزيد بن خُصيفة، ووضع فوق مُحَمَّد: (لا)، وفوق بن المنكدر: (إلى).

 <sup>(</sup>۲) في (ف) و(ز): شَقِيق بن زهير، وهو تحريف، وخطأ، وفي (س): سفيان بن زهير.
 والمثبت من (ب)، وهو الصَّواب، وانظر: «أسد الغابة» ۲۰۲/۲٪.

<sup>(</sup>٣) في (س): به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الحرس والمزارعة، باب اقتناء الكلب للحرث (٢٣٢٣)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلَّا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك ١٢٠٤/٣

<sup>(</sup>٥) في (ب) ونسخة في حاشية (ف): كلب الزرع.

<sup>(</sup>٦) تنبيةٌ مهممٌ: وقع في (س): ثنا مالك عن النخعي عن عبد الله بن ميسرة. وفي (ب): أنا مالك عن عبد الملك بن ميسرة، وكذا وقع في النسخة المطبوعة من «موطأ مُحَمَّد»، وكذا في «شرحه» للكماخي واللَّكنوي، وكذا في ست نسخ مخطوطة غير أصولنا المعتمدِ عليها، وهو خطأ في الجميع.



عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَيْسَرَة، عن إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَهْلِ البَيْتِ القَاصِي فِي الكَلْبِ يَتَّخِذُونَهُ(١).

قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا لِلْحَرَسِ.

١١٠٥ - (٨٩٣) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أَبنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حِمْرَ قَالَ: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيةٍ أَوْ ضَارِيًا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطَانِ (٢).

والصَّواب المثبتُ كما في نسختنا التي هي الأصلُ المعتمدُ عليه ونسخة (ز)، وكذا وجدناه في نسخةٍ خطيَّةٍ قديمةٍ مقروءةٍ على راوي الموطَّأ علي بن الحسين البزَّاز المتوفى سنة (٤٩٢هـ) محفوظةٍ في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وكما في «شرح الموطَّأ» للشيخ إبراهيم بير زاده، المخطوط في مكتبة المحمودية بالمدينة المنورة.

وليس هذا الحديث عن مالك، ولا عبد الملك بن ميسرة من شيوخ مالك، بل ابن ميسرة شيخ أبى مالك النخعى الذي هو شيخ مُحَمَّد بن الحسن.

وقد روى محمَّدُ بنُ الحسنِ عن أبي مالك النَّخعي في كتاب «الحجة على أهل المدينة» في أربعة مواضع؛ منها هذا الحديث في ٧٧٠/٢.

وأبو مالك النَّخَعي: اسمه عبد الملك، وقيل: عبادة بن الحسين، وهو متروك، كما في «التَّقريب» (۸۳۳۷)، والإمام مالك لا يروى عن الضعفاء والمتروكين.

<sup>(</sup>۱) لم نجده بهذا اللفظ، وهو معضلٌ، وقد أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» ٤٧٨/١٠ (٢٠٣١٥): نحوَه عن أبي الفضيل، قال: كان أنس يأتينا ومعه كلب له، فقلنا له، فقال: إنه يحرسنا.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاريُّ من طريق ابن دينار به في كتاب الذَّبائح والصيد، باب من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية (٥٤٨٠)، وكذا مسلم في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلَّا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك ١٢٠٢/٣ (٥٢).

وأخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر في الباب نفسه هاخرجه البخاريُّ عن يحيى في الباب نفسه ١٢٠١/٣ (٥٠)

وكذا هو عند من رواه في كتب الحديث من طريق مالك. وانظر: «التَّمهيد» ٢١٧/١٤.



## (٤٠٠) بِابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الكَذِبِ، وَسُوءِ الظَّنِّ، وَالتَّجَسُّس، وَالنَّمِيمَةِ

آخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْم، عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ:
 يَا رَسُولَ اللهِ، أَكْذِبُ امْرَأَتِي (۱)؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا خَيْرَ فِي الكَذِبِ» (٢).

فَقَالَ: يَا رَسُـولَ اللهِ، أَعِدُهَا وَأَقُولُ لَها. قَالَ رَسُـولُ الله ﷺ /: «لا جُنَاحَ [٩٨/أ] عَلَيْكَ»(٣).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا خَيْرَ فِي الكَذِبِ فِي هَزْلٍ وَلا جِدِّ، فَإِنْ وَسِعَ الكَذِبِ فِي هَزْلٍ وَلا جِدِّ، فَإِنْ وَسِعَ الكَذِبُ فِي شَيْءٍ فَفِي خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ: أَنْ تَدْفَعَ عَنْ نَفْسِكَ أَوْ عَنْ أَخِيكَ مَظْلِمَةً، فَهَذَا نَرْجُو أَلَّا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ.

١١٠٧ ـ (٨٩٥) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عنْ مَالِكِ بنِ أنسسٍ قال: أَبنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج، عن أَبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ،

<sup>(</sup>۱) قال النَّوويُّ في «شرح مسلم» ١٥٨/١٦: أمَّا كذبه لزوجته وكذبها له، فالمراد به: في إظهار الودِّ والوعد بما لا يلزم، ونحو ذلك، فأمَّا المخادعة في منع ما عليه أو عليها، أو أخذ ما ليس له أو لها، فهو حرام بإجماع المسلمين.

<sup>(</sup>٢) أي: الذي ينافي الشَّرع، وأمًا ما كان لإصلاحٍ فلا بأسَ به. قال ﷺ: «الكذبُ يُكتب على ابن آدم إلَّا في شلاثٍ: رجلٍ يكذب في إصلاح ما بين النَّاس، أو يكذبُ امرأته، أو يكذب في خديعة حربٍ» أخرجه أحمد ٤٥٩/٦، والطبراني في «المعجم الكبير» ١٦٦/٢٤، وفيه ضعف. وانظر: «فيض القدير» ٤٥٥٩/٩.

وقال الباجي في «المنتقى»: فذهب قوم إلى تجويز الكذب على الإطلاق في هذه المواضع الثلاثة، وقال قوم لا يجوز شيء من ذلك إلّا على معنى التّورية والإلغاز، لا على معنى تعمّد الكذب وقصده. اهـ. باختصار.

<sup>(</sup>٣) الحديث مرسل، وقد أخرجه ابن وهب عن مالك به في «الجامع» ٦٣١/١ (٥٣٤)، وهذا الحديث في «موطأ يحيي» دون ذكر عطاء بن يسار.

قال ابن عبد البرِّ في «التَّمهيد» ٢٤٧/١٦: هذا الحديث لا أحفظه بهذا اللفظ عن النبي ﷺ مسندًا.



فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ<sup>(۱)</sup>، وَلا تَجَسَّسُوا، وَلا تَنَافَسُوا، وَلا تَحَاسَدُوا، وَلا تَجَامَلُوا، وَلا تَبَاغَضُوا، وَلا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا ـ عِبَادَ اللهِ ـ إِخْوَانًا» (۱).

١١٠٨ ـ (٨٩٦) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا أَبُنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: «مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذُو الوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلاءِ بِوَجْهٍ".

## (٤٠١) بِابُ الْاسْتِعْفَافِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ، وَالصَّدَقَةِ

١١٠٩ ـ (٨٩٧) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عن عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: أَنَّ أَنَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَالُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَالُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: «مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ، فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: «مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ، فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ تَصَبَّرَ يُصَبِّرُهُ اللهُ، وَمَا أُعْطِيَ وَمَنْ يَسْتَغْنِ مِنْ الطَّبْرِ» (أَنَّ عَطَلَيَ عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الطَّبْرِ» (أَنَّ .

<sup>(</sup>۱) قال سفيانُ الثَّوريُّ: الظَّنُّ ظنَّانِ: فظنِّ إثمٌ، وظنِّ ليس بإثم، فأمَّا الظَّنُّ الذي هو إثمٌ فالذي يظنُّ ظنَّا ويتكلَّمُ به، وأمَّا الظَّنُّ الــذي ليس بإثم فالذي يظنُّ به، ولا يتكلَّـم. ذكره التِّرمذي في «سننه» في كتاب البر والصلة ٣١٣/٤ بعد حديث (١٩٨٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الأدب، باب ﴿ يَمَّأَيُّهُا الَّذِينَ اَمَنُوا الْحَرِ الله عن يحيى بن الْجَيِّدُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِ إِنَّ مَضَ الظَّنِ إِنَّ وَلَا تَجَسَّسُوا ﴾ [الحجرات: ١٦] (١٠٦٦)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب البر والصلة، باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها ١٩٨٥/٤ (٢٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد عن إسحاق عن مالك به ٥٨/١٦ (٩٩٩٧)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب البر والصلة، باب ذم ذي الوجهين وتحريم فعله ٢٠١١/٤ (٩٨)، وأخرجه البخاريُّ من حديث أبي هريرة في كتاب الأحكام، باب ما يكره من ثناء السلطان (٧١٧٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة (٤). (١٢٤)، ومسلم عن قتيبة بن سعيد عن مالك به في الزكاة، باب فضل التعفف والصبر ٧٢٩/٢ (١٢٤).

•١١١٠ أخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عنْ مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أَبنَا عَبْدُ اللهِ بنُ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ أَبَاهُ (١) أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى السَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ سَالَهُ أَبْعِرَةً مِنَ الصَّدَقَةِ. قَالَ: بنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ سَالَهُ أَبْعِرَةً مِنَ الصَّدَقَةِ. قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَرِفَ الغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، وَكَانَ مِمَّا يُعْرَفُ بِهِ فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَى حَبَّى عُرِفَ الغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، وَكَانَ مِمَّا يُعْرَفُ بِهِ الغَضَبُ فِي وَجْهِهِ أَنْ تحْمَرً عَيْنَاهُ، ثُمَّ قَالَ: «الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مَا لا يَصْلُحُ لِي الغَضَبُ فِي وَلا لَهُ، فَإِنْ مَنَعْتُهُ كَرِهْتُ المَنْعَ، وَإِنْ أَعْطَيْتُهُ أَعْطَيْتُهُ مَا لا يَصْلُحُ لِي وَلا لَهُ، فَإِنْ مَنَعْتُهُ كَرِهْتُ المَنْعَ، وَإِنْ أَعْطَيْتُهُ أَعْطَيْتُهُ مَا لا يَصْلُحُ لِي وَلا لَهُ، فَإِنْ مَنَعْتُهُ كَرِهْتُ المَنْعَ، وَإِنْ أَعْطَيْتُهُ أَعْطَيْتُهُ مَا لا يَصْلُحُ لِي وَلا لَهُ، فَإِنْ مَنَعْتُهُ كَرِهْتُ المَنْعَ، وَإِنْ أَعْطَيْتُهُ أَعْطَيْتُهُ مَا لا يَصْلُحُ لِي وَلا لَهُ،

فَقَالَ الرَّجُلُ: يا رسولَ اللهِ، لا أَسْأَلُكَ مِنْهَا شَيْتًا أَبَدًا<sup>(٣)</sup>.

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يَنْبَغِي أَنْ يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ غَنِيٌّ، وَإِنَّمَا نَرَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ذَلِكَ؛ لأَنَّ الرَّجُلَ كَانَ غَنِيًّا، وَلَوْ كَانَ فَقِيرًا لأَعْطَاهُ مِنْهَا.

# (٤٠٢) بابُ الرَّجُلِ يَكْتُبُ إِلَى رجلٍ يَبْدَأُ بِهِ

١١١١ ( ١٩٩٨) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: / أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عَبْدِ المَلِكِ [٩٨/ب]
 يُبَايِعُهُ، فَكَتَبَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَمَّا بَعْدُ، لِعَبْدِ اللهِ عَبْدِ المَلِكِ أَمِيرِ

<sup>(</sup>۱) هو أبو بكر بن مُحَمَّد بن عمرو بن حزم الأنصاري، مات سنة (۱۲۰ هـ). «التَّقريب»، ص ۲۲۶ (۷۹۸۸).

 <sup>(</sup>٢) قال الباجي في «المنتقى» ٣٢٥/٧: يَحْتَمِلُ \_ وَاللهُ أَعْلَمُ \_ أَنَّهُ سَـ أَلَهُ فِي أُجْـرَةِ عَمَلِهِ أَكْثَرَ مِمَّا يَسْتَحِقُّهُ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ سَأَلُهُ زِيَادَةً عَلَى أُجْرَتِهِ مِمَّا غَيْرُهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ، أَوْ مِمَّا لَيْسَ هُوَ بِأَهْلِ لَهُ.

<sup>(</sup>٣) الحديث مرسل، وقد أخرجه ابن زنجويه من طريق مطرف وابن أبي أويس عن مالك به في «كتاب الأموال» ٢٠٦٢).

قال ابن عبد البرِّ في «التَّمهيد» ٣٨٣/١٧: هكذا رَوى هذا الحديثَ جماعةُ الرواة فيما علمت عن مالك من منصور التلي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر، ورواه أحمد بن منصور التلي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أنس.



المُؤْمِنِينَ، مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. سَـــلامٌ عَلَيْكَ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللهَ الَّذِي لا إِلٰهَ إِلَّهَ وَلُونِينَ، مِنْ عَبْدِ اللهِ النَّهِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ فِيمَا اسْتَطَعْتُ. إِلَّا هُوَ، وَأُقِرُ لَكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلَى شُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ فِيمَا اسْتَطَعْتُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا بَأْسَ إِذَا كَتَبَ الرَّجُلُ إِلَى صَاحِبِهِ أَنْ يَبْدَأَ بِصَاحِبِهِ قَبْلَ نَفْسِهِ.

١١١٢ ـ (٩٠٠) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عن أَبِيهِ، عن خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم. لِعَبْدِ اللهِ مُعَاوِيَةَ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.

قال مُحَمَّدٌ: لا بَأْسَ بِأَنْ يَبْدَأَ الرَّجُلُ بِصَاحِبِهِ قَبْلَ نَفْسِهِ فِي الكِتَابِ.

#### (٤٠٣) بابُ الاسْتِئْذَانِ

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. الاسْتِئْذَانُ حَسَـنُ (٢)، وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ عَلَى كُلِّ مَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّظُرُ إِلَى عَوْرَتِهِ وَنَحْوِهَا.

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبد البرّ في «التّمهيد» ٢٢٩/١٦: وهذا الحديثُ لا أعلم يُسندُ من وجه صحيح بهذا اللفظ، وهو مرسلٌ صحيحٌ مجتمعٌ على صحّة معناه.

قلت: أخرجه أبو داود عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في «المراسيل»، ص٣٣٦، والبيهقي من طريق ابن بكير عن مالك به في «السنن الكبرى» ١٥٧/٧ (١٣٥٥٨)، وأخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق»، ص٢٦٠ (٧٩٤) من طريق آخر موصولًا موقوفًا على عمر بن الخطّاب.

<sup>(</sup>٢) قال الباجي في «المنتقى»: الاستئذان واجب.



## (٤٠٤) بابُ التَّصَاوِيرِ وَالجَرَسِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهَا

١١١٤ (٩٠٢) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا نَافِعٌ، عن سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الجَرَّاحِ مَوْلَى أُمِّ حَبِيبَةَ، عن أُمِّ حَبِيبَةَ: أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «العِيرُ الَّتِي فِيهَا جَرَسٌ لا تَصْحَبُهَا المَلائِكَةُ»(١).

قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنَّمَا نرى ذلكَ كُرِهَ في الحربِ؛ لأَنَّهُ يُنْذَرُ بِهِ العَدُوُّ(٢).

1110 (٩٠٣) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عن مالكِ بنِ أنسسٍ قال: أَبنَا أَبُو النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عنِ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُنْفٍ، فَدَعَا أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ يَعُودُهُ، فَوَجَدَ عِنْدَهُ سَهْلَ بْنُ حُنَيْفٍ، فَدَعَا أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَانًا فنزَعَ (٣) نَمَطًا تَحْتَهُ، فَقَالَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ: لِمَ تَنْزِعُهُ؟ فقالَ: لأَنْ وَسُولُ اللهِ فِيهَا مَا قَدْ عَلِمْتَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد عن عبد الرَّحمن عن مالك به ٣٦٦/٤٤ (٢٦٧٨٠)، والدارمي عن الحكم بن المبارك عن مالك به (٢١٧٨٠)، والنَّسائي في «السنن الكبرى» من طريق معن وابن القاسم عن مالك به (٨٧٦٠).

 <sup>(</sup>٢) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام مُحَمَّد والإمام مالك هي.

ومذهبُ مالك؛ الكراهة مطلقًا في الحرب وغيرها من غير تحريم. انظر: «المنتقى» ٢٥٥/٧. قلتُ: جاء الحديث مطلقًا، ولم يُخصَّصْ بحربِ ولا غيرها، وفي «صحيح مسلم» ١٦٧٢/٣ (١٠٣): «لا تصحبُ الملائكةُ رفقةً فيها كلبٌ ولا جرسٌ»، و(رفقة) نكرة في سياق النفي، فتعمُّ كلَّ رفقة. وعند أبي داود بسند حسن (٤٢٢٨): «لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جَرَسٌ»، فذكر البيت، ولاحرب هنا، فتخصيصُه بالحرب من غيرِ مخصّصٍ فيه بُعدٌ وتحكُمٌ، وتعليله: حتى لا ينذرَ به العدوُّ تأويلٌ بعيدٌ أيضًا.

وعند أبي داود أيضًا بسند ضعيف (٤٢٢٧): «إِنَّ مَعَ كُلِّ جَرَسِ شَيْطَانًا».

ونحوه عند ابن أبي شيبة في «المصنف» ٣٩١/١٧ (٣٣٢٦٣): عن ابن أبي ليلى قال: لكلِّ جَرسِ تَبَعٌ من الجنِّ.

وفيه ٣٩١/١٧ (٣٣٢٦٦): عن خالد بن معدان قال: مرُّوا على النبيِّ ﷺ بناقةٍ في عُنقِها جرسٌ، قال: «هذه مطِيَّةُ شيطان».

<sup>(</sup>٣) في (ب): ينتزع.



١١١٦ قَالَ سَهِلٌ: أَوَ لَمْ يَقُلْ: «إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَـوْبٍ»(١)؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِى(٢).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. مَا كَانَ فِيهِ مِنْ تَصَاوِيرَ مِنْ بِسَاطٍ يُبْسَطُ أَوْ فِرَاشٍ [يُفْرَشُ] (\*) أَوْ وِسَادٍ / فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ. إِنَّمَا نكْرَهُ [مِنْ] (\*) ذَلِكَ فِي السِّتْرِ وَمَا كَان يُنْصَبُ نَصْبًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا (\*).

## (٤٠٥) بِابُ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ

۱۱۱۷ ـ (۹۰٤) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا مُعَرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُخبِرٌ (٢)، عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عن أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ» (٧).

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا خَيْرَ بِاللَّعِبِ بِاللُّعَبِ كُلِّهَا مِنَ النَّرْدِ وَالشِّطْرَنْجِ (١٨)، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>۱) قال الخطَّابي في «غريب الحديث» ٢٨/١: يُرِيدُ بِالرَّقْمِ النَّقْشَ، وَأَصْلُ الرَّقْمِ الكِتَابَةُ. وقال النَّوويُّ في «شرح مسلم» ٨٥/١٤: محمُولٌ على رقْم على صورة الشجر وغيره ممَّا ليس بحيوان.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ من حديث أبي طلحة في كتاب اللباس ، باب من كره القعود على الصورة (٥٩٥٨)، وكذا مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة ٦٦٦٥/٣ (٨٥).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٥) وهو مذهب الإمام مالك أيضًا. انظر: «التَّمهيد» ٣٠١/١.

<sup>(</sup>٦) في (ب): مالك بن أنسٍ، عن موسى بن ميسرة، فبيَّن المخبر.

<sup>(</sup>٧) الحديث منقطع؛ لأن سعيد بن أبي هند لم يلق أبا موسى كما ذكر أبو حاتم في «المراسيل» ص ٧٥. وقد أخرجه أحمد في «المسند» عن أبي نوح عن مالك به ٢٣/٣٢ (١٩٥٥١)، وأبو داود عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في باب في النهى عن اللعب بالنرد (٤٨٩٩).

<sup>(</sup>A) قال صاحب «القاموس»: ولا يُفتح أوله. وقال الزَّبيدي: ما نفاه المصنَّف من فتحه أثبتَه غيره، وجزم به الحريري وغيره، وقالوا: الفتح لغة ثابتة، ولا يضرُّ ها مخالفة أوزان العرب؛ لأنه أعجمي معرَّب، فلا يجيء على قواعد العرب من كلِّ وجه. «تاج العروس» ٦٣/٦.



## (٤٠٦) بِابُ النَّظَرِ إِلَى اللَّعِبِ

النظر النظر الله عليه المحمّد بن الحسن قال: أبنا مَالِكُ بن أنس قال: أبنا مَالِكُ بن أنس قال: أَبنَا أَبُو النَّصْرِ: أَنَّهُ أَحْبَرَهُ مَنْ سَمِعَ عَائِشَةً رِضُوانُ اللهِ عليها تَقُولُ: سَمِعْتُ صَوْتَ أَنَاسٍ يَلْعَبُونَ مِنَ الحَبَشِ وَغَيْرِهِمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى النّاسِ، فَوَضَعَ كَفّهُ عَلَى البَابِ، وَمَدَّ يَدَهُ، وَوَضَعْتُ ذَقَنِي عَلَى يَدِهِ، فَجَعَلُوا يَلْعَبُونَ وَأَنَا أَنْظُرُ. قَالَتْ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَدِهِ، فَجَعَلُوا يَلْعَبُونَ وَأَنَا أَنْظُرُ. قَالَتْ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَدِهِ، فَجَعَلُوا يَلْعَبُونَ وَأَنَا أَنْظُرُ. قَالَتْ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَدِهِ، فَجَعَلُوا يَلْعَبُونَ وَأَنَا أَنْظُرُ. قَالَتْ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَدِهِ، فَجَعَلُوا يَلْعَبُونَ وَأَنَا أَنْظُرُ. قَالَتْ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَدِهِ، فَجَعَلُوا يَلْعَبُونَ وَأَنَا أَنْظُرُ. قَالَتْ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَدُهِ، فَانْصَرَفُوا اللهِ عَلْمَ مَوْتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ لِي: «حَسْبُكِ؟» قَالَتْ: وَأَسْكُتُ، مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ لِي: «حَسْبُكِ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ فَانْصَرَفُوا (۱).

#### (٤٠٧) بِابُ الْمَرْأَةِ تَصِلُ شَعَرَهَا بِشَعَرِ غَيْرِهَا

١١١٩ - (٩٠٦) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا مَالِكُ بنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ ابْنُ شِهَابٍ، عن حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ: يَا أَهْلَ المَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ - وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا. وَيَقُولُ: «إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَها نِسَاؤُهُمْ» (٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ عن إسماعيل عن مالك به في كتاب اللباس، باب الواصلة في الشعر (٩٣٢)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب اللباس والزينة، باب الواصلة والمستوصلة ١٦٧٩/٣ (١٢٢).

-**∜€}**>>>-

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصِلَ شَعَرًا إِلَى شَعَرِهَا، أَوْ تَعِلَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصِلَ شَعْرًا إِلَى شَعْرِهَا، فَأَمَّا تَتَّخِذَ قُصَّةَ شَعْرٍ، وَلا بَأْسَ بِالوَصْلِ فِي السَّرَأْسِ إِذَا كَانَ صُوفًا (١١)، فَأَمَّا الشَّعَمْرُ مِنْ شُعُورِ النَّاسِ فَلا يَنْبَغِي، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

#### (٤٠٨) بابُ الشَّفَاعَةِ

ابْنُ شِهَابٍ، عن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ابْنُ شِهَابٍ، عن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَالْ: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً مستجابةً (٢)، فَأْرِيدُ \_ إِنْ شَاءَ اللهُ \_ أَنْ أَخْتَبِئَ / دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ القِيَامَةِ» (٣).

#### (٤٠٩) بابُ: في الطِّيبِ لِلرَّجُلِ

المجارد (٩٠٨) أَخبرَنَا مُحَمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ كَانَ يَتَطَيَّبُ بِالمِسْكِ المُفَتَّتِ (١) اليَابِس.

<sup>(</sup>۱) هذه من مسائل الخلاف بين الإمام مُحَمَّد والإمام مالك ها. قال مالك: الوصلُ ممنوعٌ بكلِّ شيء: شَعرٍ أو صوفٍ أو خِرَقٍ

قال مالك: الوصلُ ممنوعٌ بكلِّ شيء: شَعرٍ أو صوفٍ أو خِرَقٍ أو غيرها. «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» ٢٥٩/٢.

<sup>(</sup>۲) زاد في حاشية (ف): في نسخة: يدعو بها.وسقطت (مستجابة) من (ب) و(س) و(ز).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ عن إسماعيل عن مالك به في كتاب الدعوات، باب لكلِّ نبيِّ دعوةٌ مستجابة (٦٣٠٤)، ومسلم من طريق ابن وهب عن مالك به في كتاب الإيمان، باب اختباء النبي ﷺ دعوةَ الشفاعة لأمته ١٨٨/١ (٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) وفي (س): الفتيت، وهو بمعناه. قال الملا علي القاري: أي: المكسِّر اليابس. «فتح المغطا» ٣٥٨/٣.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا بَأْسَ بِالمِسْكِ لِلْحَيِّ والميِّتِ أَنْ يُتَطَيَّبَ به، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالعَامَّةِ.

# (٤١٠) بِابُ الدُّعَاءِ

١١٢٧ ـ (٩٠٩) أَخبرَنَا مُحَمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا إِسْـحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عن أَنسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَى الَّذِينَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عن أَنسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِنْ مِعُونَـةَ ثَلاثِينَ غَدَاةً، يَدْعُو عَلَى رِعْـلٍ ولِحْيَانَ (١) وَعُصَيَّةً: عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ.

قَالَ أَنَسٌ: نَزَلَ<sup>(۲)</sup> فِي الَّذِينَ قُتِلُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قُرْآنٌ قَرَأْنَاهُ حَتَّى نُسِخَ بعدُ: (بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فرَضِيَ عَنَّا، وَرَضِينَا عَنْهُ<sup>(٣)</sup>)(1).

## (٤١١) بِابُ رَدِّ السَّلامِ وما فيهِ منَ الفَضلِ (٥)

١١٢٣ ـ (٩١٠) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا

<sup>(</sup>١) في (ب) ونسخة في حاشية (ف): وذكوان، وذكر في حاشية (ب): أنَّ في نسخة: لِحْيَان.

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ز): نزلت، وفيها: قرآنًا، على النصب، ويمكن توجيهها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ عن إسماعيل عن مالك به في كتاب الجهاد والسير، باب فضل قول الله تعالى: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ النَّذِينَ قُيلُواْ فِسَبِيلِ اللهِ أَمُونَا أَ بَلْ أَحْيَاةُ عِندَ رَبِهِمْ يُرَوَّوُنَ ۞ فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَنهُمُ اللهُ مِن فَضَيلِهِ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ فَيَسَبَشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ فَيسَتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ فَيسَتَبْشِرُونَ بِاللّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ اللّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرً الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩ ـ ١٧١] (٢٨١٤)، ومسلم عن ينعيم بن يحيى عن مالك به في كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصَّلاة إذا نزل بالمسلمين نازلة ٢٨٥١٤ (٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) فيه مسألة أصولية، وهي: ما نُسخَ لفظُه وبقي حكمُه.

<sup>(</sup>٥) سقطت (وما فيه من الفضل) من (ب).



أَبُو جَعْفَرِ القَارِئ (١) قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَكَانَ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، فيردُّ مِثْلَ مَا يُقَالُ لَهُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: [هذا](٢) لا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ زَادَ الرَّحْمَةَ وَالبَرَكَةَ، فَهُوَ أَفْضَلُ.

117٤ أَبِنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَمَّدُ بِنُ الْحَسَنِ، عِنِ مَالِكِ بِنِ أَنسٍ قَالَ: أَبِنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عُبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عُبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى سَقَّاطٍ (٣) وَلا صَاحِبِ بَيْعِ وَلا مِسْكِينٍ وَلا أَحَدٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ عبدُ اللهِ.

قَالَ الطُّفَيْلُ [بْنُ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ] (\*): فَجِئْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمًا، فَاسْتَتْبَعَنِي إِلَى السُّوقِ و[أنتَ] (0) لا تَقِفُ عَلَى البَيعِ، وَلا يَسْنَعُ بالسُّوقِ و[أنتَ] (0) لا تَقِفُ عَلَى البَيعِ، وَلا تَسْأَلُ عَنِ السِّلِي سوقٍ ؟ اجْلِسْ بِنَا تَسْأَلُ عَنِ السِّلِي مَجْلِسِ سوقٍ ؟ اجْلِسْ بِنَا هَهُنَا نَتَحَدَّثُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: يَا أَبَا بَطْنٍ \_ وَكَانَ الطُّفَيْلُ ذَا بَطْنٍ \_ إِنَّمَا نَعْدُو مِن أَجْلِ السَّلام، نُسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقِينَا.

الله عَلَيْكُمْ أَحْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عن مالكِ بنِ أنسٍ قال: ثنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: «إِنَّ اليَهُودَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ فَإِنَّمَا يَقُولُ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقُلْ (١): عَلَيْكَ (٧).

<sup>(</sup>١) جاء في نسخة: القاري، بإبدال الهمزة ياءٍ.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٣) السَّقَّاطُّ: بائعُ رديء المتاع. «القاموس».

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٥) زيادة من حاشية (ف).

<sup>(</sup>٦) في (ب): فقولوا.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الاستئذان، باب كيف يرد على أهل الذمة السلام (٦٢٥٧)، ومسلم من طريق ابن دينار به في كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم ١٧٠٦/٤ (٨).

1177 - (٩١٣) أَبِنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْحَسَنِ، عن مالكِ بِنِ أَنسٍ قال: أَخْبَرَني أَبُو نُعَيْمٍ وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ، عن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْسِنِ عَطَاءٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ يَمَانِيٌّ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، ثُمَّ زَادَ شَيْتًا مَعَ ذَلِكَ أَيْضًا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، ثُمَّ زَادَ شَيْتًا مَعَ ذَلِكَ أَيْضًا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ هَذَا؟ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ / قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ. قَالُوا: هَذَا اليَمَانِيُّ الَّذِي يَغْشَاكَ، [١٠٠/أ] فَعَرَفُوهُ إِيَّاهُ حَتَّى عَرَفَهُ. فقَالَ عبدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ السَّلامَ انْتَهَى إِلَى الْبَرَكَةِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُــٰذُ. إِذَا قَالَ: السَّــلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَــةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ فَلْيَكْفُفْ؛ فَإِنَّ اتِّبَاعَ السُّنَّةِ أَفْضَلُ.

## (٤١٢) بِابُ الدُّعَاءِ (١)

المناه (٩١٤) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: وأبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: وأبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أَخبَرَني عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَدْعُو وأُشِيرُ بِأُصْبُعَيَّ: أَصْبُعِ مِنْ كُلِّ يَدٍ، فَنَهَانِي (٢).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ نَأْخُذُ. يَنْبَغِي أَنْ يُشِيرَ بِأُصْبُعٍ وَاحِدَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً.

١١٢٨ ـ (٩١٥) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عن مالكِ بنِ أنسسِ قال: أبنَا

<sup>(</sup>۱) هكذا وقع التبويب في أصولنا كلها، وهو مكرر لِمَا سبق، ووقع في المطبوعة: باب الإشارة في الدعاء، وهو الأنسب مع الحديث الوارد، لكن هذه الزيادة ليست في أصولنا، ولا في غيرها التي رجعنا إليها.

 <sup>(</sup>٢) أخرج النَّسائي في «السنن» (١٢٧٢): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَدْعُو بِأُصْبُعَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَحِّدْ، أَحِّدْ».



يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّهُ سَـمِعَ سَعِيدَ بْنَ المُسَـيِّبِ يَقُولُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُرْفَعُ بِدُعَاءِ وَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ، وَقَالَ بِيَدَيْهِ<sup>(۱)</sup>، ورَفَعَهُما نحوَ السَّمَاءِ<sup>(۲)</sup>.

#### (٤١٣) بابُ الرَّجُلِ يَهْجُرُ أَخَاهُ المسلمَ (٢)

1179 أخبرنا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا ابْسَ فال: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا ابْسَ شِهَابٍ، عن عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عن أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ عَظِيَّ أَنَّ رسولَ اللهِ عَظِيَّ قَالَ: «لا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ رَسُولِ اللهِ عَظِيْ أَنَّ رسولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «لا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيُلْولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ الل

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا تنْبَغِي الهِجْرَةُ بَيْنَ المُسْلِمَيْنِ.

# (٤١٤) بِابُ الخُصُومَةِ فِي الدِّينِ، وَالرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَى الرَّجُلِ بِالكُفْرِ

•١١٣٠ - (٩١٧) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: مَنْ جَعَلَ دِينَهُ غَرَضًا لِلْخُصُومَاتِ أَكْثَرَ التَّنَقُّلُ (٥).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا تنْبَغِي الخُصُومَاتُ فِي الدِّينِ.

<sup>(</sup>١) أي: أشار. قال سلمة الصُّحاري في «الإبانة» ١٢٦/١: قال برأسه، وقال بيده: إذا حرَّكَ رأسَه، وأوماً بيده، ولم يقل شيئًا. وانظر: «مشارق الأنوار» ٨٦/٢.

<sup>(</sup>۲) الحديث مرفوع حكمًا، وقد أخرجه أحمد مرفوعًا من حديث أبي هريرة في «المسند» ٢٥٦/١٦ (١٠٦١٠)، وكذا ابن ماجه في أبواب الأدب، باب بر الوالدين (٣٦٦٠).

<sup>(</sup>٣) سقطت (المسلم) من (ب).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الأدب، باب الهجرة (٢٠٧٧)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب البر والصلة، باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعى ١٩٨٤/٤ (٢٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدارمي في «المسند» ٩٦/١ (٣١٠).



١١٣١ ـ (٩١٨) أَبنَا مُحَمَّدُ بِنُ الحَسَنِ، عِن مالكِ بنِ أنسِ قال: أَبنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرِئَ قَالَ لأَخِيهِ: كَافِرٌ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا»<sup>(١)</sup>.

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الإِسْلامِ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الإِسْلام بِذَنْبٍ أَذْنَبَهُ بِكُفْرٍ؛ وَإِنْ عَظُمَ جُرْمُهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

# (٤١٥) بِابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ أَكْلِ الثُّومِ

١١٣٢ ـ (٩١٩) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أَبنَا ابْنُ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، فَلا يَقْرَبَنَّ مَسَاجِدَنَا؛ يُؤْذِينَا بِرِيحِ الثُّومِ»(٢).

قَالَ مُحَمَّدٌ: [إِنَّمَا] (٣) كُرِهَ ذَلِكَ لِرِيحِهِ، فَأَمَّا إِذَا أَمَتَّهُ طَبْخًا(١٠)، فَلا بَأْسَ / بِهِ، [١٠٠/ب] وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامَّةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاريُّ عن إسماعيل عن مالك به في كتاب الأدب، باب مَن كفِّر أخاه بلا تأويل فهو كما قال (٦١٠٤)، ومسلم من طريق ابن دينار به في كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه: يا كافر ٧٩/١ بعد (١١١).

<sup>(</sup>٢) الحديث مرسل، وقد وصله أحمد من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في «المسند» ٢٧/١٣ (٧٥٨٣)، وكذا مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة، باب نهى مَن أكلَ ثومًا أو بصلًا أو كُرَّاتًا أو نحوها ٣٩٤/١ (٧١)، وزاد مسلم: «فإنَّ الملائكة تتأذَّى ممَّا يتأذَّى منه بنو آدم».

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٤) أخرج ابن ماجه (٣٣٦٣) وغيره: عن معدان بن أبي طلحة اليعمري: أنَّ عمر بن الخطَّاب، قام يوم الجمعة خطيبًا، أو: خطب يوم الجمعة، فحمدَ الله وأثنــى عليه، ثمَّ قال: «يا أيُّها النَّاسُ، إنَّكم تأكلون شجرتين لا أراهما إلَّا خبيثتين، هذا النَّومُ وهذا البصلُ، ولقد كنتُ أرى الرَّجلَ على عهدِ رسولِ الله ﷺ، يوجدُ ريحُه منه، فيؤخذُ بيدِه حتى يُخرجَ إلى البقيع، فمَن كانَ آكلَهما لا بدُّ فليُمتهما طبخًا».



#### (٤١٦) بِابُ الرُّوُّيَا

المعتمد المعتمد المعتمد المحمد المحسن قال: أبنا مالك بن أنس قال: أَبَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بنَ عبدِ الرحمنِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا شَلَمَةَ بنَ عبدِ الرحمنِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا شَلَمَةَ بنَ عبدِ الرحمنِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا شَلَمَةً بنَ عبدِ الرحمنِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الرُّوْيَا مِنَ اللهِ، وَالحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرج الحميدي في «مسنده» ۲۸۳/۲ (۱۱۷۹): عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا رأى أحدُكم رؤيا يكرهُها، فليصلِّ ركعتين، ولا يخبرُ بها أحدًا، فإنَّها لن تضرَّه».

وأخرج نحوه البخاري في كتاب التعبير باب القيد في المنام (٧٠١٧).

 <sup>(</sup>۲) كذا في (ز)، وهي موافقة لرواية النّسائي من طريق مالك، وفي (س): لا تضره، وفي (ف): لم تضرّه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النَّسائي من طريق معن عن مالك به في كتاب الرؤيا، باب الرُّؤيا بُشرى من الله في «السنن الكبرى» ١٠٥/٧ (٧٥٨٠)، وأخرجه البخاريُّ من طريق يحيى بن سعيد به، كتاب الطَّبِ، باب النفث في الرؤيا (٧٧٤٧)، وكذا مسلم في كتاب الرؤيا ١٧٧١/٤ (٢).

# بابُ جَامِعِ الحَدِيثِ



الله عن المُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ، عن يَحْيَى بْنِ حِبَّان، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عن يَحْيَى بْنِ حِبَّان، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَعَن لِبْسَتَيْنِ (١)، وَعَنْ صَلاَتَيْنِ، وَعَنْ صَوْم يَوْمَيْنِ (١)،

فَأَمَّا البَيْعَتينِ: المُنَابَذَةُ (٣) وَالمُلامَسَةُ (٤)، وَأَمَّا اللَّبْسَتَينِ (٥): فَاشْتِمَالُ الصَّلاةُ الصَّلاتَينِ (٢): الصَّلاةُ الصَّلاةُ وَالإحْتِبَاءُ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ، وَأَمَّا الصَّلاتَينِ (٧): الصَّلاةُ

<sup>(</sup>۱) قال ابن الأثير في «النّهاية» ٢٢٦/٤: هي بكسر اللام: الهيئة والحالة، وروي بالضم على المصدر. والأوّلُ الوجهُ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (صلاتين وصوم يومين) مع بيانها؛ تفرد به الإمام مُحَمَّد عن مالك، فليس هو في سائر الموطَّآت.

والباقي ذكر بسند آخر عند غيره.

<sup>(</sup>٣) في (س) و (ب): فأمَّا البيعتان، وفي (س): فالمنابذة.

<sup>(</sup>٤) قال أبو عبيد في «غريب الحديث» ٢٣٤/١؛ فِي كل وَاحِد مِنْهُمَا قَولانِ: أمَّا المُنَابِذَةُ فَيُقَال: إِنَّهَا أَن يَقُول الرجلُ لصَاحبه: انبذ إلَيِّ الثَّوْبِ أَو غَيره من المَتَاع أَو أنبذه إلَيْك وَقد وَجب البيع بِكَـذَا وَكَذَا، وَيُقَال: إِنَّمَا هُوَ أَن يَقُـول الرجل: إِذا نبذت الحَصَاة فقد وَجب البيع، وَهُوَ معنى قَوْله: إِنَّه نهى عَن بيع الحَصَاة.

وَالْمُلَاهَسَةُ: أَن يَقُول: إِذا لمستَ ثوبي أَو لمستُ ثَوْبك، فقد وَجب البيع بِكَذَا وَكَذَا، وَيُقَال: هُوَ أَن يلمس الرجل المَتَاع من وَرَاء الثَّوْب وَلَا ينظر إِلَيْهِ، فَيَقَع البيع على ذَلِك، وَهَذِه بُيُوع كَانَ أَهل الجَاهِلِيَّة يتعاطونها.

<sup>(</sup>٥) في (ب) و(س): اللبستان.

<sup>(</sup>٦) قَالَ الأَصْمَعِي: اشْتِمَال الصَّمَّاء عِنْد العَرَب: أَن يشْتَملَ الرجل بِثَوْبِهِ، فيجللَ بِهِ جسده كُلَّه، وَلا يرفعَ مِنْهُ جانبًا فَيُحْرجَ مِنْهُ يَدَه. «غريب الحديث» لأبي عبيد ١١٧/٢.

<sup>(</sup>٧) في (ب) و(س): الصلاتان.



بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّـمْسُ، وَالصَّلاةُ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّـمْسُ، وَالصَّلاةُ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّـمْسُ، وَأَمَّا الصِّيَامَينِ (١٠): فَصِيَامُ يَوْمِ الأَضْحَى وَيَوْمِ الفِطْرِ (١٠).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَخَّلَاللَّهُ.

١١٣٦ ـ (٩٢٣) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا أَلِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا أَبُو الزُّبَيْرِ المَكِّيُّ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وأن يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ (٤).

قَالَ مُحَمَّدٌ: يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ بِشِمَالِهِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ.

وَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ: أَنْ يَشْتَمِلَ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ، فَيَشْتَمِلَ بِهِ فَتَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ مِنَ النَّاحِيَةِ الَّتِي رَفَعَ مِنْ ثَوْبِهِ، وَكَذَلِكَ الاحْتِبَاءُ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ.

<sup>(</sup>١) في (ب) و(س): الصيامان.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم مختصرًا عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الصَّلاة، باب الأوقات التي نهي عن الصَّلاة فيها ٥٦٢/١ (٢٨٥)، والنَّسائي عن قتيبة بن سعيد عن مالك به في كتاب المواقيت، باب النهي عن الصَّلاة بعد الصبح (٥٦١)، وأخرجه البخاريُّ من طريق أبي الزناد عن الأعرج به في كتاب الصَّلاة، باب ما يستر من العورة (٣٦٨).

<sup>(</sup>٣) في (س): أنَّ عمر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد عن أبي نوح قُرَادٍ عن مالك به مختصرًا في «المسند» ٣٧٣/٢٦ (١٤٤٨٩)، ومسلم عن قتيبة بن سعيد عن مالك به في كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن اشتمال الصَّماء ١٦٦١/٣ (٧٠).

# (٤١٧) بِابُ الزُّهْـدِ وَالتَّوَاضُع

١١٣٧ ـ (٩٢٤) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ / قال: أَبَنَا [١٠١٠] عَبْدُ اللهِ بنُ دِينَارٍ: أَنَّ ابْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا، وَمَاشِيًا(١).

الله الله الله بن أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عن مالكِ بنِ أنسسِ قال: أَبنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ اللَّرْبَعَةَ:

قَالَ أَنَسُ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ وَهُــوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ قَدْ رَقَّعَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ بِرِقَاعِ ثَلاثٍ، لَبَّدَ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ.

وَقَالَ أَنَسُ: وَقَـدْ رَأَيْتُ [عمرَ] (٢) يُطْـرَحُ لَهُ صَاعُ تَمْرٍ فَيَأْكُلُـهُ حَتَّى يَأْكُلَ حَشَفَهُ.

وقَالَ أَنَسُ: وَسَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ يَوْمًا، وَخَرَجْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ حَائِطًا، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ و وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ جِدَارٌ وهُوَ يقولُ فِي جَوْفِ الحَائِطِ: عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ لَتَتَّقِيَنَّ اللهَ وَ اللهِ يَا بُنيَّ (٣) الخَطَّابِ لَتَتَّقِيَنَّ اللهَ وَ اللهِ يَا بُنيَّ (١) الخَطَّابِ لَتَتَّقِيَنَّ اللهَ وَ اللهِ يَا بُنيَّ (١) الخَطَّابِ لَتَتَّقِيَنَّ اللهَ وَ اللهِ يَا بُنيَّ (١) الخَطَّابِ لَتَتَّقِينَ اللهَ وَ اللهِ يَا بُنيَّ (١) الخَطَّابِ لَتَتَّقِينَ اللهَ وَ اللهِ وَاللهِ يَا بُنيَّ (١) الخَطَّابِ لَتَتَّقِينَ اللهَ وَ اللهِ وَاللهِ يَا بُنيَّ (١) الخَطَّابِ لَتَتَّقِينَ اللهَ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَا بُنيَّ (١) الخَطَّابِ لَتَتَّقِينَ اللهَ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

قَالَ أَنَسُ: وَسَـمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ وَسَـلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ، فَرَدَّ عمرُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الحج، باب فضل مسجد قباء ١٠١٦/٢ (٥١٨)، والنَّسائي عن قتيبة عن مالك به في كتاب المساجد، باب فضل مسجد قباء (٦٩٨)، وأخرجه البخاريُّ من طريق ابن دينار به في كتاب فضل الصَّلاة في مسجد مكة والمدينة، باب مَن أتى مسجد قُباء كلَّ سبت (١١٩٣).

<sup>(</sup>٢) ليست في (ف).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(س): يا بن الخطَّاب.



السَّلامَ، ثُمَّ سَالًا عُمَرُ الرَّجُلَ: كَيْفَ أَنْتَ؟ قَالَ الرَّجُلُ: أَحْمَدُ اللهَ إِلَيْكَ. فقَالَ عُمَرُ: هَذِهِ أَرَدْتُ مِنْكَ.

١١٣٩ ـ (٩٢٦) حدثنا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عن مالكِ بنِ أنسٍ، عن هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ، عن أَبِيهِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يَبْعَثُ إِلَيْنَا بِأَحِظَّائِنَا(١) مِنَ الأَكَارِعِ وَالرُّؤُوسِ.

• ١١٤٠ ـ (٩٢٧) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عن مالكِ بنِ أنسسٍ قال: أبنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ القَاسِمَ بنَ محمَّدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْن الخَطَّابِ يَقُولُ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وَهُوَ يُرِيدُ الشَّامَ، حَتَّى إِذَا دَنَا مِنَ الشَّام أَنَاخَ عُمَـرُ، وَذَهَـبَ لِحَاجَتهِ. قَالَ أَسْلَمُ: فَطَرَحْتُ فَرُوتِي بَيْنَ شُعْبَتَيْ (٢) رَحْلِي، فَلَمَّا فَرَغَ عُمَرُ عَمَدَ إِلَى بَعِيرِي، فَرَكِبَهُ عَلَى الفَرْوِ، وَرَكِبَ أَسْلَمُ بَعِيرَهُ، فَخَرَجَا يَسِيرَانِ حَتَّى لَقِيَهُمَا أَهْلُ الأَرْضِ، يَتَلَقَّوْنَ عُمَرَ. قَالَ أَسْلَمُ: فَلَمَّا دَنَوْا مِنَّا أَشَرْتُ لَهُمْ إِلَى عُمَرَ، فَجَعَلُوا يَتَحَدَّثُونَ بَيْنَهُمْ. فقَالَ عُمَرُ: تَطْمَحُ أَبْصَارُهُمْ إِلَى مَرَاكِبِ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ. يُرِيدُ: مَرَاكِبَ العَجَم.

١١٤١ ـ (٩٢٨) أَبِنَا مُحَمَّدٌ قال: أُخبرَنَا مَالِكُ بنُ أُنسِ قـال: أَبِنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يَأْكُلُ خُبْزًا مَفْتُوتًا بِسَمْنٍ، فَدَعَا رَجُلًا مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ، وَيَتَّبِعُ بِاللُّقْمَةِ وَضَرَ الصَّحْفَةِ""، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: كَأَنَّكَ مُقْفِرٌ؟ قَالَ: وَاللهِ، مَا رَأَيْتُ سَــمْنًا، وَلا رَأَيْتُ أَكِلًا بِهِ مُنْذُ كَــذَا وَكَذَا، فَقَالَ [١٠١/ب] عُمَرُ ضَيْظَاهُ: لا آكُلُ بالسَّمْنُ (١) حَتَّى يُحْيِيَ النَّاسُ مِنْ أَوَّلِ مَا أَحْيَوْا (٥). /

<sup>(</sup>١) جمع حظًّ، وهو النصيب. انظر: «تاج العروس»: حظظ.

<sup>(</sup>٢) في (ب): شِقّتيْ.

<sup>(</sup>٣) أَيْ: دَسَمَها وأثرَ الطَّعَام فِيهَا. «النِّهاية» ١٩٦/٥.

<sup>(</sup>٤) في (س): السمن.

<sup>(</sup>٥) الحَيَا مقصورٌ: المطرُ لإحْيَاتُه الأرضَ. وقيلَ: الخِصْب. أَيْ: حَتَّى يُمْطَروا ويُخْصِبوا؛ فإِنَّ المطرَ سَبَبُ الخِصب. «النِّهاية» ٤٧٢/١ باختصار.



#### (٤١٨) بابُ الحُبِّ فِي اللَّهِ ﷺ

المناح (٩٢٩) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْسنِ أَبِي طَلْحَة، عن أَنسِ بْسنِ مَالِكِ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللهِ، مَتَّى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» قَالَ: رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَلهُ اللهِ عَلَيْ أَلهُ وَرَسُولَهُ وَالصَّلاةِ، وَإِنِّي لأُحِبُ الله وَرَسُولَهُ. لا شَيْءَ، وَاللهِ إِنِّي لَقَلِيلُ الصِّيَامِ وَالصَّلاةِ، وَإِنِّي لأُحِبُ الله وَرَسُولَهُ. قَالَ: «إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» (١).

#### (٤١٩) بِابُ فَضْلِ الْمَعْرُوفِ وَالصَّدَقَاةِ

المُعَادِ اللهِ اللهِ اللهِ الْحَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ المِسْكِينُ بِالطَّوَّافِ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ المِسْكِينُ بِالطَّوَّافِ اللَّهِ اللهِ اللهِ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ».

قَالُوا: فَمَا<sup>(٢)</sup> المِسْكِينُ يَا رَسُــولَ اللهِ؟ قَالَ: «الَّذِي لا يجدُ غنَّى يُغْنِيهِ، وَلا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، وَلا يَقُومُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في كتاب البر والصلة، باب المرء مع من أحب ٢٠٣٠/٤ (١٦١)، وابن منده من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك به في «الإيمان» ٢٠٣/٤ (٢٩٢)، وأخرجه البخاريُّ من حديث أنس في كتاب فضائل أصحاب النَّبي ﷺ، باب مناقب عمر بن الخطَّاب (٣٦٨٨).

زاد مسلم: قال أنس: فما فرحنا فرحًا أشدَّ من قول النَّبيِّ ﷺ: «ف**إنَّك معَ مَن أحببتَ**». قال أنس: فأنا أحبُّ الله ورسولَه، وأبا بكر وعمر، فأرجو أنْ أكونَ معهم وإنْ لم أعملُ بأعمالهم.

<sup>(</sup>٢) في (س): فمن، وهو أولى.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ عن إسماعيل بن عبد الله عن مالك به في كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: ﴿ لَا يَسْتَكُونَ النَّاسَ إِلْكَافًا ﴾ [البقرة: ٢٧٣] (١٤٧٩)، والنَّسائي عن قتيبة بن سعيد عن مالك به في كتاب الزكاة، باب تفسير المسكين (٢٥٧١)، وأخرجه مسلم من طريق أبي الزناد به في كتاب الزكاة، باب المسكين الذي لا يجد غنّى يغنيه ٧١٩/٧ (١٠١).



قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا أَحَقُّ بِالعَطِيَّةِ، وَأَيُّهُمَا أَعْطَيْتَـهُ زَكَاتَكَ أَجْزَأَكَ ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

١١٤٤ ـ (٩٣١) أَخبرَنَا مُحَمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عن معاذِ بن عَمْرِو بْنِ سعد بن مُعَاذٍ<sup>(۱)</sup>، عن جَدَّتِهِ<sup>(۲)</sup>: أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَا نِسَاءَ المُؤْمِنَاتِ، لا تَحْقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ لِجَارَتِهَا؛ وَلَوْ كُرَاعَ<sup>(٣)</sup> شَاقٍ مُحْرَقٍ»<sup>(2)</sup>.

1180 ـ (٩٣٢) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عن (٥) ابن بُجَيْدِ الأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الحَارِثِيِّ، عن جَدَّتِهِ (١٠): أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «رُدُّوا المِسْكِينَ وَلَوْ بِظِلْفٍ (٧) مُحْرَقٍ» (٨).

<sup>(</sup>١) كذا في (ف) و(س) و(ز)، لكن في (ف)؛ سعيد بدل سعد.

وفي (ب): عمرو بن معاذ، وهو الصَّواب، وهو موافق لما أخرجه أحمد وغيره من طريق مالك به، وكذا ترجم له المِزِّي في «تهذيب الكمال» ٢٤٦/٢٢، وقال: وَقَال بعضهم: معاذ بن عَمْرو، وهو وهم». وقال الجوهري في «مسئد الموطَّأ»، ص ٣٢٩: وفي رواية ابن القاسم وابن وهب: عن معاذ بن عمرو بن سعد بن معاذ. اهد. فتحتمل أن تكون رواية مُحَمَّد هكذا، وصححت في نسخة (ب). والله أعلم.

 <sup>(</sup>۲) اسمها حوّاء، وهي جدة أبيه، يقال: هي بنت يزيد بن السَّكَن. انظر: «أسد الغابة» ۲/۳۷،
 و«تقريب التَّهذيب» (۸۵۷۱).

<sup>(</sup>٣) في (ب): بكراع.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد عن روح عن مالك به في «المسند» ١٥٧/٢٧ (١٦٦١١)، والدارمي عن الحكم بن المبارك عن مالك به ٢٣/١١).

<sup>(</sup>٥) في (ب): مُحَمَّد بن بجيد، والصَّواب أنَّ اسمه: عبد الرَّحمن بن بجيد، وانظر: «تهذيب الكمال» ٢٥١/١٥. واتفق رواة «الموطَّأ» على ذكر ابن بجيد غير مسمّى، وانفرد ابن بكير فقال: مُحَمَّد بن بجيد، وقد أخرجه النَّسائي في «السنن الكبرى» فسماه عبد الرَّحمن بن بجيد. وانظر: «تهذيب التَّهذيب» ٢٤٣/٦، و«تعجيل المنفعة» ٢٧٢/٢.

<sup>(</sup>٦) هي أم بُجيد، مشهورة بكنيتها، واسمها حواء. انظر: «أسد الغابة» ٧٢/٦، و«الإصابة» ٨٦/٨.

<sup>(</sup>٧) قال الخليل في «العين» ١٦٠/٨: ظِلْفُ البَقَرةِ وما أَشْبَهَها ممَّا يَجْتَرُ، وهو ظُفْرُها.

<sup>(</sup>٨) أخرجه أحمد عن روح عن مالك به في «المسند» ٤٤٠/٤٥ (٢٧٤٤٩)، والنَّسائي من طريق معن عن عن عن مالك به في كتاب الزَّكاة، باب ردِّ السائل (٢٥٦٥).

1187 (٩٣٣) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا سُمَيٌ، عن أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ قالَ: «بَيْنَمَا رَجُلُّ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطْشُ، فَوَجَدَ بِئُرًا، فَنَزَلَ فِيهَا، فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا يَمْشِي بِطَرِيقٍ، فَاشْتَدَ عَلَيْهِ الْعَطْشِ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ كُلْبُ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ كُلْبُ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ البَّرَ، فَمَلاً خُفَّهُ مَاءً، ثُمَّ أَمْسَكَ الْخُفَّ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ، فَسَقَى اللّهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟. الكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟.

قَالَ: «فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ»(١).

#### (٤٢٠) بابُ حَقِّ الجَارِ

۱۱٤٧ ـ (٩٣٤) أَخبرَنَا [محمَّدُ] (٢) بنُ الحسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنَّ عَمْرَةَ حَدَّثَتُهُ: أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ رِضُوانُ اللهِ عليها تَقُولُ: / سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ [١٠١/أ] يَقُولُ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَيُورِّنَنَّهُ (٣).

#### (٤٢١) بابُ اكْتِتَابِ العِلْم

١١٤٨ ـ (٩٣٥) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أَبنَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب المساقاة، باب فضل سقي الماء (٢٣٦٣)، ومسلم عن قتيبة عن مالك به في كتاب السلام، باب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها ٧٦٦/٤ (١٥٣).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك به في كتاب الأدب، باب الوَصاة بالجار (٦٠١٤)، ومسلم عن قتيبة بن سعيد عن مالك به في كتاب البر والصلة والآداب، باب الوصية بالجار والإحسان إليه ٢٠٢٥/٤ (١٤٠).



يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَن انْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَوْ سُنَّةٍ، أَوْ حَدِيثِ عُمَرَ، أَوْ نَحْوِ هَذَا، فَاكْتُبُهُ لِي؛ فَإِنِّي قَدْ خِفْتُ دَرْسَ (۱) العِلْم، وَذَهَابَ العُلَمَاءِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَـذَا نَأْخُذُ. لا نَرَى بِكَتَابة (١) العِلْمِ بَأْسًا، وَهُـوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَة.

#### (٤٢٢) بابُ الخِضَابِ

11٤٩ ـ (٩٣٦) أبنا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ثنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ كَانَ جَلِيسًا لَنَا \_ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّعْيَةِ وَالسَرَّأْسِ \_ فَغَدَا عَلَيْهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ حَمَّرَهَا، فَقَالَ وَكَانَ أَبْيَضَ اللِّحْيَةِ وَالسَرَّأْسِ \_ فَغَدَا عَلَيْهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ حَمَّرَهَا، فَقَالَ القَوْمُ: هَذَا أَحْسَنُ.

١١٥٠ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَرْسَلَتْ إِلَيَّ البَارِحَةَ بجَارِيَتِهَا نُخَيْلَةَ، فَأَقْسَمَتْ عَلَيَّ لأَصْبِعْفَنَّ.

١١٥١ ـ وأَخْبَرَتْنِي أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَصْبُغُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا نَرَى بِالخِصَابِ بِالوَسِئِمَةِ<sup>(٣)</sup> وَالحِنَّاءِ وَالصُّفْرَةِ بَأْسًا، وَإِنْ تَرَكَهُ أَيضاً أَبْيَضَ، فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ. كُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ.

<sup>(</sup>۱) في (ب): دروس، وهو كذلك في «صحيح البخاري»، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم.

<sup>(</sup>۲) في (ف) و(ز): بكتاب.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في «النّهاية» ١٨٥/٥: هي بكسر السين، وقد تسكن: نبت، وقيل: شجر باليمن يخضب بورقه الشعر، أسود.



#### (٤٢٣) بابُ الوَصيِّ يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ اليَتِيمِ

1107 (٩٣٧) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ لِي يَتِيمًا، وإِنَّ لَهُ إِبِلاً. أَفَأَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ إِبِلِهِ؟ فقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ: إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّةَ إِبِلِهِ، وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا اللهُ وَتَلوطُ (١) وَتَلوطُ (١) حَوْضَهَا، وَتَسْقِيهَا يَوْمَ وِرْدِهَا، فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرِّ بِنَسْلٍ، وَلا نَاهِكٍ فِي حَلَى (٣).

110٣ ـ قَالَ مُحَمَّدٌ: وبَلَغَنَا: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ذَكَرَ وَالِيَ اليَتِيمِ، فَقَالَ: إِنِ اسْتَغْنَى اسْتَعَفَّ، وَإِنِ افْتَقَرَ أَكَلَ بِالمَعْرُوفِ قَرْضًا (٤).

1104 ـ وبَلَغَنَا: عَنْ سَـعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنهُ فَسَّرَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسَّتَعْفِفٌ ۚ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلُّ بِٱلْمَعْمُ فِ ﴾ (٥). قَالَ: قَرْضًا (١).

1100 ـ (٩٣٨) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عن أَبِي إِسْحَاقَ، عن صِلَةَ بْنِ زُفَرَ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ له: إنه أَوْصِيَ إِلَيَّ في يَتِيمٍ، فَقَالَ: لا تَشْتَرِيَنَّ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا، وَلا تَسْتَقْرِضْ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا،

<sup>(</sup>١) أَيْ: تعالِجُ جَرَبَ إِبِله بالقَطِران. «النَّهاية» ٢٧٧/٥.

<sup>(</sup>٢) في (ب): تُليط. أي: تُصلح وتُلصق. «القاموس».

<sup>(</sup>٣) أَيْ: غَير مُبالِغ فِيهِ. يُقال: نَهَكْتُ النَّاقة حَلَبًا أَنْهَكُهَا: إِذَا لَمْ تُبْقِ فِي ضَرْعها لَبنًا. «النِّهاية» ١٣٧/٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه موصولاً ابن المنذر في «تفسيره» ٧٤/٢ه (١٣٩٤)، وابن جرير في «تفسيره» ٥٨٢/٧ (٨٥٩٧). وهذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك عليه الله الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك عليه الله المعامد من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك عليه الله المعامد من مسائل المعامد ال

فلا تعتبر قرضًا عند مالك. انظر: «الاستذكار» ٣٨٦/٨.

<sup>(</sup>٥) النساء: ٦.

<sup>(</sup>٦) وصله الإمام مُحَمَّد في «كتاب الآثار» ص ١٨٨ (٧٧٠)، وابن جرير في «تفسيره» ٥٨٢/٧ (٨٥٩٨).



قال مُحَمَّدٌ: وَالاسْتِعْفَافُ /عِنْدَنَا عَنْ مَالِهِ أَفْضَلُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

يتلوهُ إِنْ شَاءَ اللهُ ﴿ لَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله والحمدُ للهِ وَحدَهُ، وصَلَّى اللهُ على سيِّدنا محمَّد رسولِ اللهِ وعبدهِ صلاةً دائمةً متَّصِلةً من عنده، وعلى آله وصحبه أجمعين



# الجزءُ العاشرُ منَ «الموطَّأ» عن مالكِ بنِ أنسٍ إمام دارِ الهجرةِ روايةُ محمَّدِ بنِ الحسنِ فقيهِ أهلِ الكوفةِ (١) بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم، وما توفيقي إلَّا باللهِ، عليهِ توكَّلتُ

# (٤٢٤) بابُ النَّفْخِ فِي الشَّرابِ<sup>(٢)</sup>

المحسين بن عليً بن أيوب البرَّازُ على قال: أبنا أبو طاهس عبدُ الغفَّارِ بنُ الحسين بن عليً بن أيوب البرَّازُ على قال: أبنا أبو طاهس عبدُ الغفَّارِ بنُ محمَّد بنِ جعفر بنِ زيد المؤدِّبُ قداءةً عليهِ فأقرَّ به قال: أبنا أبو عليً محمَّدُ بنُ أحمد بنِ الحسن بنِ إسحاق ابنِ الصَّوَّافِ قال: أبنا أبو عليً بشرُ بنُ موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة الأسديُّ قال: ثنا أبو جعفر أحمدُ بنُ محمَّد بنِ مِهرانَ النَّسائيُ قال: أخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسنِ قال: أبنا أيوبُ بنُ حَبِيبٍ مَوْلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عن أبي مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا أيُّوبُ بنُ حَبِيبٍ مَوْلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عن أبي مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: كُنتُ عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الحَكَم، فَدَخَلَ أَبُو سَعِيدُ الخُدْرِيُ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَنْهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّيْ اللهِ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى الْهُ وَيَى مَنْ القَدَحَ عَنْ فِيكَ، ثُمَّ تَنَفَّسْ » قَالَ: فَإِنِّي أَرَى القَذَاةَ فِيهِ. قَالَ: «فَأَهِنِ (٣) القَدَحَ عَنْ فِيكَ، ثُمَّ تَنَفَّسْ » قَالَ: فَإِنِّي أَرَى القَذَاةَ فِيهِ. قَالَ: «فَأَهْرِقُهَا» (٤).

<sup>(</sup>١) زاد في (ز): عنه، وبيان اختلافهما في أبواب الفقه.

<sup>(</sup>٢) في (ب) و(س) وقع هذا الباب بعد الذي يليه.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في «النّهاية» ١٧٥/١: أي: افصِلْه عنه عند التّنفُسِ؛ لئلا يسقطَ فيه شيءٌ من الرّيقِ،
 وهو من البّينِ: البُعدِ والفِراقِ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد عن وكيع عن مالك به في «المسند» ٣٧٩/١٧ (١١٢٧٩)، والدارمي عن إسحاق بن عيسى عن مالك به ٢٠٤٦).

# (٤٢٥) بِابُ المسلمِ(١) يَنْـظُرُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ

النا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: بَيْنَا أَنَا أَغْتَسِلُ أَبَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: بَيْنَا أَنَا أَغْتَسِلُ وَيَتِيمٌ كَانَ فِي حَجْرِ أَيِسِ يَصُبُ أَحَدُنَا عَلَى صَاحِيهِ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا عَامِرٌ وَيَتِيمٌ كَانَ فِي حَجْرِ أَيِسِي يَصُبُ أَحَدُنَا عَلَى صَاحِيهِ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا عَامِرٌ وَيَتِيمٌ كَانَ فِي حَجْرِ أَيِسِي يَصُبُ أَحَدُنَا عَلَى صَاحِيهِ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا عَامِرٌ وَنَحْنُ كَذَلِكَ، فقالَ: يَنْظُرُ رَبَعْضُكُمْ إِلَى عَوْرَةِ بَعْضِ؟ وَاللهِ إِنْ كُنْتُ لَأَحْدُنَا عَلَى عَوْرَةِ بَعْضِ؟ وَاللهِ إِنْ كُنْتُ لَأَحْدَنَا عَلَى عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ إِنْ كُنْتُ لَكُمْ النَّهُ إِنْ كُنْتُ لَكُمْ الخَلْفَ (٢). الشَّهُ إِنِي لَأَظُنُكُمُ الخَلْفَ (٢).

[١٠١٣] قَالَ مُحَمَّدُ: / لا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ المُسْلِمِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ، لِمُدَاوَاةٍ أَوْ نَحْوها.

#### (٤٢٦) بِابُ مَا يُكْرَهُ للمسلم مِنْ مُصَافَحَةِ النِّسَاءِ

110٨ - (٩٤١) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبَنا مُحَمَّدُ بُسنُ المُنْكَدِرِ، عن أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ رُسُولَ اللهِ عَلَى أَنْ رَسُولَ اللهِ، نُبَايِعُكُ عَلَى أَنْ لا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْعًا، وَلا نَشْرِقَ، وَلا نَوْنِيَ، وَلا نَقْتُلَ أَوْلادَنَا، وَلا نَأْتِيَ لِا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْعًا، وَلا نَسْرِقَ، وَلا نَوْنِيَ، وَلا نَقْتُلَ أَوْلادَنَا، وَلا نَأْتِي بِبُهْتانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا، وَلا نَعْصِيَكَ فِي مَعْرُوفٍ. قالت: فقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ، وَأَطَقْتُنَّ» (٣).

<sup>(</sup>١) في (ب) و(س): الرجل.

 <sup>(</sup>٢) قَالَ في «النّهاية» ٢٥/٢: الْخَلَفُ: بِالتّحْرِيكِ وَالشّـكُونِ: كُلُّ مَنْ يَجِيءُ بَعْدَ مَنْ مَضَى، إِلَّا أَنَّهُ بِالتَّحْرِيكِ وَالشَّرِ. يُقَالُ: خَلَفُ صِدْقٍ، وخَلْفُ سُوءٍ. وَمَعْنَاهُمَا جَمِيعًا: القَرْنُ مِنَ الناس.

<sup>(</sup>٣) فيه مسألة أصولية، وهي: تقييد المطلق في زمن النبوة، وهي من مسائل أصول الفقه النبوية.

قالت: فقُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنَّا بِأَنْفُسِنَا. هَلُمَّ نُبَايِعْكَ يَا رَسُولَ اللهِ.

قَالَ: «إِنِّي لا أُصَافِحُ النِّسَاءَ. إِنَّمَا قَوْلِي لِمِثَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ» (١).

#### (٤٢٧) بابُ فَضَائِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

1109 ـ (٩٤٢) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقُولُ: لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدِ (٢).

117٠ ـ (٩٤٣) أبنا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عنْ مالِك بنِ أنسِ قال: أَبَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْمًا، فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَطَعَنَ النَّاسُ فِي إِمْرَتِهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فقالَ: «إِنْ تَطْعُمَنُونَ فِي إِمْرَتِهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فقالَ: «إِنْ تَطْعُمَنُونَ فِي إِمْرَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا (٣) لِلإِمْرَةِ، وَإِنْ كَانَ لَخَلِيقًا (٣) لِلإِمْرَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِ النَّاسِ عليَ (١٤)، وإنَّ هذا لمِن أحبِّ الناسِّ إليَّ بعدَه» (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارقطني من طريق أحمد بن إسماعيل عن مالك به ۲۵۸/۵ (٤٢٨٢)، والبيهقي من طريق ابن طريق بكير عن مالك به في «السنن الكبرى» ٢٥٥/٨ (١٦٥٦٨)، وأخرجه النسائي من طريق ابن المنكدر به في كتاب البيعة، باب بيعة النساء (٤١٨١).

وفيه مسألة أصولية، وهي: حكمه على الواحد حكمه على الجماعة إن اتَّحدَت الحال. انظر: «اللُّباب في أصول الفقه»، ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ من طريق يحيى بن سعيد به في كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب مناقب سعد (٣٧٢٥)، وكذا مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب فضل سعد بن أبي وقاض ١٨٧٦/٤ (٤٢).

<sup>(</sup>٣) أي: جديرًا. انظر: «مختار الصحاح»: خلق.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وفوقها: صح، وكذا في (ز)، ووقع في (ب) و(س): إليّ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاريُّ عن إسماعيل عن مالك به في كتاب المغازي، باب بعث النبي أسامة بن زيد =



الآام (٩٤٤) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عنْ مالِك بنِ أنسٍ، عن أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ، عن عُبَيْدٍ ـ يَعْنِي، ابْنَ حُنَيْنٍ ـ، عن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: أِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: «إِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللهُ تَعَالَى الْجُدْرِيِّ: أِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: «إِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللهُ تَعَالَى الْجُدْرِيِّ: أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: «إِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللهُ تَعَالَى الْجُدْرِيِّ: أَنْ يَوْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ».

فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ ﴿ اللهُ ، وَقَالَ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا. قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ، وَقَالَ النَّاسُ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الشَّسِيْخِ يُخْبِرُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِخَبَرِ عَبْدٍ خَيِّرَهُ اللهُ تَعَالَى، وَهُو يَقُسُولُ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هُسُو المُخَيَّرَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ اللهِ ﷺ هُسُو المُخَيَّرَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ اللهِ ﷺ هُسُو المُخَيَّرَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[١٠٣/ب] فقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، / وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلامِ، وَلا يَبْقَيَنَّ فِي كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلامِ، وَلا يَبْقَيَنَّ فِي المَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلَّا خَوْخَةً (١) أَبِي بَكْرٍ» (٣).

١١٦٢ ( ٩٤٥) أَبنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا ابْنُ شِهَابٍ، عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَهَابٍ، عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ الأَنْصَارِيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ قَدْ هَلَكْتُ. قَالَ: «بِمَا لَمْ نَفْعَلْ، وَأَنَا اللهُ أَنْ نُحِبَّ أَنْ نُحْمَدَ بِمَا لَمْ نَفْعَلْ، وَأَنَا المُرُوَّ أُحِبُ الحَمْدَ،

<sup>=</sup> في مرضه الذي توفي فيه (٤٤٦٩)، والتَّرمذي عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في كتاب المناقب، باب مناقب زيد بن حارثة (٣٦١٨)، وأخرجه مسلم من طريق ابن دينار به في كتاب فضائل الصحابة، باب فضل زيد بن ثابت وأسامة بن زيد ١٨٨٤/٤ (٣٣).

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٢) **الخَوخة**: بِفَتْح الخاءين، كَوَّةٌ بَين دارين عَلَيْهَا بَابٌ يخترق بَينهمَا، أَو بَين بَيْتَيْن. «مشارق الأنوار» ٢٤٧/١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ عن إسماعيل بن عبد الله عن مالك به في كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي وأصحابه إلى المدينة (٣٩٠٤)، ومسلم من طريق معن عن مالك به في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر الصديق ١٨٥٤/٤ (٢).



وَنَهَانَا عَنِ الخُيَلاءِ، وَأَنَا امْرُؤُ أُحِبُ الجَمَالَ، وَنَهَانَا [اللهُ](١) أَنْ نَرْفَعَ أَصْوَاتَنَا فَوْقَ صَوْتِكَ، وَأَنَا رَجُلٌ جَهِيرُ الصَّوْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا ثَابِتُ، أَمَا تَرْضَى أَنْ تَعِيشَ حَمِيدًا، و(٢) تُقْتَلَ شَهِيدًا، وَتَدْخُلَ الجَنَّةَ»(٣).

# (٤٢٨) بابُ صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ

117٣ (٩٤٦) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا رَبُولُ اللهِ عَلى رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى لَيْسَ بِالطَّوِيلِ البَائِنِ، وَلا بِالقَصِيرِ، وَليس بِالأَبْيَضِ الأَمْهَقِ (١٠)، وَلَيْسَ بِالآدَم، وَلَيْسَ بِالطَّعِيلِ البَائِنِ، وَلا بِالقَصِيرِ، وَليس بِالأَبْيضِ الأَمْهَقِ (١٠)، وَلَيْسَ بِالآدَم، وَلَيْسَ بِالجَعْدِ القَطَطِ، وَلا بِالسَّبِطِ (٥٠). بَعَثَهُ اللهُ عَلَى رَأْسٍ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، وَبِالمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وَتَوَقَّاهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ سِتِينَ سَنَةً، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءً عَلَى اللهُ عَلَى رَأْسِ سِتِينَ سَنَةً، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءً عَلَى اللهُ عَلَى رَأْسِ سِتِينَ سَنَةً،

<sup>(</sup>۱) زیادة من (ب) و (س).

<sup>(</sup>٢) في الأصل ونسخة دار الإفتاء: (أو تقتل)، والمثبت من (ب) و(س)، ونسخة فيض أفندي، وهو الموافق لمصادر التخريج، وثابت بن قيس هذا رهم قد استشهد باليمامة في خلافة أبي بكر. انظر: «أسد الغابة» ٢٧٥/١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» من طريق سعيد بن عفير عن مالك به ٢٧/٢ (١٣١٢)، وأخرجه ابن حبان من طريق يونس عن ابن شهاب به ١٢٥/١٦ (٧١٦٧)، والحاكم في «المستدرك» من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب ٢٠/٣ (٥٠٣٤).

<sup>(</sup>٤) الأمهق: الشَّديد البيَاض الَّذِي لا يخالط بياضه شَــيْء من الحمرَة، وَلَيْسَ بنيِّر، وَلَكِن كلون الجِصِّ وَنَحْوه. «غريب الحديث» لابن الجوزي ٣٧٨/٢.

<sup>(</sup>٥) القَطَط: الشَّديدُ الجعودةِ مثل أشعار الحَبَش. والسَّبِط: الَّذِي لَيْسَ فِيهِ تكسُّر. «غريب الحديث»، لأبي عبيد ٢٧/٣.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب المناقب، باب صفة النبي ﷺ (٣٥٤٨)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الفضائل، باب صفة النبي ﷺ ١٨٢٤/٤ (١١٣).



# (٤٢٩) بِابُ زِيارةِ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ

١١٦٤ (٩٤٧) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا، أَوْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ؛ جَاءَ قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَدَعَا ثُمَّ انْصَرَف.

قَالَ مُحَمَّدٌ: هَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَهُ: إِذَا قَدِمَ المَدِينَةَ يَأْتِي قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ.

# (٤٣٠) بابُ فَضْلِ الحَيَاءِ وتركِ الفُضولِ (١)

١١٦٥ ـ (٩٤٨) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ، عنِ ابْنِ شِهَابٍ، عن عَلِيٍّ بْنِ حُسَنِ إِسْلامِ المَرْءِ شِهَابٍ، عن عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعْنِيهِ» (٢).

قَالَ مُحَمَّدٌ: هَكَذَا يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ المُسْلِمِ أَنْ يَكُونَ تَارِكًا لِمَا لا يَعْنِيهِ.

المَّاء بنُ أنسٍ قال: أَبنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا مَالِكُ بنُ أَسْلَمَةُ بْنُ صَفْوَانَ الزُّرَقِيُّ، عن يزيدَ<sup>(٣)</sup> بْنِ / طَلْحَةَ الرُّكَانِيِّ: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا، وإنَّ خُلُقَ الإِسْلامِ الحَيَاءُ»(٤).

<sup>(</sup>١) سقطت (وترك الفضول) من (ب).

<sup>(</sup>۲) الحديث مرسل، وقد أخرجه التّرمذي من طريق مالك مرسلًا (۲۳۱۸)، وقد أخرجه الطبراني موصولًا من طريق علي بن حسين عن أبيه في «المعجم الصغير» ۲۳۱/۲ (۱۰۸۰)، والبيهقي في «شعب الإيمان» ۲۵/۷ (۱۰۸۰) وزاد: عن علي، وصحح رواية مالك المرسلة.

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ز): زيد، والصَّواب المثبت. قال القاضي عياض في «المشارق» ٣١٦/١: وفي باب الحياء: صفوان بن سليم عن زيد بن طلحة. كذا ليحيى في «الموطَّأ»، وسائر الرواة يقولون: يزيد بن طلحة، وهو الصَّواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي من طريق القعنبي عن مالك به في «شُعَب الإيمان» ١٥٣/١٠ (٧٣١٤)، وقال: هذا =



المَحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عنْ مالِك بنِ أنسٍ قال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عنْ مالِك بنِ أنسٍ قال: أَخْبَرَنَا مُخْبِرٌ (١)، عن سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رسولَ اللهِ عَلَى مَرَّ اللهِ عَلَى رَجُلٍ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاء، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى دَجُلٍ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاء، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «دَعْهُ؛ فَإِنَّ الحَيَاء مِنَ الإِيمَانِ» (٢).

# (٤٣١) بابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

١١٦٨ ـ (٩٥١) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أَبَنَا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أَبَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قال: أَبنا بُشَيرُ بْنُ يَسَارٍ: أَنَّ حُصَيْنَ بْنَ مِحْصَنٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَمَّةً (٣) لَهُ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَنَّهَا زَعَمَتْ: أَنَّهُ قَالَ لَهَا: «أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، فَزَعَمَتْ: أَنَّهُ قَالَ لَهَا: «كَيْفَ أَنْتِ لَهُ؟» فَقَالَتْ: مَا آلُوهُ (١٤) إِلَّا قَالَتْ: نَعَمْ، فَزَعَمَتْ: قَالَ: «فَانْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وِنَارُكِ» (٥٠).

<sup>=</sup> مرسل، وأخرجه ابن ماجه بسند ضعيف من طريق آخر عن الزهري عن أنس موصولًا في كتاب الزهد، باب الحياء (٤١٨١)، وكذا أبو يعلى في «مسنده» ٢٦٩/٦ (٣٥٧٣).

<sup>(</sup>۱) في «موطأ يحيى» ٩٠٥/٢؛ مالك عن ابن شهاب، فبيَّنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب به، فبيَّن المخبرَ المبهَمَ في كتاب الإيمان، باب الحياء من الإيمان (٢٤)، ومسلم من طريق الزهري عن سالم به في كتاب الإيمان، باب الحياء من الإيمان ٦٣/١ (٥٩).

<sup>(</sup>٣) يقال: اسمها أسماء، وهي صحابية لها حديث عند النّسائي. «تقريب التّهذيب»، ص ٧٦١ (٨٧٩٤).

وحصين بن محصن: يقال: له صحبة. «الإصابة» ٢٦٦/٢ه.

<sup>(</sup>٤) أي: لا أُقصَّــرُ عنه. قال الــرَّازي: أَلَا: أي: قصَّرَ، وفــلانٌ لا يألوك نُصحًا، فهــو آلٍ. «مختار الصحاح».

<sup>(</sup>٥) أخرجه النَّسائي من طريق مالك به في «السنن الكبرى» ١٨٤/٨ (٩٩١٩)، والجوهري من طريق النَّسائي به في «مسند الموطَّأ»، ص ٦١١ (٨٢٤)، وأخرجه أحمد من طريق يحيى بن سعيد به في «المسند» ٣٤١/٣١ (١٩٠٠٣).



#### (٤٣٢) بابُ حَقِّ الضِّيَافَةِ

١١٦٩ ـ (٩٥٢) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أَبنَا سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ، عن أَبِي شُرَيْحِ الكَعْبِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالمَقْبُرِيُّ، عن أَبِي شُرَيْحِ الكَعْبِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالمَيْدَافَةُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَالمَيْدَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ. جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ()، وَالضِّيَافَةُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ بَعْد ذَلِكَ فَهُو صَدَقَةٌ، وَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتْوِيَ (٢) عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ (٣).

#### (٤٣٣) بابُ تَشْمِيتِ العَاطِسِ

• ١١٧٠ ـ (٩٥٣) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ قال: أَبنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم، عن أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «إِنْ عَطَسَ فَشَمِّتُهُ، ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَشَمِّتُهُ، ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَقُلْ لَهُ: إِنْ عَطَسَ فَقُلْ لَهُ: إِنَّ عَطَسَ فَقُلْ لَهُ: إِنَّكَ مَصْنُوكُ (١)».

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: لا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ (٥).

<sup>(</sup>١) قال القنازعيُّ في «تفسير الموطَّاهُ» ٧٥٥/٢؛ يَعْنِي: يُكْرِمُ ضَيْفَهُ بأَطْيَبِ طَعَامِهِ يَوْمًا ولَيْلَةً، ثُمَّ يُقَدِّمُ إليهِ بَعْدَ ذَلِكَ مَا تَيَسَّرَ عِنْدَهُ.

<sup>(</sup>Y) أي: يقيم. وفيه لغتان: ثَوِيَ يثوَى، بكسره في الماضِي وفتحه فِي المسْتَقْبل، وثَوَى يَثْوِي، بِفَتْجِهَا فِي المَاضِي وَكسرهَا فِي المُسْتَقْبل. قَالَ بَعضُهم: وَكسرهَا فِي المَاضِي هُوَ اللَّغَة اللَّغَة الفصيحة، وبالفتح ِذكرهَا صَاحب «الأَفْعَال»، وَ «العين»، و«الجمهرة»، وَهُوَ الأَفْصَح. «مشارق الأنوار» ١٣٦/١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الأدب، باب إكرام الضيف (٣)، (٦١٣٥)، وأبو داود عن القعنبي عن مالك به في كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الضيافة (٣٧٤١)، وأخرجه مسلم من طريق سعيد المقبري به في كتاب اللقطة، باب الضيافة ونحوها ١٣٥٢/٤ (١٤).

<sup>(</sup>٤) المضنوك: المزكوم. «غريب الحديث» لأبي عبيد ٢٧٥/٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي من طريق القعنبي عن مالك به في «شعب الإيمان» ٥٠٨/١١ (٨٩١٩)، وقال: هكذا جاء مرسلًا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا عَطَسَ فَشَمِّتُهُ، ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَشَـمِّتُهُ، فَإِنْ لَمْ تُشَمِّتُهُ حَتَّى يَعْطِسَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، أَجْزَأَكَ أَنْ تُشَمِّتَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً.

#### (٤٣٤) بِابُ الفِرَارِ مِنَ الطَّاعُونِ

11V1 \_ (٩٥٤) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ: أَنَّ عَامِرَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَسُامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ هذا الطَّاعُونَ رِجْزُ أُرْسِلَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ» \_ شَكَّ ابْنُ المُنْكَدِرِ فِي عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ» \_ شَكَّ ابْنُ المُنْكَدِرِ فِي عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ» \_ شَكَّ ابْنُ المُنْكَدِرِ فِي أَرْضٍ فَلا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا / وَقَعَ فِي أَرْضٍ [١٠٤/ب] فَلا تَحْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ \*(١٠).

قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا حَدِيثٌ مَعْرُوفٌ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وجْهِ(٢)، فَلا بَأْسَ إِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ أَلَّا يَدْخُلَهَا اجْتِنَابًا لَهُ.

قال ابن عبد البرِّ في «التَّمهيد» ٣٢٥/١٧: لَا خِلَافَ عَنْ مَالِكِ فِي إِرْسَالِ هَذَا الحَدِيثِ، وَهُوَ حَدِيثٌ يَتَّصِلُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ وُجُوهٍ، مِنْهَا: حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ.
 قلتُ: أخرجه مسلم موصولًا من حديث سلمة بن الأكوع في كتاب الزهد والرقائق، باب تشميت العاطس ٢٩٩٧/٤ (٥٥).

وكذا ابن السني من حديث أبي هريرة في عمل اليوم والليلة ٢٢١/١ (٢٥١).

وكذا أبو نُعيم من حديث ابن عمر في «الطب النبوي» ٢٨٤١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريُّ عـن عبد العزيز بن عبد الله عن مالك به في كتـاب أحاديث الأنبياء، بابٌ (٣٤٧٣)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب السلام، باب الطاعون والطيرة (٣٤٧٣) ١٧٣٧/٤).

وأخرجه الحميد ٢٩/١ (٥٥٤) عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، وزاد: فقال عمرٌو: فلا فلعلَّه لقوم عذابٌ أو رجزٌ، ولقوم شهادة. قال سفيان: فأعجبني قولُ عمرو هذا.

<sup>(</sup>٢) في (ب): عن غير واحد.



#### (٤٣٥) بابُ الغِيبَةِ وَالبُهْتَانِ

١١٧٢ ـ (٩٥٥) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبَنَا الوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبِ المَخْزُومِيَّ الوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبِ المَخْزُومِيَّ أَخْبَرَهُ:أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: مَا الغِيبَةُ (١٠)؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنْ تَذْكُرَ مِنَ المَسرْءِ مَا يَكْرَهُ أَنْ يَسْمَعَ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ حَقَّا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا قُلْتَ بَاطِلًا فَذَلِكَ البُهْتَانُ» (٢٠).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَنْبَغِي أَنْ يَذْكُرَ لأَخِيهِ المُسْلِمِ الزَّلَّةَ تَكُونُ مِنْهُ مِمَّا يَكْرَهُ، فَأَمَّا صَاحِبُ الهَوَى المُعَالِنُ بِهَوَاهُ المُقرُّ بِهِ، وَالْفَاسِتُ المُعَالِنُ بِفِعْلِهِمَا يَكْرَهُ، فَإِذَا ذَكَرْتَ مِنَ المُسْلِمِ مَا لَيْسَ بِفِعْلِهِمَا اللهُ فَإِذَا ذَكَرْتَ مِنَ المُسْلِمِ مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ البُهْتَانُ، وَهُوَ الكَذِبُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قال بعض الصالحين: غِيبةُ الخلق مِن غَيْبَةِ الحق. يعني: من غابت عنه مراقبةُ الله وقعَ في أعراض الناس.

<sup>(</sup>۲) الحديث مرسل، وقد أخرجه ابن وهب عن مالك به في «الجامع» ٤٠٨/١ (٢٩٦)، وأخرجه مسلم موصولًا من طريق آخر عن أبي هريرة في باب تحريم الغيبة ٢٠٠١/٤ (٧٠)، وكذا أبو داود في كتاب الأدب، باب في الغيبة (٤٨٤١)، وانظر: «التَّمهيد» ٢٠/٢٠.

<sup>(</sup>٣) يستثنى من الغيبة ستُّ حالاتٍ، نظمَها بعضُهم، فقال:

القَـدْحُ ليـسَ بغِيبةٍ في سـتةٍ: مُتظلِّه، ومُعَـرِّف، ومُحَــذِّرِ ولمُحَـدُّرِ ولمُظهِرٍ فِسْـقًا، ومُسْتَفْت، ومَن طلَـبَ الإعانةَ فـي إزالَــةِ مُنكرِ انظر: «تحفة المحتاج في شرح المنهاج» ٢١٣/٧.

والمالك المراكس والمالك المراكس والمالك المراكس والمالك المراكس والمراكس والمركس والمركس والمركس والمركس والمراكس والمركس والمراكس والمركس والمركس والمركس والمركس وا



11٧٣ ـ (٩٥٦) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ المَكِّيُ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَغْلِقُوا البَابَ، وَأَوْكُوا اللهِ ﷺ قَالَ: «أَغْلِقُوا البَابَ، وَأَوْكُوا اللهِ ﷺ قَالَ: «أَغْلِقُوا المِصْبَاحَ؛ فَإِنَّ السِّعَقَاءَ، وَأَكْفِئُوا الإِنَاءَ، أَوْ: خَمِّرُوا الإِنَاءَ، وَأَطْفِئُوا المِصْبَاحَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَفْتَحُ غَلَقًا، وَلا يَحُلُّ وِكَاءً، وَلا يَكْشِفُ إِنَاءً، وَإِنَّ الفُويْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ "".

١١٧٤ ـ (٩٥٧) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عنْ مالِك بنِ أنسسٍ قال: أَبنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «المُسْلِمُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ» (٣).

<sup>(</sup>۱) قال القنازعي في «تفسير الموطَّأ» ٧٥٥/٢: يَعْنِي: ارْبِطُوا فَمَ قِرْبَةِ المَاءِ بالوِكَاءِ، والوِكَاءُ: الخَيْطُ الذِي يُرْبَطُ بهِ فَمُ القِرْبَةِ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الأشربة، باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء ١٥٩٤/٣ بعد (٩٦)، وأبو داود عن القعنبي عن مالك به في كتاب الأشربة، باب إيكاء الآنية (٣٧٢٥)، وأخرجه البخاريُّ من حديث جابر في كتاب بدء الخلق، باب خمسٌ من الدواب فواسقُ (٣٧١٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ عن إسماعيل عن مالك به في كتاب الأطعمة، باب المؤمن يأكل في مِعًى واحد (٥٣٩١)، وأخرجه مسلم في كتاب الأشربة، باب المؤمن يأكل في مِعًى واحد (١٨٦) (٧٤٩٧)، وأخرجه مسلم في كتاب الأشربة، باب المؤمن يأكل في مِعًى واحد ١٨٣/٣ (١٨٦)؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَافَهُ ضَيْفٌ وَهُوَ كَافِرٌ، فَأَمْرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ، فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، ثُمَّ أَخْرَى فَشَرِبَهُ مَثِياهِ، ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ، فَأَمْرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ، فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِأُخْرَى، فَلَمْ يَسْتَتِمَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «المُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي بِشَاةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «المُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مَعْعَى وَاحِدٍ، وَالكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ».

والرجل: هو جهجاه الغفاري، كما وقعت تسميته في «المسند» لابن أبي شيبة ١٠٨/٢ (٦٠٥)، وغيره.



١١٧٥ ـ (٩٥٨) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عنْ مالِك بنِ أنسٍ قال: أَبَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْم يَرْفَعُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: «السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ، كَالَّذِي يُحَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ ﷺ: أَقْ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ»(١).

١١٧٦ ـ (٩٥٩) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَن، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أَخْبَرَنِي ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ [الدِّيلِيُّ](٢)، عن أَبِي الغَيْثِ مَوْلَى ابنِ مُطِيعٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن رَسُولِ اللهِ ﷺ، مِثْلَ ذَلِكَ(٣).

المُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عن مَالِكِ بنِ أَنسٍ قال: أَبَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عن مَالِكِ بنِ أَنسٍ قال: أَبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ أَبَا الحُبَابِ يَقُولُ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بَنْ أَبَا الحُبَابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ» (٤٠).

١١٧٨ ـ (٩٦١) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أَبَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عن سَالِمٍ وَحَمْزَةَ ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ [بْنِ عُمَرَ] (٥)، عَنِ عبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الشُّوْمَ (١) فِي الدَّارِ، والمَرْأَةِ، وَالفَرَس» (٧).

<sup>(</sup>١) الحديث معضل، وسيأتي موصولًا بعده.

وقد أخرجه البخاريُّ هكذا عن إسماعيل بن عبد الله عن مالك به في كتاب الأدب، باب الساعي على الأرملة (٦٠٠٦)، وكذا التَّرملذي من طريق معن عن مالك به في كتاب البر والصلة، باب الساعى على الأرملة واليتيم (١٩٦٩).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في كتاب الأدب، باب الساعي على المسكين (٦٠٠٧)، ومسلم عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في كتاب الزهد والرقائق، باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين ٢٢٨٦/٤ (١٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد عن عبد الرَّحمن بن مهدي عن مالك به في «المسند» ١٧٤/١٢ (٧٢٣٥)، والبخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض (٥٦٤٥).

<sup>(</sup>ه) زیادة من (*ب*).

<sup>(</sup>٦) شـــؤم المرأة: إذا كانت غير وَلودٍ، وشـــؤم الفرس: إذا لم يُغزَ عليه، وشؤمُ الدار: جار السوء، وقيل: ضيقها. «فتح الباري» ٦٢/٦.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاريُّ عن إسماعيل عن مالك به في كتاب النكاح، باب ما يُتَّقى من شــؤم =



١١٧٩ ـ قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنَّمَا بَلَغَنَا (١): أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنْ كَانَ الشُّوُمُ فِي شَيْءٍ، فَفِي الدَّارِ وَالمَرْأَةِ وَالفَرَس»(٢).

• ١١٨٠ أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قال: أَبَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِالسُّوقِ عِنْدَ دَارِ خَالِدِ بْنِ عُقْبَةَ، فَجَاءَ رَجُلٌ دِينَارٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِالسُّوقِ عِنْدَ دَارِ خَالِدِ بْنِ عُقْبَةَ، فَدَعَا عَبْدُ اللهِ يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ، فَدَعَا عَبْدُ اللهِ يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيهُ، فَدَعَا عَبْدُ اللهِ يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيهُ، فَدَعَا عَبْدُ اللهِ [بْنُ عُمَرَ] (٣) رَجُلاً آخَرَ حَتَّى كُنَّا أَرْبَعَةً. قَالَ: فَقَالَ لِي وَلِلرَّجُلِ الَّذِي دَعَا: اسْتَرْخِيَا (١) شَيْعًا؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ ﴿ (٥).

١١٨١ ـ (٩٦٣) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عنْ مالِكِ بنِ أنسٍ قال: أَبنَا عَبْدُ اللهِ بنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مِثْلُ (١) المُسْلِمِ، فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ؟» قَالَ عَبْدُ الله [بْنُ

<sup>=</sup> المرأة (٥٠٩٣)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب السلام، باب الطيرة والفأل ١٧٤٦/٤ (١١٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو يوسف مرسلًا عن أبي حنيفة عن علقمة بن مرثد في «الآثار» ص ١٩٩ (٩٠٠). وأخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رفعه في كتاب الجهاد والسير، باب ما يذكر من شؤم الفرس (٢٨٥٩)، ومسلم عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في الباب السابق ١٧٤٨/٤ (١١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ في الباب السابق (٤٨٠٦)، وهو قول مالك. قال ابن عبد البرِّ في «التَّمهيد» ٢٧٩/٩: فلم يقطع ﷺ في هذا الحديث بالشُّوم.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٤) في (س): استأخرا.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن حبان من طريق مالك به في «صحيحه» ٣٤٤/٢ (٥٨٢)، وكذا البغوي في «شرح السنة» ٨٩/١٣ (٣٥٠٩).

وأخرجه أحمد من طريق عبد الله بن دينار به في «المسند» ٣١٤/٩ (٥٤٢٥)، وكذا ابن ماجه في كتاب الأدب، باب لا يتناجى اثنان دون الثالث (٣٧٧٦).

وهو في الصحيحين مختصرًا من حديث عبد الله بن عمر.

<sup>(</sup>٦) كذا ضبطت في الأصل، وبوجهين وقعت في «صحيح البخاري».



عُمَـرَ](١): فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَـجَرِ البَـوَادِي، ووَقَعَ فِي نَفْسِـي أَنَّهَـا النَّخْلَةُ، فَاسْـتَحْيَيْتُ، فَقَالُوا: [حَدِّثْنَا](٢) يَا رَسُــولَ الله، مَا هِيَ؟ قَــالَ: «النَّخْلَةُ». قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَحَدَّثْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ بِالَّذِي وَقَعَ مِنْ ذَلِكَ فِي نَفْسِي، فَقَالَ عُمَرُ: لأَنْ تَكُونَ قُلْتِهَا أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا (٣).

١١٨٢ ـ (٩٦٤) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عنْ مالِك بنِ أنسِ قال: أَبنَا عَبْدُ اللهِ بنُ دِينَارٍ قَالَ: [قَالَ ابْنُ عُمَرَ:](١) قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «غِفَارُ: غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ: سَالَمَهَا اللهُ، وَعُصَيَّةُ: عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ»(٥).

المُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عنْ مالِك بنِ أنسسِ قال: أَبنَا عَبْدُ اللهِ بنِ أنسسِ قال: أَبنَا عَبْدُ اللهِ بنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا حِينَ نُبَايِعُ رَسُولَ اللهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا (٦): «فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ»(٧).

<sup>=</sup> قال الحافظ في «الفتح» ١٤٥/١: «مِثْلُ المُسْلِم» كَذَا فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرِّ، بِكَسْرِ مِيم مِثْلِ، وَإِسْكَانِ المُثَلَّقَةِ، وَفِي رِوَايَة الأصيلِيّ وكريمة بفتجهما، وَهُمَا بِمَعْنَى.

<sup>(</sup>۱) زیادة من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ عن إسماعيل عن مالك به في كتاب العلم، باب الحياء في العلم (١٣١)، والتِّرمذي من طريق معن عن مالك به في كتاب الأمثال، باب مثل المؤمن القارئ للقرآن وغير القارئ (٢٨٦٧)، وأخرجه مسلم من طريق عبد الله بن دينار به في كتاب صفات المنافقين، باب مثل المؤمن ٢١٦٤/٤ (٣٣).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ف).

<sup>(</sup>ه) أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن دينار به في كتاب فضائل الصحابة، باب دعاء النبي ﷺ لغفار وأسلم ١٩٥٣/٤ (١٨٧)، وأخرجه البخاريُّ من طريق نافع عن ابن عمر به في كتاب المناقب، باب ذكر أسلم وغفار ومزينة (٣٥١٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس (٧٢٠٢)، وأخرجه مسلم من طريق عبد الله بن دينار به في كتاب الإمارة، باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع ١٤٩٠/٣ (٩٠).

<sup>(</sup>٧) فيه مسألة أصولية، وهي: تقييد المطلق من النبي ﷺ.



١١٨٤ ـ (٩٦٦) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَن قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنس قال: أَبَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ، عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَصْحَابِ(١) الحِجْر: «لا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلاءِ القَوْم المُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَلا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ؛ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ»(٢).

١١٨٥ ـ (٩٦٧) أُخبرَنَا محمَّدُ بنُ / الحسنِ، عنْ مالِك بنِ أنسِ قال: أَبنَا [١٠٥/ب] عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ، عن ابن مُحَيْرِيزِ (٣) قَالَ: أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُونَ: إِنَّ مِنْ أَشراطِ السَّاعَةِ المَعْلُومَةِ المَعْرُوفَةِ أَنْ يُرَى الرَّجُلُ يَدْخُلُ البَيْتَ لا يَشُكُ مَنْ رَآهُ أَنهُ يَدْخُلُهُ لِسُوءٍ غَيْر أَنَّ الجُدُرَ تُوَارِيهِ (1).

(٤) يراد بذلك بيوت الدَّعارة والعُهر، والفنادق التي تُعمل بها الفواحش.

<sup>(</sup>١) اللام بمعنى (عن)، ومثله قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُن لِلَّخَآبِنِينَ خَصِيمًا ﴾ [النساء: ١٠٥]. انظر: «التبيان في إعراب القرآن» للعكبري ٣٨٧/١.

<sup>(</sup>٢) أي: لئلا يصيبَكم مثلُ ما أصابهم، كقوله تعالى: ﴿ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ أَن تَضِلُّواْ ﴾ [النساء: ١٧٦] أي: لئلا تضلُّوا. انظر: «مغنى اللبيب»، ص٥٥.

والحديث أخرجه أحمد عن إسحاق بن عيسي عن مالك به في «المسند» ١٥٧/١٠ (٥٩٣١)، والبخاري عن إسماعيل بن عبد الله عن مالك به في كتماب الصَّلاة، باب الصَّلاة في مواضع الخسف والعذاب (٤٣٣)، وأخرجه مسلم من طريق ابن دينار به في كتاب الزهد والرقائق، باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلَّا أن تكونوا باكين 3/0A77 (AT).

<sup>(</sup>٣) في (ب): أبي محيريز، وكلاهما صواب. وهو أبو محيريز عبد الله بن محيريز الجُمَحيُّ المكِّيُّ، ثقةٌ. انظر: «تهذيب الكمال» ١٠٦/١٦.

لم نجده في كتب الحديث، وقد ذكره ابن رشد في «البيان والتحصيل» ١٩٢/١٧، من طريق ابن القاسم عن مالك به، وقال بعده: يريد إِنَّ من أشراطها المؤذِنة بقُربها أن يكثر الفسوق في النَّاس، ويشتهر المتهمون به، فإذا رُئي الواحد منهم يدخل البيت الذي يتّهم أهلُه بالمكروه، لم يشكَّ رائيه أنه يدخله لسوء يريده لغلبة ظنَّه بذلك.

١١٨٦ أبنا مُحَمَّدٌ [قال: ثنا مالكٌ] (١) قال: أبنا أبو الزِّنادِ (٢)، عنِ الأعرجِ، عن أبي هريرةَ وَهُمَّد: أنَّ رسولَ اللهِ عَلَمُ قال: «إذا همَّ العبدُ بالسَّيِّئَةِ فلا تكتبُوها عليه حتَّى يعملَها، فإنْ عمِلَهَا فاكتبوها بمِثْلِها، وإنْ همَّ عبدِي بحَسَنةٍ ولمْ يعمَلُها فاكتبوها له بعشرِ أمْثالِها إلى سبْعِمِئَةِ ضعْف (٣) (٤).

١١٨٧ - (٩٦٨) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عنْ مالِك بنِ أنسٍ قال: أَبنا عَمِّي أَبُو سُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ النَّاسُ إِلَّا النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ.

١١٨٨ ـ (٩٦٩) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عنْ مالِك بنِ أنسٍ قال: أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِنِّي أُنْسَى الْأَسُنَّ (٥)». أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِنِّي أُنْسَى الْأَسُنَّ (٥)».

١١٨٩ ـ (٩٧٠) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عنْ مالِك بنِ أنسِ قال: أَبنَا ابْنُ

<sup>(</sup>١) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٢) زاد في (ف): قال أبو عليِّ: سقَّطَ من كتابي: مالكٌ، ما بين ذلك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان من طريق ابن وهب عن مالك به ١٠٥/٢ (٣٠٨)، وأخرجه مسلم من طريق أبى الزناد به في كتاب الإيمان، باب إذا همَّ العبد بحسنة ١١٧/١ (٢٠٣).

<sup>(</sup>٤) سقط هذا الحديث من (ب) والمطبوعة. وهذا الحديث تفرد به الإمام مُحَمَّد عن الإمام مالك، فليس هو في سائر «الموطَّآت».

<sup>(</sup>٥) تفرَّد مالك بهذا اللفظ، وقد أخرجه بمعناه البخاري في كتاب الصَّلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان (٤٠١) عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا بلفظ: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني»، وكذا مسلم في كتاب الصَّلاة، باب السهو في الصَّلاة .٠٠/١ (٨٩).

وهذا أحد البلاغات الأربعة في «الموطّأ» التي لم يجدها ابن عبد البرّ، ووصلها ابن الصلاح. انظر: «وصل بلاغات الموطّأ» لابن الصلاح، ص ١٥ (١٠).

<sup>(</sup>٦) سقط هذا الحديث من (س).



شِهَابِ الزُّهْرِيُّ، عن عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عنْ عَمِّهِ (۱): أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي المَسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيهِ عَلَى الأُخْرَى (۲).

• ١١٩٠ ـ (٩٧١) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عنْ مالِك بنِ أنسٍ قال: أَبنَا ابْنُ شِهَابِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ،

١١٩١ ـ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَا يَفْعَلانِ ذَلِكَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا نَرَى بِهَذَا بَأْسًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَخَيْلُلهُ.

1197 ـ (٩٧٢) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عنْ مالِك بنِ أنسِ قال: أَبنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: إِنِّي إِذًا لَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: إِنِّي إِذًا لَأَنَا المُبْتَدِئَةُ بِعَمَلِى (٤).

المَّاهِ اللهِ اللهِ: مَا شَانُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ لَمْ يُدْفَنْ مَعَهُمْ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ سَلَمَةُ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ: مَا شَانُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ لَمْ يُدْفَنْ مَعَهُمْ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ سَلَمَةُ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ: إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَوْمَئِذٍ مُتَشَاغِلِينَ.

النَّهُ الْنَا عَنْ مَالِكُ بِنِ أَلْسَ قَالَ: «مَنْ وُقِيَ شَرَّ اثْنَيْنِ وَلَّا اللهِ عَلَّا قَالَ: «مَنْ وُقِيَ شَرَّ اثْنَيْنِ وَلَيْدُ بُنُ أَسْلَمَ، عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رسولَ اللهِ عَلَا قَالَ: «مَنْ وُقِيَ شَرَّ اثْنَيْنِ

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاريُ، المازنيُّ. «مختصر سنن أبي داود» ۳۲۹/۳، و«تهذيب التَّهذيب» ۵۰/۹.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في كتاب الصَّلاة، باب الاستلقاء في المسحد ومد الرجل (٤٧٥)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب اللباس والزينة، باب إباحة الاستلقاء ٣٦٦٢/٣ (٥٥).

<sup>(</sup>٣) أي: مع النبي ﷺ وأبي بكر وعمر.

<sup>(</sup>٤) أخرج البخاري في كتاب الجنائز (١٣٩١) عن عائشة رضياً: أنها أوصت عبد الله بن الزَّبير رضياً: لا تدفنّي معهم، وادفنّي مع صواحبي بالبقيع؛ لا أُزكّى به أبدًا.

قال الحافظ في «الفتح» ٢٥٨/٣: لا يُثنَى عليَّ بسببه، ويجعل لي بذلك مزية وفضل، وأنا في نفس الأمر يحتمل ألًّا أكون كذلك، وهذا منها على سبيل التواضع وهضم النفس.

وَلَجَ الجَنَّـةَ» فأَعَادَ ذَلِكَ ثَلاثَ مِرادٍ «مَنْ وُقِيَ شَـرَّ اثْنَيْنِ وَلَـجَ الجَنَّةَ: مَا بَيْنَ وَلَجَ الجَنَّةَ: مَا بَيْنَ وَلَجَنَّهِ، وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ(۱)»./

1190 ـ (٩٧٥) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عن مَالِكِ بنِ أنسٍ قَالَ: بَلَغَنِي: أَنَّ عِيسَـى ابْنَ مَرْيَمَ عَلِي كَانَ يَقُولُ: لا تُكْثِرُوا الكَلامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ، فَتَقْسُـوَ قُلُوبُكُمْ، فَإِنَّ القَلْبَ القَاسِـيَ بَعِيدٌ مِنَ اللهِ وَلَكِنْ لا تَعْلَمُـونَ، وَلا تَنْظُرُوا فِي قُلُوبُكُمْ، فَإِنَّ القَلْبَ القَاسِـيَ بَعِيدٌ مِنَ اللهِ وَلَكِنْ لا تَعْلَمُـونَ، وَلا تَنْظُرُوا فِي قُلُوبُكُمْ، فَإِنَّ القَلْبَ النَّاسُ مُبْتَلًى ذُنُوبِ النَّاسِ كَأَنَّكُمْ أَرْبَـابٌ، وَانْظُرُوا فِيهَا كَأَنَّكُمْ عَبِيـدٌ، فَإِنَّمَا النَّاسُ مُبْتَلًى وَمُعَافًى، فَارْحَمُوا أَهْلَ البَلاءِ، وَاحْمَدُوا اللهُ تَعَالَى عَلَى العَافِيَةِ (٢).

1197 ـ (977) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عنْ مالِك بنِ أنسِ قال: أُخْبَرَنِي سُمَيٌّ مَوْلَى أَبِي مُرْيُرَةً: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَذَابِ؛ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى

<sup>(</sup>۱) الحديث مرسل. قال ابن عبد البرِّ في «التَّمهيد» ١١/٥: ولا أعلم عن مالك خلافًا في إرسال هذا الحديث، وقد روي معناه متصلًا من طرق حسان عن جابر وعن سهل بن سعد وعن أبي موسى وعن أبي هريرة.

فأخرجه البخاريُّ من حديث سهل بن سعد مرفوعًا في كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان (٦٤٧٤)، والتَّرمذي من حديث أبي هريرة مرفوعًا في كتاب الزهد، باب حفظ اللسان (٢٤٠٩) وقال: حديث حسن غريب.

وأخرجه أبو يعلى من حديث جابر في «مسنده» ٣٨١/٣ (١٨٥٥).

وأخرجه تمام من حديث أبي موسى الأشعري في «فوائده» ٢٠٨/١ (٤٩٠)، والقضاعي في «مسند الشهاب» ٣٢٤/١ (٥٤٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في «الزهد» ص ٥٠ (٣١١) منقطعًا: عن أبي الجلد: أنَّ عيسى ابن مريم أوصى الحواريين. وابن أبي شيبة في «المصنف» ٢٤/١٩، وأخرج التِّرمذي بعضه مرفوعًا من حديث ابن عمر في كتاب الزهد، بابٌ (٢٤١١) وقال: حديث حسن غريب، وكذا أبو نعيم في «الحلية» ٥٨/٦. وانظر: «تاريخ دمشق» ٤٤١/٤٧، و٣٦/٦٨.

<sup>(</sup>٣) أَي: حَاجته. «عمدة القاري» ١٣٨/١٠ وقال ابن الأثير ١٣٨/٥: النَّهْمة: بلوغُ الهِمَّة في الشيء.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في كتاب العمرة، باب السفر قطعة من العذاب (١٨٠٤)، وكذا مسلم في كتاب الإمارة، باب السفر قطعة من العذاب (١٨٠٤).

-4600}

المعرف المعرف المحمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عن سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: لَوْ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عن سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ أَقَدَّمَ فَتُصْرَبَ عُنُقِي أَهْوَنَ عَلِمْتُ أَنَّ أَقَدَّمَ فَتُصْرَبَ عُنُقِي أَهْوَنَ عَلَى هَذَا الأَمْرِ مِنِّي، لَكَانَ أَنْ أَقَدَّمَ فَتُصْرَبَ عُنُقِي أَهْوَنَ عَلَى هَذَا الأَمْرَ بَعْدِي فَلْيَعْلَمْ (١) أَنْ سَيَرُدُّهُ عَنْهُ القريبُ وَالبَعِيدُ، وَايْمُ اللهِ إِنْ كُنْتُ لأُقَاتِلُ النَّاسَ عَنْ نَفْسِي (١).

١١٩٨ (٩٧٨) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عنْ مالِك بنِ أنسٍ قال: أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ (٣)، عن أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: كَانَ النَّاسُ ورقًا لا شَوْكَ فِيهِ، وَهُمُ اليَوْمَ شَوْكٌ لا وَرَقَ فِيهِ. إِنْ تَرَكْتَهُمْ لَمْ يَتْرُكُوكَ، وَإِنْ نَقَدْتَهُمْ نَقَدُوكَ (٤).
 لا وَرَقَ فِيهِ. إِنْ تَرَكْتَهُمْ لَمْ يَتْرُكُوكَ، وَإِنْ نَقَدْتَهُمْ نَقَدُوكَ (٤).

١٩٩٩ ـ (٩٧٩) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عِنْ مالِك بنِ أنسٍ قال: أَبَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ يَقُولُ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ أَوَّلَ النَّاسِ ضَيَّفَ لَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ يَقُولُ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ أَوَّلَ النَّاسِ ضَيَّفَ الضَّيْف، وَأَوَّلَ النَّاسِ رَأَى الشَّيْب، الضَّيْف، وَأَوَّلَ النَّاسِ رَأَى الشَّيْب، فَقَالَ اللهُ عَلَّى : «وَقَارٌ يَا إِبْرَاهِيمُ» قَالَ: يا رَبِّ زِدْنِي وَقَالَ الله عَلَا: وقَارًا (٥).

۱۲۰۰ ـ (۹۸۰) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عنْ مالِكِ بنِ أنسسٍ قال: أَبنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ يُحَدِّثُ عن إنسانٍ: أَنَّهُ قَالَ: «كَأَنِّي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ يُحَدِّثُ عن إنسانٍ: أَنَّهُ قَالَ: «كَأَنِّي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّهُ عَلَيْهِ ثَوْبٌ أَسْوَدُ»(٧).

<sup>(</sup>۱) في (ف) و(ز): فليعلم.

<sup>(</sup>٢) أي: حتى لا يكون لأحدٍ عليّ اعتراض في ديني ودنياي وعِرضي. «التعليق الممجد» ٥٠٣/٤.

<sup>(</sup>٣) لم أجد مَن سـمًاه، وقد أخرجه ابن أبي شـيبة في «المصنَّف» ١٣/١٩ (٣٦٥٢٢) من طريق مُحَمَّد بن عمرو عن صفوان بن سليم قال: قال أبو مسلم الخولاني... وذكره، وكذا أحمد في «الزهد»، ص ٢٠٩ (٢١٨٣).

<sup>(</sup>٤) في (س): إنْ نبذتهم نبذوك.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي من طريق مالك به في «شعب الإيمان» ٢١١/٥ (٢٣٩٢)، وابن أبي شيبة من طريق يحيى بن سعيد به في «المصنف» ٤٧٣/١٣ (٢٦٩٩٧).

<sup>(</sup>٦) وهي ثنيَّةٌ في طريق مكة قريبةٌ من الجُحفة، يُرى منها البحر. «معجم البلدان» ٣٩٧/٥.

<sup>(</sup>V) أخرجـه ابن حبان في «صحيحه» من طريق يحيى بن سـعيد عن سـعيد بن المسـيب عن =



المجام الخبرنا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عنْ مالِك بنِ أنس قال: أَبنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الأَنْصَارَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الأَنْصَارَ لَيْقُطِعَ لِإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ / مِثْلَهَا، وَاللهِ إِلَّا أَنْ تُقْطِعَ لِإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ / مِثْلَهَا، وَاللهِ إِلَّا أَنْ تُقْطِعَ لِإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ / مِثْلَهَا، وَاللهِ إِلَّا أَنْ تُقْطِعَ لِإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ / مِثْلَهَا، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، فَقَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي»(١).

١٢٠٧ ـ (٩٨٢) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكٌ قال: أَبنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قال: أَبنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلَقَمَةَ بْنَ وَقَاصِ يَقُولُ: سَعِيدٍ قال: أَبنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلَقَمَةَ بْنَ وَقَاصِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ (٢): «إِنَّمَا الأَعْمَالُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ (٢): «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لامْرِئَ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» (٣).

أبي هريرة ٧١/٩ (٣٧٥٥)، وأخرج مسلم نحوه من حديث ابن عباس في كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله ﷺ ١٥٢/١ (٢٦٨).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن الأعرابي من طريق مالك به في «معجمه» ۱۱۳/۱ (۱۷۷)، وأخرجه أحمد من طريق يحيى بن سعيد به في «المسند» ۱۳۰/۲۰ (۱۲۷۰)، وكذا البخاري في كتاب مناقب الأنصار، باب قول النبي ﷺ للأنصار: «اصبروا حتى تلقوني على الحوض» (۳۷۹٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في كتاب الإيمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية (٥٤)، وكذا مسلم في كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنية» ١٥١٥/٣

<sup>(</sup>٣) قسال الحافظ في «فتع الباري» ١١/١: هذا الحديث متفق على صحته. أخرجه الأثمة المشهورون إلّا «الموطّأ»، ووهم من زعم أنه في «الموطّأ» مغترًا بتخريج الشيخين له والنّسائي من طريق مالك.

قال السيوطيُّ في «تنوير الحوالك» ١٠/١: روايةُ مُحَمَّدِ بن الحسن صاحبِ أبي حنيفة، وفيها أحاديثُ يسيرةٌ زيادةٌ على سائر الموطَّآت، منها حديث: «إنما الأعمال بالنيات...» الحديث، وبذلك يتبين صحَّةُ قولِ مَن عزا روايته إلى «الموطَّأ»، ووَهَم من خطَّأه في ذلك. اهـ. الذي عزاه للموطأ ابن دحية، والذي خطًأه هو الحافظ ابن حجر. انظر: «التعليق الممجد» / ٥٠٧/٤.



# (٤٣٦) بابُ الفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ

ابْنُ شِهَابٍ، عن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عبدِ اللهِ بسن عُتْبَةَ، عن عَبْدِ اللهِ بْسنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّهِ بُنْ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّهِ بُنْ عَبْدِ اللهِ بْسنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْسنِ عَبْدِ اللهِ بْسنِ عَبْدِ اللهِ بْسنِ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْسنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنَامِ عَبْدُ اللهِ بْنَامِ اللهِ اللهِ بْنَامِ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ اللهِ الل

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. إِذَا كَانَ السَّمْنُ جَامِسًا(٢) أُخِذَتِ الفَأْرَةُ وَمَا حَوْلَهَا مِن السَّمْنِ فَرُمِيَ بِهِ(٣)، وَأُكِلَ مَا سِوَى ذَلِكَ، وَإِذَا كَانَ ذَائِبًا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، وَاسْتُصْبِحَ بِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا(٤).

#### (٤٣٧) بابُ دِبَاغِ [جلود] (٥) المَيْـتَةِ

١٢٠٤ (٩٨٤) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عن ابنِ وَعْلَةَ المِصْرِيِّ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ(١) فقَدْ طَهُرَ»(٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريُّ عن إسماعيل عن مالك به في كتاب الوضوء، باب ما يقع من النجاسات في السَّمْن والماء (٢٣٥)، وزاد في السند بعد ابن عباس: عن ميمونة، والدارمي عن خالد بن مخلد عن مالك به ٥٤٣/١).

<sup>(</sup>٢) كذا في (ف) و(ب)، وفي (س): جامدًا. والجامش: اليابش والصُّلب.

<sup>(</sup>٣) جاء النصُّ على السَّمن، وقيسَ عليه كلُّ سائل، كالزَّيت والخلِّ ونحوهما. انظر: «اللَّباب في أصول الفقه»، ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) وهو قول الإمام مالك أيضًا. انظر: «الاستذكار» ٥٠٨/٨.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٦) الإهاب: الجِلد قبل الدبغ. انظر: «غريب الحديث» لابن الجوزي ٤٨/١.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الشَّافعي عن مالك به في «مسنده»، ص ١٠، وأخرجه مسلم من طريق زيد بن أسلم به =



17.0 مَحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عنْ مالِك بنِ أنسٍ قال: أَبنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَوْبَانَ، عن أُمِّهِ (١)، يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْد أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ المَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ (١).

المُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عنْ مالِك بنِ أنسٍ قال: أَبَنَا ابْنُ الْحَسَنِ، عنْ مالِك بنِ أنسٍ قال: أَبَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِشَاةٍ كَانَ أَعْطَاهَا لمولاةٍ شِهَابٍ، عن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلى: «هَلَّا / انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا (٣)». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ. قَالَ: «إِنَّمَا حُرِّمَ أَكُلُهَا» (١).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. إِذَا دُبِغَ إِهَابُ المَيْتَةِ فَقَدْ طَهُرَ، وَهُوَ ذَكَاتُهُ، وَلا بَأْسَ بِبَيْعِهِ، وَهُوَ قَــوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

<sup>=</sup> في كتاب الطَّهارة، باب طهارة جلود الميتــة ٢٧٧/١ (١٠٥)، وكذا أبو داود في كتاب اللباس، باب في أُهُب الميتة (٤١٢٠).

<sup>(</sup>۱) لم تسمّ. «مختصر سنن أبي داود» للمنذري ٥١/٣، و«ميزان الاعتدال» ٦١٥/٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في الباب السابق (٤١٢١)، والتّسائي من طريق بشر بن عمر وابن القاسم عن مالك به في كتاب الفرع والعتيرة، باب الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت (٤٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) في (س): بإهابها.

وفيه فائدة، وهي: المحافظة على الأموال والنّعم، وعدم إهدارها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النَّسائي من طريق ابن القاسم عن مالك به في الباب السابق (٤٣٢٥)، وأخرجه البخاريُّ من طريق ابن شهاب به في كتاب الزكاة، باب الصدقة على موالي أزواج النبي ﷺ (١٤٩٢)، وكذا مسلم في كتاب الطَّهارة، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ / ٢٧٦/١).



### (٤٣٨) بابُ كَسْبِ الحَجَّامِ

١٢٠٧ ـ (٩٨٧) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عن أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَعْطَاهُ صَاعًا مِنْ تَمْرِ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ (١).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا بَأْسَ بأَنْ يُعْطَى الحَجَّامُ أَجْرًا عَلَى حِجَامَتِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.

١٢٠٨ (٩٨٨) أُخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عنْ مالِك بنِ أنسٍ قال: أَبَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: المَمْلُوكُ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ. لا يَصْلُحُ للعبدِ أَنْ يُنْفِقَ (٢) مِنْ مَالِهِ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْن سَيِّدِهِ إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ، أَوْ يَكْتَسِيَ، أَوْ يُنْفِقَ بِالمَعْرُوفِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ إِلَّا أَنَّهُ يُرَخَّصُ لَهُ فِي الطَّعَامِ الَّذِي يُؤكُلُ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ، وَفِي عَارِيَةِ الدَّابَّةِ، وَنَحْوِهَا، فَأَمَّا هِبَةُ دِرْهَمٍ أَوْ دِينَارٍ، أَوْ كِسْوَةُ ثَوْبٍ فَلا.

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً.

۱۲۰۹ ـ (۹۸۹) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عنْ مالِك بنِ أنسٍ، عن زَيْدِ بْنِ أَسْ عن زَيْدِ بْنِ أَسْ عَن زَيْدِ بْنِ أَسْ عَن أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ تِسْعُ صِحَافٍ يَبْعَثُ بِهَا إِلَى أَرْوَاجِ النَّبِيِّ عِلَيْ إِذَا كَانَتِ الطُّرْفَةُ ""، أَوِ الفَاكِهَةُ، أَوِ القَسْمُ، فَكَانَ يَبْعَثُ أَرْوَاجِ النَّبِيِّ عِلَيْ إِذَا كَانَتِ الطُّرْفَةُ ""، أَوِ الفَاكِهَةُ، أَوِ القَسْمُ، فَكَانَ يَبْعَثُ بِآخِرِهِنَّ صَحفةً إِلَى حَفْصَة، فَإِنْ كَانَ قِلَّةٌ أَوْ نُقْصَانٌ كَانَ بِهَا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به في كتاب البيوع، باب ذكر الحجَّام (۲۱۰۲)، وأخرجه وأبو داود عن القعنبي عن مالك به في كتاب الإجارة، باب في كسب الحجَّام (٣٤١٧)، وأخرجه مسلم من طريق حميد الطويل به في كتاب المساقاة، باب حِلِّ أجرة الحجَّام ٢٠٤/٣ (٢٢).

<sup>(</sup>٢) في (س): ينتفعَ.

<sup>(</sup>٣) الطُّرفة: التُّحفة من المأكول أو المشروب. «التعليق الممجد» ٥١٥/٤.



۱۲۱٠ ـ (۹۹۰) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عنْ مالِكِ بنِ أنسٍ قال: أَبنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّهُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ يَقُولُ: وَقَعَتِ الفِتْنَةُ \_ يَعْنِي: فِتْنَةَ عُثْمَانَ \_ فَلَـمْ يَبْقَ مِنْ أَهْلِ بَـدْرٍ أَحَدٌ، ثُمَّ وَقَعَتْ فِتْنَةُ الحَرَّةِ، فَلَـمْ يَبْقَ مِنْ أَهْلِ بَـدْرٍ أَحَدٌ، ثُمَّ وَقَعَتْ فِتْنَةُ الحَرَّةِ، فَلَـمْ يَبْقَ مِنْ أَهْلِ بَـدْرٍ أَحَدٌ، ثُمَّ وَقَعَتْ الثَّالِفَةُ لَمْ ترتفعْ وبِالنَّاسِ طَبَاخٌ (۱).

ا۱۲۱۱ وبه (۱): عنْ مالِك بنِ أنسِ قال: أَبَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ، وَهُوَ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى مَالُ زَوْجِهَا وولدها، وَهِي مَسْؤُولَةٌ اللهِ اللهِ عَلَى مَالُ نَوْجِهَا وولدها، وَهِي مَسْؤُولَةٌ عَنْهُم، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالُ سَلِيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» (۱).

المنام الله بن عن مالك بن أنس قال: أبنَا عَبْدُ اللهِ بن وينَارِ، عَن عبد اللهِ بن وينَارِ، عَن عبد اللهِ بن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الغَادِرَ يَوْمَ القِيَامَةِ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءً، فَيُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ» (٥).

<sup>(</sup>۱) الطباخ: بفتح الطاء وضمِّها، كما في «القاموس»، قال ابن الأثير في «النَّهاية» ۱۱۱/۳: أَصْلُ الطَّبَاخ: القُوَّة والسِّمَن، ثُمَّ استُعْمِل فِي غَيْرِهِ، فَقِيلَ: فُلاَنْ لَا طَبَاخَ لَهُ، أَيْ: لَا عقلَ لَهُ وَلَا خيرَ عِنْدَهُ. قال إسماعيل بن علي البقاعي (ت: ٨٠٨هـ) في حاشيته على «صحيح البخاري» خ ٣١٨: أرادَ بالطَّباخِ مَـنْ لا عقـلَ لَهُ بل أحمقُ مُستحكِمٌ فيه البَلَهُ وقيل: بل أصلُ الطَّباخِ السِّمَنُ والقـوةُ. افهمه وهذا أحسنُ

<sup>(</sup>٢) في (س): مُحَمَّد قال: ثنا مالك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ عن إسماعيل عن مالك به في كتاب الأحكام، باب قول الله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللهَ وَاللهِ وَأَطِيعُوا اللهُ وَأُولِي اللهُ وَمَنْ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٥٩] (٧١٣٨)، وأبو داود عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب ما يلزم الإمام من حق الرعية (٢٩٢١)، وأخرجه مسلم من طريق عبد الله بن دينار به في كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل ١٤٥٩/٣ بعد (٢٠).

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل و(ز)، خلاف المعتاد، وفي (ب): أنا مالك، حدثنا عبد الله بن المبارك.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في كتاب الأدب، باب ما يدعي =



١٢١٤ (٩٩٤) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ رَآهُ يَبُولُ قَائِمًا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَالبَوْلُ جَالِسًا أَفْضَلُ.

۱۲۱٥ ـ (٩٩٥) أبنا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: أبنا مَالِكُ بنُ أنسِ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ (١٠)، الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ (١٠)، فَإِنَّمَا هَانَهُ يُتُكُمْ عَنْهُ فَإِنَّمَا هَانَهُ يَتُكُمْ عَنْهُ فَا خَيْنِهُوهُ (٣).

١٢١٦ (٩٩٦) أبنا مُحَمَّدٌ قال: أَخبرَنَا مَالِكُ بـنُ أنسٍ قال: أبنَا أَبُو الزِّنَادِ،
 عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: «رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ

الناس بآبائهم (٦١٧٨)، وكذا أبو داود في كتاب الجهاد، باب في الوفاء في العهد (٢٧٥٠)، وأخرجه مسلم من طريق عبد الله بن دينار به في كتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر ١٣٦٠/٣ (١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريُّ عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به في كتاب الجهاد والسير، باب الخيل معقود في نواصيها الخير (٢٨٤٩)، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب الإمارة، باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ١٤٩٢/٣).

<sup>(</sup>٢) فيه مسألة أصولية، وهي: الأصل في الأشياء الإباحة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ عن إسماعيل عن مالك به في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله ه والبيهقي من طريق مالك به في «القضاء والقدر»، ص ٢٣١ (٢٩٦)، وأخرجه أحمد من طريق أبي الزناد به ٢٦٨/١٢ (٧٥٠١)، وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر ٩٧٥/٢).

وهذا الحديث تفرَّد به الإمام مُحَمَّد عن الإمام مالك، فليس هو في سائر «الموطَّآت».



نَزَعَ ذَنُوبًا (') أَوْ ذَنُوبَيْنِ، [و] ('') فِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ قَامَ عُمَرُ بْنُ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَهُ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَهُ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ ('')» (6). النَّاسُ بِعَطَنِ ('')» (6).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) قال البَطليوسيُّ في «مشكلات الموطَّأ»، ص ٧١: الذَّنوبُ: الدَّلْوُ المملوءُ مَاءً، وَإِن كَانَت فارغة لم تُسمَّ ذَنوبًا.

<sup>(</sup>۲) زیادة من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٣) العَبقريُّ: سيِّدُ القوم وَكَبِيرُهمْ وقويُّهم. «غريب الحديث» لأبي عبيد ٨٧/١.

<sup>(</sup>٤) قال الزَّمخشــري في «الفائق» ٦١/٣: العَطَلُ: الموضعُ الَّذِي تُناخ فِيهِ الإِبِل إِذا رَوِيت. ضرب ذَلِك مثلًا لأيام خِلاَفَتهمَا، وَأَنَّ أَبَا بكر قصرت مُدَّة أمره، وَلم يفرغ من قتال أهل الرِّدَّة لافتتاح الأَّمْصَار، وَعمر قد طَالَتْ أَيَّامه، وتيسَّرت لَهُ الفتُوح، وأفاء الله عَلَيْهِ الغَنَائِم وكنوز الأكاسرة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم من طريق الأعرج به في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر ١٨٦١/٤ بعد (١٧)، وأخرجه البخاريُّ من حديث أبي هريرة به في كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ، باك (٣٦٦٤).

جاب التفسير

46 J. S.

١٢١٧ ـ (٩٩٧) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا دَاوُدُ بْنُ الحُصَيْنِ، عن ابنِ يَرْبُوعٍ المَخْزُومِيِّ (١): أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ: الصَّلاةُ الوُسْطَى صَلاةُ الظُّهْرِ.

١٢١٨ (٩٩٨) أَخبرَنَا مُحَمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أبنَا زَيْدُ بْنُ أَسْ قال: أَبنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عن عَمْرِو بْنِ رَافِع: أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ مُصْحَفًا لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، فقالَتْ: إِذَا بَلَغْتُ هَا هَذِهِ الآيَةَ فَآذِنِّي، فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا فَقَالَتْ: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الوُسْطَى وَصَلاةِ العَصْرِ (٢) وَقُومُوا لِلهِ قَانِتِينَ).

١٢١٩ ـ (٩٩٩) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنِ القَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عن أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ قَالَ: أَمَرَتْنِي أَنْ أَسْلَمَ، عَنِ القَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عن أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ قَالَ: أَمَرَتْنِي أَمِّي عَائِشَةُ وَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هَــنِهِ الآيَةَ فَآذِنِّي [١٠٨٨] هَي عَائِشَةُ وَأَنْ اللّهُ الْمُعْكَلُوةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾ (٣)، [فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذنْتُهَا، وَأَمْلَتْ عَلَيَّ هَــنِهِ الْمَعْكَلُوةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾ (٣)، [فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذنْتُهَا، وَأَمْلَتْ عَلَيَّ

<sup>(</sup>۱) عَبْد الرَّحمن بن سَعِيد بن يربوع القُرَشِيّ المخزومي: وأبوه من مسلمة الفتح، وكان اسمه: الصِّرْم، فسمَّاه رَسُول اللهِ ﷺ سَعِيدًا. انظر: «تهذيب الكمال» ١٤٧/١٧.

<sup>(</sup>٢) عند مُحَمَّد وأبي حنيفة: الصَّلاة الوسطى صلاة العصر، والواو في الآية من باب عطف التفسير. وانظر: «التَّمهيد» ٢٨٩/٤، و«التعليق الممجد» ٥٢٤/٤.

وهذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك على.

قال مالك: الصَّلاة الوسطى صلاة الفجر. ففي «موطأ يحيى» ١٣٩/١: بلغه أنَّ عليَّ بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا يقولان: الصَّلاة الوسطى صلاة الصُّبح. قال مالك: وقولُ عليٍّ وابنِ عبَّاسٍ أحبُّ ما سمعتُ إليَّ في ذلك. وانظر: «التَّمهيد» ٢٨٤/٤.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٣٨.



(حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الوُسْطَى](١) وَصَلاةِ العَصْرِ(٢) وَقُومُوا للهُ قَانِتِينَ)، فإنى سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ(٣).

١٢٢٠ (١٠٠٠) أبنا مُحَمَّدٌ قال: أبنا مَالِكُ بنُ أنسٍ قال: أَبَنَا عُمَارَةُ بْنُ صَيَّادٍ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ يَقُولُ فِي البَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ: قَوْلُ العَبْدِ: اللهُ أَكبُرُ وسُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ للهِ، وَلا إِلْهَ إِلّا اللهُ، [وَاللهُ أَكْبَرُ]<sup>(1)</sup>، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ<sup>(0)</sup>.

ا ۱۲۲۱ ـ (۱۰۰۱) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عنْ مالِك بنِ أنسٍ قال: أَبنَا ابْنُ شِهَابٍ وَسُئِلَ عَنِ المُحْصَنَاتِ مِنَ النِّسَاءِ؟ فقالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ يَقُولُ: هُنَّ ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ، وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ اللهَ حَرَّمَ الزِّنَا.

١٢٢٢ ـ (١٠٠٢) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عنْ مالِك بنِ أنسٍ قال: أَبَنا مُحَمَّدُ بنن أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمرو بْنِ حَنْم: أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ عن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَنَّ النَّهَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا رَغِبَتْ هَذِهِ الأُمَّةُ عَنْهُ مِنْ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ وَإِن طَآبِهِ فَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنْ فَا اللَّهُ عَنْهُ مِنْ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ وَإِن طَآبِهِ فَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنْ فَآمَتُ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَنْلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِى حَقَّى تَهِيءَ إِلَىٰ آمْرِ ٱللَّهُ فَإِن فَآءَتُ فَأَصَّلِحُوا بَيْنَهُمُا هُوا . ثَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قَانَ فَآءَتُ فَأَصَّلِحُوا بَيْنَهُمُا ﴾ (١).

 <sup>(</sup>۱) زیادة من (ب).

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة شاذة، وهي ممَّا نُسخ لفظه من العرضة الأخيرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به في كتاب المساجد، باب الدليل لمن قال: الصَّلاة الوسطى هي صلاة العصر ٤٣٧/١)، وأبو داود عن القعنبي عن مالك به في كتاب الصَّلاة، باب في وقت صلاة العصر (٤١٣).

<sup>(</sup>٤) عليها علامة توقف في (ز).

<sup>(</sup>٥) ورد هذا في حديث مرفوع أخرجه أحمد في «المسند» ٧٥/٣ (١١٧٣١) وغيره عن أبي سعيد الخدري بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٦) الحجرات: ٩.

١٣٢٣ ـ (١٠٠٣) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عنْ مالِك بنِ أنسٍ قال: أَبَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عن سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبِ فِي قَوْلِ اللهِ عَلَىٰ: ﴿ الزَّانِ لَا يَنكِمُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِمُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى اَلْمُوْمِنِينَ ﴾ (١)، قَال: فَالنَا يَنكِمُ اللهِ عَلَى المُوْمِنِينَ ﴾ (١)، قَال: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّهَا نُسِخَتْ (١) بالآيةِ الَّتِي بَعْدَهَا (١). ثُمَّ قَرَأً (١): ﴿ وَأَنكِمُوا اللَّيَهِ النَّي بَعْدَهَا (١). ثُمَّ قَرَأً (١): ﴿ وَأَنكِمُوا اللَّي اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا. لا بَأْسَ بِتَزويج المَرْأَةِ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ فَجَرَتْ؛ وَإِنْ تزَوَّجَهَا مَنْ لَمْ يَفْجُرْ.

1778 للرَّحْمَنِ بْنُ القَاسِمِ، عِن أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللهِ عَلَىٰ : ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القَاسِمِ، عِن أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللهِ عَلَىٰ : ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القَاسِمِ، عِن أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عَلَىٰ كُمْ ﴾ (١) ، قَالَ: أَنْ يَقُولَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءَ أَوْ أَكَنْتُم فِي آنفُسِكُمْ ﴾ (١) ، قَالَ: أَنْ يَقُولَ لِلْمَرْأَةِ وَهِدِي فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةٍ زَوْجِهَا: إِنَّكِ عَلَي كَرِيمَةٌ ، وَإِنِّي فِيكِ لِلْمَرْأَةِ وَهِدِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةٍ زَوْجِهَا: إِنَّكِ عَلَي كَرِيمَةٌ ، وَإِنِّي فِيكِ لِلْمَرْأَةِ وَهِدِي هِذَا مِنَ القَوْلِ. [10/٨]

١٢٢٥ ـ (١٠٠٥) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عنْ مالِك بنِ أنسٍ قال: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: دُلُوكُ الشَّمْسِ: مَيْلُهَا.

١٢٢٦ ـ (١٠٠٦) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عنْ مالِك بنِ أنسسٍ قال: ثَنَا

مِنكُرْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرْ وَلِمَآيِكُمْ ﴿ (٥).

<sup>(</sup>١) النور: ٣.

<sup>(</sup>٢) فعلى هذا القول توجد هنا مسألة أصولية، وهي: أنَّ الآية الأولى ممَّا نُسخ حكمه وبقي لفظه.

<sup>(</sup>٣) في (ب): إنها قد نسخت هذه الآية بالتي بعدها.

<sup>(</sup>٤) في (س): ثم قرأها سعيدٌ. .

<sup>(</sup>٥) [النور: ٣٢]. انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس، ص٥٨٦.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٢٣٥.

<sup>(</sup>٧) ذكره البخاري تعليقًا في كتاب النكاح، باب قول الله رَجَلَا: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ، مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ ﴾ (٥١٢٥).



دَاوُدُ بْنُ الحُصَيْنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: دُلُوكُ الشَّمْسِ: مَيْلُهَا، وَغَسَقُ اللَّيْلِ: اجْتِمَاعُ اللَّيْلِ وَظُلْمَتُهُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسِ.

١٢٢٧ ـ وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: دُلُوكُهَا: غُرُوبُهَا (١). وَكُلُّ حَسَنٌ.

۱۲۲۸ ـ (۱۰۰۷) أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عنْ مالِكِ بنِ أنسٍ قال: أبنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ اللهَ عَمَلُ لِي إِلَى مَثْلُكُمْ وَمَثَلُ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ قَالَ: فَعَمِلَتِ اليَهُودُ.

ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَـلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَـارِ إِلَى صلاة العَصْـرِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ.

ثمَّ (٢) أَنْتُمُ الَّذِينَ تَعْمَلُونَ مِنْ صَلَّةِ العَصْرِ إِلَى مَغْارِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ.

قَالَ: فَغَضِبَتِ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى، وَقَالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقَلُّ حظًّا.

فقَالَ: هَلْ ظُلِمْتُمْ (٣) مِنْ حَقِّكُمْ شَـنِيَّا ؟ قَالُوا: لا. قَالَ: فَإِنَّهُ فَصْلِي أُوتيهِ مَنْ أَشاء (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» ٥١٣/١٧.

<sup>(</sup>٢) وقع في المطبوع زيادة ليست في أصولنا.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): ظلمتُكم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاريُّ عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك به في كتاب الإجارة، باب الإجارة إلى صلاة العصر (٢٢٦٩)، والتِّرمذي عن معن عن مالك به في كتاب الأمثال، باب في مثل ابن آدم وأجله وأمله (٢٨٧١).



قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَأْخِيرَ الْعَصْرِ أَفْضَلُ مِنْ تَعْجِيلِها(۱). أَلا تَرَى أَنَّهُ [إِنَّما](١) جَعَلَ مَا بَيْنَ الظَّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ أَكْثَرَ مِمَّا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى الْمَعْرِبِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَمَنْ عَجَّلَ الْعَصْرَ كَانَ مَا بَيْنَ الظَّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ أَقَلَّ الْمَعْرِبِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَمَنْ عَجَّلَ الْعَصْرَ كَانَ مَا بَيْنَ الظَّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ أَقَلَّ مَمَّا بَيْنَ الطَّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ، وَتَأْخِيرُ مِمَّا بَيْنَ الْعُصْرِ إِلَى الْمَعْرِبِ، فَهَذَا الْحديثُ يَلْكُ عَلَى تَأْخِيرِ الْعَصْرِ، وَتَأْخِيرُ الْعَصْرِ أَفْضَلُ مِنْ تَعْجِيلِهَا مَا دَامَتِ الشَّهُ مِنْ نُقْهَائِنَا. [رضي الله عنهم أجمعين](٣). وهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ يَخَلَلْهُ والْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا. [رضي الله عنهم أجمعين](٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) وهذه من مسائل الخلاف بين الإمام محمَّد والإمام مالك ها. فمذهب مالك: أنَّه يستحبُّ لمساجد الجماعات تأخيرُ العصر والعشاء قليلًا لاجتماع النَّاس. «الكافي في فقه أهل المدينة» ١٩٠/١.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س)، وبعدها: آخر الجزء الرابع. إلى هنا انتهى آخر الكتاب بحمد الله تعالى وعونه، وحسن توفيقه ومنّه، والحمد لله وحده، وصلى الله على مُحَمّد خاتم النبيين، وصحبه الأكرمين، وآله الطاهرين.



#### هذا آخرُ أجزاءِ كتابِ

«الاختلافِ بينَ مالكِ بنِ أنسِ ومحمَّدِ بنِ الحسنِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ

والحمدُ للهِ حمدًا دائمًا أبدًا، وصَلَّى اللهُ على سيِّدِنا محمَّدٍ عبدِهِ ورسولِهِ (٢) المبعوثِ بالحقِّ والهدى، وعلى آلهِ وأصحابِه الكرماءِ الأتقيا، / صلاةً دائمةً [١٠٩٠] دوامَ الأرَضِينَ والسمواتِ العُلى، آمين يا ربَّ العالمين.

اللهم وصلِّ على سيِّدِنا محمَّدٍ أفضلِ البَشَر، ورضي الله عن أبي بكرٍ وعمر، وعثمان وحيدر، وعلى الستَّةِ الأُخر،

ما لاحَ صبحٌ وأَسْفَر. يا ربَّ العالمين.

وكان الفراغُ من تعليقِ هذا الكتابِ المباركِ في الثامنِ والعشرينَ مِن شهرِ رمضانَ المعظَّمِ قَدْرُهُ وحُرْمتُه، سنةَ سبعٍ وتسعينَ وسبْعِ مِثَةٍ، على يدِ الفقيرِ إلى اللهِ تعالى المعترفِ بالتقصيرِ، الرَّاجِي عفو ربِّهِ العليِّ الكبير، محمَّد بن عبد الرحمن الإطصاوي<sup>(٣)</sup> غفرَ اللهُ لهُ ولوالديه، ولَطَفَ بهِ فيما بقيَ من عُمُرِهِ وجميع المسْلمين أجمعين، آمين يا رب.

وكُتِبَ هـذا الكتابُ المباركُ برسم المجلسِ العالي المولوي السّيفيِّ جنْتَمَر (٤) بن عبدِ اللهِ السيفيِّ سـودُون باقِ الملكيِّ الظاهريِّ، أعزَّهُ اللهُ تعالى، وغفرَ لهُ ولمن نظرَ في هذا الكتابِ وقرأَ فيه.

<sup>(</sup>١) قوله: هذا آخر أجزاء... إلخ من الأصل (ف) فقط، وفي (ز) ذكر بعضه.

<sup>(</sup>٢) إلى هنا وافق ما في (ز) نسخة (ف).

<sup>(</sup>٣) تقدم في المقدمة عند وصف النسخة المخطوطة، وأنَّه من النساخ المحترفين في آخر القرن الثامن.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في «الضوء اللامع» ٧٨/٣.

وقد انتهينا من مراجعة هــذا الكتاب المبارك يوم الإثنين ١٤/ شــوال/ ١٤٤٠هـ، الموافق ١٧/ حزيران /٢٠١٩ م وكان ذلك في المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة والسَّلام.

# الفهارس العلمية

# صنعة عبد الله بن مُحَمَّد الصادق الحسيني السَّامرائي عمار بن أحمد حجار الحلبي

إشراف ومراجعة د. صفوان بن عدنان داوودي

# فهارس الكتاب

#### تشمل ما يلي:

- ١ \_ فهرس الآيات الكريمة.
- ٢ \_ فهرس الأحاديث الشريفة.
  - ٣ \_ فهرس آثار الصحابة.
- ٤ ـ فهرس فتاوى التَّابعين ومن بعدهم.
- وهرس الأحاديث والآثار التي أسندها الإمام مُحَمَّد عن غير مالك.
  - ٦ \_ فهرس بلاغات الإمام مُحَمَّد.
    - ٧ \_ فهرس المسائل الأصولية.
- ٨ ـ فهرس مسائل الخلاف بين الإمام مُحَمَّد والإمام أبي حنيفة.
- ٩ ـ فهرس مسائل الخلاف بين الإمام مُحَمَّد والإمام مالك.
  - ١٠ ـ فهرس المصادر والمراجع.
    - ١١ ـ فهرس الموضوعات.



## ١ ـ فهرس الآيات الكريمة

| رقم الحديث | رقم الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الآية                                                                                                                                                                                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الفائحة                                                                                                                                                                                             |
| ١٣٤        | ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ﴿ الْحَدَّدُ يَقِ رَبِّ الْعَسَلَمِينَ                                                                                                                                                              |
| ١٣٤        | ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ﴿ مَنْلِكِ يَوْمِي ٱلدِّيْدِ ﴾                                                                                                                                                                      |
| ١٣٤        | ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾                                                                                                                                                        |
|            | The second secon | سورة البقرة                                                                                                                                                                                         |
| £19        | 1AV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآبِكُمْ ﴾                                                                                                                                   |
| 819        | ۱۸۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ﴿ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾                                                                                                                                                          |
| 819        | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّ يَتَبَيَّنَ لَكُو الْغَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴾                                             |
| ٧١٤        | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَآدِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍّ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ<br>ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾                                                                           |
| ٧١٤        | YYY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ﴿ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴾                                                                                                                                     |
| V81        | YYA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ﴿ ثَلَثَمَةً قُرُوءٍ ﴾                                                                                                                                                                              |
| VVI        | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لَمِنَ أَرَادَ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَة ﴾                                                                                  |
| ١٣٢٤       | 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوَّ أَكْ النِّسَآءِ أَوْ أَكْ النِّسَآءِ أَوْ أَكْ النِّسَآءِ أَوْ أَكْ النِّسَاءِ أَوْ النِّسَآءِ أَوْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ |



| رقم الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | رقم الآية | الآبة                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1719                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲۳۸       | ﴿ حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾                                  |
| ٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 77.7      | ﴿ وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾                                                         |
| The state of the s |           | سؤرة النساء                                                                                   |
| 1108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7         | ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسَّتَعْفِفٌ ۗ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •         | بِٱلْمَعُرُونِ ﴾                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | ي سورة المائدة                                                                                |
| ٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٦         | ﴿فَتَيَمُّوا ﴾                                                                                |
| ۸۰۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٥١        | ﴿ وَمَن يَتُوَلَّكُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾                                            |
| 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90        | ﴿ هَدَّيًّا بَلِغَ ٱلْكُمَّبَةِ ﴾                                                             |
| V98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 97        | ﴿ أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ. ﴾                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | سورة الأنفال                                                                                  |
| 1.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ١         | ﴿ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ بِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾                                                    |
| The state of the s |           | سورة طه                                                                                       |
| 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٤        | ﴿ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيَّ ﴾                                                         |
| 19.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 147       | ﴿ وَأُمْرِ أَهْلَكَ بِالصَّلَوةِ وَاصْطَيرِ عَلَيْهَا لَا نَسْتُلُكَ رِزْقًا لَكُنَّ          |
| , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7         | نَزُرُقُكُ وَٱلْعَرْقِبَةُ لِلنَّقُويُ ﴾                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | سورة النور                                                                                    |
| 1777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ~         | ﴿ ٱلزَّافِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَاۤ إِلَّا |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,         | زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ﴾                                                                         |



| رقم الحديث | رقم الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الآية                                                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1774       | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ﴿ وَأَنكِحُوا ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ                             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وَلِمَآيِكُمْ ﴾                                                                               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سورة الأحزاب                                                                                  |
| ٧٧٠        | ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِآكِ آبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾                                      |
|            | The second secon | سورة غافر                                                                                     |
| ٥٧٢        | ٦,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ﴿ أَدْعُونِي ٓ أَسْتَجِبٌ لَّكُونِ ﴾                                                          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سورة الحجرات                                                                                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ﴿ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَّأَ              |
| 1777       | ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَقَنِيْلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَّءَ |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا ﴾                              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سورة ق                                                                                        |
| 779        | ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ﴿ فَتَ ۚ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾                                                          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سنورة الطور                                                                                   |
| ٥٧٤        | ۲ _ ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ﴿ وَالظُّورِ ۞ وَكِنَابٍ مَّسْطُورٍ ﴾                                                         |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بنورة القمر                                                                                   |
| YV9        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ﴿ أَفْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَكُرُ ﴾                                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شورة البحادلة                                                                                 |
| 931        | ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَنِّهِرُونَ مِن نِسَآيِهِمْ ﴾                                                |

| ز رقم الحديث | رقم الآية | و الله الله الله الله الله الله الله الل                     |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
|              |           | سورة الجمعة                                                  |
| ٧٠           | 1.        | ﴿ فَإِذَا قُضِينَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُوا فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ |
|              | ME-18-74  | سورة الطلاق                                                  |
| ٦٧٨          | ١         | ﴿ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِتَ ﴾                             |
|              |           | سورة العرسالات                                               |
| 797          | ١         | ﴿ وَٱلْمُرْسَلَنِ عُرْفًا ﴾                                  |
|              |           | ي المنشقاق                                                   |
| 710          | ١         | ﴿إِذَا ٱلسَّمَآهُ ٱنشَقَّتُ﴾                                 |
|              |           | سورة البرق                                                   |
| 377          | ١         | ﴿ وَٱلسَّمَآ ۚ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴾                            |
|              |           | سورة الطارق                                                  |
| 377          | ١         | ﴿ وَٱلسَّمَاءِ وَٱلطَّارِقِ﴾                                 |
|              |           | سورة الغائبية                                                |
| 377          | ١         | ﴿ هَلْ أَتَنَكَ حَدِيثُ ٱلْغَنْشِيَةِ ﴾                      |
|              |           | سورة الإخلاص                                                 |
| 7.1          | 1         | ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾                                 |



## ٢ ـ فهرس الأحاديث الشريفة

| الرقم | الراوي            | طرف الحديث                                              |
|-------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 77.   | سعيد بن المسيب    | أبكر أم ثيب؟                                            |
| 1.17  | عطاء بن يسار      | أتأخذ الصاع بالصاعين                                    |
| 1.97  | سهل بن سعد        | أتأذن لي في أن أعطيه هؤلاء                              |
| ٤٧١   | السائب الأنصاري   | أتاني جبريل ﷺ، فأمرني أن آمر أصحابي                     |
| 1110  | عطاء بن يسار      | أتحب أن تراها عريانة؟                                   |
| 1114  | عائشة             | أتحبين أن تري لعبهم                                     |
| ٨٣٤   | سهل بن أبي حثمة   | أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم                              |
| ٧٩٢   | أم المؤمنين عائشة | أتطعمينها ما لا تأكلين                                  |
| 27    | أم المؤمنين عائشة | أتي النبي بصبي، فبال على ثوبه، فدعا بماء<br>فأتبعه إياه |
| ۸۲۶   | سليمان بن يسار    | احتجم فوق رأسه وهو يومئذ محرم بمكان من طريق             |
| 7.0   | ابن عباس          | احتجم وهو صائم محرم                                     |
| 44.   | الزهري            | أخذ من مجوس البحرين الجزية                              |
| ٧٧٨   | أم المؤمنين عائشة | ادخروا لثلاث ليال، وتصدقوا بما بقي                      |
| 17    | عبد الله بن عمر   | إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل                            |
| ٩     | أبو هريرة         | إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده قبل أن يدخلها      |
| 118   | عبد الله بن عمر   | إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه                    |
| 1.98  | عبد الله بن عمر   | إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وليشرب بيمينه              |



| الرقم   | الراوي             | طرف الحديث                                 |
|---------|--------------------|--------------------------------------------|
| 107     |                    | إذا أمن الإمام فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه |
| 104     | أبو هريرة          | تأمين الملائكة                             |
| ١٠٨     | أبو هريرة          | إذا ثوب بالصلاة، فلا تأتوها وأنتم تسعون    |
| 700     | محجن الثقفي        | إذا جئت فصلٌ مع الناس وإن كُنت قد صليت     |
| 3+71    | عبد الله بن عباس   | إذا دبغ الإهاب فقد طهر                     |
| ***     | 1 11 = -1 == 1     | إذا دخل أحدكم المسجد، فليصل ركعتين         |
| 440     | أبو قتادة السلمي   | قبل أن يجلس                                |
| 1.97    | عبد الله بن عمر    | إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها            |
| ለገለ     | أبو هريرة          | إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها       |
|         | وزيد بن خالد       | إدا رئت فاجتدوها، ثم إن رئت فاجتدوها       |
| 1.0     | أبو سعيد الخدري    | إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن |
| 171     | عطاء بن يسار       | إذا شك أحدكم في صلاته، فلا يدري كم صلى     |
| 740     |                    | إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه، لم          |
| 120     | أبو هريرة          | تزل الملائكة تصلي                          |
| 798     | أبو هريرة          | إذا صلى أحدكم للناس فليخفف؛ فإن فيهم       |
|         | ابو مریره          | السقيم                                     |
| ۱۸٦     | أ م م أ            | إذا صلى الإمامُ جالسًا، فصلوا جُلُوسًا     |
| 1// 1   | أبو هريرة          | أجمعُون                                    |
| 1177    | المطلب بن عبد الله | إذا قلت باطلًا فذلك البهتان                |
| A7.4    |                    | إذا قلت لصاحبك: أنصت، فقد لغوت،            |
| , , , , | أبو هريرة ٢٦٨      | والإمام يخطب                               |
| ۳۳۱     | عمر بن الخطاب      | إذا كان أحدكم يصلي، فلا يبصق قبل وجهه      |



| الرقم      | المراوي           | طرف الحديث                                |
|------------|-------------------|-------------------------------------------|
| 444        | أ د الأثار م      | إذا كان أحدُكُم يُصلي، فلا يدع أحدًا يمُر |
| 1 11       | أبو سعيد الخدري   | بين يديه                                  |
| 714        | أبو هريرة         | إذا كان الحر فأبردوا عن الصلاة؛ فإن شدة   |
| 111        | ابو هريره         | الحر من فيح جهنم                          |
| ۳۷۲        | أبو أُمامة بن سهل | إذا ماتت فآذنُوني بها                     |
| 11/17      | أبو هريرة         | إذا هم العبد بالسيئة فلا تكتبوها عليه حتى |
| 11700      | ابو هريره         | يعملها                                    |
| <b>£</b> £ | علي بن أبي طالب   | إذا وجد أحدُكُم ذلك فلينضح فرجَهُ،        |
|            | علي بن ابي عالب   | وليتوضأ ؤضوءه                             |
| 1174       | عمة حصين بن       | أذات زوج أنت؟                             |
| ,,,,,,     | محصن              |                                           |
| 907        | زيد بن طلحة       | اذهبي حتى تضعي                            |
| V09        | أم المؤمنين عائشة | أُراه فلانًا (لعمِّ حفصة من الرضاعة)      |
| ٧٧٦        | البراء بن عازب    | أربع، وهي العرجاء البين ظلعها             |
| ٨٣٩        | صفوان بن عبد الله | ارجع أبا وهب إلى أباطح مكة                |
| 11         | أنس بن مالك       | آرسلك أبو طلحة؟                           |
| ٧٧٠        | عروة بن الزبير    | أرضعيه خمس رضعات                          |
| 0+1        | أبو هريرة         | اركبها                                    |
| ٦٠٤        | عبد الله بن عمرو  | ارم ولا حرج                               |
| 1.74       | أبو رافع          | استسلف من رجل بكرًا                       |
| 250        |                   | استفتيت رسول الله وحاضت أو ولدت           |
| ٧٢٥        | أم سليم بنت ملحان | بعدما أفاضت                               |



| الرقم | الراوي                     | طرف الحديث                                                |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 111   | أبو سلمة بن                | أصلاتان معًا؟                                             |
|       | عبد الرحمن                 |                                                           |
| ٥٤٧   | أبو بكر بن<br>عبد الرحمن   | اعتمري في رمضان؛ فإن عمرة فيه كحجة                        |
| 1.77  | أبو رافع                   | أعطه إياه؛ فإن خيار الناس أحسنهم قضاء                     |
| ۱۱۷۳  | جابر بن عبد الله           | أغلقوا الباب، وأوكوا السقاء، وأكفئوا الإناء               |
| 271   | أنس بن مالك                | أفطر حين سافر إلى مكة؛ لأن الناس شكوا                     |
|       |                            | إليه الجهد                                                |
| ٥٦٢   | لا تطوفي أم المؤمنين عائشة | افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي الله بالبيت حتى تطهري |
| 1.40  | عروة                       | أفلا تسترقون له من العين؟                                 |
| 74.   | أنس بن مالك                | اقتلوه                                                    |
| 1.47  | سعيد بن المسيب             | أقركم ما أقركم الله على أن الثمر بيننا                    |
|       |                            | وبينكم                                                    |
| 979   | عبد الله بن عباس           | اقضه عنها                                                 |
| 547   | أم المؤمنين عائشة          | اقضيا يومًا مكانه                                         |
| 1.17  | أبو هريرة وأبو سعيد        | أَكُلُّ تمر خيبر هكذا جنيبًا؟                             |
| ٧٨٨   | أبو هريرة                  | أَكْلُ كُلِّ ذي ناب من السباع حرام                        |
| 17    | النعمان بن بشير            | أَكُلَّ ولدك نحلته مثل هذا؟                               |
| 317   | سعيد بن المسيب             | اكلاً لنا الصبح                                           |
| ٤٢٠   | أم المؤمنين أم سلمة        | ألا أخبرتها أني أفعل ذلك                                  |
| 1.08  | زيد بن خالد الجهني         | ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة؟               |



| الرقم | الراوي            | طرف الحديث                                             |
|-------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| YIV   | عبد الله بن عمر   | ألا صلوا في الرحال                                     |
| 7111  | سهل بن حنيف       | إلَّا ما كان رقمًا في ثوب                              |
| ٥٨١   | أم المؤمنين عائشة | ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا                |
| ٥٦٦   | أم المؤمنين عائشة | ألم تكن طافت معكن بالبيت؟                              |
| 989   | ابن عباس          | أما الذي نهى عنه رسول الله فهو الطعام أن يباع حتى يقبض |
| ٨٣٤   | سهل بن أبي حثمة   | إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب                |
| AOV   | أبو هريرة         | أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما                      |
|       | وزيد بن خالد      | بكتاب الله                                             |
| 17.0  | عائشة             | أمر أن يستمتع بجلود الميتة                             |
| ٥٢٢   | سعد بن أبي وقاص   | أمر رسول الله بقتل الوزغ                               |
| ١٠٨٦  | عثمان بن أبي      | امسحه بيمينك سبع مرار، وقل: أعوذ بعزة                  |
|       | العاص             | الله وقدرته                                            |
| ۸۳۶   | عبد الله بن عمر   | أمسك منهن أربعًا، وفارق سائرهن                         |
| ٧٢٩   | الفريعة بنت مالك  | امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله                     |
| 1170  | عبد الله بن عمر   | إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول:              |
|       | حبد ہے۔           | السام عليكم                                            |
| ۳٤٧   | أبو أيوب الأنصاري | إن أبواب السماء تفتح في هذه الساعة                     |
| 109   | أبو هريرة         | إن أحدكم إذا قام في الصلاة جاءه الشيطان                |
| ۸۸۳   | عبد الله بن عباس  | إن الذي حرم شربها حرم بيعها                            |
| 1.94  | أم سلمة           | إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر                  |
|       | Γ,                | في بطنه نار جهنم                                       |



| الرقم        | الراوي            | طرف الحديث                                  |
|--------------|-------------------|---------------------------------------------|
| ۲۱۰          | عبد الله الصنابحي | إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان             |
| 1174         | عبد الله بن عمر   | إن الشؤم في الدار والمرأة والفرس            |
| 1171         | أسامة بن زيد      | إن الطاعون رجز أرسل على من كان قبلكم        |
| 1717         | عبد الله بن عمر   | إن الغادر يوم القيامة ينصب له لواء          |
| 404          | جابر بن عتيك      | إن الله تعالى قد أوقع أجره على قدر نيته     |
| 977          | عمر بن الخطاب     | إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم            |
| 11.7         | جابر بن عبد الله  | إن المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها    |
| ١٠٦٨         | سعيد بن المسيب    | إن الناس إذا رفعوا شيئًا، أو أرادوا رفع شيء |
| 11 4/4       | ستيد بن المسيب    | وضعه الله                                   |
| 1171         | أبو سعيد الخدري   | إنَّ أَمَنَّ الناس علي في صحبته وماله       |
|              | J. J. J. J. J. J. | أبو بكر                                     |
| ٤١٤          | عبد الله بن عمر   | إن بلالًا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى      |
|              | J. U              | ينادي ابن أم مكتوم                          |
| 117.         | عبد الله بن عمر   | إن تطعنوا في إمرته، فقد كنتم تطعنون في      |
|              |                   | إمرة أبيه من قبل                            |
| 1.99         | أنس بن مالك       | إن خياطًا دعا رسول الله ﷺ لطعام صنعه        |
| ٣١           | ابن عباس          | أن رسول الله ﷺ أكل جنب شاة ولم يتوضأ        |
| 710          | أبو هريرة         | أن رسول الله ﷺ سجد فيها (الانشقاق)          |
| £ <b>V</b> Y | سليمان بن يسار    | أن رسول الله ﷺ عام حجة الوداع كان من        |
|              |                   | أصحابه من أهل بحج                           |
| 444          | عبد الله بن عمر   | إن رسول الله ﷺ قد أنزل عليه الليلة قرآن     |
| 77           | عمر بن الخطاب     | أنَّ رسول الله ﷺ كان يأمر بالغسل            |



| الرقم | الراوي                    | طرف الحديث                                                |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 880   | عمرو بن العاص             | أن رسول الله ﷺ كان يأمرنا بالفطر في هذه الأيام            |
| ٤٣٢   | حمزة بن عمرو<br>الأسلمي   | إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر                                 |
| ודוו  | أبو سعيد الخدري           | إن عبدًا خيَّره الله تعالى أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء |
| 11/*  | أبو بكر بن عمرو بن<br>حزم | إن عطس فشمته، ثم إن عطس فشمته                             |
| ۸۱۲   | عمرو بن حزم               | إن في النفس مئة من الإبل، وفي الأنف إذا<br>أوعب جدعًا     |
| ודדוו | يزيد بن طلحة<br>الركاني   | إن لكل دين خلقًا، وإن خلق الإسلام الحياء                  |
| 117.  | أبو هريرة                 | إن لكل نبي دعوة مستجابة، فأريد إن شاء الله أن أختبئ       |
| 11/41 | عبد الله بن عمر           | إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم          |
| 11/7  | المطلب بن عبد الله        | أن يذكر من المرء ما يكره أن يسمع                          |
| ٥٣٦   | الصعب بن جثامة<br>الليثي  | إنا لم نرده عليك إلَّا أنا حُرُم                          |
| ٤٨٨   | ناجية الخزاعي             | انحرها وألق قلادتها أو نعلها في دمها                      |
| ٥١٨   | يعلى بن أمية              | انزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك                           |
| 9.8   | أم سلمة                   | انظري الليالي والأيام التي كانت تحيض<br>من الشهر          |



| الرقم | الراوي             | طرف الحديث                                 |
|-------|--------------------|--------------------------------------------|
| 016   | 1                  | إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن          |
| 318   | سعد بن أبي وقاص    | تذرهم عالة                                 |
| 226   | 1. 9               | إنك لن تخلف فتعمل عملًا صالحًا تبتغي به    |
| 918   | سعد بن أبي وقاص    | وجه الله                                   |
| 1187  | أنس بن مالك        | إنك مع من أحببت                            |
| 17.1  | أنس بن مالك        | إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني    |
|       |                    | إنما أجلكم فيما خلا من الأمم كما بين       |
| 1777  | عبد الله بن عمر    | صلاة العصر                                 |
| 17.7  | عمر بن الخطاب      | إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى    |
| 140   | أنس بن مالك        | إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائمًا |
|       |                    | إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل       |
| 7.7   | عبد الله بن عمر    | المعقلة                                    |
| ٧٧٨   | أم المؤمنين عائشة  | إنما نهيتكم من أجل الدافة التي كانت دفت    |
| ۲۲۸   | سعيد بن المسيب     | إنما هذا من إخوان الكهان                   |
| 1119  | معاوية             | إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم    |
| ٥٣٩   | أبو قتادة الأنصاري | إنما هي طعمة أطعمكموها الله                |
| ١٠٧٨  | عمر بن الخطاب      | إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة      |
|       | . 11 101           | أنه صلى مع رسول الله ﷺ، فرآه يرفع يديه     |
| 177   | وائل الحضرمي       | إذا كبر، وإذا ركع                          |
|       | أم الفضل ٢٩٢       | إنها لآخر ما سمعت رسول الله ﷺ يقرأ في      |
| 797   |                    | المغرب                                     |
| 1.8   |                    | إنها ليست بنجس؛ إنها من الطوافين عليكم     |
|       | أبو قتادة          | والطوافات                                  |



| الرقم       | الراوي               | طرف الحديث                                                |
|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 475         | أم المؤمنين عائشة    | إنهم ليبكون عليها، وإنها لتعذب في قبرها                   |
| 179         | أبو هريرة            | إني أقول: ما لي أنازع القرآن                              |
| 1144        | ابن مسعود            | إني أنسى لأسن                                             |
| 1.74        | عبد الله بن عمر      | إني كنت ألبس هذا الخاتم                                   |
| 11/10       | أميمة بنت رقيقة      | إني لا أصافح النساء. إنما قولي لمئة امرأة<br>كقولي لامرأة |
| 133         | عبد الله بن عمر      | إني لست كهيئتكم، إني أطعَم وأسقى                          |
| 1.44        | عمر بن الخطاب        | إني لم أكسكها لتلبسها                                     |
| 7011        | أبو سعيد الخدري      | أهرقها                                                    |
| 1.49        | أبو هريرة            | أوَ لكلكم ثوبان؟                                          |
| <b>79</b> A | سعید بن یسار         | أوتر على راحلته                                           |
| ۸۲۳         | الضحاك بن سفيان      | أورثِ امرأته من ديته                                      |
| 744         | عبد الرحمن بن<br>عوف | أَوْلِمْ ولو بشاة                                         |
| 11.4        | أبو هريرة            | إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث،<br>ولا تجسسوا          |
| 133         | أبو هريرة            | إياكم والوصال، إياكم والوصال                              |
| 707         | ابن عباس             | الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن<br>في نفسها      |
| 1171        | عبد الله بن عمر      | أيما امرئ قال لأخيه: كافر، فقد باء بها أحدهما             |
| 979         | اين مسعود            | أيما بيعان تبايعا، فالقول ما قال البائع،<br>أو يترادان    |



| الرقم | الراوي           | طرف الحديث                                  |
|-------|------------------|---------------------------------------------|
| ٩٨٠   | أبو بكر بن       | أيما رجل ابتاع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه،   |
| ٠,٠   | عبد الرحمن       | ولم يقبض                                    |
| 14    |                  | أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه؛ فإنها         |
| 1007  | جابر             | للذي يعطاها                                 |
| 1.90  | أنس بن مالك      | الأيمن فالأيمن                              |
| 987   | سعد بن أبي وقاص  | أينقص الرطب إذا يبس؟                        |
| ۸٦٠   | زيد بن أسلم      | أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله |
| 1.17  | عطاء بن يسار     | بع الجمع بالدراهم، واشتر بالدراهم جنيبًا    |
| 1.4.  | عبد الله بن عمر  | بعث بعثًا قِبَل نجد فغنموا إبلًا كثيرة      |
| 711   | علي بن أبي طالب  | بعث مع علي بن أبي طالب بهدي، فأمره          |
| 111   |                  | أن يتصدق بجلاله                             |
| 6.37  | 12               | بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، وأمره أن يأخذ    |
| ٤٠٧   | طاوس             | من كل ثلاثين                                |
| 7311  |                  | بينما رجل يمشي بطريق، فاشتد عليه            |
| 112 ( | أبو هريرة        | العطش، فوجد بئرًا                           |
| 408   |                  | بينما رجل يمشي وجد غصن شوك على              |
| , 52  | أبو هريرة        | الطريق، فأخره                               |
| ٤٥٠   | عبد الله بن عمر  | تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان  |
| 801   | الزبير بن العوام | تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان  |
| 94    | أم سلمة          | تربت يمينك، ومن أين يكون الشبه              |
| ٥٣٣   | عبد الله بن عباس | تزوج ميمونة بنت الحارث وهو محرم             |
| 706   |                  | تستأذن الأبكار في أنفسهن ذات الأب وغير      |
| 708   | سعيد بن المسيب   | ذات الأب                                    |

| الرقم | الراوي            | طرف الحديث                                  |
|-------|-------------------|---------------------------------------------|
| ۸۳    | زيد بن أسلم       | تشد عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها           |
| 1.17  | عطاء بن يسار      | التمر بالتمر مثلًا بمثل                     |
| 918   | سعد بن أبي وقاص   | الثلث، والثلث كثير، أو كبير                 |
| ٣٥    | سويد بن النعمان   | ثم دعا رسول الله ﷺ بالأزواد                 |
| ٤٨١   | أم المؤمنين عائشة | ثم قلدها رسول الله ﷺ بيده                   |
| 1.71  | الشريد بن سويد    | الجار أحق بصقبه                             |
| ۸۳۰   | أبو هريرة         | جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار |
| ٥٧٨   | بلال بن رباح      | جعل عمودًا عن يساره، وعمودين عن يمينه       |
| ٤٠٢   | عبد الله بن عمر   | جعل في العسل العشر                          |
|       | .f                | حجم أبو طيبة رسول الله ﷺ، فأعطاه صاعًا      |
| 17.7  | أنس               | من تمر                                      |
|       | *is* s 1          | حين هبط من الصفا مشى حتى إذا انصبت          |
| ٥٧٣   | جابر بن عبد الله  | قدماه في بطن                                |
| 213   | أبو هريرة         | خذ هذا فتصدق به                             |
| 17.7  | عبد الله بن عباس  | خذوها، وما حولها من السمن فاطرحوه           |
| 748   | عبد الله بن زید   |                                             |
| 122   | المازني           | خرج إلى المصلى فاستسقى، وحول رداءه حين      |
| 279   | 1 1               | خرج عام فتح مكة في رمضان، فصام حتى          |
| 217   | ابن عباس          | بلغ الكديد                                  |
| 019   | عبد الله بن عمر   | خمس من الدواب ليس على المحرم في             |
| ٥١٦   |                   | قتلهن جناح                                  |
|       | a in the          | خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم،            |
| ٥٢٠   | عبد الله بن عمر   | فلا جناح عليه                               |



| الرقم | الراوي                | طرف الحديث                                    |
|-------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 1717  | عبد الله بن عمر       | الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة        |
| ٦٣٠   | أنس بن مالك           | دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر            |
| 1177  | أنس بن مالك           | دعا رسول الله ﷺ على الذين قتلوا أصحاب بئر     |
| 17.1  | أنس بن مالك           | دعا رسول الله ﷺ الأنصار ليقطع لهم بالبحرين    |
| 1177  | عبد الله بن عمر       | دعه؛ فإن الحياء من الإيمان                    |
| 404   | جابر بن عتيك          | دعهن، فإذا وجب فلا تبكين باكية                |
| ANV   | سليمان بن يسار        | دية الخطأ أخماسًا عشرون بنت مخاض،             |
|       | سيسان بن يسار         | وعشرون بني                                    |
| 1.11  | أبو هريرة             | الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل      |
|       | ٠٠٠٠ پور              | بينهما                                        |
| 1710  | أبو هريرة             | ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان             |
|       |                       | قبلكم بسؤالهم                                 |
| 1.17  | عمر بن الخطاب         | الذهب بالورق ربًا إلَّا هاء وهاء، والبر بالبر |
|       |                       | ربًا إلَّا هاء                                |
| ١١٨٩  | عمُّ عبد الله بن تميم | رأى رسول الله ﷺ مستلقيًا في المسجد            |
| 1.77  | عبد الله بن عمر       | رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة، فأنكر         |
|       |                       | ذلك                                           |
| 1719  | أبو هريرة             | رأيت ابن أبي قحافة نزع ذنوبًا أو ذنوبين       |
| 755   | عبد الله بن عمر       | رأيت رسول الله ﷺ يصلي على حمار وهو            |
|       |                       | متوجه إلى خيبر                                |
| 111•  | أبو بكر بن حزم        | الرجل يسألني ما لا يصلح لي ولا له، فإن        |
|       | ابو بحر بن عرم        | منعته كرهت                                    |



| الرقم        | الراوي           | طرف الحديث                                |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|
| ٨٥٥          | عمر بن الخطاب    | رجم رسول الله ﷺ ورجمنا                    |
| 11.5         | إبراهيم النخعي   | رخص رسول الله ﷺ لأهل البيت القاصي         |
|              |                  | في الكلب يتخذونه                          |
| 944          | أبو هريرة        | رخص في بيع العرايا بالتمر                 |
| 090          | عاصم بن عدي      | رخص لرعاء الإبل في البيتوتة، يرمون يوم    |
|              | <u> </u>         | النحر                                     |
| 947          | زید بن ثابت      | رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها         |
| 1180         | أم بجيد          | ردوا المسكين ولو بظلف محرق                |
| ٥٢٢          | جابر بن عبد الله | رمل من الحجر إلى الحجر                    |
| 1188         | أبو قتادة        | الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان         |
| 441          | أبو بكرة         | زادك الله حرصًا، ولا تعد                  |
| 111/0        |                  | الساعي على الأرملة والمسكين، كالذي        |
| 111/0        | صفوان بن سليم    | يجاهد في سبيل الله                        |
| 1797         | أبو هريرة        | السفر قطعة من العذاب؛ يمنع أحدكم نومه     |
| 11.7.        | ابو هريره        | وطعامه                                    |
| 118          | عبد الله بن عمر  | سمع الله لمن حمده، ثم قال: ربنا ولك الحمد |
| 794          | جبير بن مطعم     | سمعت رسول الله ﷺ يقرأ بالطور في المغرب    |
| ۸۰٤          | عروة بن الزبير   | سموا الله عليها، ثم كلوها                 |
| w.w          |                  | الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله        |
| 707          | جابر بن عتيك     | المطعون شهيد،                             |
| <b>w</b> . ¢ | أبو هريرة        | الشهداء خمسة: المبطون شهيد، والمطعون      |
| 408          |                  | شهيد، والغرق                              |



| الرقم | الراوي              | طرف الحديث                                  |
|-------|---------------------|---------------------------------------------|
| ١٨٣   | عبد الله بن عمرو    | صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته           |
| 1/41  |                     | وهو قائم                                    |
| ١٨٤   | عبد الله بن عمرو    | صلاة القاعد على مثل نصف صلاة القائم         |
| ٥٨٩   | عبد الله بن عمر     | صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا         |
| 09+   | أ أ بالأداء         | صلى رسول الله ﷺ المغرب والعشاء              |
| 54*   | أبو أيوب الأنصاري   | بالمزدلفة جميعًا في حجة الوداع              |
| 14.   |                     | صلى رسول الله ﷺ صلاة العصر فسلم في          |
| ١٦٠   | أبو هريرة           | ركعتين                                      |
| 19+   | أم هانئ بنت أبي     | صلى عام الفتح ثماني ركعات ملتحفًا بثوب      |
|       | طالب                | صلى عام الفتح تماني رتعات منتحفا بتوب       |
| 140   | 7                   | صلى لنا رسول الله ﷺ ركعتين، ثم قام ولم      |
| 177   | ابن بحينة           | يجلس، فقام الناس                            |
| 7.7   | كعب بن عجرة         | صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين مدين مدين |
| ***   |                     | طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة    |
| 11.1  | أبو هريرة           | كافي الأربعة                                |
| ٥٧٤   | أم المؤمنين أم سلمة | طوفي من وراء الناس وأنت راكبة               |
| ٥٩٣   | أم المؤمنين عائشة   | طيبت رسول الله ﷺ بيدي هاتين بعدما حلق       |
| ٧٧٦   | البراء بن عازب      | العرجاء البين ظلعها، والعوراء البين عورها   |
| ٥٨٥   | جابر بن عبد الله    | عليكم بالسكينة؛ فإن البر ليس بإيضاع الإبل   |
| 3111  | أم حبيبة            | العير التي فيها جرس لا تصحبها الملائكة      |
| 77    | أبو سعيد الخدري     | غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم            |
| ٦٤    |                     | غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم            |
| 12    | أبو هريرة           | كغسل الجنابة                                |



| الرقم | الراوي                 | طرف الحديث                                          |
|-------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| 11/17 | عبد الله بن عمر        | غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله                |
| 404   | جابر بن عتيك           | غُلبنا عليك يا أبا الربيع                           |
| 1107  | أبو سعيد               | فأبن القدح عن فيك، ثم تنفس                          |
| ٣٣٩   | أم المؤمنين عائشة      | فإذا سجد غمزني                                      |
| 9.1   | واسع بن حبان           | فأعطى رسول الله ﷺ أبا لبابة ميراثه                  |
| ۸٥٩   | أبو هريرة              | فأمر به فحُدً                                       |
| ۷۸۱   | عباد بن تميم           | فأمره أن يعود بأضحية أخرى                           |
| 7/3   | أبو هريرة              | فأمره رسول الله ﷺ أن يكفر بعتق رقبة أو صيام         |
| 117.A | عمة حصين بن<br>محصن    | فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك             |
| ۱۲۲۸  | عبد الله بن عمر        | فإنه فضلي أوتيه من أشاء                             |
| ١3    | أم قيس بنت محصن        | فدعا بماء فنضح عليه                                 |
| ***   | عبد الله بن عمر        | فرأيت رسول الله ﷺ على حاجته مستقبلًا بيت المقدس     |
| . 777 | خنساء بنت خذام         | فردً نكاحه                                          |
| VYY   | عبد الله بن عمر        | فرق النبي ﷺ بينهما (المتلاعنين)                     |
| 252   | أم الفضل بنت<br>الحارث | فشربه (في الصيام يوم عرفة)                          |
| Y19   | عبد الله بن عمر        | فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل<br>وحده بسبع وعشرين |
| 190   | زيد بن خالد الجهني     | فقام فصلى ركعتين خفيفتين                            |
| ۸۳۱   | حرام بن سعد بن         | فقضى رسول الله ﷺ أن على أهل الحوائط                 |
|       | محيصة                  | حفظها بالنهار                                       |



| الرقم    | الراوي              | طرف الحديث                                  |
|----------|---------------------|---------------------------------------------|
| AYV      | أبو هريرة           | فقضى فيه بغرّةٍ عبدٍ أو وليدة               |
| 1.14     | أبو سعيد وأبو هريرة | فلا تفعل. بع تمرك بالدراهم، ثم اشتر         |
| 1.17     | ابو سعید وابو هریره | بالدراهم جنيبًا                             |
| ۸۳۹      | صفوان بن أمية       | فهلا قبل أن تأتيني به                       |
| ۲۰۶، ۳۸۸ | أبو هريرة           | في الركاز الخمس                             |
| 7311     | أبو هريرة           | في كل ذات كبد رطبة أجر                      |
| 901      |                     | فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان    |
| 901      | عبد الله بن عمر     | الذي نبتاعه فيه                             |
| ۱۱۸۳     | عبد الله بن عمر     | فيما استطعتم                                |
| 1101     | أميمة بنت رقيقة     | فيما استطعتن، وأطقتن                        |
| 400      | أبو هريرة           | قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد |
| 1778     | أبو هريرة           | قال الله ﷺ: قسمت الصلاة بيني وبين           |
| 11 4     |                     | عبدي نصفين                                  |
| 191      | أم هانئ             | قد أجرنا من أجرت                            |
| 7.77     | أم المؤمنين عائشة   | قد رأيت الذي صنعتم البارحة                  |
| ٤٧٧      | سعد بن أبي وقاص     | قد صنعها رسول الله ﷺ وصنعناها معه           |
| 1.7.     | أبو سلمة            | قضى بالشفعة فيما لم يقسم                    |
| 1.59     | مُحَمَّد الباقر     | قضى باليمين مع الشاهد                       |
| ۲۲۸      | سعيد بن المسيب      | قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة          |
| ۸۳۹      | عبد الله بن عمر     | قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم                |
|          | ربيعة بن أبي        | قطع لبلال بن الحارث المزني معادن من         |
| £+0      | عبد الرحمن          | معادن القبلية                               |



| الرقم       | المراوي          | طرف الحديث                                        |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 737         | أبو حميد الساعدي | قولوا: اللهم صلِّ على مُحَمَّد وعلى أزواجه وذريته |
| 757         | أبو مسعود        | قولوا: اللهم صل على مُحَمَّد وعلى                 |
| 1 41        |                  | آل مُحَمَّد                                       |
| Y+V         | أنس بن مالك      | قوموا فلنصل لكم                                   |
| 79.         | أم المؤمنين حفصة | كان إذا سكت المؤذن من صلاة الصبح،                 |
|             |                  | وبدا الصبح ركع                                    |
| 777         | عبد الله بن عمر  | كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء       |
| 740         | عبد الله بن عمر  | كان إذا عجل به السير جمع بين المغرب               |
| 110         | عبد الله بن عمر  | والعشاء                                           |
| ٣٦          | عبد الله بن عمر  | كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعًا في              |
|             | عبد الله بن عمر  | زمن رسول الله ﷺ                                   |
| 721         | سهل بن سعد       | كان الناس يؤمرون أن يضع أحدهم يده                 |
|             |                  | اليمنى على ذراعه                                  |
| 759         | عبد الله بن عمر  | كان رسول الله ﷺ يفعله حيث كان وجهه                |
|             | حبد الله بن حمر  | يومئ برأسه                                        |
| <b>70</b> A | عبد الله بن عمر  | كان رسول الله ﷺ يمشي أمام الجنازة،                |
|             |                  | والخلفاء هلم جرًّا                                |
| 1174        | أنس              | كان رسول الله ﷺ ليس بالطويل البائن،               |
|             | انس              | ولا بالقصير                                       |
| 744         | عبد الرحمن بن    | كان رسول الله ﷺ يجمع بين الظهر والعصر             |
|             | هرمز             | في سفره إلى تبوك                                  |
| 781         | عبد الله بن عمر  | كان رسول الله ﷺ يصلي على راحلته في                |
|             | عبد الله بن عمر  | السفر حيثما توجهت                                 |



| الرقم        | الراوي              | طرف الحديث                                   |
|--------------|---------------------|----------------------------------------------|
| ٣٠٧          | أبو جعفر            | كان رسول الله ﷺ يصلي ما بين صلاة عشاء الآخرة |
| 7.0          | ابن عباس            | كان رسول الله ﷺ يصلي ما بين صلاة عشاء        |
|              |                     | الآخرة إلى صلاة                              |
| 117          | علي بن أبي طالب     | كان رسول الله ﷺ يكبر كلما خفض وكلما رفع      |
| 7.           | أم المؤمنين عائشة   | كان رسول الله ﷺ يصيب من أهله ثم ينام         |
| £0 <b>7</b>  | أم المؤمنين عائشة   | كان رسول الله ﷺ إذا اعتكف يدني إليَّ         |
|              |                     | رأسه فأرجله                                  |
| ££A          | أم المؤمنين عائشة   | كان رسول الله ﷺ يصوم حتى يقال: لا يفطر       |
| ٧٦٨          | أم المؤمنين عائشة   | كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات       |
| <b>V V V</b> | ام العومتين حاسد    | معلومات يحرمن                                |
| 418          | أم المؤمنين عائشة   | كان لا يسلم في ركعتي الوتر                   |
| ۱۱۳۷         | عبد الله بن عمر     | كان يأتي قباء راكبًا، وماشيًا                |
| 1.49         | سلیمان بن یسار      | كان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص             |
| ٥٨٤          | أسامة بن زيد        | كان يسير العنق حتى إذا وجد فجوة نص           |
| ٤١٨          | أم المؤمنين عائشة   | كان يصبح جنبًا من جماع غير احتلام، ثم يصوم   |
| ۲            | أم المؤمنين عائشة   | كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل          |
| ,            | ام المؤمنين عائشه   | أن تظهر                                      |
| ٣٤٦          | عبد الله بن عمر     | كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين     |
| 198          | ا ماده د د د د ا ما | كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر        |
| 134          | أم المؤمنين عائشة   | منها بواحدة،                                 |
| ۳۳۸          | أ. قدامة أ          | كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت         |
|              | أبي قتادة السلمي    | رسول الله ﷺ                                  |



| الرقم | الراوي            | طرف الحديث                                                |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.4   | أم المؤمنين عائشة | كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد                          |
| 1 7 1 | ام المومنين عانسه | يتنازعان الغسل                                            |
| 778   | النعمان بن بشير   | كان يقرأ بـ ﴿ هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَنْشِيَةِ ﴾       |
| 414   | علي بن أبي طالب   | كان يقوم في الجنازة، ثم جلس بعد                           |
| £70   | أنس بن مالك       | كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر<br>المكبر فلا ينكر |
| 754   | عبد الله بن عمر   | كان يوتر على البعير                                       |
|       |                   | كأني أنظر إلى موسى علي يهبط من ثنية                       |
| 17    | أنس بن مالك       | ٔ<br>ا هرشی                                               |
| 7     | عطاء بن يسار      | كبر في صلاة من الصلوات، ثم أشار إليهم                     |
| 1 * * | عطاء بن یسار      | بيده                                                      |
| ۸۳٤   | سهل بن أبي حثمة   | کبر کبر                                                   |
| 17.   | أبو هريرة         | کل ذلك لم يکن                                             |
| ۸۸۱   | أم المؤمنين عائشة | كل شراب أسكر فهو حرام                                     |
| 1711  | عبد الله بن عمر   | كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته                            |
| ٧٨٠   | جابر بن عبد الله  | كلوا وادخروا وتصدقوا                                      |
| 313   | عبد الله بن عمر   | كلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم                       |
| VV9   | جابر بن عبد الله  | كلوا وتزودوا وادخروا                                      |
| 777   | أنس بن مالك       | كم سُقْتَ إليها                                           |
| ٧٨٢   | أبو أيوب الأنصاري | كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه                  |
| 1     | أم المؤمنين عائشة | كنت أرجل رأس رسول الله ﷺ وأنا حائض                        |
| 098   | أم المؤمنين عائشة | كنت أطيب رسول الله ﷺ لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله           |



| الرقم    | الراوي                 | طرف الحديث                                      |
|----------|------------------------|-------------------------------------------------|
| ۸۰۷      | الضمري                 | لا أحب العقوق                                   |
| ١٧٠      | عبد الله بن عمر        | لا إِلَّه إِلَّا الله وحده لا شريك له، له الملك |
|          | عبد الله بن عمر        | وله الحمد                                       |
| ۷۸٥ ،۷۸٤ | عطاء بن يسار           | لا بأس بها، فكلوها                              |
| 1.1.     | أبو سعيد الخدري        | لا تبيعوا الذهب بالذهب إلَّا مثلًا بمثل         |
| ٤١٠      | عطاء بن يسار           | لا تحل الصدقة لغني إلَّا لخمسة؛ لغاز في         |
|          | عطاء بن یسار           | سبيل الله                                       |
| VIV      | الزبير بن              | لا تحل لك حتى تذوق العسيلة                      |
|          | عبد الرحمن             | و عمل مع على معرول المسينة                      |
| ١١٨٤     | عبد الله بن عمر        | لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلَّا أن     |
|          | <i>ye 0, 4, 5,</i>     | تكونوا باكين                                    |
| 7/3      | عبد الله بن عمر        | لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا           |
|          | <i>ya 0, a,</i> e,     | حتى تروه                                        |
| 9 • 8    | أبو هريرة              | لا تقتسم ورثتي دينارًا، ما تركت بعد نفقة        |
|          |                        | نسائي                                           |
| ١٧٣      | عبد الله بن مسعود      | لا تقولوا: السلام على الله؛ فإن الله هو السلام  |
| 018      | عبد الله بن عمر        | لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا               |
|          | <i>ye 0, a. e.</i>     | السراويلات                                      |
| 11.7     | عطاء بن يسار           | لا جناح عليك                                    |
| ۱۱۰٦     | عطاء بن يسار           | لا خير في الكذب                                 |
| ۸۸۲      | عطاء بن يسار           | لا خير فيها، ونهى عنها (الغبيراء)               |
| ۸۳۷      | عبد الله بن عبد الرحمن | لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل            |



| الرقم         | الراوي              | ظرف الحديث                               |
|---------------|---------------------|------------------------------------------|
| ۸۳۸           | رافع بن خديج        | لا قطع في ثمر، ولا كثر                   |
| 9+0           | أم المؤمنين عائشة   | لا نورث، ما تركنا صدقة                   |
| 977           | عبد الله بن عمر     | لا يبع بعضكم على بيع بعض                 |
| 1.71          | عمر بن عبد العزيز   | لا يبقين دينان بجزيرة العرب              |
| 7.9           | عبد الله بن عمر     | لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس      |
| 114.          | عبد الله بن عمر     | لا يتناجى اثنان دون واحد                 |
| 778           | أبو هريرة           | لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، ولا بين |
|               | ابو هریره           | المرأة وخالتها                           |
| 1.7.          | عبد الله بن عمر     | لا يحتلبن أحدكم ماشية امرئ بغير إذنه     |
| ٧٢٥           | حفصة وعائشة         | لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن |
| V 10          |                     | تحد على ميت                              |
| 1179          |                     | لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث       |
|               | أبو أيوب            | ليال                                     |
| 777           | أبو هريرة           | لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه              |
| 9.7           | أسامة بن زيد        | لا يرث المسلم الكافر                     |
| £ <b>*</b> *V | سهل بن سعد          | لا يزال الناس بخير ما عجلوا الإفطار      |
| 1.04          | سعيد بن المسيب      | لا يغلق الرهن                            |
| ۱۰۸۳          | عبد الله بن عمر     | لا يقيم أحدكم الرجل من مجلسه فيجلس فيه   |
| 781           | عبد الله بن أبي بكر | لا يمس القرآن إلَّا طاهر                 |
| 999           | * . <b>.</b>        | لا يمنع أحدكم جاره أن يغرس خشبة في       |
| 999           | أبو هريرة           | جداره                                    |
| 1.40          | عمرة                | لا يمنع نقع بئر                          |



| الرقم       | الراوي              | طرف الحديث                                  |
|-------------|---------------------|---------------------------------------------|
| 997         | أم المؤمنين عائشة   | لا يمنعكِ ذلكِ؛ فإنما الولاء لمن أعتق       |
| ٥٣٠         | عثمان بن عفان       | لا ينكح المحرم، ولا يخطب، ولا ينكح          |
| \AY         | عامر الشعبي         | لا يؤمَّنَّ الناس أحد بعدي جالسًا           |
| ٧٩٠         | خالد بن الوليد      | لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه    |
| <b>१</b> ٦٣ | عبد الله بن عمر     | لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك       |
| <b>V91</b>  | عبد الله بن عمر     | لست بآكله، ولا محرمه                        |
| 1109        | سعد بن أبي وقاص     | لقد جمع لي رسول الله ﷺ أبويه يوم أحد        |
| ٥٧٦         | عبد الله بن عمر     | لَم أر رسول الله ﷺ يمس إلَّا اليمانيين      |
| ०१٦         | الزبير بن العوام    | لم يعتمر إلَّا ثلاث عمر إحداهن في شوال      |
| ००९         | عبد الله بن عمر     | اللهم ارحم المُحَلِّقين                     |
| ٧٥          | أم المؤمنين عائشة   | لو اغتسلتم                                  |
| ۳۲۱         | أبو جهيم الأنصاري   | لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه في ذلك |
| 408         | أبو هريرة           | لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول      |
| 1154        | أبو هريرة           | ليس المسكين بالطَّوَّاف الذي يطوف على الناس |
| 777         | المالية المالية     | ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت            |
|             | أم المؤمنين أم سلمة | عندك                                        |
| 799         | أبو هريرة           | ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة     |
| <b>٣</b> ٧٩ | أبو سعيد الخدري     | ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة        |
| ٤٢٠         | أم المؤمنين أم سلمة | ما بال هذه المرأة؟                          |
| ٨٥٦         | عبد الله بن عمر     | ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟           |
| 917         | and the             | ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت        |
| ,11         | عبد الله بن عمر     | ليلتين                                      |



| الرقم       | الراوي             | طرف الحديث                                                |
|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| YAY         | ابن مسعود          | ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن                    |
| 1157        | أم المؤمنين عائشة  | ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت<br>أنه ليورثنه        |
| 197         | أم المؤمنين عائشة  | ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها<br>نوم إلَّا كتب |
| <b>Y</b> 00 | محجن الثقفي        | ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست رجلًا<br>مسلمًا؟           |
| 11.9        | أبو سعيد الخدري    | ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم                         |
| ٤٠٦         | أبو هريرة          | المال الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوم<br>خلق السماوات   |
| 977         | عبد الله بن عمر    | المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا   |
| 701         | أبو هريرة          | مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القانت               |
| 197         | عبد الله بن عمر    | مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم أن يصبح،<br>فليصل ركعة          |
| 375         | عبد الله بن عمر    | مره فلیرتجعها، ثم یمسکها حتی تطهر، ثم<br>تحیض             |
| ۸۲۵         | القاسم بن مُحَمَّد | مرها فلتغتسل ثم لتهل                                      |
| 1178        | أبو هريرة          | المسلم يأكل في معى واحد، والكافر يأكل<br>في سبعة أمعاء    |
| 11.0        | عبد الله بن عمر    | من اقتنى كلبًا إلَّا كلب ماشية أو ضاريًا،<br>نقص من عمله  |



| الرقم  | الراوي            | طرف الحديث                                  |
|--------|-------------------|---------------------------------------------|
| 11.4   | سفيان بن أبي زهير | من اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعًا ولا ضرعًا، |
| 11-1   | سفیان بی ابی رهیر | نقص من عمله                                 |
| ٩٤٨    | عبد الله بن عمر   | من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه          |
| ٤٦٠    | مُحَمَّد بن علي   | من أحب منكم أن يستمتع بثيابه إلى            |
|        | تعجمد بن عبي      | الجحفة فليفعل                               |
| 1.4.   | عروة              | من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرق        |
|        | عروه<br>          | ظالم حق                                     |
| 717    | أبو هريرة         | من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس     |
| 104    | أبو هريرة         | من أدرك من الصلاة ركعة، فقد أدرك الصلاة     |
| 1.74   | عبد الله بن عمر   | من أعتق شركًا له في عبد، وكان له من         |
| 1.49   |                   | المال                                       |
| 1144   | سعيد بن المسيب    | من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مساجدنا      |
| 9.00   | عبد الله بن عمر   | من باع نخلًا قد أبرت، فثمرتها للبائع        |
| 9.41   | عبد الله بن عمر   | من بايعته فقل: لا خلابة                     |
| ٧      | أبو هريرة         | من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر         |
| 71 71/ | أنس بن مالك،      |                                             |
| ۷۲، ۸۲ | الحسن البصري      | من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت               |
| 1170   | علي بن الحسين     | مِنْ حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه       |
| AWU    |                   | مَن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها،     |
| 927    | أبو هريرة         | فليكفر                                      |
| ١٠٧٤   | عبد الله بن عمر   | من حمل علينا السلاح فليس منا                |
| ٧٠     | إبراهيم النخعي    | من راح إلى الجمعة فليغتسل                   |



| الرقم | الراوي                    | طرف الحديث                                                |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 11+4  | أبو هريرة                 | من شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء<br>بوجه            |
| ۸۸٥   | عبد الله بن عمر           | من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة     |
| ۱۳۷   | جابر بن عبد الله          | من صلى خلف إمام، فإن قراءة الإمام له<br>قراءة             |
| ۱۳۳   | أبو هريرة                 | من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب،<br>فهي خداج       |
| 47.5  | أبو سلمة بن<br>عبد الرحمن | من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا، غفر له<br>ما تقدم من ذنبه |
| ٤٥٣   | أبو سعيد الخدري           | من كان اعتكف معي فليعتكف العشر<br>الأواخر                 |
| 187   | عبد الله بن شداد          | من كان له إمام فإن قراءته له قراءة                        |
| ٥٦٣   | أم المؤمنين عائشة         | من كان معه الهدي فليهل بالحج والعمرة،<br>ثم لا يحل        |
| PFII  | أبو شريح الكعبي           | من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم<br>ضيفه             |
| 1111  | أبو موسى الأشعري          | من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله                         |
| 010   | عبد الله بن عمر           | من لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما<br>أسفل            |
| 94.   | عائشة                     | من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن<br>يعصيه فلا يعصه  |



| الرقم | الراوي                      | طرف الحديث                                                |
|-------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 719   | عبد الله بن عمر             | من وقف بعرفة فقد أدرك حجه                                 |
| 3911  | عطاء بن يسار                | من وقي شر اثنين ولج الجنة، فأعاد ذلك<br>ثلاث مرار         |
| ۸۰۷   | الضمري                      | من ولد له ولد، فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل                |
| 1.47  | یحیی بن سعید                | من يحلب هذه الناقة                                        |
| 11//  | أبو هريرة                   | من يرد الله به خيرًا يصب منه                              |
| ٧٨٣   | جابر بن عبد الله            | نحرنا مع رسول الله ﷺ بالحديبية البدنة عن سبعة             |
| ٥٧٩   | الفضل بن عباس               | نعم (الحج عن أبيه)                                        |
| ٥٨١   | ابن سيرين                   | نعم (الحج عن أبيه)                                        |
| ٥٨٠   | عبد الله بن عباس            | نعم (الحج عن أمه)                                         |
| 1111  | عطاء بن يسار                | نعم (في الاستئذان على الأم)                               |
| ٩٣    | أم سليم                     | نعم فلتغتسل                                               |
| ***   | أبو هريرة                   | نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه،<br>وخرج بهم إلى المصلى |
| 777   | علي بن أبي طالب             | نهاه عن لبس القسي، وعن لبس المعصفر                        |
| 1177  | جابر                        | نهى أن يأكل الرجل بشماله                                  |
| ۸۸۸   | عطاء بن يسار                | نهى أن ينبذ البسر والتمر                                  |
| ۸۸۹   | عبد الله بن عمر             | نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت                            |
| ۸۹۰   | عبد الرحمن<br>(مولى الحرقة) | نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت                            |
| V19   | علي بن أبي طالب             | نهى رسول الله ﷺ عن متعة النساء يوم خيبر                   |
| 971   | أبو سعيد الخدري             | نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة والمحاقلة                     |



| الرقم       | الراوي              | طرف الحديث                               |
|-------------|---------------------|------------------------------------------|
| 114.8       | أبو هريرة           | نهي رسول الله ﷺ عن بيعتين، وعن لبستين    |
| YAY         | أبو ثعلبة الخشني    | نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع           |
| VVV         | عبد الله بن عمر     | نهي عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث         |
| VV9         | جابر بن عبد الله    | نهي عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث         |
| 788         | عبد الله بن عمر     | نهي عن الشغار                            |
| 133         | عبد الله بن عمر     | نهي عن الوصال                            |
| 949         | عمرة                | نهي عن بيع الثمار حتى تنجو               |
| ۹۳۸         | عبد الله بن عمر     | نهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها        |
| 977         | 4,1                 | نهي عن بيع الثمار وعن شرائها حتى يبدو    |
|             | عبد الله بن عمر     | صلاحها                                   |
| 970         | سعيد بن المسيب      | نهي عن بيع الغرر                         |
| 970         | سعيد بن المسيب      | نهي عن بيع اللحم بالحيوان                |
| ۹٦٨         | عبد الله بن عمر     | نهى عن بيع المزابنة                      |
| ৭٦٩         | سعيد بن المسيب      | نهي عن بيع المزابنة، والمحاقلة           |
| 991         | عبد الله بن عمر     | نهي عن بيع الولاء وعن هبته               |
| <b>97</b> V | عبد الله بن عمر     | نهى عن بيع حبل الحبلة                    |
| 971         | عبد الله بن عمر     | نهى عن تلقي السلع حتى تهبط الأسواق       |
| ۸۸۷         | أبو قتادة الأنصاري  | نهي عن شرب التمر والزبيب جميعًا          |
| <b>£</b> ££ | سليمان بن يسار      | نهی عن صیام أیام منی                     |
| ١٠٧٦        | عبد الله بن عمر     | نهى عن قتل النساء والصبيان               |
| 977         | سعيد بن المسيب      | نهي عن بيع الحيوان باللحم                |
| 289         | معاوية بن أبي سفيان | هذا يوم عاشوراء لم يكتب الله عليكم صيامه |



| الرقم | الراوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | طرف الحديث                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 777   | محمد بن الحسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | هذه العمرة لدخولنا مكة بغير إحرام         |
| ۳۲٥   | أم المؤمنين عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | هذه مكان عمرتك                            |
| ۸۸۳   | عبد الله بن عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | هل علمت أنَّ الله حرمها                   |
| 179   | أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | هل قرأ معي منكم أحد؟                      |
| ٧٣٨   | أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | هل لك من إبل؟                             |
| 17"   | طلق بن علي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | هل هو إلَّا بضعة من جسدك                  |
| 17.7  | عبيد الله بن عبد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | هلا انتفعتم بجلدها                        |
| 11    | أنس بن مالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | هلمي يا أم سليم ما عندك                   |
| ٤٨    | أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | هو الطهور ماؤه الحلال ميتته               |
| ١٠٤٨  | أم المؤمنين عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | هو لك يا عبد بن زمعة                      |
| 199   | ابن عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | واضطجع رسول الله ﷺ وأهله في طولها         |
| 7+1   | أبو سعيد الخدري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن     |
| 407   | أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | والذي نفسي بيده، لوددت أن أقاتل في        |
| 101   | ابو مریره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سبيل الله فأقتل                           |
| ٤٢٠   | أم المؤمنين أم سلمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | والله إني لأتقاكم لله، وأعلمكم بحدود الله |
| £1V   | أم المؤمنين عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله،       |
|       | <i>O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O </i> | وأعلمكم بما أتقي                          |
| 1.44  | عبد الله بن عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | والله لا ألبسه أبدًا                      |
| 507   | عبد الله بن عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | وأما أهل اليمن، فيهلون من يلملم           |
| ٤١٧   | أم المؤمنين عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وأنا أصبح جنبًا ثم أغتسل وأصوم            |
| ٧٣٩   | ابن شهاب الزهري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | وثب إليه فرحًا وما عليه رداءه حتى بايعه   |
| ۸۳۰   | أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وفي الركاز الخمس                          |

| الرقم | الراوي              | طرف الحديث                               |
|-------|---------------------|------------------------------------------|
| 1.47  | أم المؤمنين عائشة   | الولاء لمن أعتق                          |
| 1.54  | أم المؤمنين عائشة   | الولد للفراش وللعاهر الحجر               |
| 7311  | أنس بن مالك         | وما أعددت لها؟                           |
|       |                     | يا ثابت، أما ترضى أن تعيش حميدًا،        |
| 1174  | ثابت بن قیس         | وتقتل شهيدًا                             |
| ۲۸۳   | أم المؤمنين عائشة   | يا عائشة إن عيناي تنامان ولا ينام قلبي   |
|       |                     | يا معشر المسلمين هذا يوم جعله الله عيدًا |
| ٦٣    | ابن السباق          | للمسلمين                                 |
|       |                     | يا نساء المؤمنات، لا تحقرن إحداكن        |
| 1127  | جدة معاذ            | لجارتها ولو كراع شاة                     |
| ۸٦۴   | یحیی بن سعید        | يا هزال، لو سترته بردائك كان خيرًا لك    |
|       |                     | يتقدم الإمام وطائفة من الناس، فيصلي لهم  |
| 45.   | عبد الله بن عمر     | سجدة                                     |
| ٧٦٠   | أم المؤمنين عائشة   | يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة       |
| 1.74  | أبو سعيد الخدري     | يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم    |
| ٣٥٠   | أم المؤمنين أم سلمة | یطهره ما بعده                            |
| 797   | أم الفضل            | يقرأ ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ ﴾                 |
| 1.77  | عبد الله بن أبي بكر | بمسك حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل الأعلى    |
| 600   | عبد الله بن عمر     | بهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل      |
| 200   | عبد الله بن عمر     | هل الشام                                 |



## ٣ ـ فهرس آثار الصحابة

| الرقم | الصحابي            | الأفر                                         |
|-------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 911   | عمر بن الخطاب      | أبى عمر أن يورث أحدًا من الأعاجم إلَّا ما ولد |
| 711   | عمر بن الحطاب      | في العرب                                      |
| ۸۳۳   | عمر بن الخطاب      | أتحلفون خمسين يمينًا ما مات منها              |
| ۸۸    | أم المؤمنين عائشة  | أتدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج         |
| 777   | أم المؤمنين عائشة  | اتق الله واردد المرأة إلى بيتها               |
| 0 *   | أنس بن مالك        | أتى قباء فبال ثم أُتي بماء فتوضأ              |
| ٦٤٦   | عمر بن الخطاب      | أجاز شهادة رجل وامرأتين في النكاح والفرقة     |
| 007   | عبد الله بن الزبير | أحرم بعمرة من التنعيم                         |
| ٤٥٨   | عبد الله بن عمر    | أحرم من الفرع                                 |
| १०९   | عبد الله بن عمر    | أحرم من إيلياء                                |
| Y+A   | أبو هريرة          | أحسن إلى غنمك، وأطب مراحها                    |
| 7.8.7 | عثمان بن عفان      | أحلتهما آية وحرمتهما آية                      |
| 1.07  | زید بن ثابت        | أحلف له على مكاني                             |
| 373   | أبو هريرة          | اختلفا في قضاء رمضان                          |
|       | 4.1                | إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم          |
| 7.8   | عبد الله بن عمر    | وليشر بيده                                    |
| 418   | أبو هريرة          | إذًا لعمر الله أخبرك                          |
| ٥٢    | عمر بن الخطاب      | إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان        |
| 31    | عمر بن الحطاب      | فامسح عليهما                                  |



| الرقع  | الصحابي              | الأثر                                                              |
|--------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 177    | عبد الله بن عمر      | إذا أراد أن يسجد سوى الحصى تسوية خفيفة                             |
| ٧١٠    | عمر، وعثمان،         | إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر                            |
|        | وابن مسعود، وزید     | وقف                                                                |
| ٦      | أبو هريرة            | إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، ثم لينثر                        |
| ٨٨     | أم المؤمنين<br>عائشة | إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل                               |
| ٦٤٢    | زید بن ثابت          | إذا دخل الرجل بامرأته، وأرخيت الستور                               |
|        | رید بن دبت           | عليهما فقد وجب                                                     |
| ٦٦٣    | عمر بن الخطاب        | إذا دخل بها فرق بينهما ولم يجتمعا أبدًا                            |
| ٧٤٤    | زید بن ثابت          | إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَإِنَّهَا |
| 722    |                      | لا تَرِثُهُ ولا يرثها                                              |
| 14.    | عبد الله بن عمر      | إذا صلى أحدكم مع الإمام فحسبه قراءة الإمام                         |
| 797    | أبو هريرة            | إذا صليتُ العشاء صليت بعدها خمس ركعات                              |
| ٦٧٨    | - 41 .               | إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت حتى                           |
|        | عبد الله بن عمر      | تنكح زوجًا غيره                                                    |
| 79 789 | ابن عباس،            | إذا عادت إلى الأول بعدما دخل بها الآخر                             |
|        | ابن عمر              | عادت على طلاق جديد                                                 |
| 108    | عبد الله بن عمر      | إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة                                  |
| ٦٨٦    | عبد الله بن عمر      | إذا قال الرجل: إذا نكحت فلانة فهي طالق،                            |
|        |                      | فهي كذلك                                                           |
| 777    | عثمان بن عفان        | إذا قام الإمام فاستمعوا وأنصتوا                                    |



| الرقم       | الصحابي                                                                                                         | الأثر                                          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 117         | عثمان بن عفان                                                                                                   | إذا قامت الصلاة فاعدلوا صفوفكم                 |
| 44.         | عبد الله بن عمر                                                                                                 | إذا لم يستطع المريض السجود أوماً برأسه         |
| ۵۸، ۲۸،     | عمر، وعثمان،                                                                                                    |                                                |
| AY          | وعائشة                                                                                                          | إذا مسَّ الختان الختان فقد وجب الغسل           |
| 797         | عبد الله بن عمر                                                                                                 | إذا ملَّك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت    |
| ٥٠٢         | عبد الله بن عمر                                                                                                 | إذا نُتجت البدنة فليحمل ولدها حتى ينحر معها    |
| ٧٩٧         | عبد الله بن عمر                                                                                                 | إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها ذكاتها       |
| ٤٨٣         | عبد الله بن عمر                                                                                                 | إذا وخز في سنام بدنته وهو يشعرها قال: بسم الله |
| ٧٠٤         | عبد الله بن عمر                                                                                                 | إذا وضعت فقد حلتْ                              |
| ٧٠٦         | عبد الله بن عمر                                                                                                 | إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت                   |
| 1.09        | عثمان بن عفان                                                                                                   | إذا وقعت الحدود في أرض فلا شفعة فيها           |
| 200         | 11 • 11                                                                                                         | اذهب إلى مكة فطف بالبيت سبعًا، وبين الصفا      |
| ٥٢٣         | عمر بن الخطاب                                                                                                   | والمروة سبعًا                                  |
| ٧٤٦         | عبد الله بن مسعود                                                                                               | أراه أحق برجعتها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة |
| 791         |                                                                                                                 | ارتجعها إن شئت، فإنما هي واحدةً، وأنت          |
|             | زید بن ثابت                                                                                                     | أملك بها                                       |
| 1.00        | عمر بن الخطاب                                                                                                   | أرسله حيث وجدته                                |
| ۸۳٦         | عمر بن الخطاب                                                                                                   | أرسله ليس عليه قطعٌ، خادمكم سرق متاعكم         |
| ١٠٨٤        | أبو بكر الصديق                                                                                                  | ارقيها بكتاب الله                              |
| ۸۷۹         | المالية | أرى أن أضربه ثمانين، فإنه إذا ما شربها سكر،    |
| 747         | علي بن أبي طالب                                                                                                 | وإذا سكر هذى                                   |
| <b>*</b> 0V | - 1                                                                                                             | أسرعوا بجنائزكم؛ فإنما هو خير تقدمونه إليه،    |
| 100         | أبو هريرة                                                                                                       | أو شر تلقونه عن رقابكم                         |



| الرقم | الصحابي           | الأثر                                           |
|-------|-------------------|-------------------------------------------------|
| 990   | عبد الله بن عمر   | اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه            |
| ۸۹۱   | عمر بن الخطاب     | اشربوا العسل                                    |
| ٥١٣   | عمر بن الخطاب     | اصبب على رأسي                                   |
| 770   | عبد الله بن عمر   | أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثًا              |
| 081   | عمر بن الخطاب     | أطعم قبضة                                       |
| 007   | عبد الله بن عمر   | اعتمر، ثم أقبل حتى إذا كان بقديد جاءه خبر       |
| 1.57  | عبد الله بن عباس  | من المدينة                                      |
| 779   | عمار بن ياسر      | أغلاهما ثمنًا بدينار                            |
| ٥٣٨   | أبو هريرة         | أغمي على عمار أربع صلوات                        |
| £V9   | عمر بن الخطاب     | أفتيتهم بأكله                                   |
| £ £ • | <del></del>       | افصلوا بين حجكم وعمرتكم؛ فإنه أتم لحج أحدكم     |
|       | عمر بن الخطاب     | أفطر في يوم من رمضان في يوم غيم                 |
| YV    | عبد الله بن مسعود | أفلا قطعته، وهل ذكرك إلَّا كسائر جسدك           |
| **    | عثمان بن عفان     | أكل لحمًا وخبرًا، فمضمض، وغسل يديه، ثم          |
|       |                   | مسحهما بوجهه                                    |
| 7.7.  | عمر بن الخطاب     | إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا     |
| 770   | عمر بن الخطاب     | أما إنه لم يبلغني عنكما إلَّا خيرٌ، وألحق الولد |
|       | 70, 50            | بالأول                                          |
| ٤٧٨   | علي بن أبي طالب   | أمر القارن بطوافين وسعيين                       |
| 97.   | عمر بن الخطاب     | أمر أن يكفر عن يمينه بنصف صاع                   |
| 071   | عمر بن الخطاب     | أمر بقتل الحيات في الحرم                        |
| 117   | جابر بن عبد الله  | أمرنا أن نكبر كلما خفضنا أو رفعنا               |

| الرقم  | الصحابي           | الأثر                                           |
|--------|-------------------|-------------------------------------------------|
| ۸٦٧    | عمر بن الخطاب     | أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش،            |
| ,,,,   | حمر بن الحصب      | فجلدنا ولائد                                    |
| 777    | أبو أيوب          | أن أبا أيوب كان يعزل                            |
| 1      | أم المؤمنين عائشة | إن أبا بكر ﷺ وعنها كان نحلها                    |
| ٥٣٢    | عمر بن الخطاب     | أن أباه طريفًا تزوج امرأة وهو محرم فرد          |
|        | عمر بن العطاب     | عمر بن الخطاب نكاحه                             |
| 1.9    | عبد الله بن عمر   | أن ابن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع، فأسرع المشي |
| 1      | ابن عمر           | أنَّ ابن عمر ورث حفصة دارها                     |
| VYV    | عبد الله بن عمر   | أن ابنة سعيد بن زيد بن نفيل طلقت البتة، فانتقلت |
| ۸۹     | زید بن ثابت       | إنَّ أُبيًّا نزع قبل أن يموت                    |
| ٤٠٤    | عمر بن الخطاب     | إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم               |
| YIA    | زید بن ثابت       | إن أفضل صلاتكم في بيوتكم                        |
| 75.    | عمر بن الخطاب     | إن الجمع بين الصلاتين في وقت واحد كبيرة         |
| 12*    |                   | من الكبائر                                      |
| 1771   | عبد الله بن عباس  | إن السلام انتهى إلى البركة                      |
| ۸۰۳    | زید بن ثابت       | إن الميتة لتتحرك، ونهاه                         |
| 1197   | عمر بن عبد الله   | إن الناس كانوا متشاغلين                         |
| 1.44   | أم المؤمنين       | أن أم سلمة زوج النبي ﷺ كانت تقاطع               |
| 1.77   | أم سلمة           | مكاتبيها بالذهب والورق                          |
| ٦٨٧    | عمر بن الخطاب     | إن تزوجتها فلا تقربها حتى تُكفِّر               |
| 4/44.7 |                   | أن حفصة أرسلت بعاصم بن عبد الله إلى فاطمة       |
| ۷۲۷    | أم المؤمنين حفصة  | ابنة عمر ترضعه                                  |



| الرقم       | الصحابي           | الأثر                                          |
|-------------|-------------------|------------------------------------------------|
| ۸٥٣         | زید بن ثابت       | أن رجلا اختلس شيئًا في زمن مروان بن الحكم      |
| ٦٧٠         | زید بن ثابت       | أن زيد بن ثابت وطئ جارية له، فجاءت بولد، فنفاه |
| 757         | عثمان بن عفان     | أن سارقًا سرق في عهد عثمان أترجة، فأمر بها     |
| 7,21        | عتمان بن عقان     | عثمان أن تقوم                                  |
| ۸۳۲         | عمر بن الخطاب     | أن سائبة كان أعتقه بعض الحجاج، وكان يلعب هو    |
| 797         | أبو هريرة         | إن شئت أخبرتك كيف أصنع أنا                     |
| ۱۰۲۸        | عبد الله بن رواحة | إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي                      |
| 1.00        | عمر بن الخطاب     | إن ضوال الإبل كانت في زمن عمر رضي الله مؤبلة   |
| ./~~        | أم المؤمنين عائشة | أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع         |
| V11         |                   | إلى أختها أم كلثوم                             |
|             | أم المؤمنين عائشة | أن عائشة انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن         |
| V & 1       |                   | أبي بكر حين                                    |
| 476         | عمر بن الخطاب     | أن عبدًا كان يقوم على رقيق الخمس، وأنه         |
| 778         |                   | استكره جارية                                   |
| ٨٥٢         | عبد الله بن عمر   | أن عبدًا لعبد الله بن عمر سرق وهو آبقٌ         |
| V+1         | عبد الرحمن بن     | أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته وهو            |
| V*1         | عوف               | مريضٌ، فورثها عثمان                            |
| V/0.6       | عبد الله بن عمر   | أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد الله بن     |
| <b>V9</b> 8 |                   | عمرعمًا لفظ البحر                              |
| Y7 <b>Y</b> | عثمان بن عفان     | أن عثمان بن عفان زاد النداء الثالث يوم الجمعة  |
| ۲۸          | سعد بن أبي وقاص   | إن علمت أن منك بضعة نجسة فاقطعها               |
|             | .11               | أن عمر بن أبي سلمة استأذن عمرَ بن الخطاب       |
| 0 8 8       | عمر بن الخطاب     | أن يعتمر                                       |



| الرقم | الصخابي           | . الأثر                                      |
|-------|-------------------|----------------------------------------------|
| 107   | عمر بن الخطاب     | أن عمر بن الخطاب كان يجهر بالقراءة في الصلاة |
| ۸۱۹   | عبد الله بن عباس  | إن فيه خمسًا من الإبل (الضرس)                |
| ۲٠    | عبد الله بن مسعود | إن كان نجسًا فاقطعه                          |
| 1107  | عبد الله بن عباس  | إن كنت تبغي ضالة إبله، وتهنأ جرباها، وتليط   |
|       |                   | حوضها                                        |
| 17    | عبد الله بن عباس  | إن كنت تستنجسه فاقطعه                        |
| 1140  | ناس من الأصحاب    | إن من أشراط الساعة المعلومة المعروفة أن      |
|       | عن ش رو حجب       | ترى الرجل يدخل                               |
| 3.4.5 | عبد الله بن عمر   | أن مولاة لصفية اختلعت من زوجها بكل شيء       |
|       |                   | لها، فلم ينكره                               |
| ۷۰۳   | عمر بن الخطاب     | أن يورثها ما دامت في عدتها، فإذا انقضت العدة |
| 787   | عبد الله بن مسعود | أنصت للقرآن                                  |
| 181   | عبد الله بن مسعود | أنصت؛ فإن في الصلاة شغلًا                    |
| ۲۰٤   | عبد الله بن عباس  | انظر ماذا صنع الناس                          |
| 079   | عبد الله بن عمر   | إنما ذلك ركضة من الشيطان فاغتسلي ثم          |
|       | عبد الله بن عمر   | استثفري بثوب                                 |
| ٨٤٩   | أم المؤمنين عائشة | إنما كان الذي سرق حلي أسماء أقطع اليد اليمني |
| AEQ   | أم المؤمنين عائشة | إنما كان الذي سرق حلي أسماء أقطع اليد        |
|       | ام المومنين عانسه | اليمين، فقطع أبو بكر رجله                    |
| 71    | عبد الله بن مسعود | إنما هو بضعة منك                             |
| 79    | أبو الدرداء       | إنما هو بضعة منك                             |
| 74    | حذيفة بن اليمان   | إنما هو كمسه رأسه                            |



| الرتم | الصحابي          | الأثر                                          |
|-------|------------------|------------------------------------------------|
| 1.78  | عمر بن الخطاب    | أنه كان له في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن     |
|       |                  | عوف                                            |
| ۸۰۸   | عبد الله بن عمر  | أنه لم يكن يسأله أحدٌ من أهله عقيقة إلَّا      |
|       |                  | أعطاها إياه                                    |
| 70    | حذيفة بن اليمان  | إنه مثل أنفك                                   |
| ٨٨٤   | عبد الله بن عمر  | إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من        |
|       |                  | الجن والإنس                                    |
| 914   | عمر بن الخطاب    | إني أنزلت مال الله مني بمنزلة مال اليتيم       |
| 919   | عمر بن الخطاب    | إني على أمر من أمر الناس جسيم                  |
| ٤٥    | عمر بن الخطاب    | إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة                |
| ٣٠١   | عبد الله بن عامر | إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة                    |
| ٧٠٠   | أم المؤمنين حفصة | إني مخبرتك خبرًا، وما أحب أن تصنعي شيئًا       |
|       | 0 5              | إن أمرك بيدك                                   |
| ۸۷۸   | عمر بن الخطاب    | إني وجدت من فلان ريح شراب                      |
| ٤٩٠   | عبد الله بن عياش | أهدى عامًا بدنتين إحداهما بختية                |
| V79   | عمر بن الخطاب    | أوجعها وائت جاريتك                             |
| 77    | عمر بن الخطاب    | أية ساعة هذه؟                                  |
| ٧٥٣   | عمر بن الخطاب    | أيما امرأة طلقت                                |
| ٧٥٣   | عمر بن الخطاب    | إيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين           |
| 171   | عمر بن الخطاب    | أيما امرأة نكحت في عدتها، وإن كان زوجها        |
| ¥ ¥ 1 |                  | الذي تزوجها                                    |
| V+9   | عبد الله بن عمر  | أيما رجل آلى من امرأته فإذا مضت الأربعة الأشهر |



| الرقم     | الصحابي                     | الأثر                                                          |
|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 998       | عمر بن الخطاب               | أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها                        |
| 998       | علي بن أبي طالب             | باع جملًا يدعى عصيفيرًا بعشرين بعيرًا إلى أجل                  |
| ٥٣        | عبد الله بن عمر             | بال بالسوق ثم توضأ فغسل وجهه                                   |
| 177       | عبد الله بن عمر             | بسم الله، التحيات لله                                          |
| 11114     | زید بن ثابت                 | بسم الله الرحمن الرحيم. لعبد الله معاوية<br>أمير المؤمنين      |
| 17        | عبد الله بن عمر             | بلى، ولكني أحيانًا أمس ذكري فأتوضأ                             |
| 773       | عبد الله بن عمر             | بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله فيها،<br>ما أهلً         |
| ۱۰۹۸      | أبو هريرة                   | بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء،<br>ويترك المساكين |
| ۸۸۲       | أبو بكر الصديق              | تب إلى الله واستتر بستر الله                                   |
| 17.       | أم المؤمنين عائشة           | التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله                           |
| 171       | عمر بن الخطاب               | التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله                   |
| VYI       | رافع بن خديج                | تزوج ابنة مُحَمَّد بن سلمة فكانت تحته،<br>فتزوج عليها          |
| 777       | عمر بن الخطاب               | تعشى مع عمر بن الخطاب، ثم صلى ولم يتوضأ                        |
| ١٣٦       | عبد الله بن عمر             | تكفيك قراءة الإمام                                             |
| 1.54      | أم المؤمنين عائشة           | توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في نوم نامه                         |
| ۸۷۰ _ ۸۷۲ | عمر، علي،<br>عثمان، ابن عمر | جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر                              |



| الرقم       | الصحابي             | الأثر                                                 |
|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| مرتين       | حفصة وعائشة         | حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى                     |
| مرحین       |                     | وصلاة العصر                                           |
| ٦٧٧         | عثمان بن عفان       | حرمت عليك                                             |
| ٦٧٧         | عثمان، وزيد بن ثابت | حرمت عليك حرمت عليك                                   |
| ٦٧٧         | زید بن ثابت         | حرمت عليك حرمت عليك                                   |
| 777         | عبد الله بن عمر     | حين جمع بين المغرب والعشاء في السفر سار حتى غاب الشفق |
| ٤٧٣         | عبد الله بن عمر     | خرج في الفتنة معتمرًا                                 |
| ٨٤١         | أم المؤمنين عائشة   | خرجت إلى مكة، ومعها مولاتان، ومعها غلامٌ              |
| 091         | عمر بن الخطاب       | خطب الناس بعرفة فعلمهم أمر الحج                       |
| 198         | أم المؤمنين عائشة   | خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر ، قُريبة               |
| <b>٧٣</b> ٦ | عبد الله بن عمر     | الخلية والبرية ثلاث تطليقات كل واحدة منهما            |
| 1770        | عبد الله بن عمر     | دلوك الشمس ميلها                                      |
| 1777        | عبد الله بن عباس    | دلوك الشمس ميلها، وغسق الليل اجتماع<br>الليل وظلمته   |
| Voo         | عبد الله بن مسعود   | دلك فأمره بأكل ميراثها                                |
| 77.         | عبد الله بن عمر     | الذي يفوته العصر كأنما وتر أهله وماله                 |
| ٣.          | أبو بكر الصديق      | رأيت أبا بكر الصديق أكل لحمًا، ثم صلى ولم يتوضأ       |
| ٣٠          | جابر بن عبد الله    | رأيت أبا بكر الصديق رضوان الله عليه أكل لحمًا         |
| ٣٤          | عامر بن ربيعة       | رأيت أبي يفعل ذلك، ثم لا يتوضأ                        |
| 0•V         | عثمان بن عفان       | رأيت عثمان بالعرج وهو محرم في يوم صائف<br>قد غطى وجهه |

| الرقم | الصحابي           | الأثر                                              |
|-------|-------------------|----------------------------------------------------|
|       | عمر بن الخطاب     | رأيت عمر بن الخطاب يقرد بعيره بالسقيا              |
| ٥٢٧   |                   | وهو محرم                                           |
| V 2 9 | ثلاثة عشر صحابيًا | الرجل أحق بامرأته حتى تغتسل                        |
| ٨٥٤   | عمر بن الخطاب     | الرجم في كتاب الله ﴿ لَا حَقَّ على من زنى إذا أحصن |
| 171   | علي بن أبي طالب   | رفع يديه في التكبيرة الأولى من الصلاة المكتوبة     |
| 700   | أم المؤمنين عائشة | زوجت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر                |
| 790   | ام المومنين عانسه | المنذر                                             |
| 4.5   |                   | سأل أبا هريرة عن شاة ذبحها، فتحرك بعضها            |
| ۸۰۳   | أبو هريرة         | فأمره بأكلها                                       |
| 1177  | عبد الله بن عمر   | السلام عليكم                                       |
| 1.47  | أبو بكر الصديق    | سيب سائبة                                          |
|       | 1 - 44            | سئل عن رجل كانت له امرأتان، فأرضعت                 |
| ۸۰۱   | عبد الله بن عباس  | إحداهما غلامًا                                     |
|       | أبو هريرة         | صلِّ الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان        |
| 1     |                   | ظلك مثليك                                          |
| 790   | عبد الله بن عمر   | صلاة المغرب وتر صلاة النهار                        |
| 1717  | زید بن ثابت       | الصلاة الوسطى صلاة الظهر                           |
| 777   | عبد الله بن عمر   | صلى المغرب حين أخر الصلاة قبل أن يغيب الشفق        |
| ١٦٦   | أنس بن مالك       | صلی بهم في سفر                                     |
| ०१९   | أم المؤمنين عائشة | الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج                   |
| VVE   | عبد الله بن عمر   | ضحى مرة بالمدينة فأمرني أن أشتري له كبشًا          |
| V V C | مبد بن عبر        | فحيلًا أقرن                                        |



| الرقم | الصحابي           | الأثر                                       |
|-------|-------------------|---------------------------------------------|
|       | 11 • 11           | ضرب لليهود والنصاري والمجوس بالمدينة        |
| 1.41  | عمر بن الخطاب     | إقامة ثلاثة أيام                            |
| 040   | عمر بن الخطاب     | طاف مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح بالكعبة |
| 779   | علي بن أبي طالب   | الطلاق بالنساء، والعدة بهن                  |
| VT1   | عبد الله بن عمر   | طلق امرأته في مسكن حفصة زوج النبي ﷺ         |
| ۸۹۷   | عمر بن الخطاب     | عجبٌ للعمة تورث، ولا ترث                    |
| ٧٣٢   | عبد الله بن عمر   | عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضةٌ      |
| ٧٣٣   | علي بن أبي طالب   | عدة أم الولد ثلاث حيض                       |
| ~ (   |                   | غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم            |
| ٦٤    | أبو هريرة         | كغسل الجنابة                                |
| 977   | عبد الله بن عباس  | فأفتى ابنتها أن تمشي عنها                   |
| 110.  | أم المؤمنين عائشة | فأقسمت علي لأصبغن                           |
| ٨٤٨   | أبو بكر الصديق    | فأمر به أبو بكر فقطعت يده اليسرى            |
| 171   | أبو بكر الصديق    | فأمر به أبو بكر، فجلد الحد، ثم نفي إلى فدك  |
| ۸۱۲   | عبد الله بن عباس  | فأمره أن ينحر بدنة                          |
| ۸۰۳   | أبو هريرة         | فأمره بأكلها                                |
|       | عبد الله بن عمر   | فأمره عبد الله بن عمر أن يرجع فيحلق رأسه،   |
| 717   |                   | أو يقصر                                     |
| ١٠٦   | عمر بن الخطاب     | فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح           |
| ۸۷٦   | عمر بن الخطاب     | فجلده عمر الحد ثمانين (شارب الخمر)          |
|       | عبد الله بن عمر   | فرأيت رسول الله ﷺ على حاجته مستقبل          |
| 777   |                   | بيت المقدس                                  |



| الرقم | الصحابي             | الأثر                                          |
|-------|---------------------|------------------------------------------------|
| ۸۹۲   | عمر بن الخطاب       | فرض للجد الذي يفرض له الناس اليوم              |
| ۸۹۳   | زید بن ثابت         | فرض للجد الذي يفرض له الناس اليوم              |
| 77.   | أم المؤمنين عائشة   | فرضت الصلاة ركعتين ركعتين                      |
| 770   | زید بن ثابت         | فركع، ثم دب حتى وصل الصف                       |
| ٩٠٨   | عثمان بن عفان       | فقضى لأخيه بولاء الموالي                       |
| ١٦٣   | عبد الله بن عمرو    | فليقم فليصل ركعة أخرى قائمًا ثم ليسجد          |
|       | 33 0                | سجدتین إذا صلی                                 |
| 799   | عبد الله بن عمر     | في الأمة تحت العبد فتعتق أن لها الخيار         |
|       |                     | ما لم يمسها                                    |
| 197   | أم المؤمنين أم سلمة | في الخمار والدرع السابغ                        |
| ٧٧٢   | عبد الله بن عمر     | في الضحايا والبدن: الثني فما فوقه              |
| ۸۲۱   | زید بن ثابت         | في العين القائمة إذا أطفئت مئة دينار           |
| ٧١٤   | عبد الله بن عباس    | الفيء: الجماع في الأربعة الأشهر، وعزيمة الطلاق |
| ۸۲۲   | عمر بن الخطاب       | قتل نفرًا خمسة أو سبعة برجل قتلوه قتل غيلة     |
| ۱۱۳۸  | عمر بن الخطاب       | قد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث                    |
| 794   | عثمان، وعلي         | القضاء ما قضت                                  |
| 7.7   | عمر بن الخطاب       | قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز، وفي         |
|       | عمر بن العطاب       | الأرنب بعناق                                   |
| 97    | عبد الله بن عمر     | كان ينام وهو قاعدٌ، فلا يتوضأ                  |
| ۱۳۸   | عبد الله بن عمر     | كان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام                 |
| ۲۸۸   | عبد الله بن عمر     | كان ابن عمر لا يقنت في الصبح                   |



| الرقم | الصحابي         | الأثر                                             |
|-------|-----------------|---------------------------------------------------|
| 3.47  | أبو بكر الصديق  | كان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم سأل           |
|       |                 | الرجل: هل عندك                                    |
| ٣٧    | عبد الله بن عمر | كان إذا رجع، فتوضأ ولم يتكلم، ثم رجع فبني         |
| 110   | عبد الله بن عمر | كان إذا ابتدأ الصلاة، رفع يديه حذو منكبيه         |
| 777   | عبد الله بن عمر | كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت، ولا            |
|       |                 | بين الصفا                                         |
| 3711  | عبد الله بن عمر | كان إذا أراد سفرًا، أو قدم من سفر جاء قبر النبي ﷺ |
| ٥٨    | عبد الله بن عمر | كان إذا اغتسل من الجنابة أفرغ على يده             |
| 243   | عبد الله بن عمر | كان إذا أهدى هديًا من المدينة قلده وأشعره         |
|       | عبد الله بل عمر | بذي الحليفة                                       |
| 779   | عبد الله بن عمر | كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء            |
|       | <i>y 6.</i>     | جمع معهم                                          |
| ۰۲۰   | عبد الله بن عمر | كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته            |
|       |                 | ومن شاربه                                         |
| ٥٧٠   | عبد الله بن عمر | كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين       |
| ٣٧    | عبد الله بن عمر | كان إذا رعف رجع فتوضأ ولم يتكلم                   |
| 100   | عبد الله بن عمر | كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع                 |
| ,,,-  | عبد الله بل عمر | جبهته عليه                                        |
| 770   | عبد الله بن عمر | كان إذا صلى على جنازة سلم حتى يسمع من يليه        |
| 100   | عبد الله بن عمر | كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعًا من         |
|       |                 | الظهر والعصر                                      |
| ٥٧٢   | عبد الله بن عمر | كان إذا طاف بين الصفا والمروة بدأ بالصفا فرقي     |



| الرقم | الصحابي           | الأثر                                            |
|-------|-------------------|--------------------------------------------------|
| 777   | عمر بن الخطاب     | كان إذا قدم مكة صلى ركعتين                       |
| ٧٥    | أم المؤمنين عائشة | كان الناس عمال أنفسهم، فكانوا يروحون إلى         |
|       | ام المومنين عالسه | الجمعة بهيئاتهم                                  |
| 119.4 | أبو الدرداء       | كان الناس ورقًا لا شوك فيه، وهم اليوم شوكٌ       |
|       | 7123261 347       | لا ورق فيه                                       |
| 797   | عبد الله بن عمر   | كان ذات ليلة بمكة والسماء مغيمة، فخشي            |
|       |                   | الصبح فأوتر بواحدة                               |
| 710   | عبد الله بن عمر   | كان عبد الله بن عمر يتصدق بها (جلال البدن)       |
| 757   | عبد الله بن عمر   | كان عبد الله بن عمر يصلي التطوع على راحلته       |
| 1181  | عمر بن الخطاب     | كان عمر بن الخطاب يأكل خبزًا مفتوتًا بسمن        |
| 1149  | أم المؤمنين عائشة | كان عمر يبعث إلينا بأحظائنا من الأكارع           |
|       |                   | والرؤوس                                          |
| ۸۲۸   | أم المؤمنين عائشة | كان فيما أنزل الله من القرآن                     |
| ٣٨٤   | أبو بكر الصديق    | كان لا يأخذ من مال صدقة حتى يحول عليه            |
|       | ابو بدر الطبديق   | الحول                                            |
| 981   | زید بن ثابت       | كان لا يبيع ثماره حتى يطلع الثريا                |
| 70    | عبد الله بن عمر   | كان لا يروح الجمعة إلَّا اغتسل                   |
| 777   | عبد الله بن عمر   | كان لا يروح إلى الجمعة إلَّا وهو مدهن متطيب      |
| ۳۲۰   | عبد الله بن عباس  | كان لا يرى في سورة الحج إلَّا سجدة واحدة: الأولى |
| 7.0   | , ål              | كان لا يشق جلال بدنه، وكان لا يجللها حتى         |
| 7.9   | عبد الله بن عمر   | يغدو بها من منى                                  |
| 777   | عبد الله بن عمر   | كان لا يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها       |



| الرقم        | الصحابي           | الأثر                                        |
|--------------|-------------------|----------------------------------------------|
| 173          | عبد الله بن عمر   | كان لا يصوم في السفر                         |
| 0.9          | عبد الله بن عمر   | كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلَّا من احتلام    |
| 187          | عبد الله بن مسعود | كان لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه، وما    |
|              | - J O             | يخافت فيه                                    |
| <b>*</b> *** | عمر بن الخطاب     | كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف       |
|              |                   | العشر                                        |
| 117          | عمر بن الخطاب     | كان يأمر رجالًا بتسوية الصفوف، فإذا جاؤوه    |
| ٤١١          | عبد الله بن عمر   | كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده      |
|              | <i>y 0</i> , s.   | قبل الفطر بيومين                             |
| 7.7          | عمر بن الخطاب     | كان يبعث رجالًا يدخلون الناس من وراء العقبة  |
|              |                   | إلى منى                                      |
| 057          | الزبير بن العوام  | كان يتزود صفيف الظباء في الإحرام             |
| 1171         | عمر بن الخطاب     | كان يتطيب بالمسك المفتت اليابس               |
| ٣٧٦          | علي بن أبي طالب   | كان يتوسد عليها ويضطجع عليها (القبور)        |
| 274          | عبد الله بن عمر   | كان يحتجم وهو صائم                           |
| 7.40         | عبد الله بن عمر   | كان يحرك راحلته في بطن محسر كقدر رمية        |
|              | عبد الله بن عمر   | بحجر                                         |
| TAV          | عبد الله بن عمر   | كان يحلي بناته وجواريه فلا يخرج من حليهن     |
|              |                   | الزكاة                                       |
| V71          | أم المؤمنين عائشة | كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها |
| £7V          | عبد الله بن عمر   | كان يدع التلبية إذا انتهى إلى الحرم حتى      |
|              | مبت بن عبر        | يطوف بالبيت                                  |



| الرقم | الصحابي                        | الأثر                                                                                |
|-------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| A/A A | 11 • 11                        | كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء                                              |
| ٧١٨   | عمر بن الخطاب                  | يمنعهن الحج                                                                          |
| ۱۲۸   | عبد الله بن مسعود<br>أبو هريرة | كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، ثم لا يعود                                           |
| 17.   | أبو هريرة                      | كان يرفع يديه حين يكبر يفتتح الصلاة                                                  |
| ١٢٧   | علي بن أبي طالب                | كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى التي يفتتح<br>بها الصلاة                            |
| 377   | عبد الله بن عمر                | كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة                                          |
|       |                                | كان يسلم عليه، فيقول: السلام عليكم، فيقول:                                           |
| 1174  | عبد الله بن عمر                | مثل ما قال                                                                           |
| ٣٠٦   | عبد الله بن عمر                | كان يسلم في الوتر بين الركعة والركعتين                                               |
| έλε   | عبد الله بن عمر                | كان يسلم في الوتر بين الركعة والركعتين<br>كان يشعر بدنته في الشق الأيسر إلّا أن تكون |
| 2/12  |                                | صعابًا مقرنة                                                                         |
| 1101  | أبو بكر الصديق                 | کان یصبغ                                                                             |
| 777   | عبد الله بن عمر                | كان يصلي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء                                               |
|       | عبد الله بن عمر                | بالمحصب                                                                              |
| ٥٨٢   | عبد الله بن عمر                | كان يصلي الظهر، والعصر، والمغرب،                                                     |
| -,,,  |                                | والعشاء، والصبح بمنى                                                                 |
| ٥٨٨   | عبد الله بن عمر                | كان يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا                                             |
| ٥٨٨   | عبد الله بن عمر                | كان يصلي المغرب والعشاء بمزدلفة جميعًا                                               |
| 119   | أبو هريرة                      | كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع                                                     |
| 114   | أبو هريرة                      | كان يصلي بهم، فيكبر كلما خفض ورفع                                                    |
| 477   | عبد الله بن عمر                | كان يصلي على الجنازة بعد العصر وبعد                                                  |
|       | عبد الله بن عبر                | الصبح إذا صليتا لوقتهما                                                              |



| الرقم     | الصحابي           | الأثر                                       |
|-----------|-------------------|---------------------------------------------|
| 701       | عبد الله بن عمر   | كان يصلي على راحلته حيث كان وجهه، تطوعًا    |
| 173       | عمر بن الخطاب     | كان يصلي في مسجد ذي الحليفة، فإذا انبعثت    |
|           | ÷ 0; y            | به راحلته أحرم                              |
| 744       | عبد الله بن عمر   | كان يصلي مع الإمام بمنى أربعًا              |
| 377 - 077 | أبو بكر، عمر،     | كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة   |
| YV7 _     | عثمان             | وه يسمي يوم المصر ويوم الاحداثي بال المصب   |
| 777       | سعد بن أبي وقاص   | كان يعزل                                    |
| 117       | جابر بن عبد الله  | كان يعلمهم التكبير في الصلاة                |
| ٥٨٣       | عبد الله بن عمر   | كان يغتسل بعرفة يوم عرفة حين يريد أن يروح   |
| 17        | عبد الله بن عمر   | كان يغتسل ثم يتوضأ                          |
| ٧٦        | عبد الله بن عمر   | كان يغتسل قبل أن يغدو إلى العيد             |
| VV        | عبد الله بن عمر   | كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو             |
| 99        | عبد الله بن عمر   | كان يغسل جواريه رجليه، ويعطينه الخمرة       |
|           | المال المال المال | وهن حيض                                     |
| 7.7       | عبد الله بن عمر   | كان يقدم صبيانه من المزدلفة إلى منى حتى     |
|           | <i>y 0</i> ;, o   | يصلوا الصبح بمني                            |
| 778       | عبد الله بن عمر   | كان يقرأ في السفر في الصبح بالعشر السور من  |
|           | J. U              | أول المفصل                                  |
| YOA       | عبد الله بن عمر   | كان يقرب إليه الطعام فيسمع قراءة الإمام وهو |
|           | <i>y</i> 0        | في بيته                                     |
| 7         | عبد الله بن عمر   | كان يقف عند الجمرتين الأوليين، يقف وقوفًا   |
|           | J 0, 111 1        | طويلًا، ويكبر                               |



| الرقم     | الصحابي                  | الأثر                                                                                                        |
|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777       | عبد الله بن عمر          | كان يقيم بمكة عشرًا، فيقصر الصلاة إلَّا أن                                                                   |
| 1.7       | عبد الله بن عمر          | كان يكبر في النداء ثلاثًا، ويتشهد ثلاثًا                                                                     |
| 099       | عبد الله بن عمر          | كان يكبر كلما رمي الجمرة بحصاة                                                                               |
| ٥٢٦       | عبد الله بن عمر          | كان يكره أن ينزع المحرم حَلَمة أو قُرادة من بعير                                                             |
| ۸۲٥       | عبد الله بن عمر          | كان يكره لبس المنطقة للمحرم                                                                                  |
| 910       | عبد الله بن عمر          | كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين                                                                         |
| ٧٧٣       | عبد الله بن عمر          | كان ينهي عمًّا لم يسمن من الضحايا والبدن                                                                     |
| 277       | عبد الله بن عمر          | كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم                                                                          |
| 498       | عمر بن الخطاب            | كان يؤتى بنعم كثيرة من نعم الجزية                                                                            |
| ٣٠٥       | عبادة بن الصامت          | كان يؤم قومًا فخرج يومًا للصبح                                                                               |
| 1.49      | عائشة وسعد               | كانا لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بأسًا                                                                    |
| 373 _ 073 | سعد،<br>وغبد الله بن عمر | كانا يحتجمان وهما صائمان                                                                                     |
| 279       | عمر، وعثمان              | كانا يصليان المغرب حين ينظران                                                                                |
| ٥٦٥       | أم المؤمنين عائشة        | كانت إذا حجت ومعها نساء فخافت أن يحضن<br>قدمتهن يوم                                                          |
| 1.88      | أم المؤمنين عائشة        |                                                                                                              |
| ٤٦٨       | أم المؤمنين عائشة        | كانت تترك التلبية إذا راحت إلى الموقف                                                                        |
| ۳۸٦       | أم المؤمنين عائشة        | •                                                                                                            |
| १२९       | أم المؤمنين عائشة        | كانت تنزل بعرفة بنمرة، ثم تحولت فنزلت في                                                                     |
| 17.9      | عمر بن الخطاب            | كانت لعمر بن الخطاب تسع صحاف يبعث بها الله يبعث الله النبي الله النبي الله الله الله الله الله الله الله الل |



| الرقم | الصحابي           | الأفر                                          |
|-------|-------------------|------------------------------------------------|
| ١٨٨   | ميمونة            | كانت ميمونة زوج النبي ﷺ تصلي في الدرع والخمار  |
| 770   | ثعلبة بن أبي مالك | كانوا زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم             |
|       |                   | الجمعة حتى يخرج عمر                            |
| 1.97  | عمر وعلي وعثمان   | كانوا يشربون قيامًا                            |
| YA+   | أبو هريرة         | كبر في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي     |
|       |                   | الآخرة بخمس تكبيرات                            |
| 1111  | عبد الله بن عمر   | كتب إلى أمير المؤمنين عبد الملك يبايعه         |
| 317   | عبد الله بن عمر   | كفن ابنه واقد بن عبد الله ومات محرمًا بالجحفة  |
| £77   | عبد الله بن عمر   | كل ذلك قد رأيت الناس يفعلونه، وأما نحن فنكبر   |
| ۸۰٥   | عبد الله بن عمر   | كل ما أمسك عليك إن قتل                         |
| ۸۰٥   | عبد الله بن عباس  | كل ما قتل وما لم يقتل إذا ذكيته ما لم يأكل منه |
| ۸۹۱   | عمر بن الخطاب     | كلا والله ما أحللتها. اللهم إني لا أحل شيئًا   |
|       |                   | حرمته عليهم                                    |
| ٣     | أنس بن مالك       | كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء         |
| ٤     | أنس بن مالك       | كنا نصلي العصر، ثم يخرج الإنسان إلى بني        |
|       |                   | عمرو بن عوف                                    |
| ١٦٨   | عبد الله بن عمر   | كنت يومًا أصلي وابن عمر ورائي فالتفت           |
|       |                   | فوضع يده في قفاي فغمزني                        |
| ٧٤٧   | عمر بن الخطاب     | كُنيف مملوء علمًا                              |
| 011   | المسور            | لا (يغسل المحرم رأسه)                          |
| 787   | عمر بن الخطاب     | لا أحب أن أجيزهما جميعًا، ونهاه                |
| 1.14  | أبو الدرداء       | لا أساكنك بأرض أنت بها                         |

| الرقم | الصحابي           | الأثر                                                      |
|-------|-------------------|------------------------------------------------------------|
|       | 11 • 11           | لا آكل بالسمن حتى يحيى الناس من أول                        |
| 1181  | عمر بن الخطاب     | ما أحيوا                                                   |
| 907   | زید بن ثابت       | لا آمرك أن تأكل ذلك ولا توكله                              |
| 977   | عبد الله بن عمر   | لا بأس أن يبتاع الرجل طعامًا إلى أجل معلوم                 |
| 1.7   | عبد الله بن عمر   | لا بأس بأن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة<br>ما لم تكن جنبًا |
| ۸۰۱   | عبد الله بن عباس  | لا بأس بها (ذبائح نصاري العرب)                             |
| 984   | عمر بن الخطاب     | لا تبع طعامًا ابتعته حتى تستوفيه                           |
| ۳۷۳   | عبد الله بن عمر   | لا تبكوا على موتاكم                                        |
| ٦٨١   | عبد الله بن عمر   | لا تبيت المبتوتة ولا المتوفى عنها إلَّا في بيت<br>زوجها    |
| 14    | عمر بن الخطاب     | لا تبيعوا الذهب بالذهب إلَّا مثلًا بمثل                    |
| ١٠٠٨  | عمر بن الخطاب     | لا تبيعوا الورق بالذهب، أحدهما غائبٌ والآخر<br>ناجزٌ       |
| ۳۸۲   | عبد الله بن عمر   | لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول                     |
| 7.1   | عبد الله بن عمر   | لا ترمى الجمار حتى تزول الشمس في الأيام<br>الثلاثة         |
| 1100  | عبد الله بن مسعود | لا تشترين من ماله شيئًا                                    |
| 1114  | عبد الله بن عمر   | لا تعترض فيما لا يعنيك، واعتزل عدوك،                       |
| 1150  |                   | واحذر خليلك                                                |
| 9∨    | أم المؤمنين عائشة | لا تعجلي حتى تري القصة البيضاء                             |
| ۸۱٦   | عبد الله بن عباس  | لا تعقل العاقلة عمدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا               |



| الرقم | الصحابي           | الأثر                                                   |
|-------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 1190  | عیسی ﷺ            | لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فتقسو قلوبكم            |
| ٧٣٤   | عمرو بن العاص     | لا تَلبِسوا علينا في ديننا                              |
| ٦١٥   | عبد الله بن عمر   | لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين              |
| 9371  | عبد الله بن عباس  | لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك                            |
| ٧٥٨   | عبد الله بن عمر   | لا رضاع إلَّا لمن أرضع في الصغر                         |
| 1.47  | عبد الله بن مسعود | لا سائبة في الإسلام                                     |
| 707   | زید بن ثابت       | لا صداق لها، ولها الميراث                               |
| 1.50  | زید بن ثابت       | لا يباع المدبر                                          |
| 7.4   | عمر بن الخطاب     | لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى وراء العقبة             |
| 991   | عمر بن الخطاب     | لا يبيعن في سوقنا أعجمي                                 |
| 0+0   | عبد الله بن عمر   | لا يحتجم المحرم إلَّا أن يضطر إليه ممَّا لا بد منه      |
| ٦٩٨   | زید بن ثابت       | لا يحل له حتى تنكح زوجًا غيره                           |
| 377   | عمر بن الخطاب     | لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت                   |
| 700   | عمر بن الخطاب     | لا يصلح لامرأة أن تنكح إلَّا بإذن وليها،<br>أو ذي الرأي |
| ٣٧٠   | عبد الله بن عمر   | لا يصلي الرجل على جنازة إلَّا وهو طاهر                  |
| ٤٧٦   | الضحاك بن قيس     | لا يصنع ذلك إلَّا من جهل أمر الله                       |
| 733   | عبد الله بن عمر   | لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر                    |
| 0.16  | diet e            | لا يطأ الرجل وليدة إلَّا وليدة إن شاء باعها،            |
| 9.7.8 | عبد الله بن عمر   | وإن شاء وهبها                                           |
| ٤٣٣   | عبد الله بن عمر   | لا يفرق قضاء رمضان                                      |
| 475   | عبد الله بن عمر   | لا يقطع الصلاة شيء                                      |



| الزقم     | الصحابي           | الأثر                                        |
|-----------|-------------------|----------------------------------------------|
| ٥٣١       | عبد الله بن عمر   | لا ينكح المحرم، ولا يخطب على نفسه            |
| ۷۱۲ ،۷۱٥  | أبو هريرة،        | لا ينكحها حتى تنكح زوجًا غيره                |
|           | وابن عباس         |                                              |
| ۷۱۲، ۲۱۷  | أبو هريرة،        | لا ينكحها حتى تنكح زوجًا غيره                |
|           | ابن عباس          | <b>3.</b> 100 C 0 1                          |
| ۸۹۰ _ ۸۹٤ | ابن عباس،         | لا يورث الإخوة مع الجد                       |
|           | أبو بكر           |                                              |
| 00        | جابر بن عبد الله  | لا، حتى يمس الشعر الماء                      |
| 777       | عبد الله بن عباس  | لا، اللقاح واحد                              |
| 7.7       | معاذ بن جبل       | لأن أذكر الله من بكرة إلى الليل              |
| ۲۸۹       | عمر بن الخطاب     | لأن أشهد صلاة الصبح أحب إلى من أن أقوم ليلة  |
| 050       | عبد الله بن عمر   | لأن أعتمر قبل الحج فأهدي أحب إلى من أن أعتمر |
| £7.£      | عبد الله بن عمر   | لبيك لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك،        |
| 212       |                   | والرغباء إليك                                |
| ۸۰        | أم المؤمنين عائشة | لتشد إزارها إلى أسفلها                       |
| ٥٠٧       | عثمان بن عفان     | لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي                 |
| 11        | سعد بن أبي وقاص   | لعلك مسست ذكرك. قم فتوضأ                     |
| 940       | أم المؤمنين عائشة | لغو اليمين قول الإنسان: لا والله، وبلى والله |
| ۲۳٤       | عمر بن الخطاب     | لقد احتلمتُ وما شعرتُ                        |
| ٧٢٣       | عبد الله بن عمر   | لكل مطلقة متعةً إلَّا التي تطلق وقد فرض لها  |
| V 11      | عبد الله بن عمر   | صداقٌ ولم تمس                                |
| 1.44      | عمر بن الخطاب     | لِمَ تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع          |



| الرقم    | الصحابي           | الأثر                                     |
|----------|-------------------|-------------------------------------------|
| ۸۵۰ ،۸٤٩ | عمر، وعلي         | لم يزيدا في القطع على قطع اليد اليمنى     |
|          | مر. رحي           | والرجل اليسري                             |
| ٧٧٥      | عبد الله بن عمر   | لم يكن يضحي عمَّا في بطن المرأة           |
| ٩٨٨      | عثمان             | لن أقربها حتى يفارقها زوجها               |
| ٦٥٨      | عبد الله بن مسعود | لها صداق مثلها من نسائها لا وكس ولا شطط   |
| 778      | علي بن أبي طالب   | لها صداقها بما استحل من فرجها             |
| 4.00     | 11 - 11           | اللهم كبرت سني، وضعفت قوتي، وانتشرت       |
| ٨٥٥      | عمر بن الخطاب     | رعيتي، فاقبضني                            |
| 177      | عمر بن الخطاب     | اللهم لا تلحق بآل عمر من ليس منهم         |
| ۸۲۲      | عمر بن الخطاب     | لو تمالاً عليه أهل صنعاء قتلتهم به        |
| 9.4      | عمر بن الخطاب     | لو رضيك الله أقرك. لو رضيك الله أقرك      |
| 1197     | عمر بن الخطاب     | لو علمت أن أحدًا أقوى على هذا الأمر مني   |
| 444      |                   | لو كنت معك حين أحرمت لأمرتك أن تهل        |
| ٤٧٥      |                   | بهما جميعًا                               |
|          | († • †)           | لو وضعت ما في بطنها وهو على سريره لم      |
| V+0      | عمر بن الخطاب     | يدفن بعدُ لحلَّتْ                         |
| ١٤٨      | عمر بن الخطاب     | ليت في فم الذي يقرأ خلف الإمام حجرًا      |
| V98      | عبد الله بن عمر   | ليس به بأس فكله (طعام البحر)              |
| 10       | عبد الله بن عباس  | ليس في مس الذكر وضوءٌ                     |
|          |                   | ليس لها صداقٌ، ولو كان لها صداقٌ لم يمسكه |
| 707      | عبد الله بن عمر   | ولم يظلمها                                |
| 77       | علي بن أبي طالب   | ما أبالي إياه مسست، أو أنفي، أو أذني      |



| الرقم     | الصحابي           | الأثر                                                   |
|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| ٣.٣       | عبد الله بن مسعود | ما أبالي لو أقيمت الصبح وأنا أوتر                       |
| 19        | علي بن أبي طالب   | ما أبالي مسسته أو طرف أنفي                              |
| 18        | عبد الله بن عباس  | ما أبالي مسسته أو مسست أنفي                             |
| ۳۱۲       | عبد الله بن مسعود | ما أجزأت ركعة واحدة قط                                  |
| ٣٠٧       | عمر بن الخطاب     | ما أحب أني تركت الوتر بثلاث وأن لي حمر النعم            |
| ००२       | عبد الله بن عمر   | ما استيسر من الهدي بعير أو بقرة                         |
| 000       | علي بن أبي طالب   | ما استيسر من الهدي شاة                                  |
| 119.      | أبو عامر          | ما أعرف شيئًا ممًّا كان عليه الناس إلَّا النداء بالصلاة |
| ١٠٠٤      | عمر بن الخطاب     | ما بال أقوام ينحلون أبناءهم نحلًا ثم يمسكونها           |
| 777       | عمر بن الخطاب     | ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعونهن فيخرجن             |
| 779       | عمر بن الخطاب     | ما بال رجال يعزلون عن ولائدهم؟! لا تأتيني وليدةً        |
| 70.       | عمار بن ياسر      | ما حرم الله تعالى من الحرائر شيئًا إلَّا وقد حرم        |
|           | مار بن ياسر       | من الإماء مثله                                          |
| ۲۸۷       | عبد الله بن مسعود | ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن                  |
| 1777      | أم المؤمنين عائشة | ما رأيت مثل ما رغبت هذه الأمة عنه من هذه الآية          |
| 777       | عبد الله بن عمر   | ما صلي على عمر إلَّا في المسجد                          |
| ۹۲۸ _ ۲۷۸ | عثمان، والخلفاء   | ما ضربَ عَبدًا فِي فِرْيَةٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ   |
| 1.79      | عبد الله بن عباس  | ما ظهر الغلول في قوم قط إلَّا ألقي في                   |
|           | عبد الله بن عباس  | قلوبهم الرعب                                            |
| ٦٨٣       | عمر بن الخطاب     | ما فعلت جاريتك                                          |
| ٥٠٨       | عبد الله بن عمر   | ما فوق الذقن من الرأس، فلا يخمره المحرم                 |
| ٩٨        | أم كلثوم بنت زيد  | ما كان النساء يصنعن هذا                                 |



| الرقم | الصحابي           | الأثر                                          |
|-------|-------------------|------------------------------------------------|
| V7.0  | ا الله الله الما  | ما كان في الحولين وإن كانت مصة واحدة           |
| V70   | عبد الله بن عباس  | فهي تحرم                                       |
| ۲۹۸   | أبو بكر الصديق    | ما لك في كتاب الله من شيء                      |
| 999   | أبو هريرة         | ما لي أراكم عنها معرضين                        |
| 441   | عبد الله بن عمر   | ما منعك أن تنصرف عن يمينك؟                     |
| ٥١٧   | عمر بن الخطاب     | ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟                  |
| 72    | عمار بن ياسر      | ما هو إلَّا بضعة منك                           |
| 173   | أم المؤمنين عائشة | ما يمنعك أن تدنو إلى أهلك تقبلها وتلاعبها      |
| ٥٣٧   | أبو هريرة         | مر به قوم محرمون فأفتاهم بأكله                 |
| 150   | عبد الله بن عمر   | المرأة الحائض التي تهل بحج أو بعمرة تهل بحجتها |
| ٦٢٥   | عبد الله بن عمر   | المرأة المحرمة إذا حلت لا تمتشط حتى تأخذ       |
| 914   | عمر بن الخطاب     | مروه فليوص لها                                 |
| 1+77  | عبد الله بن عمر   | المكاتب عبدٌ ما بقي عليه من مكاتبته شيءٌ       |
| ١٢٠٨  | عبد الله بن عمر   | المملوك وماله لسيده                            |
| ٤٨٥   | عمر بن الخطاب     | ممَّن ريح هذا الطيب                            |
|       | - ia              | من أحصر دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى         |
| 7117  | عبد الله بن عمر   | يطوف بالبيت                                    |
| 1.41  | عمر بن الخطاب     | من أحيا أرضًا ميتة فهي له                      |
| 1.07  | عمر بن الخطاب     | من أخذ ضالة فهو ضال                            |
| 710   | عبد الله بن عمر   | من أذن لعبده في أن ينكح فإنه لا يجوز           |
| ٦٨٢   |                   | لامرأته طلاق                                   |
| 277   | عبد الله بن عمر   | من استقاء وهو صائم فعليه القضاء                |



| الرقم | الصحابي                   | الأثر                                                             |
|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 37.1  | عبد الله بن عمر           | من أسلف سلفًا فلا يشترط إلَّا قضاءه                               |
| ٤١٨   | أبو هريرة                 | من أصبح جنبًا أفطر                                                |
| ٥٤٨   | عبد الله بن عمر           | من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو في ذي القعدة                     |
| ٥٠٣   | عبد الله بن عمر<br>أو عمر | من أهدى بدنة فضلت أو ماتت                                         |
| ٤٨٠   | عبد الله بن عباس          | من أهدى هديًا حرم عليه ما يحرم على الحاج                          |
| 9.47  | عمر بن الخطاب             | من باع عبدًا وله مالٌ، فماله للبائع إلَّا أن<br>يشترطه المبتاع    |
| 978   | زید بن ثابت               | من باع غلامًا بالبراءة فهو بريء من كل عيب                         |
| ٨     | أبو هريرة                 | من توضأ فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدًا<br>إلى الصلاة                  |
| 117.  | عمر بن عبد العزيز         | من جعل دينه غرضًا للخصومات أكثر التنقل                            |
| ٥٩٢   | عمر بن الخطاب             | من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر، ونحر هديًا<br>إن كان معه             |
| 170   | عبد الله بن عمر           | من صلى خلف إمام كفته قراءته                                       |
| ۱۳۲   | جابر بن عبد الله          | من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فلم<br>يصل إلَّا وراء الإمام |
| 707   | عبد الله بن عمر           | من صلى صلاة المغرب أو الصبح ثم أدركهما                            |
| ٥٥٨   | عمر بن الخطاب             | من ضفر فليحلق، ولا تشبهوا بالتلبيد                                |
| ٦١٦   | عبد الله بن عمر           | من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق                             |
| 197   | عمر بن الخطاب             | من فاته من حزبه شيء من الليل فقرأه                                |
| AYA   | عبد الله بن عمر           | من قال: والله، ثم قال: إن شاء الله، ثم لم يفعل                    |



| الرقم | الصحابي          | الأثر                                                     |
|-------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| 189   | زید بن ثابت      | من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له                             |
| ٤٠٩   | أبو هريرة        | من كان له مال لم يؤدِّ زكاته مُثِّل له                    |
| ٤٧٠   | عبد الله بن عباس | من لبي بالحج، أو قرن لبي حتى يرمي الجمرة                  |
| 1**0  | عثمان بن عفان    | من نحل ولدًا له صغيرًا لم يبلغ أن يحوز نحلته<br>فأعلن بها |
| 970   | علي بن أبي طالب  | من نذر الحج ماشيًا ثم عجز فليركب                          |
| 897   | عبد الله بن عمر  | من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلًا، ويشعرها، ثم يسوقها         |
| 707   | عبد الله بن عمر  | من نسي صلاة من صلاته فلم يذكرها إلَّا وهو<br>مع الإمام    |
| 7.0   | عبد الله بن عباس | من نسي من نسكه شيئًا أو ترك؛ فليهرق دمًا                  |
| ١٧٧   | عبد الله بن عمر  | من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه                            |
| 710   | عبد الله بن عمر  | من وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع<br>الفجر        |
| 1001  | عمر بن الخطاب    | من وهب هبة لصلة رحم، أو على وجه صدقة؛<br>فإنه لا يرجع     |
| 401   | عبد الله بن عمرو | الميت يقمص ويؤزر ويلف بالثوب الثالث                       |
| ٧٨    | عبد الله بن عمر  | نزل عبد الله بن عمر فتيمم صعيدًا طيبًا فمسح<br>وجهه       |
| ٥     | عبد الله بن زید  | نعم، فدعا بوضوء، فأفرغ على يديه، فغسل يديه مرتين          |
| Yov   | أبو أيوب         | نعم، صل معه، ومن فعل ذلك فله مثل سهم<br>جمع، أو: سهم جمع  |



| الرقم | الصحابي           | الأثر                                                     |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| 970   | أم المؤمنين عائشة | نعم، فليحكك وليشدد                                        |
| ٣٦٢   | أبو هريرة         | نهى أن يتبع بنار بعد موته أو بمجمرة                       |
| ۷۹۳   | علي بن أبي طالب   | نهي عن أكل الضب والضبع                                    |
| 990   | علي بن أبي طالب   | نهي عن بيع البعير بالبعيرين                               |
| 193   | عبد الله بن عمر   | الهدي ما قلد وأشعر، ووقف به بعرفة                         |
| ***   | عثمان بن عفان     | هذا شهر زكاتكم                                            |
| 750   | عمر بن الخطاب     | هذا نكاح السر، ولا نجيزه ولو كنت تقدمت                    |
|       | عمر بن العصاب     | فيه لرجمت                                                 |
| ٧٢٠   | عمر بن الخطاب     | هذه المتعة لو تقدمت فيها لرجمت                            |
| ٧٥٤   | عبد الله بن مسعود | هذه امرأةٌ حبس الله عليك ميراثها، فكله                    |
| ۳۸۰   | عثمان بن عفان     | هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة                       |
| 1.44  | عمر بن الخطاب     | هُلُ عَنْدُكُم مِن مَغْرِبَة خبر                          |
| ٧٤٨   | علي بن أبي طالب   | هو أحق بها حتى تغتسل من حيضتها الثالثة                    |
| ٤٠٨   | عبد الله بن عمر   | هو المال الذي لا تؤدى زكاته                               |
| ٦٦٨   | زید بن ثابت       | هو حرثك إن شئت أعطشته، وإن شئت سقيته                      |
| ٦٨٥   | عثمان بن عفان     | هي تطليقةٌ إلَّا أن تكون سميت شيئًا                       |
| ٦٨٨   | عمر بن الخطاب     | هي على ما بقي من طلاقها                                   |
| ٨٤٨   | أبو بكر الصديق    | وأبيك ما ليلك بليل سارق                                   |
| 1101  | أم المؤمنين عائشة | وأخبرتني أن أبا بكر كان يصبغ                              |
| ٧٧٠   | أم المؤمنين عائشة | وأخذت بذلك عائشة                                          |
| ۲۸۲   | عمر بن الخطاب     | والله إني لأظنني لو جمعت هؤلاء على قارئ<br>واحد لكان أمثل |



| الرقم    | الصحابي          | الأثر                                        |
|----------|------------------|----------------------------------------------|
| ٧٧       | - , tı e f       | والله يا بنية، ما من الناس أحب إليَّ غنى     |
| 1004     | أبو بكر الصديق   | بعدي منك                                     |
| 791      | عبد الله بن عمر  | وأي فصل أفضل من السلام                       |
| 711      | عبد الله بن عباس | الوتر كصلاة المغرب                           |
| 187      | سعد              | وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه جمرة     |
| ۸۰۰      | عمر بن الخطاب    | وددت أن عندي قفعة من جراد                    |
| ٧٠٢      | عثمان بن عفان    | ورَّث نساء ابن مكمل منه، كان طلق نساءه       |
| V 1      | عنمان بن عقان    | وهو مريضٌ                                    |
| ۸۱۰ ۵۸۰۹ | فاطمة الزهراء    | وزنت فاطمة بنت رسول الله ﷺ شعر حسن           |
|          |                  | وحسين، وزينب                                 |
| 1771     | عبد الله بن عمر  | وكان ابن عمر لا يقرأ مع الإمام               |
| 989      | عبد الله بن عباس | ولا أحسب كل شيء إلَّا مثل ذلك                |
| VVE      | عبد الله بن عمر  | وليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى إذا         |
|          | حبت الله بن حمر  | لم يحج                                       |
| 3711     | عبد الله بن عمر  | يا أبا بطن إنما نغدو لأجل السلام نسلم على    |
|          | ا الله الله الله | من لقينا                                     |
| ٥٧٥      | عمر بن الخطاب    | يا أمة الله اقعدي في بيتك                    |
| 77.      | عمر بن الخطاب    | يا أهل مكة ما شأن الناس يأتون شعثًا وأنتم    |
|          |                  | مدهنون                                       |
| ٤٧       | عمر بن الخطاب    | يا صاحب الحوض لا تخبرنا؛ فإنا نرد على السباع |
| ٤٧       | عمرو بن العاص    | يا صاحب الحوض هل يرد حوضك السباع             |
| ١٣٤      | أبو هريرة        | يا فارسي، اقرأ بها في نفسك                   |

| الرقم     | الصحابي           | الأثر                                             |
|-----------|-------------------|---------------------------------------------------|
| 1.79      | عبد الله بن رواحة | يا معشر اليهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله إليَّ |
| 170       | عبد الله بن عمر   | يتوخى أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته             |
| 1.        | عمر بن الخطاب     | يتوضأ بالماء وضوءًا لما تحت إزاره                 |
| ٨٤        | أم المؤمنين عائشة | يجتنب شعار الدم، وله ما سوى ذلك                   |
| ٥٣٧       | أبو هريرة         | يحدث عبد الله بن عمر                              |
| 070       | زید بن ثابت       | يحل بعمرة                                         |
| 370       | عمر بن الخطاب     | يحل بعمرة، وعليه الحج من قابل                     |
| 104       | عبد الله بن عمر   | يرفع يديه بحذاء أذنيه في أول تكبيرة افتتاح        |
| 177       |                   | الصلاة، ولم يرفعهما                               |
| ۸۹        | زید بن ثابت       | يغتسل (في الإكسال)                                |
| ٥١٠       | عبد الله بن عباس  | يغسل المحرم رأسه                                  |
| ٤٣٥ ، ٤٣٤ | ابن عباس،         | يفرق بينه، لا يفرق بينه (قضاء رمضان)              |
|           | وأبو هريرة        |                                                   |
| 336       | أم المؤمنين عائشة | يكفر ذلك ما يكفر اليمين                           |
| 147       | عبد الله بن عمر   | يكفيك قراءة الإمام                                |
| 1107      | عامر بن ربيعة     | ينظر بعضكم إلى عورة بعض                           |
| ٤٨٩       | عبد الله بن عمر   | يهدي في الحج بدنتين بدنتين، وفي العمرة            |
|           | J.2 0, 2. 3.      | بدنة بدنة                                         |
| ٧٢        | عبد الله بن عباس  | اليوم يوم بارد، فتوضأ                             |



#### ٤ ـ فهرس فتاوى التابعين ومن بعدهم

| رقمها | التابعي            | الفتوى                                      |
|-------|--------------------|---------------------------------------------|
| 1.74  | عبد الملك بن مروان | ابدأ بديون الناس فاقضها                     |
| 1.7.  | سعيد بن المسيب     | أتريد أن توفيهم من تلك الأرزاق التي ابتعت   |
| AYI   | سعيد بن المسيب     | إذا أصيبت السن فاسودت ففيها عقلها تامًّا    |
|       | .11                | إذا اضطررت إلى ركوب بدنتك فاركبها           |
| 0**   | عروة بن الزبير     | ركوبًا غير فادح                             |
| ٧٠٧   | سعيد بن المسيب     | إذا آلى الرجل من امرأته، ثم فاء قبل أن تمضي |
| 1.41  | سعيد بن المسيب     | إذا بلغ رأس مغزاته فهو له                   |
| ٧٣    | علقمة بن قيس       | إذا سافر لم يصلِّ الضحي، ولم يغتسل يوم      |
| ٧١    |                    | الجمعة                                      |
| 797   | سعيد بن المسيب     | إذا ملك الرجل امرأته أمرها فلم تفارقه وقرت  |
| ٩١    | زيد بن أسلم        | إذا نام أحدكم وهو مضطجع فليتوضأ             |
| VYE   | صفية بنت أبي عبيد  | اشتكت عينها وهي حادة على عبد الله بعد       |
| V12   | صفیه بنت ابی عبید  | وفاته، فلم تكتحل                            |
| ٥٤٠   | كعب الأحبار        | أقبل من الشام في ركب محرمين حتى إذا         |
| 524   | كعب الأحبار        | كانوا ببعض                                  |
| ٤٠١   | عمر بن عبد العزيز  | ألَّا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة       |
| 79    | إبراهيم النخعي     | إن اغتسلت فحسن، وإن تركت فليس عليك          |
| 1177  | سعيد بن المسيب     | إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده           |
| 097   |                    | إن الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين  |
|       | القاسم بن مُحَمَّد | وراجعين                                     |



| رقمها | التابعي              | الفتوى                                   |
|-------|----------------------|------------------------------------------|
| 180   | إبراهيم النخعي       | إن أول من قرأ خلف الإمام رجل اتهم        |
| 144   | القاسم بن مُحَمَّد   | إن تركت فقد تركه ناس يقتدى بهم           |
| 3771  | القاسم بن عبد الرحمن | أن تقول للمرأة وهي في عدتها من وفاة      |
| 1112  | العاسم بن عبد الرحمن | زوجها: إنك علي كريمة                     |
| 91.   | سعيد بن المسيب       | إن مات أبوهم وهو عبد لم يعتق فولاؤهم     |
|       | بيسيد بن ميسيب       | لموالي أمهم                              |
| ٤٦    | سليمان بن يسار       | انضح ما تحت ثوبك بالماء                  |
| 1184  | عمر بن عبد العزيز    | انظر ما كان من حديث رسول الله ﷺ أو سنة،  |
| 11674 | عبر بن عبد الحريو    | أو حديث عمر فاكتبه                       |
| 71    | إبراهيم النخعي       | إنما هو بضعة منك                         |
| ۳۰۲   | القاسم بن مُحَمَّد   | إني لأوتر بعد الفجر                      |
| ۳۹۸   | سعيد بن المسيب       | أو في الخيل صدقة؟                        |
| 957   | مُحَمَّد بن          | باع حائطًا له يقال له: الأفرق؛ بأربعة    |
| (2)   | عمرو بن حزم          | آلاف درهم                                |
| 177.  | سعيد بن المسيب       | الباقيات الصالحات قول العبد: الله أكبر،  |
|       | ستعيد بن احسيب       | وسبحان الله                              |
| 897   | سعيد بن المسيب       | البدن من الإبل، ومحل البدن البيت العتيق  |
| 90    | سعيد بن المسيب       | تغتسل من طهر إلى طهر                     |
| AT9   | عمر بن عبد العزيز    | جلد عبدًا في فرية ثمانين                 |
| ٥٠٤   | نافع                 | الحرام لا يصلح له أن ينتف من شعره شيئًا  |
| 008   | عمرة بنت             | دخلت عَمْرة مكة يوم التروية فطافت بالبيت |
| 552   | عبد الرحمن           | وبين الصفا                               |



| رقمها | النابعي            | الفتوى                                     |
|-------|--------------------|--------------------------------------------|
| ٧٩٨   | سعيد بن المسيب     | ذكاة ما في بطن الذبيحة في ذكاة أمه إذا كان |
| V 4// | سعید بن المسیب     | قد نبت شعره                                |
| Vo+   | سعيد بن المسيب     | الرجل أحق بامرأته حتى تغتسل من             |
|       | سعید بن احسیب      | حيضتها الثالثة                             |
| ٣٨    | سعيد بن المسيب     | رعف وهو يصلي                               |
| ۸۰۲   | نافع               | رميت طائرين بحجر وأنا بالجرف، فأصبتهما     |
| 213   | ابن شهاب           | صدقة الزيتون العشر                         |
| V07   | سعيد بن المسيب     | عدة المستحاضة سنةٌ                         |
| ٧٣٠   | سعيد بن المسيب     | على زوجها (كراء المسكن)                    |
| 947   | عطاء بن أبي رباح   | عليك هدي                                   |
| ۸۷۱   | ابن شهاب           | عليه نصف حد الحر (العبد في الخمر)          |
| ٧٣٧   | القاسم بن مُحَمَّد | فرأى الناس أنها تطليقة                     |
| ۸۱٤   | ti .               | في الشفتين الدية، فإذا قطعت السفلى ففيها   |
| 7/12  | سعيد بن المسيب     | ثلثا الدية                                 |
| ۸۲۸   | سلیمان بن یسار     | في الموضحة في الوجه إن لم تعب الوجه        |
| 717   | ستيمان بن يسار     | مثل ما في الموضحة                          |
| ۸۱۸   | سليمان بن يسار     | في دية الخطأ عشرون بنت مخاض                |
| 971   | مجاهد              | في كل شيء من الكفارة فيه إطعام المساكين    |
| ۸۲٥   | سعيد بن المسيب     | في كل نافذة في عضو من الأعضاء ثلث عقل      |
| ۸۱٦   | ابن شهاب           | قد مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئًا من   |
| ////  | ابن سهاب           | دية العمد                                  |
| 9.9   | أبان بن عثمان      | قضى أبان بن عثمان للجهنيين بولاء الموالي   |



| رقمها       | التابعي                     | الفتوى                                  |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| 476         | 11                          | قضى في امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها      |
| 37.4        | عبد الملك بن مروان          | على من استكرهها                         |
| 1.70        | سعيد بن المسيب              | قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض     |
| 1199        |                             | كان إبراهيم أول الناس ضيف الضيف،        |
| 1177        | سعيد بن المسيب              | وأول الناس اختتن                        |
| ٧٥١         | مُحَمَّد بن                 | كان من ما ما أوان ها شرَّ أَنْ الرُّ    |
| ¥51         | مُحَمَّد بن<br>یحیی بن حبان | كان عند جده امرأتان هاشميةٌ وأنصاريةٌ،  |
| 978         |                             | كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم      |
| 445         | سعيد بن المسيب              | بالشاة والشاتين                         |
| 988         | القاسم بن مُحَمَّد          | كان يبيع ويستثني منها                   |
| 27/1        |                             | كان يدخل مكة ليلًا وهو معتمر، فيطوف     |
| ٥٧١         | القاسم بن مُحَمَّد          | بالبيت، وبالصفا                         |
| 078         | < 11 .11 .1                 | كان يرى البيت يخلو بعد العصر وبعد       |
| 512         | أبو الزبير المكي            | الصبح، ما يطوف                          |
| <b>Y</b> 0. |                             | كان يصلي على ظهر راحلته يسجد حيث        |
| ۲٥٠         | عروة بن الزبير              | توجهت                                   |
| 954         | عمرة بنت                    | كانت تبيع ثمارها وتستثني منها           |
| (2)         | عبد الرحمن                  | كانك نبيع نمازها وتستني شها             |
| ۳۷۸         | سليمان بن يسار              | لا (زكاة المدين)                        |
| \$0\$       | ابن شهاب الزهري             | لا بأس بذلك (الرجل المعتكف يذهب لحاجته) |
| 1+71        | سعيد بن المسيب              | لا تبع إلَّا ما آويت إلى رحلك           |
| 177         | ار اه النخم                 | لا ترفع يديك في شيء من الصلاة بعد       |
| 111         | إبراهيم النخعي              | التكبيرة الأولى                         |



| رقمها       | التابعي                             | الفتوى                                                       |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| V99         | إبراهيم النخعي                      | لا تكون ذكاة نفس ذكاة نفسين                                  |
| ۸۲ _ ۸۱     | سالم بن عبد الله<br>وسليمان بن يسار | لا، حتى تغتسل                                                |
| 1.10        | سعيد بن المسيب                      | لا ربا إلَّا في ذهب أو فضة، أو ما يكال<br>أو يوزن ممًّا يؤكل |
| 970         | سعيد بن المسيب                      | لا ربا في الحيوان                                            |
| VV1         | سعيد بن المسيب                      | لا رضاعة إلَّا في المهد وإلَّا ما أنبت اللحم                 |
| 1.07        | مروان بن الحكم                      | لا والله إلَّا عند مقاطع الحقوق                              |
| 77.         | مسروق بن الأُجدع                    | لا يكون ميراثٌ حتى يكون قبله صداقٌ                           |
| 1.70 _ 1.78 | عروة،                               | لا، بل يسعون في كتابة أبيهم، ولا يوضع                        |
| 102110      | وسليمان بن يسار                     | عنهم لموت أبيهم                                              |
| 1.19        | سعيد بن المسيب                      | لا، ولكن يعطيه دينارًا ودرهمًا ويرد عليه البائع              |
| 188         | علقمة بن قيس                        | لأن أعض على جمرة أحب إليَّ من أن أقرأ                        |
| 777         | كعب                                 | لو كان يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه                   |
| 1.17        | سعيد بن المسيب                      | ليس برهان الخيل بأسٌ إذا أدخلوا فيها محللًا                  |
| 97          | عروة بن الزبير                      | ليس على المستحاضة أن تغتسل                                   |
| ١٦          | سعيد بن المسيب                      | ليس في مس الذكر وضوء                                         |
| 371         | إبراهيم النخعي                      | ما أدري لعله لم ير النبي ﷺ يصلي إلَّا ذلك اليوم              |
| ۷۸٦         | سعيد بن المسيب                      | ما ذبح به إذا بضع فلا بأس به إذا اضطررت إليه                 |
| 577         | عروة بن الزبير                      | ما رأيت أبي قط يحتجم إلَّا وهو صائم                          |
| ٧٦٣         | سعيد بن المسيب                      | ما كان في الحولين، وإن كانت قطرة                             |



| رقمها     | التابعي                 | الفتوى                                      |  |  |
|-----------|-------------------------|---------------------------------------------|--|--|
| ,,,,      | 11 1                    | المحصنات: هن ذوات الأزواج، وذلك أن          |  |  |
| 1771      | سعيد بن المسيب          | الله حرم الزنا                              |  |  |
| 779       | سعيد بن المسيب          | من أجمع على إقامة أربعة أيام فليتم الصلاة   |  |  |
| 1.54      | سعيد بن المسيب          | من أعتق وليدة عن دبر منه، فإن له أن يطأها   |  |  |
| 001       | سعيد بن المسيب          | من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو في         |  |  |
|           | <u> </u>                | ذي القعدة                                   |  |  |
| VE        | مجاهد                   | من اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل        |  |  |
|           | 33.00                   | الجمعة                                      |  |  |
| 107       | سعيد بن المسيب          | من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها            |  |  |
| 090       | القاسم بن مُحَمَّد      | من حيث تيسر (جمرة العقبة)                   |  |  |
| ٤٨٧       | سعيد بن المسيب          | من ساق بدنة تطوعًا، ثم عطبت فنحرها          |  |  |
| 2/14      | سعيد بن المسيب          | فليجعل قلادتها                              |  |  |
| 11.       | أبو بكر بن عبد الرحمن   | من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره       |  |  |
| 1114      | ابو بحر بن عبد الرحمن   | ليتعلم خيرًا                                |  |  |
| 135 _ 735 | القاسم، وعروة           | نعم، فارق امرأتك ثلاثًا وتزوج               |  |  |
| ١٨        | عطاء بن أبي رباح        | هذا والله قول ابن عباس                      |  |  |
| 777       | سعيد بن المسيب          | ولها مهرها بما استحل من فرجها               |  |  |
| ٤٠        | سالم بن عبد الله بن عمر | يدخل إصبعه في أنفه                          |  |  |
| YYA       | سالم بن عبد الله        | يقصر وإن تمادي به ذلك شهرًا                 |  |  |
| ٥٤        | عروة بن الزبير          | يمسح على الخفين على ظهورهما                 |  |  |
| 777       | سعيد بن المسيب          | ينهي أن تنكح المرأة على خالتها أو على عمتها |  |  |
| ٣٩        | سعيد بن المسيب          | يومئ برأسه إيماء في الصلاة                  |  |  |



### ٥ ـ فهرس الأحاديث والآثار التي أسندها الإمام مُحَمَّد عن غير مالك

| رقمها | الحديث أو الأثر                                           | الترقيم |
|-------|-----------------------------------------------------------|---------|
| ٧٩٢   | أتطعمينها ما لا تأكلين                                    | ١       |
| 777   | إذا دخل بها فرق بينهما ولم يجتمعا أبدًا، وأخذ صداقها،     | ۲       |
|       | فجعل في بيت المال                                         |         |
| V27   | أراه يا أمير المؤمنين أحق برجعتها ما لم تغتسل من          | ٣       |
|       | حيضتها الثالثة                                            |         |
| 77    | أفلا قطعته، ثم قال: وهل ذكرك إلَّا كسائر جسدك؟            | ٤       |
| 187   | أمَّ رسول الله ﷺ الناس في العصر. قال: فقرأ رجل خلفه،      | ٥       |
|       | فغمزه الذي يليه                                           |         |
| 788   | أن ابن عمر كان لا يزيد على المكتوبة في السفر على          | ٦       |
|       | ركعتين، لا يصلي قبلها ولا بعدها                           |         |
| ۱۲۸   | أنَّ ابن مسعود كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، ثم لا يعود | ٧       |
| ۳٤٧   | إن أبواب السماء تفتح في هذه الساعة، فأحب أن يصعد لي       | ٨       |
|       | فيها عمل صالح                                             |         |
| 79    | إن اغتسلت فحسن، وإن تركت فليس عليك                        | ٩       |
| 180   | إن أول من قرأ خلف الإمام رجل اتهم                         | ١٠      |
| 149   | إن تركت فقد تركه ناس يقتدى بهم، وإن قرأت فقد قرأ ناس      | 11      |
|       | یقتدی بهم                                                 |         |
| 317   | أن رسول الله ﷺ كان لا يسلم في ركعتي الوتر                 | ۱۲      |
| 187   | أن عبد الله بن مسعود كان لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر     | 14      |
|       | فيه، وما يخافت فيه في الأوليين                            |         |



| رقمها | الحديث أو الأثر                                             | الترقيم |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------|
| 47    | إن علمت أن منك بضعة نجسة فاقطعها                            | 18      |
| 177   | أنَّ عليًّا كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى التي يفتتح بها | 10      |
|       | الصلاة، ثم لا يرفعهما في شيء                                |         |
| 787   | أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجل وامرأتين في                 | 17      |
|       | النكاح والفرقة                                              |         |
| 94.   | أن عمر بن الخطاب أمر أن يكفر عن يمينه بنصف صاع لكل          | 1٧      |
|       | مسكين                                                       | ,       |
| ٧٠    | إن كان نجسًا فاقطعه                                         | 1/      |
| 154   | أنصت للقرآن؛ فإن في الصلاة شغلًا، وسيكفيك الإمام            | 19      |
| 181   | أنصت؛ فإن في الصلاة شغلًا، وسيكفيك ذلك الإمام               | ۲٠      |
| 79    | إنما هو بضعة منك                                            | 71      |
| 71    | إنما هو بضعة منك                                            | 77      |
| ۲۳    | إنما هو كمسه رأسه                                           | 74      |
| ۱۲۳   | أنه صلى مع رسول الله ﷺ، فرآه يرفع يديه إذا كبر، وإذا        | 78      |
|       | ركع، وإذا رفع                                               |         |
| 40    | إنَّه مثل أنفك                                              | ۲٥      |
| ۷۹۳   | أنَّه نهى عن أكل الضب والضبع                                | 77      |
| 77    | إني أحك جسدي وأنا في الصلاة فأمس ذكري؟ قال: إنما هو         | ۲۷      |
|       | بضعة منك                                                    |         |
| ۹۱۸   | إني أنزلت مال الله مني منزلة مال اليتيم؛ إذا احتجت أخذت     | YA      |
|       | منه، وإذا أيسرت رددته                                       |         |
| 717   | أهون ما يكون الوتر ثلاث ركعات                               | . 79    |



| رقمها | الحديث أو الأثر                                         | الترقيم |
|-------|---------------------------------------------------------|---------|
| २०१   | تستأذن الأبكار في أنفسهن ذات الأب وغير ذات الأب         | ۳.      |
| 1.71  | الجار أحق بصقبه                                         | ۳۱      |
| 78.   | الجمع بين الصلاتين في وقت واحد كبيرة من الكبائر         | ٣٢      |
| 177   | رأيت ابن عمر يرفع يديه بحذاء أذنيه في أول تكبيرة افتتاح | ٣٣      |
|       | الصلاة                                                  |         |
| 171   | رأيت علي بن أبي طالب رفع يديه في التكبيرة الأولى من     | 37      |
|       | الصلاة المكتوبة                                         |         |
| ٥٢٧   | رأيت عمر بن الخطاب يقرد بعيره بالسقيا وهو محرم،         | ٣٥      |
|       | فيجعله في طين                                           |         |
| ٧٥٠   | الرجل أحق بامرأته حتى تغتسل من حيضتها الثالثة           | 41      |
|       | (سعيد بن المسيب)                                        |         |
| V £ 9 | الرجل أحق بامرأته حتى تغتسل من حيضتها الثالثة           | ٣٧      |
|       | (أصحاب النبي ﷺ)                                         |         |
| ١٧    | رجل مس فرجه بعدما توضأ؟                                 | ٣٨      |
| 11+8  | رخص رسول الله ﷺ لأهل البيت القاصي في الكلب              | ٣٩      |
|       | يتخذونه                                                 |         |
| 441   | زادك الله حرصًا، ولا تعد                                | ٤٠      |
| 070   | سألت بعد ذلك زيد بن ثابت فقال مثل قول عمر               | ٤١      |
| 370   | سألت عمر بن الخطاب عن الذي يفوته الحج؟ فقال: يحل        | ٤٢      |
|       | بعمرة، وعليه الحج من قابل                               |         |
| 789   | صحبت ابن عمر من مكة إلى المدينة، فكان يصلي الصلاة       | ٤٣      |
|       | كلها على بعيره نحو المدينة، يومئ                        |         |



| رقمها | الحديث أو الأثر                                             | الترقيم |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------|
| 779   | الطلاق بالنساء، والعدة بهن                                  | ٤٤      |
| ٧٣٣   | عدة أم الولد ثلاث حيض                                       | ٤٥      |
| 744   | عمار بن ياسر أنه أغمي عليه أربع صلوات، ثم أفاق              | ٤٦      |
|       | فقضى صلاته                                                  |         |
| 919   | فإذا رأيتني قد حلفت على شيء، فأطعم عني عشرة مساكين          | ٤٧      |
|       | كل مسكين نصف صاع من بر                                      |         |
| Voo   | فأمره بأكل ميراثها                                          | ٤٨      |
| ٧٠٣   | في رجل طلق امرأته ثلاثًا وهو مريض: أن يورثها ما دامت        | ٤٩      |
|       | في عدتها، فإذا انقضت العدة                                  |         |
| 971   | في كل شيء من الكفارة فيه إطعام المساكين نصف صاع             | 0+      |
|       | لکل مسکین                                                   |         |
| 371   | قال إبراهيم: ما أدري لعله لم ير النبي عَلَيْ يصلي إلَّا ذلك | 01      |
|       | اليوم، فحفظ هذا منه                                         |         |
| 709   | قضيت والذي يحلف به بقضاء رسول الله ﷺ في بروع ابنة           | ۲٥      |
|       | واشق الأشجعية                                               |         |
| ۱۳۸   | كان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام                              | ٥٣      |
| 18+   | كان القاسم ممَّن لا يقرأ                                    | ٥٤      |
| ٧٥    | كان الناس عمال أنفسهم، فكانوا يروحون إلى الجمعة             | ٥٥      |
|       | بهيئتهم، فكان يقال لهم: لو اغتسلتم                          |         |
| 707   | كان أينما توجهت به راحلته صلى التطوع، فإذا أراد أن يوتر،    | ٥٦      |
|       | نزل فأوتر                                                   |         |
| ٦.    | كان رسول الله ﷺ يصيب من أهله، ثم ينام ولا يمس ماء، فإن      | ٥٧      |
|       | استيقظ من آخر الليل عاد                                     |         |



| رقمها | الحديث أو الأثر                                                  | الترقيم |
|-------|------------------------------------------------------------------|---------|
| ٣٠٧   | كان رسول الله ﷺ يصلي ما بين صلاة عشاء الآخرة إلى                 | ٥٨      |
|       | صلاة الفجر ثلاث عشرة ركعة                                        |         |
| 757   | كان عبد الله بن عمر يصلي التطوع على راحلته إيماء أينما           | ٥٩      |
|       | توجهت به                                                         |         |
| ٧٣    | كان علقمة بن قيس إذا سافر لم يصلِّ الضحى، ولم يغتسل              | ٦.      |
|       | يوم الجمعة                                                       |         |
| 701   | كان يصلي على راحلته حيث كان وجهه تطوعًا، يومئ إيماء،             | 17      |
|       | ويقرأ السجدة فيومئ                                               |         |
| 70.   | كان يصلي على ظهر راحلته يسجد حيث توجهت، ولا يضع                  | 75      |
|       | جبهته                                                            |         |
| 1117  | كتب إلى معاوية: بسم الله الرحمن الرحيم، لعبد الله معاوية         | ٦٣      |
|       | أمير المؤمنين من زيد بن ثابت                                     |         |
| ۱۷۳   | كنا إذا صلينا خلف رسول الله ﷺ قلنا: السلام على الله              | ٦٤      |
| ٧٤٧   | كنيف مملوء علمًا                                                 | ٦٥      |
| ١٢٢   | لا ترفع يديك في شيء من الصلاة بعد التكبيرة الأولى                | 77      |
| 1100  | لا تشترين من ماله شيئًا، ولا تستقرض من ماله شيئًا                | ٦٧      |
| 711   | لا تعقل العاقلة عمدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا، ولا ما جني المملوك | ٦٨      |
| ۱۸۷   | لا يؤمَّنَّ الناسَ أحدٌ بعدي جالسًا                              | 79      |
| 188   | لأن أعض على جمرة أحب إلي من أن أقرأ خلف الإمام                   | ٧٠      |
| ٦٥٨   | لها صداق مثلها من نسائها لا وكس ولا شطط                          | ٧١      |
| 377   | لها صداقها بما استحل من فرجها، وإذا انقضت عدتها من               | ٧٢      |
|       | الأول تزوجها الآخر إن شاء                                        |         |



| رقمها       | الحديث أو الأثر                                       | الترقيم |
|-------------|-------------------------------------------------------|---------|
| 181         | ليت في فم الذي يقرأ خلف الإمام حجرًا                  | ٧٣      |
| 10          | ليس في مس الذكر وضوء                                  | ٧٤      |
| 17          | ليس في مس الذكر وضوء                                  | ٧٥      |
| 77          | ما أبالي إياه مسست، أو أنفي، أو أذني                  | ٧٦      |
| 19          | ما أبالي مسسته أو طرف أنفي                            | . ٧٧    |
| 18          | ما أبالي مسسته أو مسست أنفي                           | ٧٨      |
| 717         | ما أجزأت ركعة واحدة قط                                | ٧٩      |
| ۳۰۸         | ما أحب أني تركت الوتر بثلاث، وأن لي حمر النعم         | ٨٠      |
| 78          | ما هو إلَّا بضعة منك، وإن لكفك لموضعًا غيره           | ۸۱      |
| <b>১</b> ٦٠ | من أحب منكم أن يستمتع بثيابه إلى الجحفة فليفعل        | ٨٢      |
| ٧٤          | من اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل الجمعة           | ۸۳      |
| ٦٨          | من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل       | ٨٤      |
|             | أفضل. (الحسن البصري)                                  |         |
| ٦٧          | من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل       | ٨٥      |
|             | أفضل. (أنس بن مالك)                                   |         |
| ٧٠          | من راح إلى الجمعة فليغتسل                             | ۲۸      |
| 140         | من صلى خلف إمام كفته قراءته                           | ۸٧      |
| 140         | من صلى خلف إمام، فإن قراءة الإمام له قراءة            | ٨٨      |
| 189         | من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له                         | ۸۹      |
| 970         | من نذر الحج ماشيًا، ثم عجز فليركب، وليحج، ولينحر بدنة | ۹.      |
| 997         | نهى عن بيع البعير بالبعيرين إلى أجل، والشاة بالشاتين  | 91      |
|             | إلى أجل                                               |         |



| رقمها | الحديث أو الأثر                                 | الترقيم |
|-------|-------------------------------------------------|---------|
| ١٨    | هذا ـ والله قول ابن عباس                        | 97      |
| Vot   | هذه امرأة حبس الله عليك ميراثها، فكله           | 94      |
| 14    | هل هو إلَّا بضعة من جسدك                        | 9.8     |
| VŁA   | هو أحق بها حتى تغتسل من حيضتها الثالثة          | 90      |
| 757   | وأنا أرى ذلك                                    | 97      |
| 4.4   | الوتر ثلاث كثلاث المغرب                         | 97      |
| ٣١٠   | الوتر ثلاث كصلاة المغرب                         | ٩٨      |
| 711   | الوتر كصلاة المغرب                              | 99      |
| 187   | وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه جمرة        | ١٠٠     |
| ٧١    | ولقد رأيت إبراهيم النخعي يأتي العيدين وما يغتسل | 1.1     |
| 141   | يكفيك قراءة الإمام                              | 1.7     |
| ٧٢    | اليوم يوم بارد، فتوضأ                           | 1.4     |



### ٦ ـ فهرس بلاغات الإمام مُحَمَّد

| الرقم | البرغ المناطقة المناط | الترقيم |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ٥٠٦   | احتجم وهو صائم محرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1       |
| 790   | أخذ الجزية من المجوس، دون نكاح نسائهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲       |
| ٧٤٠   | إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٣       |
| ٧١٠   | إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ<br>فَقَدْ بَانَتْ (عمر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٤       |
| ٧١١   | إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ<br>فَقَدْ بَانَتْ (عثمان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٥       |
| ٧١٢   | إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ<br>فَقَدْ بَانَتْ (ابن مسعود)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٦       |
| ۷۱۳   | إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ فَقَدْ بَانَتْ (زيد)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٧       |
| ۱۸٦   | إذا صلى الإمام جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٨       |
| 1     | ارفع رجلك عن مطية أخيك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٩       |
| 989   | أمًا الذي نهى عنه رسول الله ﷺ فهو الطعام أن يباع حتى يقبض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.      |
| ٤٧٨   | أمر القارن بطوافين وسعيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11      |
| 27    | أمر أن يغسل بول الجارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ١٢      |
| ٥٢٢   | أمر رسول الله ﷺ بقتل الوزغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14.     |
| 1104  | إن استغنى استعفف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18      |
| ۸۱٥   | إنَّ الشفتين سواء في العقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10      |
| ٥٧    | أَنَّ المسْحَ عَلَى العِمَامَةِ كَانَ فَتُرِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17      |



| الرقم | البلاغ                                                                                   | الترقيم |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.7   | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ هُوَ وَعَائِشَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَتَنَازَعَانِ | ۱۷      |
| , ,   | الغُسْلَ جَمِيعًا                                                                        | 1 4     |
| 9.1   | أنَّ ثابت بن الدحداح مات ولا وارث له                                                     | ۱۸      |
| 11/9  | إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس                                             | 19      |
| 7.11  | أنه كان يكبر في كل عيد تسعًا: خمسًا وأربعًا                                              | ۲٠      |
| 47.9  | بعث عمر زياد بن حدير وأنس بن مالك على عشور الكوفة                                        | ٠,      |
|       | والبصرة                                                                                  | 71      |
| 111   | بعث مع علي بن أبي طالب بهدي                                                              | 77      |
| 97.   | بيع الطعام إلى أجل                                                                       | 74      |
| 898   | الترخيص في نحر البدن حيث شاء                                                             | 78      |
| ٥٣٣   | تزوج ميمونة بنت الحارث وهو محرم                                                          | 70      |
| 198   | الجد أبٌ لا يرث الإخوة معه شيئًا (أبو بكر الصديق)                                        | 77      |
| 190   | الجد أبٌ لا يرث الإخوة معه شيئًا (عبد الله بن عباس)                                      | ۲۷      |
| 715   | جعل المحصر بالوجع كالمحصر بالعدو                                                         | YA      |
| ٤٠٢   | جعل في العسل العشر                                                                       | 79      |
| ۸۱۸   | دية الخطأ أخماسًا                                                                        | ٣٠      |
| ٥٦٤   | ذبح عنها بقرةً (أي: عن أم المؤمنين عائشة را الله الله الله الله الله الله الله ا         | ۳۱      |
| 907   | الذهب بالذهب مثلًا بمثل                                                                  | ٣٢      |
| ٤٠٠   | زكاة الخيل (النخعي)                                                                      | ٣٣      |
| 710   | الساعات التي نهي الرسول على عن الصلاة فيها                                               | ٣٤      |
| 070   | سؤال زيد بن ثابت عن الذي يفوته الحج                                                      | ٣٥      |
| 370   | سؤال عمر عن الذي يفوته الحج                                                              | ٣٦      |



| الرقم | لپارغ                                                                                                           | الترقيم |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 777   | صلى المغرب حين أخَّر الصلاة قبل أن يغيب الشفق                                                                   | ٣٧      |
| ۳۹٦   | ضرب عمر الجزية على أهل سواد الكوفة                                                                              | ٣٨      |
| ٦٨٠   | الطلاق بالنساء والعدة بهنَّ                                                                                     | ٣٩      |
| ٥٩٣   | طيبت رسولَ الله ﷺ بيدي هاتين بعدما حلق                                                                          | ٤٠      |
| ٧٣٥   | عدة أم الولد عدة حرة                                                                                            | ٤١      |
| ۸٥١   | عدم الزيادة في القطع على اليد اليمنى والرجل اليسرى (علي بن أبي طالب)                                            | ٤٢      |
| ٨٥٠   | عدم الزيادة في القطع على اليد اليمنى والرجل اليسرى<br>(عمر بن الخطاب)                                           | ٤٣      |
| 1.50  | عدم جواز بيع المدبر (زيد بن ثابت)                                                                               | ٤٤      |
| 1.51  | عدم جواز بيع المدبر (عبد الله بن عمر)                                                                           | ٤٥      |
| ٥٨٧   | عليكم بالسكينة (في المسيرين)                                                                                    | ٤٦      |
| ٥٨٥   | عليكم بالسكينة فإنَّ البرَّ                                                                                     | ٤٧      |
| ۹.,   | العمة والخالة إذا لم يكن ذو سهم ولا عصبة (ابن مسعود)                                                            | ٤٨      |
| ۸۹۹   | العمة والخالة إذا لم يكن ذو سهم ولا عصبة (علي بن أبي طالب)                                                      | ٤٩      |
| ۸۹۸   | العمة والخالة إذا لم يكن ذو سهم ولا عصبة (عمر بن الخطاب)                                                        | ٥٠      |
| 1108  | فسر هذه الآية: ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا<br>فَلْيَأْ كُلُ بِٱلْمَعُرُوفِ ﴾ | ٥١      |
| ۸۰۷   | في الأكل ممَّا أمسك الكلب المعلم ما لم يأكل                                                                     | ٥٢      |
| ٤٠٦   | في الركاز الخمس                                                                                                 | ٥٣      |
| ٣٠٠   | في صلاة الوتر في السفر على الأرض (عبد الله بن عمر)                                                              | ٥٤      |
| 799   | في صلاة الوتر في السفر على الأرض (عمر بن الخطاب)                                                                | 00      |



| الرقم      | البلاخ                                                              | الترقيم |
|------------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| ٧٨٩        | في كره أكل كل ذي ناب من السباع                                      | ٥٦      |
| ٧١٤        | الفيء: الجماع في الأربعة الأشهر                                     | ٥٧      |
| 1.10       | فيما يكال أو يوزن إذا بيع بمثله                                     | ٥٨      |
| ۸۳٥        | القسامة توجب العقل، ولا تشيط الدم                                   | ٥٩      |
| 795        | القضاء على ما قضت (عثمان بن عفان)                                   | ٦.      |
| 797        | القضاء على ما قضت (في المفوضة) (علي بن أبي طالب)                    | 71      |
| 9.4        | كان ابن شهاب يورث العمة والخالة                                     | 77      |
| ٣٢٠        | كان ابن عباس لا يرى في سورة الحج إلَّا سجدة واحدة                   | ۳۲      |
| AE9        | كان الذي سرق حلي أسماء أقطع اليد اليمنى                             | ٦٤      |
| 1.01       | كان القضاء الأول لا يقبل إلَّا شاهدان                               | ٦٥      |
| ١٧٤        | كان عبد الله بن مسعود يكره أن يزاد فيه (التشهد) حرف،<br>أو ينقص منه | 77      |
| ۸۱۱        | كانت في الجاهلية، وقد فعلت في أول الإسلام (العقيقة)                 | ٦٧      |
| 1.77       | كراء الأرض بالحنطة كيلًا معلومًا                                    | ٦٨      |
| 90.        | لا أحسب كل شيء لا مثل ذلك (أي: مثل الطعام)                          | 79      |
| 98.        | لا بأس ببيع الكفرَّى                                                | ٧٠      |
| <b>V99</b> | لا تكون ذكاة نفس ذكاة نفسين                                         | ۷۱      |
| ۱۰۳۸       | لا سائبة في الإسلام                                                 | ٧٢      |
| ۲۲۸        | لا يجب الحد والصداق                                                 | ٧٣      |
| 771        | لا يصلي على جنازة في المسجد (أبو هريرة)                             | ٧٤      |
| 77.        | لا يكون ميراث حتى يكون قبله صداق                                    | ٧٥      |



| الرقم | البلاغ                                            | الترقيم |
|-------|---------------------------------------------------|---------|
| 771   | اللهم لا تلحق بآل عمر من ليس منهم                 | ٧٦      |
| ۸۷۷   | ليس في التعريض جلد                                | ٧٧      |
| ۹۷۸   | ما لم يتفرقا عن منطق البيع                        | ٧٨      |
| ٤٧٠   | المعتمر يلبي حتى يستلم الركن                      | ٧٩      |
| £ £ Y | من أجمع على الصيام قبل نصف النهار فهو صائم        | ۸۰      |
| 978   | من باع غلامًا بالبراءة فهو بريء من كل عيب         | ۸۱      |
| 307   | من ذكر الفائتة وهو يصلي الحاضرة في آخر وقتها      | AY      |
| ٦٨٩   | من عادت إلى الزوج الأول بعد الدخول عادت على طلاق  | ۸۳      |
|       | جدید (ابن عباس)                                   |         |
| 79.   | من عادت إلى الزوج الأول بعد الدخول عادت على طلاق  | ٨٤      |
|       | جدید (ابن عمر)                                    |         |
| 977   | من نذر المشي إلى بيت الله وعجز                    | ٨٥      |
| १९१   | من نذر بدنة فحيث شاء إلَّا أن ينوي الحرم          | ۲۸      |
| 908   | من وجب له دين على إنسان إلى أجل (زيد بن ثابت)     | ٨٧      |
| 900   | من وجب له دين على إنسان إلى أجل (عبد الله بن عمر) | ٨٨      |
| 904   | من وجب له دين على إنسان إلى أجل (عمر بن الخطاب)   | ۸۹      |
| 719   | من وقف بعرفة فقد أدرك حجه                         | ٩.      |
| ۸۲۹   | الموضحة في الوجه والرأس سواء                      | 91      |
| ۸۹۳   | ميراث الجد مع الإخوة (زيد بن ثابت)                | 44      |
| 749   | نكاح الأربع الأول جائز، ونكاح من بقي منهنَّ باطل  | 94      |
| 997   | نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة                 | 98      |



| الرقم | البلاغ                                                         | الترتيم |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------|
| 771   | هذه العمرة لدخولنا مكة                                         | 90      |
| ٦٧٠   | وطئ جارية له، فجاءت بولد فنفاه (زيد بن ثابت)                   | ٩٦      |
| 1.47  | الولاء لمن أعتق                                                | ٩٧      |
| AEV   | اليد لا تقطع دون عشرة دراهم (ابن مسعود)                        | ٩٨      |
| ٨٤٣   | اليد لا تقطع دون عشرة دراهم (النبي ﷺ)                          | 99      |
| AEO   | اليد لا تقطع دون عشرة دراهم (عثمان)                            | 1       |
| Λέξ   | اليد لا تقطع دون عشرة دراهم (عمر)                              | 1+1     |
| ٨٤٦   | اليد لا تقطع دون عشرة دراهم (علي)                              | 1.4     |
| 74.   | يقصر المسافر حتى يجمع على إقامة خمس عشرة ليلة (ابن عمر)        | 1.4     |
| 777   | يقصر المسافر حتى يجمع على إقامة خمس عشرة ليلة (سعيد بن المسيب) | 1+8     |
| 7371  | يقصر المسافر حتى يجمع على إقامة خمس عشرة ليلة (سعيد بن جبير)   | 1.0     |
| 1.0.  | اليمين والشاهد                                                 | 1+7     |



## ٧ ـ فهرس المسائل الأصولية

| رقم الحديث      | المسألة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                 | الحقيقة والمجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| ۸۳٤ _ ۱۹۹       | المجاز بالحذف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| Y•V             | التعبير بالمجاز، حيث استعمل اللَّفظ في غير ما وُضع له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| ۲۱۳             | إذا دار اللَّفظُ بين الحقيقة والمجاز فالحقيقةُ أولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| <b></b>         | إذا امتنع المعنى الحقيقي حُملَ اللفظُ على المعنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| ٣٢٢             | المجازي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| ٤٩              | الأخذ بأول اللفظ أم بآخره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|                 | the state of the s |  |  |
| 777 _ V+ _ 9    | ليس كلُّ أمرٍ للوجوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 773             | الأمر للتخيير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 64/1            | الأمر بالأمرِ بالشَّيءِ لا يكونُ أمرًا بذلك الشَّيء إلَّا أنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| £V1             | ينصَّ الآمر على ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|                 | مفهوم المخالفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 9.40            | الأخذ بمفهوم المخالفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 197             | إذا جاء الكلام جوابًا لسائل، فليس له مفهوم مخالفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| العام والخاص    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 1101            | حكمه على واحد كحكمه على الجماعة إن اتحدت الحال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 941             | شرط صحة الاستثناء الاتصال بالكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| ۹۰۵ _ ۸٤٠ _ ۸٣٨ | تخصيص القرآن بالسنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |



| رقم الحديث      | المسألة                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
|                 | المطلق والمقيد                                          |
| 373             | الأخذ بالمطلق ما لم يقيد                                |
| 11/1 _ 110/     | تقييد المطلق في زمن النبوة                              |
| ۸ _ ۱ غ         | الأخذ بالمُقيَّد                                        |
| YZA             | التقييدُ بالحال                                         |
|                 | كتاب السُّنَّة                                          |
| 317 _ 171 _ 171 | قبول خبر الآحاد، والاحتجاج به                           |
| 1-17 _ 27       | حديثُ الآحاد مقدَّمٌ على القياس                         |
| 173 _ 133       | أنَّ النبيَّ حكمَـُهُ حكمُ الأمَّة ما لم تأتِ قرينة على |
| 221 _ 211       | تخصيصه بالفعل                                           |
|                 |                                                         |
| ٤٤٩             | نسخ السُّنَّة بالقرآن                                   |
| _ 777 _ 147     | ;: tı ;: 4 tı · ·                                       |
| 1. VA - VA      | نسخ السُّنَّة بالسنَّة                                  |
| 1777 _ 1177     | ما نُسخَ لفظُه وبقي حكمُه                               |
| VYA             | نسخ الأمر قبل الفعل                                     |
|                 | الإجماع                                                 |
| ٣٥              | الإجماع بعد الخلاف                                      |
| ٣٨٤             | الإجماع السكوتي حجة ظنية                                |

| رقم الحديث      | المسألة                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------|
|                 | القياس                                          |
| 089             | القول بالرأي والقياس                            |
| - VTX - YT - IT | i f 1 f i   1                                   |
| 1.77 _ 90.      | استعمال القياس                                  |
| _ 17 _ 780 _    | . 11 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1                    |
| ۰۱۶ _ ۳۳۷       | استعمال القياس في العبادات والرخص               |
| V7A _ VAA       | استعمال القياس في الحدود                        |
| 931             | استعمال القياس في الكفارات                      |
| N14 _ N17       | استعمال القياس في الديات                        |
| ٧٧٠             | الخارج عن القياس لا يقاس عليه                   |
|                 | الاجتهاد                                        |
| 1.17            | لا اجتهاد مع النص                               |
| <b>{</b>        | أنَّ المجتهد قد يصيب وقد يخطئ                   |
| ۹۰۳ _ ٦٦٤       | للمجتهد أن يرجعَ عن اجتهاده إن بانَ له خطؤُه أو |
| 141 = 112       | رجحانُ غيره                                     |
| VIO _ IPO _ 7PO | سد الذرائع                                      |
| 1.77            | العُرفُ مُحَكَّمٌ                               |
| 1710            | الأصل في الأشياء الإباحة                        |



### ٨ ـ فهرس المسائل التي خالف فيها الإمامُ مُحَمَّد الإمامَ أبا حنيفة

| الرقم                                 | المسألة                                                | ے  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|
| ١                                     | وقت دخول العصر                                         | ١  |
| 101                                   | تأمين الإمام                                           | ۲  |
| ۱۸۷                                   | صلاة القائم خلف القاعد                                 | ٣  |
| 199                                   | كيفية صلاة الليل                                       | ٤  |
| ۲۰۸                                   | بول ما يؤكل لحمه                                       | ٥  |
| 788                                   | صلاة الاستسقاء                                         | 7  |
| ٣٥٥                                   | نجاسة غسالة الميت                                      | ٧  |
| 444                                   | نصاب زكاة الزروع                                       | ٨  |
| 499                                   | الزكاة في الخيل السائمة                                | ٩  |
| ٤٠١                                   | نصاب العسل في الزكاة                                   | ١٠ |
| 213                                   | نصاب الزيتون في الزكاة                                 | 11 |
| ٤٨٤                                   | الإشعار للبدن                                          | ١٢ |
| <b>ጀ</b> ለ٦                           | التطيب عند الإحرام                                     | ۱۳ |
| ०९२                                   | الكفارة في تأخير رمي الجمار                            | ١٤ |
| 7.0                                   | الكفارة لمن حلق قبل الذبح في الحج                      | 10 |
| 749                                   | من أسلم وعنده أكثر من أربع زوجات                       | 71 |
| 700                                   | النكاح بغير ولي                                        | ١٧ |
| ٦٨٨                                   | المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين فتتزوج زوجًا ثم | ١٨ |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | تعود للأول                                             |    |



| الرقم | البسألة                                  | ت  |
|-------|------------------------------------------|----|
| VVI   | مدة الرضاع المحرِّم في الصغر             | 19 |
| VVE   | الجذع من الضأن في الهدي والأضحية         | ۲٠ |
| ٧٩٨   | ذكاة الجنين ذكاة أمه                     | ۲۱ |
| ۸۹٥   | توريث الإخوة مع الجد                     | 77 |
| 987   | بيع التمر بالرطب                         | 77 |
| 900   | عدم جواز بيع العقار والدور قبل القبض     | 75 |
| 979   | الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري | 40 |
| 99.   | عهدة الثلاث والسَّنَة                    | 77 |
| 1.47  | أجرة الأرض بالشطر ونحوه (المخابرة)       | ** |
| 1.4.  | إحياء الموات بغير إذن الإمام             | ۲۸ |
| 1.5.  | من أعتق شقصًا في مملوك                   | 79 |

# ٩ ـ فهرس المسائل التي خالف فيها الإمام مُحَمَّد الإمام مالكًا

| الرقم | المسألة                                               | ت  |
|-------|-------------------------------------------------------|----|
| 17    | نقض الوضوء من مس الذكر.                               | ١  |
| ٤٠    | الوضوء من الرعاف.                                     | ۲  |
| ٤٥    | غسل موضع النجاسة فقط في خروج المذي.                   | ٣  |
| ٤٧    | التفريق بين الماء القليل والكثير.                     | ٤  |
| ٥٤    | مدة المسح على الخفين للمقيم.                          | 0  |
| ۸۲    | متى يحل وطء الحائض إذا طهرت؟.                         | ٦  |
| 1.4   | محلُّ زيادةِ: الصلاةُ خيرٌ من النَّومِ؛ في الأذان.    | ٧  |
| 111   | صلاة ركعتي الفجر إذا دخل في المسجد وقد أُقيمت الصلاة. | ٨  |
| 111   | صلاة سنة الفجر عند إقامة الصلاة.                      | ٩  |
| 117   | القيام عند الإقامة.                                   | ١٠ |
| 171   | رفع اليدين في الصلاة فيما سوى تكبيرة الإحرام.         | 11 |
| 174   | القراءة خلف الإمام.                                   | 17 |
| ١٥٨   | الجهر بآمين للإمام والمأموم.                          | 14 |
| 170   | متى يسجد للسهو.                                       | ١٤ |
| ١٦٥   | الشك في عدد الركعات في الصلاة كثيرًا كان أو قليلًا.   | 10 |
| ١٧٢   | صيغة التشهد المفضلة.                                  | ١٦ |
| ۱۸۰   | التورك في كل جلوس.                                    | ۱۷ |
| 14.   | التورك في التشهد الأخير.                              | ١٨ |



| الرقم | المسألة                                                      | ت  |
|-------|--------------------------------------------------------------|----|
| 7     | البناء لمن سبقه الحدث.                                       | 19 |
| 717   | الصلاة عند الزوال.                                           | ۲. |
| 418   | من نام عن صلاة أو نسيها هل يقضيها في وقت الكراهة إذا ذكرها؟. | 71 |
| 779   | المدة التي يقصر فيها المسافر.                                | 77 |
| 747   | كيفية الجمع بين الصلاتين في السفر.                           | 74 |
| 7779  | جمع الصلاتين في المطر.                                       | 75 |
| 757   | صلاة الوتر على الراحلة.                                      | 40 |
| Yov   | هل يعد الفجر والعصر إذا صلاهما؟.                             | 77 |
| 777   | هل تجب الجمعة على أهل القرى المجاورة للمصر؟.                 | ۲٧ |
| 777   | التنفل قبل العيد.                                            | ۲۸ |
| ۲۸۰   | التكبيرات في صلاة العيد.                                     | 79 |
| ۲۸۸   | القنوت في الفجر.                                             | ٣. |
| 791   | الفصل بين الصلاتين.                                          | ۳۱ |
| 790   | الفصل في الوتر بالسلام.                                      | ٣٢ |
| APY   | الوتر على الراحلة.                                           | ٣٣ |
| 4.7   | وصل ثلاث الوتر.                                              | ٣٤ |
| 710   | السجود في الانشقاق.                                          | ٣٥ |
| 717   | السجود في النجم.                                             | 47 |
| 441   | كراهة استقبال بيت المقدس عند الغائط.                         | ٣٧ |



| الرقم | المسألة                                       | ری |
|-------|-----------------------------------------------|----|
| ۳۲۸   | المغمى عليه هل يقضي الصلاة إذا فاتنه؟.        | ٣٨ |
| ٣٣٣   | صلاة من أخطأ في القِبلة.                      | 49 |
| ۲۳٤   | إعادة الصلاة على من صلى خلف من نسي أنَّه جنب. | ٤٠ |
| 444   | بطلان الصلاة بمحاذاة المرأة أو التأخر عنها.   | ٤١ |
| ٣٤٠   | كيفية صلاة الخوف.                             | 23 |
| 781   | وضع اليدين في الصلاة.                         | 24 |
| 788   | تحويل الرداء لغير الإمام في الاستسقاء.        | ٤٤ |
| 757   | عدد النفل قبل الظهر.                          | ٤٥ |
| 700   | الغُسل من غَسل الميت.                         | 23 |
| 700   | نجاسة غسالة الميت.                            | ٤٧ |
| 770   | السلام في صلاة الجنازة.                       | ٤٨ |
| ۳۸۷   | الزكاة في الحلي المباح.                       | ٤٩ |
| ۳۸۷   | الزكاة في مال الصبي.                          | ٥٠ |
| ۳۸۸   | ما يؤخذ من أهل الذمة.                         | ٥١ |
| ٣٩٦   | أخذ الإبل في الجزية.                          | 70 |
| ٤٠٤   | الزكاة في العسل.                              | ۳٥ |
| ٤٠٦   | الخمس في المعادن.                             | ٥٤ |
| 213   | صدقة الزيتون وزيته.                           | 00 |
| 217   | كفارة من أفطر عمدًا في رمضان.                 | ٥٦ |
| 173   | القُبلة للصائم.                               | ٥٧ |



| الرقم       | المسئلة                                                 | ت  |
|-------------|---------------------------------------------------------|----|
| 252         | صوم الحاج يوم عرفة.                                     | ٥٨ |
| <b>£</b> £0 | صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي أو لم يصم قبل النحر. | ०९ |
| ११७         | تبييت النية في الصوم.                                   | ٦. |
| १०९         | الإحرام من الجحفة لأهل المدينة.                         | 17 |
| 279         | وقت قطع التلبية للحاج.                                  | 77 |
| 879         | وقت قطع التلبية للمعتمر.                                | 77 |
| ٤٧٧         | الأفضل في الإهلال.                                      | 78 |
| ٤٧٧         | طوافان وسعيان على الحاج القارن.                         | ٦٥ |
| ٥٠٣         | من ركب البدنة ونقصت هل عليه الضمان؟.                    | 77 |
| 0+0         | الحجامة للمحرم.                                         | ٦٧ |
| ٥١٢         | غسل المحرم رأسه.                                        | ٦٨ |
| ٥٢٣         | ليس على من فاته الحج الهدي.                             | ٦٩ |
| ٥٢٦         | تقريد البعير للمحرم.                                    | ٧٠ |
| ٥٣٢         | جواز نكاح المحرم.                                       | ٧١ |
| 087         | أكل صيد الحلال للمحرم.                                  | ٧٢ |
| ٥٤٢         | جزاء من قتل الجراد وهو محرم.                            | ٧٣ |
| ۳٤٥         | ما يجب على من قتل جرادة.                                | ٧٤ |
| ۳۲٥         | نقض العمرة.                                             | ٧٥ |
| ٥٨١         | الحج عن الغير.                                          | ٧٦ |
| 09+         | الإقامة عند الجمع بين الصلاتين في مزدلفة.               | ٧٧ |



| الرقم | السألة                                           | ت     |
|-------|--------------------------------------------------|-------|
| 094   | جواز الطيب للحاج بعد رمي الجمرة يوم النحر.       | ٧٨    |
| 7.4   | الكفارة على من ترك المبيت بمنى.                  | ٧٩    |
| 715   | من أحصر بغير العدو، هل يحل دون مكة؟.             | ۸٠    |
| 719   | من جامع قبل طواف الإفاضة وبعد الوقوف في عرفة.    | ۸۱    |
| 778   | حكم طواف الصدر.                                  | ۸۲    |
| 741   | من دخل مكة بغير إحرام ماذا عليه؟.                | ۸۳    |
| 777   | التسبيع لمن تزوج على امرأته.                     | ٨٤    |
| ٦٣٢   | التثليث لمن تزوج ثيبًا على امرأته.               | ۸٥    |
| 744   | أقل المهر عشرة دراهم.                            | ٨٦    |
| ٦٣٧   | تزويج الأب البكر بغير إذنها.                     | ۸٧    |
| 749   | وجوب الصداق كاملًا بالخلوة.                      | - ۸.۸ |
| 787   | تزوج خامسة بعد طلاق الرابعة وقبل انقضاء العدة.   | ۸٩    |
| 754   | حكم نكاح الشغار.                                 | ۹٠    |
| ٦٤٤   | تعريف نكاح السر.                                 | 91    |
| ٦٤٥   | النكاح بشهادة رجل وامرأتين.                      | 97    |
| 705   | استئذان البكر في النكاح.                         | ٩٣    |
| 707   | من توفي عن امرأة ولم يسم صداقها.                 | 98    |
| 771   | التحريم المؤبد لمن نكح امرأة في عدتها.           | 90    |
| 778   | من تزوَّج امرأة في عدتها، هل يجوز له نكاحها بعد. | 97    |
| 771   | إلحاق ولد الأمة بالسيد إن أقر بالوطء.            | ٩٧    |



| الرقم | المسألة                                       | ت   |
|-------|-----------------------------------------------|-----|
| ٦٧٨   | الطلاق بالنساء والعدة بهن.                    | 9.4 |
| ٦٨١   | خروج المبتوتة من بيتها نهارًا.                | 99  |
| 791   | طلاق المملكة أمرها.                           | 1   |
| 799   | الأمة تعتق فيمسها زوجها، هل يكون لها الخيار؟. | 1.1 |
| ٧٠٠   | الأمة إذا عتقت ولم تعلم أنَّ لها الخيار.      | 1.7 |
| ٧٠٢   | ميراث من طلقها زوجها وهو مريض.                | 1.4 |
| ۷۱٤   | انقضاء مدة الإيلاء قبل أن يفيء.               | 1.8 |
| V17   | الطلاق ثلاثًا مفرَّقًا لغير المدخول بها.      | 1.0 |
| ٧٢٠   | المرأة تهب يومها، هل لها الرجوع؟              | 1.7 |
| ٧٢٣   | وجوب متعة المطلقة قبل الدخول.                 | ۱۰۷ |
| ٧٣٤   | عدة أم الولد حيضة.                            | ۱۰۸ |
| ٧٣٦   | الخلية والبرية ثلاث تطليقات.                  | 1.9 |
| ٧٣٨   | المرأة تسلم قبل زوجها، متى يفسخ عقدها؟.       | 11. |
| ٧٤٥   | معنى القَرء.                                  | 111 |
| ٧٥٥   | عدة المطلقة التي انقطع حيضها.                 | 117 |
| ٧٥٦   | عدة المستحاضة                                 | 114 |
| ۷۸۱   | وقت ذبح الأضحية لأهل البادية.                 | 118 |
| ٧٨٩   | أكل لحم السباع.                               | 110 |
| ٧٨٩   | أكل كل ذي ناب من الطير.                       | 117 |
| ٧٩١   | أكل الضب.                                     | 117 |



| الرقم | المسألة                                               | ت     |
|-------|-------------------------------------------------------|-------|
| ٧٩٤   | حكم أكل السمك الطافي.                                 | 114   |
| ۸۱۱   | العقيقة منسوخة.                                       | 119   |
| ۸۱۸   | دية الخطأ.                                            | 17.   |
| ٨٣٤   | استحقاق القود بالقسامة.                               | 171   |
| ۸۳۷   | المقدار الذي يجب به قطع اليد في السرقة (ثمن المجن).   | 177   |
| ۸٥١   | عدم الزيادة على قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى للسارق. | . 174 |
| ٨٥٦   | الأمة والنصرانية واليهودية لا يُحَصِّنَ المسلم.       | 371   |
| ۸٦٣   | عدد مرات الإقرار بالزنا.                              | 170   |
| ٥٢٨   | وجوب الحد والصداق على المغتصب.                        | 177   |
| ۸۷٦   | درء الحد في التعريض.                                  | 177   |
| 9.4   | توريث ذوي الأرحام.                                    | ١٢٨   |
| 9.7   | الكفر ملة واحدة في الإرث.                             | 179   |
| 917   | مقدار كفارة اليمين.                                   | ۱۳۰   |
| 974   | من قال: عليَّ مشي إلى بيت الله.                       | ۱۳۱   |
| 378   | من نذر المشي إلى بيت الله ثم عجز.                     | ۱۳۲   |
| 94.   | لا كفارة في نذر المعصية.                              | ۱۳۳   |
| 974   | الكفارة على من قال: مالي في رتاج الكعبة.              | ١٣٤   |
| 981   | بيع الطعام وغيره قبل قبضه.                            | 140   |
| 907   | بيع الشعير بالحنطة.                                   | 177   |
| 971   | النهي عن تلقي الركبان مطلقًا.                         | ۱۳۷   |



| الرقم | المسألة                                            | ت    |
|-------|----------------------------------------------------|------|
| 978   | بيع البراءة.                                       | ۱۳۸  |
| ٩٨٠   | صاحب المتاع أحقُّ به من الغرماء.                   | 149  |
| 99.   | عهدة الثلاث والسنة.                                | 18+  |
| 997   | بيع البعير بالبعيرين نسيئة.                        | 181  |
| 11    | الرجوع في الهبة لذي رحم على وجه الثواب.            | 127  |
| 11    | الرجوع في الهبة لغير ذي رحم محرم إذا زادت أو نقصت. | 154  |
| 10    | النحلة للولد، متى يصح قبضها.                       | 188  |
| 1**0  | رجوع الوالد في نحلة ولده الصغير بعد الإشهاد عليها. | 120  |
| 17    | العمري إذا لم يقل: هي لك ولعقبك.                   | 127  |
| 1.10  | الربا في غير المأكولات من المكيلات والموزونات.     | 184  |
| 1.77  | كراء الأرض بالحنطة.                                | 18.4 |
| 1.71  | إذن الإمام في إحياء الموات.                        | 189  |
| 1.40  | منع نقع البئر للزرع.                               | 10+  |
| 1.47  | الإعتاق سائبة.                                     | 101  |
| 1.49  | السعاية على العبد المشترك المعتق.                  | 107  |
| 1.0.  | اليمين مع الشاهد.                                  | 104  |
| 1.00  | عدم جواز أخذ لقطة الإبل.                           | 108  |
| 1.07  | عدم التفريق بين اللقطة القليلة والكثيرة.           | 100  |
| 1.71  | شفعة الجار.                                        | 107  |
| 1.    | النفل من الخمس لأهل الحاجة.                        | 107  |



| الرقم | المسألة                                  | ٿ   |
|-------|------------------------------------------|-----|
| 1.11  | الرجل يعطى الشيء في سبيل الله.           | 101 |
| 1.44  | استتابة المرتد.                          | 109 |
| 1.4.  | الغرامة على من أكل محتاجًا من حائط غيره. | 17. |
| 1.48  | كراهية رقى أهل الكتاب.                   | 171 |
| 11    | إجابة الدعوة.                            | 177 |
| 1118  | الجرس في العير.                          | ۳۲۲ |
| 1119  | وصل الشعر بالصوف.                        | 178 |
| 1104  | أكل والي اليتيم الفقير من مال اليتيم.    | ٥٢١ |
| 1714  | الصلاة الوسطى.                           | 177 |
| 1777  | مدة تأخير العصر.                         | 177 |



## ١٠ ـ فهرس المصادر والمراجع

- 1 ـ الإبانة في اللغة العربية، المؤلف: سَلَمة بن مُسْلِم العَوْتبي الصَّحاري، المحقق: د. عبد الكريم خليفة وآخرون، الناشر: وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط ـ سلطنة عُمان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.
- ٢ \_ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، المؤلف: أحمد بن مُحَمَّد بن عبد الغني الدمياطي، دار النشر: دار الكتب العلمية \_ لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٩هـ \_ ١٩٩٨م.
- ٣\_ الآثار، المؤلف: الإمام مُحَمَّد بن الحسن الشيباني، المحقق: مولانا حافظ رياض أحمد، طبعة دار الحديث، ملتان \_ باكستان.
- ٤ الآثار، المؤلف: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (المتوفى: ١٨٢هـ)، المحقق: أبو الوفاء الأفغاني، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت.
- \_ آداب الشافعي ومناقبه، المؤلف: أبو مُحَمَّد ابن أبي حاتم الرازي (المتوفى: ٣٢٧هـ)، تحقيق: عبد الغني عبد الخالق، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت \_ لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤هـ \_ ٢٠٠٣م.
- 7 الأحاديث التي خولف فيها مالك، المؤلف: علي بن عمر الدارقطني، الناشر: مكتبة الرشد الرياض، تحقيق: رضا بن خالد الجزائري، سنة ١٤١٨هـ.
- ٧ \_ إحكام الفصول في أحكام الأصول، المؤلف: أبو الوليد الباجي (المتوفى: ٤٧٤هـ)، تحقيق: عبد المجيد التركي، طبعة دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانية، ١٤١٥هـ.



- ٨ أحكام القرآن، المؤلف: أحمد بن علي الجصاص الحنفي، الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت، تحقيق: مُحَمَّد الصادق قمحاوي، سنة الطبع: ١٤٠٥هـ.
- 9 أخبار أبي حنيفة وأصحابه، المؤلف: الحسين بن علي بن مُحَمَّد الصيمري (المتوفى: ٤٣٦هـ)، الناشر: عالم الكتب بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- 1٠ أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، المؤلف: مُحَمَّد بن إسحاق بن العباس المكي الفاكهي (المتوفى: ٢٧٢هـ)، المحقق: د. عبد الملك عبد الله دهيش، الناشر: دار خضر بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤١٤هـ.
- 11 \_ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، المؤلف: أحمد بن مُحَمَّد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني (المتوفى: ٩٢٣هـ)، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية \_ مصر، الطبعة: السابعة، ١٣٢٣هـ.
- 11 ـ الاستذكار، المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي (٣٦٨ ـ ٣٦٨هـ)، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، الناشر: دار قتيبة ـ دمشق، دار الوعي ـ حلب، الطبعة: الأولى، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م.
- 17 أسد الغابة، المؤلف: عز الدين ابن الأثير علي بن أبي الكرم مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد الجـزري (المتوفى: ٦٣٠هـ)، الناشـر: دار الفكر ـ بيروت، عام النشر: ١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٩م.
- 14\_ إسعاف المبطأ برجال الموطأ، المؤلف: جلال الدين السيوطي، تحقيق وتعليق: موفق فوزي جبر، الناشر: دار الهجرة للطباعة والنشر والتوزيع \_ بيروت.
- ١٥ ـ الأشباه والنظائر، لابن نجيم زين الدين بن إبراهيم الحنفي (المتوفى: ٩٧٠هـ)، تحقيق: الشيخ زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٩م.



- 17 ـ الإصابة في تمييز الصحابة، المؤلف: أحمد ابن حجر العسقلاني الشافعي (المتوفى: ٨٥٢هـ)، تحقيق: علي مُحَمَّد البجاوي، الناشر: دار الجيل ـ بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.
- 1۷ \_ إصلاح المنطق، المؤلف: ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق (المتوفى: ٢٤٤هـ)، المحقق: مُحَمَّد مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الأولى، ١٤٢٣هـ \_ ٢٠٠٢م.
- ۱۸ الأصل، المؤلف: مُحَمَّد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى: ١٨ ١٨هـ)، تحقيق: الدكتور محمَّد بوينوكالن، الناشر: وزارة الأوقاف ـ قطر، الطبعة: الأولى، ١٤٣٣هـ ـ ٢٠١٢م.
- 19 ـ أصول الفقه قبل عصر التدوين، المؤلف: صفوان عدنان داوودي، الناشر: دار الأندلس الخضراء، الطبعة الأولى، سنة ١٤٢٤هـ.
- ٢- إعلاء السنن، المؤلف: ظفر أحمد العثماني الهندي، الناشر: دار القرآن والعلوم الإسلامية \_ كراتشي، سنة ١٤١٨هـ.
- ١١ ـ الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى،
   المؤلف: علي بن هبة الله بن أبي نصر بن ماكولا (المتوفى: ٤٧٥هـ)،
   الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ.
- ۲۲ إكمَالُ المُعْلِم بِفَوَائِدِ مُسْلِم، المؤلف: القاضي عياض بن موسى اليحصبي السبتي (المتوفى: ١٤٥هـ)، المحقق: الدكتور يحْيَى إِسْمَاعِيل، الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع \_ مصر، الطبعة: الأولى، ١٤١٩هـ \_ ١٩٩٨م.
- ۲۲ ـ الأم، المؤلف: مُحَمَّد بن إدريس الشافعي (المتوفى ٢٠٤هـ)، المحقق:
   رفعت فوزي عبد المطلب، دار النشر: دار الوفاء ـ المنصورة، الطبعة:
   الأولى، ٢٠٠١م.



- ٢٤ ـ الأمم لإيقاظ الهمم، المؤلف: إبراهيم بن الحسن الكردي الكوراني
   (المتوفى: ١١٠٢هـ)، طبعة دائرة المعارف، حيدر آباد ـ الدكن، الطبعة الأولى، سنة ١٤٢٣هـ.
- ۲۰ ـ الأموال، المؤلف: حميد بن مخلد ابن زنجويه (المتوفى: ۲۰۱هـ)،
   تحقيق: الدكتور شاكر ذيب فياض، الناشر: مركز الملك فيصل للبحوث
   والدراسات الإسلامية ـ السعودية، الطبعة: الأولى، ۱٤٠٦هـ ـ ۱۹۸٦م.
- 77 الأموال، المؤلف: أبو عُبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي (المتوفى: ٢٢٤هـ)، المحقق: خليل مُحَمَّد هراس، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.
- ٧٧ ـ الأنساب، المؤلف: عبد الكريم بن مُحَمَّد السمعاني (المتوفى: ٥٦٢هـ)، المحقق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره، الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية \_ حيدر آباد، الطبعة: الأولى، ١٣٨٢هـ \_ ١٩٦٢م.
- ٢٨ ـ الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، المؤلف: الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي (المتوفى: ١١٧٦هـ)، المحقق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: دار النفائس ـ بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤٠٤هـ.
- ۲۹ ـ الإيمان، المؤلف: مُحَمَّد بن إسحاق بن مُحَمَّد بن يحيى بن منده العبدي (المتوفى: ٣٩٥هـ)، المحقق: د. علي بن مُحَمَّد بن ناصر الفقيهي، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤٠٦هـ.
- ٣٠ ـ البحر الرائق شرح كنز الدقائق، المؤلف: ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم الحنفى (المتوفى: ٩٧٠هـ)، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانية.
- ٣١ ـ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، المؤلف: أبو الوليد مُحَمَّد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: ٥٩٥هـ)، الناشر: دار الحديث ـ القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.



- ٣٢ ـ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، المؤلف: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني (المتوفى: ٥٨٧هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.
- ٣٣ \_ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث بن أبي أسامة (المتوفى: ٢٨٢هـ)، المؤلف: نور الدين الهيثمي (المتوفى: ٨٠٧هـ)، المحقق: د. حسين أحمد صالح الباكري، الناشر: مركز خدمة السنة \_ المدينة المنورة، الطبعة: الأولى.
- ٣٤ ـ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، المؤلف: جلال الدين السيوطي (المتوفى: ٩١١هـ)، المحقق: مُحَمَّد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا ـ لبنان.
- ٣٥ بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني، المؤلف:
   محمد زاهد الكوثري (المتوفى ١٣٧١هـ)، الناشر: المكتبة الأزهرية
   للتراث ـ القاهرة، الطبعة الأولى، سنة ١٩٩٨م ـ ١٤١٨هـ.
- ٣٦ ـ البناية شرح الهداية، المؤلف: بدر الدين محمود بن أحمد العيني (المتوفى: ٨٥٥هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ ـ ٢٠٠٠م.
- ۳۷ ـ البيان والتحصيل، المؤلف: أبو الوليد مُحَمَّد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: ٤٥٠هـ)، حققه: د مُحَمَّد حجي وآخرون، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت ـ لبنان، الطبعة: الثانية، ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م.
- ٣٨ ـ تاج التراجم، المؤلف: قاسم بن قُطلُوبغا الحنفي (المتوفى: ٩٨٧هـ)، المحقق: مُحَمَّد خير رمضان يوسف، الناشر: دار القلم ـ دمشق، الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٢م.



- ٣٩ ـ تاج العروس من جواهر القاموس، المؤلف: مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عبد الرزاق مرتضى الزبيدي (المتوفى: ١٢٠٥هـ)، المحقق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية.
- •٤- تاريخ إربل، المؤلف: المبارك بن أحمد الإربلي، المعروف بابن المستوفي (المتوفى: ٦٣٧هـ)، المحقق: سامي بن سيد خماس الصقار، الناشر: وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشيد للنشر ـ العراق، عام النشر: ١٩٨٠م.
- 13 ـ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، المؤلف: مُحَمَّد بن أحمد بن عثمان الذهبي (المتوفى: ٧٤٨هـ)، المحقق: الدكتور بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، ٢٠٠٣م.
- 23 \_ التاريخ الصغير، المؤلف: مُحَمَّد بن إسماعيل البخاري (المتوفى: ٢٥٦هـ)، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، فهرس أحاديثه: يوسف المرعشى، الناشر: دار المعرفة، بيروت \_ لبنان.
- 27 ـ التاريخ الكبير، المؤلف: مُحَمَّد بن إسماعيل البخاري (المتوفى: ٢٥٦هـ)، الطبعة: دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد ـ الدكن، طبع تحت مراقبة: مُحَمَّد عبد المعيد خان.
- **33 ـ تاريخ بغداد**، المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد الخطيب البغدادي (المتوفى: ٤٦٣هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة: الأولى، ١٤١٧هـ.
- **١٥ ـ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،** المؤلف: عثمان بن علي بن محجن الزيلعي الحنفي (المتوفى: ٧٤٣هـ)، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق ـ القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٣١٣هـ.



- 23 ـ تحفة الحبيب على شرح الخطيب = حاشية البجيرمي على الخطيب، المؤلف: سليمان بن مُحَمَّد بن عمر البُجيرمي المصري الشافعي (المتوفى: ١٢٢١هـ)، الناشر: دار الفكر، تاريخ النشر: ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.
- 22 ـ تحفة الفقهاء، المؤلف: علاء الدين مُحَمَّد بن أحمد السمرقندي (المتوفى: نحو ٥٤٠هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة: الثانية، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م.
- 43 ـ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، المؤلف: شمس الدين مُحَمَّد بن عبد الرحمن السخاوي، (المتوفى: ٩٠٢هـ)، تحقيق: د. صفوان داوودي، وآخرون، طبعة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، الطبعة الأولى، سنة ١٤٢٩هـ.
- 29 ـ تحفة المحتاج في شرح المنهاج، المؤلف: أحمد بن مُحَمَّد بن علي بن حجر الهيتمي، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى مُحَمَّد، الطبعة: بدون طبعة، عام النشر: ١٣٥٧هـ ـ ١٩٣٨م.
- •٥ ترتيب المدارك وتقريب المسالك، المؤلف القاضي عياض بن موسى اليحصبي (المتوفى: 388هـ)، المحقى: ابن تاويت وعبد القادر الصحراوي، وآخرون، الناشر: مطبعة فضالة، المُحَمَّدية ـ المغرب، الطبعة: الأولى.
- ١٥ ـ التجريد، المؤلف: أبو الحسين أحمد بن مُحَمَّد القدوري (المتوفى: ٨٤٥هـ)، المحقق: أ. د مُحَمَّد أحمد سراج، وأ. د علي جمعة مُحَمَّد، الناشر: دار السلام ـ القاهرة، الطبعة: الثانية، ١٤٢٧هـ ـ ٢٠٠٦م.
- ٥٢ التعليق الممجد، المؤلف: مُحَمَّد بن عبد الحي اللكنوي (المتوفى: ١٣٠٤هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، ونعيم عرقسوسي، الناشر: وزارة الأوقاف ـ الكويت، الطبعة الأولى.



- ٥٣ ـ تفسير القرآن، المؤلف: أبو بكر مُحَمَّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى: ٣١٩هـ)، حققه وعلق عليه: الدكتور سعد بن مُحَمَّد السعد، دار النشر: دار المآثر ـ المدينة النبوية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٣هـ ـ ٢٠٠٢م.
- 30 تفسير الموطأ، المؤلف: أبو المطرف عبد الرحمن بن مروان القَنَازِعي (المتوفى: ٤١٣هـ)، تحقيق: أ. د. عامر حسن صبري، الناشر: دار النوادر، الطبعة: الأولى، ١٤٢٩هـ ٢٠٠٨م.
- **٥٥ ـ** تقريب التهذيب، المؤلف: أحمد بن علي بن مُحَمَّد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ٨٥٢هـ)، المحقق: مُحَمَّد عوامة، الناشر: دار الرشيد ـ سورية، الطبعة: الأولى، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.
- ٥٦ التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، المؤلف: أبو بكر مُحَمَّد بن عبد الغني البغدادي (المتوفى: ٦٢٩هـ)، تحقيق: كمال يوسف الحوت، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، سنة النشر: ١٤٠٨هـ.
- ٥٧ ـ التلقين في الفقة المالكي، المؤلف: القاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي (المتوفى: ٤٢٢هـ)، المحقق: مُحَمَّد بو خبزة الحسني التطواني، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.
- ٥٨ ـ التمهيد لِمَا في الموطأ من المعاني والأسانيد، المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد البر النمري القرطبي (المتوفى: ٤٦٣هـ)، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، الطبعة المغربية.
- ٥٩ تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم، المؤلف: أحمد ابن سبط العجمي
   (المتوفى: ٨٨٤هـ)، تحقيق: مشهور بن حسن، الناشر: دار العصيمي ـ الرياض، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٥هـ.



- ٦٠ التنبيه على مشكلات الهداية، المؤلف: ابن أبي العز الحنفي (المتوفي ٧٩٢هـ)، تحقيق: عبد الحكيم بن مُحَمَّد شاكر، أنور صالح أبو زيد، الناشر: مكتبة الرشد ـ الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٣م.
- 71 \_ تنوير الحوالك شرح موطأ مالك، المؤلف: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (المتوفي: ٩١١هـ)، الناشر: دار الندوة الجديدة ـ بيروت.
- ٦٢ ـ تهذيب الأسماء واللغات، المؤلف: أبو زكريا محيى الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦هـ)، عنيت بنشره: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.
- ٦٣ تهذيب التهذيب، المؤلف: أحمد بن على بن مُحَمَّد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ٨٥٢هـ)، الناشر: مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية \_ حيدر آباد الدكن، الطبعة: الأولى، سنة النشر: ١٣٢٥هـ.
- ٦٤ تهذيب الكمال في أسماء الرجال، المؤلف: أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزى (المتوفى: ٧٤٢هـ)، المحقق: د. بشار عواد معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة \_ بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٠هـ \_ ١٩٨٠م.
- ٦٥ ـ تهذيب اللغة، المؤلف: أبو منصور مُحَمَّد بن أحمد بن الأزهري (المتوفى: ٣٧٠هـ)، المحقق: مُحَمَّد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي \_ بيروت، الطبعة: الأولى، ٢٠٠١م.
- ٦٦ ثبت ابن عابدين، المؤلف: مُحَمَّد أمين بن عمر ابن عابدين (المتوفى: ١٢٥٢هـ)،، تحقيق: مُحَمَّد بن إبراهيم الحسين، طبعة: دار البشائر، الطبعة: الأولى، ١٤٣١هـ.
- ٧٧ الثقات، المؤلف: أبو حاتم مُحَمَّد بن حِبَّان بن أحمد التميمي البستي، تحقيق: السيد شرف الدين أحمد، الناشر: دار الفكر، الطبعة: الأولى، ١٣٩٥هـ \_ ١٩٧٥م.



- 77 الثقات، المؤلف: أحمد بن عبد الله بن صالح العجلى (المتوفى: ٢٦١هـ)، المحقق: عبد العليم عبد العظيم البستوي، الناشر: مكتبة الدار \_ ١٤٠٥هـ \_ ١٩٨٥م.
- 79 ـ جامع البيان في تأويل القرآن، المؤلف: أبو جعفر مُحَمَّد بن جرير الطبري (المتوفى: ٣١٠هـ)، المحقق: أحمد مُحَمَّد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ ـ ٢٠٠٠م.
- ٧٠ جامع بيان العلم وفضله، المؤلف: أبو عمر يوسف ابن عبد البر القرطبي (المتوفى: ٣٤٩هـ)، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، الناشر: دار ابن الجوزي ـ المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م.
- ٧١ جامع الدروس العربية، المؤلف: مصطفى بن مُحَمَّد سليم الغلاييني (المتوفى: ١٣٦٤هـ)، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا بيروت، الطبعة: الثامنة والعشرون، ١٤١٤هـ ١٩٩٣م.
- ٧٧ ـ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، المؤلف: أبو بكر الخطيب البغدادي (المتوفى: ٣٦٥هـ)، المحقق: د. محمود الطحان، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض.
- ٧٧ ـ الجامع في الحديث، المؤلف: عبد الله بن وهب المصري (المتوفى: ١٩٧هـ)، المحقق: د مصطفى حسن حسين مُحَمَّد أبو الخير، الناشر: دار ابن الجوزي ـ الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.
- ٧٤ الجامع لمسائل المدونة، المؤلف: أبو بكر مُحَمَّد بن عبد الله الصقلي (المتوفى: ٤٥١هـ)، المحقق: مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه جامعة أم القرى، توزيع: دار الفكر، الطبعة: الأولى، ١٤٣٤هـ ٢٠١٣م.



- الجرح والتعديل، المؤلف: أبو مُحَمَّد عبد الرحمن بن أبي حاتم مُحَمَّد بن إدريس الرازي (المتوفى: ٣٢٧هـ)، المحقق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، الطبعة: الأولى، ١٩٥٧م إلى ١٩٥٣م.
- ٧٦ ـ جواهر الإكليل شرح مختصر خليل، المؤلف: صالح بن عبد السميع الآبي، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.
- ٧٧ ـ الجواهر المضية في طبقات الحنفية، المؤلف: عبد القادر بن مُحَمَّد بن نصر الله القرشي الحنفي (المتوفى: ٧٧هـ)، الناشر: مير مُحَمَّد كتب خانه \_ كراتشى.
- ٧٨ ـ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، المؤلف:
   أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي (المتوفى:
   ١١٨٩هـ)، المحقق: يوسف الشيخ مُحَمَّد البقاعي، الناشر: دار الفكر بيروت.
- ٧٩ ـ الحجة على أهل المدينة، المؤلف: مُحَمَّد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى: ١٨٩هـ)، المحقق: مهدي حسن الكيلاني القادري، الناشر: عالم الكتب ـ بيروت، الطبعة: الثالثة، ١٤٠٣هـ.
- ٨٠ حجة الله البالغة، المؤلف: الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي
   (المتوفى: ١١٧٦هـ)، المحقق: السيد سابق، الناشر: دار الجيل، بيروت ـ لبنان، الطبعة: الأولى، سنة الطبع: ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م.
- ١٨ حديث مصعب بن عبد الله الزبيري، المؤلف: أبو القاسم عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد العزيز البغوي (المتوفى: ٣١٧هـ)، المحقق: صالح عثمان اللحام، الناشر: الدار العثمانية، عمان ـ الأردن، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٣م.



- ٨٢ حروف المعاني والصفات، المؤلف: أبو القاسم الزجاجي (المتوفى: ٣٣٧هـ)، المحقق: علي توفيق الحمد، الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة: الأولى، ١٩٨٤م.
- ٨٣ ـ حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي، المؤلف: مُحَمَّد زاهد الكوثري (المتوفى: ١٣٧١هـ)، الطبعة المصرية.
- ٨٤ حصر الشارد من أسانيد مُحَمَّد عابد، المؤلف: مُحَمَّد عابد السندي (المتوفى: ١٢٥٧هـ)، تحقيق: خليل بن عثمان السبيعي، دار الرشد ناشرون، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤هـ.
- ٥٨ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (المتوفى: ٤٣٠هـ)، الناشر: دار الكتاب العربي بيروت، طبعة ١٤٠٩هـ.
- ۸٦ ـ الحيوان، المؤلف: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (المتوفى: ٥٠١هـ)، تحقيق: عبد السلام مُحَمَّد هارون، الناشر: دار الجيل، بيروت ـ لبنان، سنة النشر: ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م.
- ٨٧ الخراج، المؤلف: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (المتوفى: ١٨٥هـ)، الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، سعد حسن مُحَمَّد.
- ۸۸ ـ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، المؤلف: أحمد ابن حجر العسقلاني (المتوفى: ۸۵هـ)، المحقق: مُحَمَّد عبد المعيد خان، الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد ـ الهند، الطبعة: الثانية، ۱۳۹۲هـ ـ ۱۹۷۲م.
- ٨٩ الدلائل في غريب الحديث، المؤلف: قاسم بن ثابت بن حزم السرقسطي (المتوفى: ٣٠٢هـ)، تحقيق: د. مُحَمَّد بن عبد الله القناص، الناشر: مكتبة العبيكان ـ الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠١م.



- •٩- ديوان الأدب، المؤلف: إسحاق بن إبراهيم الفارابي (المتوفى: ٣٥٠هـ)، تحقيق: د. أحمد مختار عمر، طبعة: مؤسسة دار الشعب \_ القاهرة، تاريخ النشر: ١٤٢٤هـ \_ ٢٠٠٣م.
- 91 ذيل تاريخ بغداد، المؤلف: مُحَمَّد بن محمود ابن النجار البغدادي (المتوفى: ٦٤٣هـ)، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.
- 97 ـ الرسالة، المؤلف: مُحَمَّد بن إدريس الشافعي (المتوفى: ٢٠٤هـ)، المحقق: رفعت فوزي عبد المطلب، دار النشر: دار الوفاء، المنصورة ـ مصر، الطبعة: الأولى، سنة الطبع: ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠١م.
- 97 \_ سنن الترمذي، المؤلف: أبو عيسى مُحَمَّد بن سورة، تحقيق: أحمد شاكر، الناشر: دار الكتب العلمية \_ بيروت.
- **98** ـ سنن الدارقطني، المؤلف: الحسن علي بن عمر (المتوفى: ٣٨٥هـ)، المحقق: شعيب الأرناؤوط، وآخرون، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٤م.
- 90 ـ السنن الكبرى، المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (المتوفى: ٤٥٨هـ)، المحقق: مُحَمَّد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة: الثالثة، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٣م.
- 97 ـ السنن الكبرى، المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (المتوفى: ٣٠٣هـ)، أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠١م.
- 97 ـ السنن المأثورة للشافعي، رواية: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني (المتوفى: ٢٦٤هـ)، المحقق: د. عبد المعطي أمين قلعجي، الناشر: دار المعرفة \_ بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٦هـ.



- 9. سير أعلام النبلاء، المؤلف: أبو عبد الله مُحَمَّد بن أحمد الذهبي، المحقق: مجموعة محققين بإشراف شعيب الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، سنة ١٤٠٥هـ.
- 99 \_ شــذور الذهب، المؤلف: جمــال الدين عبد الله ابن هشــام الأنصاري (المتوفى: ٧٦١هـ)، تحقيق: عبد الغنى الدقر، الناشر: دار الكتاب.
- ۱۰۰ ـ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، المؤلف: مُحَمَّد بن عبد الباقي الزرقاني، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية ـ القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٣م.
- 1.۱ شرح السنة، المؤلف: الحسين بن مسعود البغوي، دار النشر: المكتب الإسلامي \_ دمشق، بيروت، ١٤٠٣هـ \_ ١٩٨٣م.
- ١٠٢ ـ شرح الموطأ، المؤلف: إبراهيم بن حسين ابن بيري ـ مخطوط مصور في الجامعة الإسلامية ـ المدينة المنورة.
- ۱۰۳ ـ شرح سنن أبي داود، المؤلف: بدر الدين العيني محمود بن أحمد الحنفي (المتوفى: ٥٥٥هـ)، المحقق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري، الناشر: مكتبة الرشد ـ الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.
- 102 ـ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، المؤلف: بهاء الدين بن عقيل (المتوفى: ٧٦٩هـ)، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: دار إحياء التراث العربي، طبعة ١٤، سنة ١٩٦٤م.
- 100 ـ شرح قطر الندى، المؤلف: جمال الدين عبد الله ابن هشام الأنصاري (المتوفى: ٧٦١هـ)، تحقيق: مُحَمَّد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة التجارية ـ القاهرة.



- 107 ـ شرح مشكل الآثار، المؤلف: أبو جعفر أحمد بن مُحَمَّد الطحاوي (المتوفى: ٣٢١هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٤م.
- ۱۰۷ شرح معاني الآثار، المؤلف: أبو جعفر أحمد بن مُحَمَّد الطحاوي (المتوفى: ۳۲۱هـ)، حققه: مُحَمَّد زهري النجار، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى، ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.
- ۱۰۸ شعب الإيمان، المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (المتوفى: 80۸ شعب الإيمان، الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، الناشر: مكتبة الرشد الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٢٣هـ ٢٠٠٣م.
- ۱۰۹ ـ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى: ٣٩٣هـ)، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملايين ـ بيروت، الطبعة: الرابعة، ١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٧م.
- 1۱۰ صحیح ابن حِبَّان ترتیب ابن بلبان، المؤلف: مُحَمَّد بن حبان، أبو حاتم (المتوفى: ٣٥٤هـ)، المحقق: شعیب الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة \_ بیروت، الطبعة: الثانیة، ١٤١٤هـ \_ ١٩٩٣م.
- ۱۱۱ ـ صحيح ابن خزيمــة، المؤلف: أبو بكر مُحَمَّد بن إســحاق بن خزيمة (المتوفــى: ۳۱۱هــ)، المحقــق: د. مُحَمَّد مصطفى الأعظمي، الناشــر: المكتب الإسلامي ـ بيروت.
- ۱۱۲ ـ صحيح البخاري، المؤلف: مُحَمَّد بن إسماعيل البخاري (المتوفى: ٢٥٦هـ)، الناشر: دار طوق النجاة، مصورة عن النسخة السلطانية، بعناية: الدكتور زهير الناصر، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ.



- ۱۱۳ ـ صحيح مسلم، المؤلف: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (المتوفى: ٢٦١هـ)، المحقق: مُحَمَّد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربى ـ بيروت.
- 118 ـ صون المنطق والكلام عن فنِّ المنطق والكلام، المؤلف: جلال الدين السيوطي (المتوفى: ٩١١هـ)، تحقيق: علي سامي النشار، طبعة: دار إحياء التراث الإسلامي، القاهرة \_ مصر، الطبعة: الأولى.
- 110 ـ الضعفاء الكبير، المؤلف: أبو جعفر مُحَمَّد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي (المتوفى: ٣٢٧هـ)، المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي، الناشر: دار المكتبة العلمية ـ بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٤هـــ ١٩٨٤م.
- 117 ـ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، المؤلف: شمس الدين أبو الخير مُحَمَّد بن عبد الرحمن بن مُحَمَّد السخاوي (المتوفى: ٩٠٢هـ)، الناشر: منشورات دار مكتبة الحياة \_ بيروت.
- 11۷ الطب النبوي، المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (المتوفى: ٤٣٥ المحقق: مصطفى خضر دونمز التركي، الناشر: دار ابن حزم، الطبعة: الأولى، ٢٠٠٦م.
- ۱۱۸ ـ الطبقات السنية في تراجم الحنفية، المؤلف: تقي الدين بن عبد القادر التميمي (المتوفى: ۱۰۱۰هـ)، الناشر: دار الرفاعي ـ الرياض، الطبعة: الأولى، ۱٤٠٣هـ.
- 119 ـ طبقات الفقهاء، المؤلف: أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (المتوفى: ٤٧٦هـ)، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار الرائد العربي، بيروت ـ لبنان، الطبعة: الأولى، ١٩٧٠م.



- ۱۲۰ ـ الطبقات الكبرى، القسم المتمم لتابعي أهل المدينة، المؤلف: مُحَمَّد بن سعد البصري البغدادي (المتوفى: ۲۳۰هـ)، المحقق: زياد مُحَمَّد منصور، الناشر: مكتبة العلوم والحكم ـ المدينة المنورة، الطبعة: الثانية، ۱٤۰۸هـ.
- ۱۲۱ ـ عارضة الأحوذي شرح الترمذي، المؤلف: أبو بكر ابن العربي (المتوفى: ٥٤٣هـ)، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية ـ بيروت.
- 1۲۲ ـ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، المؤلف: مُحَمَّد بن أحمد الفاسي، (المتوفى: ۸۳۲هـ)، تحقيق: مُحَمَّد حامد الفقي، الناشر: مكتبة السنة المُحَمَّدية ـ القاهرة.
- 1۲۳ عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية، المؤلف: الإمام مُحَمَّد عبد الحي اللكنوي (المتوفى: ١٣٠٤هـ)، المحقق: الدكتور صلاح مُحَمَّد أبو الحاج، الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات، الطبعة: الأولى.
- 178 ـ العناقيد الغالية من الأسانيد العالية، المؤلف: مُحَمَّد عاشق إلهي البرني (المتوفى: ١٤٢٢هـ)، طبعة مكتبة الشيخ بهادر آباد، كراتشي ـ باكستان، الطبعة: الأولى.
- 1۲0 ـ العين، المؤلف: الخليل بن أحمد الفراهيدي (المتوفى: ۱۷۰هـ)، المحقق: د. مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة الهلال.
- ۱۲٦ ـ غاية النهايــة في طبقــات القراء، المؤلف: شــمس الديــن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن يوســف ابن الجزري (المتوفى: ٩٣٣هــ)، الناشر: مكتبة ابن تيمية، الطبعة: عنى بنشره لأول مرة عام ١٣٥١هـ.
- ۱۲۷ ـ غريب الحديث، المؤلف: أبو عبيد القاسم بن سلام، تحقيق: الدكتور مُحَمَّد عبد المعيد خان، الطبعة: الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن ـ الهند، سنة ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٤م.



- ۱۲۸ ـ غريب الحديث، المؤلف: إبراهيم بن إسحاق الحربي، تحقيق: د. سليمان إبراهيم مُحَمَّد العايد، الناشر: جامعة أم القرى ـ مكة المكرمة، الطبعة: الأولى، ١٤٠٥هـ.
- ۱۲۹ ـ غريب الحديث، المؤلف: حمد بن مُحَمَّد بن إبراهيم الخطابي البستي، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي، الناشر: جامعة أم القرى ـ مكة المكرمة، ۱٤٠٢هـ.
- 170 \_ غريب الحديث، المؤلف: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، تحقيق: د. عبد الله الجبوري، الناشر: مطبعة العاني \_ بغداد، الطبعة: الأولى، ١٣٩٧هـ.
- ۱۳۱ \_ غريب الحديث، المؤلف: أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي (المتوفى: ۹۷۰هـ)، المحقق: الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت \_ لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٠٥هـ \_ ١٩٨٥م.
- ۱۳۲ ـ الفائق في غريب الحديث والأثر، المؤلف: جار الله محمود بن عمر الزمخشري (المتوفى: ٥٣٨هـ)، المحقق: علي مُحَمَّد البجاوي، مُحَمَّد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: دار المعرفة ـ لبنان، الطبعة: الثانية.
- ۱۳۳ ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري، المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ١٣٧٩هـ، تحقيق: أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي.
- 178\_ فتح المغطا شرح مشكلات الموطا، المؤلف: الملا علي القاري (المتوفى ١٠١٤هـ)، تحقيق: تسليم الدين، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة: الأولى.



- 1۳۰ ـ الفصول في الأصول، المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي الجصاص (المتوفى: ۳۷۰هـ)، تحقيق: عجيل النشمي، الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة: الثانية، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م.
- 1۳٦ ـ الفوائد، المؤلف: تمام بن مُحَمَّد الـرازي (المتوفى: ٤١٤هـ)، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفى، الناشر: مكتبة الرشد، سنة النشر ١٤١٢هـ.
- ۱۳۷ ـ الفوائد البهية، المؤلف: مُحَمَّد بن عبد الحي اللكنوي (المتوفى: ١٣٧هـ)، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.
- ۱۳۸ ـ فيض القدير شرح الجامع الصغير، المؤلف: عبد الرؤوف المناوي القاهري (المتوفى: ۱۰۳۱هـ)، تحقيق: حمدي الدمرتاش، الناشر: دار نزار الباز ـ مكة المكرمة، الطبعة الأولى: ۱٤١٨هـ ـ ۱۹۹۸م.
- 1۳۹ ـ القامـوس المحيط، المؤلـف: مُحَمَّد بـن يعقـوب الفيروزآبادي (المتوفـى: ۸۱۷هـ)، تحقيق: مكتـب تحقيق التراث في مؤسسـة الرسـالة ـ بيروت، بإشـراف: مُحَمَّد نعيم العرقسُوسـي، الطبعة: الثامنة، ۱٤۲٦هـ ـ ۲۰۰۰م.
- 18٠ ـ القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، المؤلف: القاضي أبو بكر بن العربي (المتوفى: ٥٤٣هـ)، المحقق: الدكتور مُحَمَّد عبد الله ولد كريم، الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، ١٩٩٢م.
- 1٤١ ـ قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار، تأليف: عبد العزيز اللمطي الفاسى (المتوفى: ٨٨٠هـ)، طبعة المغرب.
- 187 ـ قرة العينين برفع اليدين في الصلاة، المؤلف: مُحَمَّد بن إسماعيل البخاري (المتوفى: ٢٥٦هـ)، تحقيق: أحمد الشريف، الناشر: دار الأرقم للنشر والتوزيع ـ الكويت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٣م.



- 187 ـ القضاء والقدر، المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (المتوفى: مُحَمَّد بن عبد الله آل عامر، الناشر: مكتبة العبيكان ـ المحقق: ألم ولى، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.
- 182 \_ قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها، المؤلف: صفوان عدنان داوودي، الناشر: دار العاصمة \_ الرياض، الطبعة الأولى، سنة ١٤٣١هـ.
- 1٤٥ ـ الكافي في فقه أهل المدينة، المؤلف: يوسف بن عبد الله ابن عبد البر (المتوفى: ٣٦٧هـ)، المحقق: مُحَمَّد مُحَمَّد أحيد ولد ماديك الموريتاني، الناشر: مكتبة الرياض الحديثة، الطبعة: الثانية، ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م.
- 187 ـ الكامل في ضعفاء الرجال، المؤلف: أبو أحمد بن عدي الجرجاني (المتوفى: ٣٦٥هـ)، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي مُحَمَّد معوض، الناشو: دار الكتب ، بيروت ـ لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م.
- ۱٤٧ \_ كتاب سيبويه، المؤلف: عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه (المتوفى: ماهـ)، تحقيق: عبد السلام مُحَمَّد هارون، دار النشـر: دار الجيل \_ بيروت.
- 18۸ ـ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، المؤلف: عبد العزيز بن أحمد، علاء الدين البخاري (المتوفى: ٧٣٠هـ)، المحقق: عبد الله محمود عمر، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ.
- 189 ـ الكنى والأسماء، المؤلف: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (المتوفى: ٢٦١هـ)، المحقق: عبد الرحيم مُحَمَّد أحمد القشقري، الناشر: الجامعة الإسلامية ـ المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤م.



- 10٠ ـ اللباب في أصول الفقه، المؤلف: صفوان عدنان داوودي، الناشر: دار القلم \_ دمشق، الطبعة: الثانية، سنة ١٤٣٦هـ.
- 101 ـ لسان العرب، المؤلف: جمال الدين مُحَمَّد بن مكرم بن علي ابن منظور (المتوفى: ٧١١هـ)، الناشر: دار صادر ـ بيروت، الطبعة: الثالثة، ١٤١٤هـ.
- 107 لسان الميزان، المؤلف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المحقق: عبد الفتاح أبو غدة، دار النشر: مكتب المطبوعات الإسلامية.
- ۱۵۳ ـ المبسوط، المؤلف: شمس الأئمة محمد السرخسي (المتوفى: ٤٨٣هـ)، دراســة وتحقيق: خليل محيي الدين الميس، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.
- 108 ـ المجتبى من السنن، المؤلف: أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية ـ حلب، الطبعة الثانية، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.
- 100 ـ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، المؤلف: مُحَمَّد بن حِبَّان بن أحمد البُســتي (المتوفى: ٣٥٤هـ)، المحقق: محمود إبراهيم زايد، الناشر: دار الوعي ـ حلب، الطبعة: الأولى، ١٣٩٦هـ.
- 107 ـ المجمع المؤسس للمعجم المفهرس، المؤلف: أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (المتوفى: ٨٥٢هـ)، تحقيق: الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، الناشر: دار المعرفة \_ بيروت.
- ۱۵۷ ـ المجموع شرح المهذب، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ۲۷٦هـ)، الناشر: دار الفكر.
- ١٥٨ ـ المحلى بالآثار، المؤلف: أبو مُحَمَّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (المتوفى: ٤٥٦هـ)، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، الطبعة: بدون طبعة، وبدون تاريخ.

- 104 \_ مختار الصحاح، المؤلف: مُحَمَّد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: ٦٦٦هـ)، المحقق: يوسف الشيخ مُحَمَّد، الناشر: مكتبة لبنان \_ بيروت، ١٤٢٠هـ.
- 17۰ ــ المراسيل، المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني (المتوفى: ٥٢٠هـ)، المحقق: شعيب الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة ــ بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٨هـ.
- 171 \_ مختصر سنن أبي داود، المؤلف: الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (المتوفى: ٢٥٦هـ)، المحقق: مُحَمَّد صبحي بن حسن حلاق، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع \_ الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٣١هـ \_ ٢٠١٠م.
- 177 ـ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، المؤلف: الملا علي بن سلطان مُحَمَّد القاري (المتوفى: ١٠١٤هـ)، الناشر: دار الفكر، بيروت ـ لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠٢م.
- 177 \_ المستدرك على الصحيحين، المؤلف: الإمام الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري (٤٠٥هـ)، بإشراف: د. يوسف المرعشلي، الناشر: دار المعرفة \_ بيروت.
- 178 ـ المستصفى في علم الأصول، المؤلف: أبو حامد مُحَمَّد بن مُحَمَّد الغزالي الطوسي (المتوفى: ٥٠٥هـ)، المحقق: مُحَمَّد بن سليمان الأشقر، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.
- 170 \_ مسند ابن أبي شيبة، المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة (المتوفى: ٢٣٥هـ)، المحقق: عادل بن يوسف العزازي وأحمد بن فريد المزيدي، الناشر: دار الوطن \_ الرياض.



- ١٦٦ ـ مسند ابن الجعد، المؤلف: علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي (١٣٤ ـ ٢٣٠هـ)، الطبعة: الثانية، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٦م.
- 177 \_ مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي، المؤلف: أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه (المتوفى: ١٥٠هـ)، تحقيق: عبد الرحمن حسن محمود، الناشر: الآداب \_ مصر.
- 17۸ \_ مسند الإمام أحمد بن حنبل، المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (المتوفى: ٢٤١هـ)، المحقق: شعيب الأرناؤوط \_ عادل مرشد، وآخرون، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ \_ ٢٠٠١م.
- 179 مسند الإمام الشافعي، المؤلف: مُحَمَّد بن إدريس الشافعي (المتوفى: ٢٠٤هـ)، المحقق: السيد يوسف علي الحسني، السيد عزت العطار الحسيني، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، عام النشر: ١٣٧٠هـ ـ ١٩٥١م.
- 1۷۰ ـ مسئد البزار (البحر الزخار)، المؤلف: أبو بكر أحمد بن عمرو البزار (المتوفى: ۲۹۲هـ)، المحقق: محفوظ الرحمن زين الله، وآخرون، الناشر: مكتبة العلوم والحكم ـ المدينة المنورة، الطبعة: الأولى.
- 1۷۱ \_ مسند الشهاب، المؤلف: مُحَمَّد بن سلامة بن جعفر القضاعي (المتوفى: عدد)، المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، الناشر: مؤسسة الرسالة \_ بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤٠٧هـ \_ ١٩٨٦م.
- ۱۷۲ \_ مسند الطيالسي، المؤلف: سليمان بن داود الطيالسي (المتوفى: ٢٠٤هـ)، المحقق: مُحَمَّد بن عبد المحسن التركي، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر \_ القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٤١٩هـ \_ ١٩٩٩م.
- ۱۷۳ مسند الموطأ، المؤلف: عبدُ الرحمن بنُ عبد الله الجوهري المالكي (المتوفى: ۳۸۱هـ)، تحقيق: لطفي بن مُحَمَّد الصغير، طه بن علي بُو سريح، الناشر: دار الغرب الإسلامي ـ بيروت، الطبعة: الأولى، ۱۹۹۷م.



- 1۷٤ ـ مشارق الأنوار على صحاح الآثار، المؤلف: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض السبتي (المتوفى: ٥٤٤هـ)، دار النشر: المكتبة العتيقة ودار التراث.
- ۱۷۵ ـ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، المؤلف: أحمد بن أبي بكر البوصيري الشافعي (المتوفى: ۸٤٠هـ)، المحقق: مُحَمَّد المنتقى الكشناوي، الناشر: دار العربية ـ بيروت، الطبعة: الثانية، ۱٤٠٣هـ.
- 1٧٦ ـ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المؤلف: أحمد بن مُحَمَّد بن على الفيومي (المتوفى: نحو ٧٧٠هـ)، الناشر: المكتبة العلمية ـ بيروت.
- ۱۷۷ ـ المصنف، المؤلف: عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤٠٣هـ.
- ۱۷۸ ـ المصنف في الأحاديث والآثار، المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، (المتوفى: ٢٣٥هـ)، المحقق: مُحَمَّد عوامة، الناشر: دار القبلة ـ جدة، الطبعة: الأولى، سنة ١٤٢٧هـ.
- ۱۷۹ ـ المعالم الأثيرة في السنة والسيرة، المؤلف: مُحَمَّد بن مُحَمَّد حسن شُراب، الناشر: دار القلم، الدار الشامية، دمشق ـ بيروت، الطبعة: الأولى، ۱٤۱۱هـ.
- ۱۸۰ ـ المعجم، المؤلف: أحمد بن مُحَمَّد بن زياد ابن الأعرابي (المتوفى: ٣٤٠هـ)، تحقيق وتخريج: عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني، الناشر: دار ابن الجوزي ـ المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م.
- ۱۸۱ ـ المعجم الأوسط، المؤلف: أبو القاسم الطبراني سليمان بن أحمد (المتوفى: ٣٦٠هـ)، المحقق: طارق بن عوض الله بن مُحَمَّد، الناشر: دار الحرمين ـ القاهرة، ١٤١٥هـ.



- ۱۸۲ ـ معجم البلدان، المؤلف: أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (المتوفى: ۲۲۱هـ)، الناشر: دار صادر ـ بيروت، الطبعة: الثانية، ۱۹۹٥م.
- ۱۸۳ ـ معجم الشيوخ الكبير، المؤلف: مُحَمَّد بن أحمد بن عثمان الذهبي (المتوفى: ۷٤۸هـ)، المحقق: الدكتور مُحَمَّد الحبيب الهيلة، الناشر: مكتبة الصديق، الطائف ـ المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ۱۶۰۸هـ ـ ۱۹۸۸م.
- ١٨٤ ـ معجم الشيوخ، المؤلف: صفوان بن عدنان داوودي، دار النوادر، الطبعة الأولى، ٢٠١٥م.
- ۱۸۰ ـ المعجم الصغير، المؤلف: أبو القاسم الطبراني سليمان بن أحمد (المتوفى: ٣٦٠هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.
- 1۸٦ ـ المعجم الكبير، المؤلف: أبو القاسم الطبراني سليمان بن أحمد (المتوفى: ٣٦٠هـ)، المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار النشر: مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة، الطبعة: الثانية.
- ۱۸۷ ـ المعجم المفهرس، المؤلف: أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (المتوفى: ۸۵۲هـ)، المحقق: مُحَمَّد شكور المياديني، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت، الطبعة: الأولى، ۱٤۱۸هـ ـ ۱۹۹۸م.
- ۱۸۸ ـ معجم مقاييس اللغة، المؤلف: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، المحقق: عبد السلام مُحَمَّد هارُون، الناشر: اتحاد الكتاب العرب، الطبعة: ۱٤٢٣هـ = ۲۰۰۲م.
- 1۸۹ ـ معرفة السنن والآثار، المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (المتوفى: ٤٥٨هـ)، المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي، الناشر: دار الوعى (حلب ـ دمشق)، الطبعة: الأولى، ١٤١٢هـ ـ ١٩٩١م.



- 19. ـ المعرفة والتاريخ، المؤلف: أبو يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي (المتوفى: ٢٧٧هـ)، المحقق: أكرم ضياء العمري، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م.
- 191 ـ المعونة على مذهب عالم المدينة، المؤلف: القاضي عبد الوهاب بن علي المالكي (المتوفى: ٤٢٢هـ)، المحقق: حميش عبد الحقّ، الناشر: المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز \_ مكة المكرمة.
- 197 ـ المُغرب في ترتيب المعرب، المؤلف: ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن علي المُطرزي (المتوفى: ٦١٠هـ)، الناشر: دار الكتاب العربي.
- 19۳ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، المؤلف: جمال الدين عبد الله ابن هشام الأنصاري (المتوفى: ۷۲۱هـ)، المحقق: د. مازن المبارك، مُحَمَّد على حمد الله، الناشر: دار الفكر \_ دمشق، الطبعة: السادسة، ۱۹۸٥م.
- 194 ـ المغني، المؤلف: أبو مُحَمَّد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن مُحَمَّد بن قدامة المقدسي الحنبلي (المتوفى: ٢٠٠هـ)، المحقق: د. عبد الله التركي، الناشر: دار هجر \_ القاهرة، ١٤٠٦هـ.
- 190 ـ المفردات في غريب القرآن، المؤلف: أبو القاسم الحسين بن مُحَمَّد المعروف بالراغب الأصفهاني (المتوفى: ٤٣٠هـ تقريبًا)، المحقق: صفوان عدنان الداوودي، الناشر: دار القلم، دمشق ـ بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٢هـ.
- 197 \_ المقدمات الممهدات، المؤلف: أبو الوليد مُحَمَّد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: ٥٢٠هـ)، تحقيق: د. مُحَمَّد حجي، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت \_ لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٠٨هـ \_ ١٩٨٨م.
- 19۷ \_ المقصور والممدود، المؤلف: يحيى بن زكريا الفراء (المتوفى: ١٩٧ \_ المقصور والممدود، الذهبي، الناشر: مؤسسة الرسالة \_ بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤٠٨هـ.

- 19۸ ـ مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها، المؤلف: مُحَمَّد بن جعفر بن سهل الخرائطي (المتوفى: ٣٢٧هـ)، تحقيق ودراسة: الدكتور عبد الله بن بجاش بن ثابت الحميري، طبعة: مكتبة الرشد، سنة ٢٠٠٦م.
- 194 المنتقى شرح الموطأ، المؤلف: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي (المتوفى: ٤٧٤هـ)، الناشر: مطبعة السعادة \_ بجوار محافظة مصر، الطبعة: الأولى، ١٣٣٢هـ.
- ۲۰۰ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٢٧٦هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، الطبعة: الثانية، ١٣٩٢هـ.
- ٢٠١ المهيأ في كشف أسرار الموطأ، المؤلف: عثمان بن سعيد الكماخي
   (المتوفى: ١١٧١هـ)، تحقيق: أحمد علي، الناشر: دار الحديث \_ القاهرة،
   الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ.
- ۲۰۲ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، المؤلف: مُحَمَّد بن مُحَمَّد، المعروف بالحطاب المالكي (المتوفى: ٩٥٤هـ)، الناشر: دار الفكر، الطبعة: الثالثة، ١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م.
- 7٠٣ ـ موطأ الإمام مالك، رواية ابن القاسم، المؤلف: الإمام مالك بن أنس (١٧٩هـ)، المحقق: السيد مُحَمَّد بن علوي بن عباس المالكي، الناشر: منشورات المجمع الثقافي، أبو ظبي ـ الإمارات، الطبعة: الأولى، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.
- ۲۰۶ ـ موطأ الإمام مالك، رواية يحيى الليشي، المؤلف: مالك بن أنس (المتوفى: ۱۷۹هـ)، المحقق: مُحَمَّد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الترات العربي ـ بيروت، سنة النشر: ۱٤٠٦هـ.



- ٢٠٥ ـ موطأ عبد الله بن وهب، المؤلف: عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي (المتوفى: ١٩٧هـ)، تحقيق: هشام إسماعيل الصيني، الناشر: دار ابن الجوزي ـ الدمام، الطبعة: الثانية، جمادى الثانية ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.
- ٢٠٦ ـ موطأ مالك، رواية مُحَمَّد بن الحسن الشيباني، المؤلف: مالك بن أنس (المتوفى: ١٧٩هـ)، تعليق وتحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، الناشر: المكتبة العلمية، الطبعة: الثانية.
- ۲۰۷ ـ موطأ مالك، رواية أبي مصعب الزهري (المتوفى: ۲٤٢هـ)، تحقيق: بشار عواد معروف، محمود خليل، الناشر: مؤسسـة الرسـالة، سنة النشر: 1٤١٢هـ.
- ۲۰۸ \_ ميزان الاعتدال في نقد الرجال، المؤلف: مُحَمَّد بن أحمد بن عثمان الذهبي (المتوفى: ۷۶۸هـ)، تحقيق: علي مُحَمَّد البجاوي، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت \_ لبنان، الطبعة: الأولى، ١٩٦٥هـ \_ ١٩٦٣هـ \_ ١٩٦٣م.
- ۲۰۹ ـ الناسخ والمنسوخ، المؤلف: أبو جعفر أحمد بن مُحَمَّد بن إسماعيل النحاس، التحقيق: د. مُحَمَّد عبد السلام مُحَمَّد، الناشر: مكتبة الفلاح ـ الكويت، الطبعة الأولى، ۱٤۰۸هـ.
- ۲۱۰ \_ نسب قريش، المؤلف: مصعب بن عبد الله الزبيري (المتوفى: ٢٣٦هـ)، المحقق: ليفي بروفنسال، الناشر: دار المعارف \_ القاهرة، الطبعة: الثالثة.
- ۲۱۱ ـ نصب الراية لأحاديث الهداية، المؤلف: جمال الدين عبد الله بن يوسف بن مُحَمَّد الزيلعي (المتوفى: ٧٦٧هـ)، المحقق: مُحَمَّد عوامة، الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر، بيروت ـ لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م.



- ۲۱۲ ـ النهاية في غريب الحديث والأثسر، المؤلف: ابن الأثير المبارك بن مُحَمَّد (المتوفى: ٢٠٦هـ)، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، محمود مُحَمَّد الطناحى، الناشر: المكتبة العلمية ـ بيروت، ١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩م.
- ۲۱۳ \_ الهداية في شرح بداية المبتدي، المؤلف: على بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني (المتوفى: ٥٩٣هـ)، المحقق: طلال يوسف، الناشر: دار احياء التراث العربي، بيروت \_ لبنان.
- ۲۱٤ ـ الوافي بالوفيات، المؤلف: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (المتوفى: ٧٦٤هـ)، باعتناء: س. ديدرينغ، دار النشر: فرانز شتايز بفيسبادن، الطبعة الثانية، عام ١٤٠١هـ.
- ٢١٥ ـ وصل بلاغات الموطأ، المؤلف: أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلح، (المتوفى: ٦٤٣هـ)، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: المطبوعات الإسلامية ـ حلب.
- ۲۱۲ \_ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، المؤلف: أحمد بن مُحَمَّد ابن خلكان (المتوفى: ۲۸۱هـ)، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر \_ بيروت، الطبعة: الأولى، ۱۹۹٤م.



## فهرس الموضوعات



| ٥  | مقدمة التَّحقيق                                        |
|----|--------------------------------------------------------|
| v  | _ مقدِّمة                                              |
| 10 | ـ فصلٌ في ترجمة الإمام محمَّد بن الحسن                 |
| ۲٥ | - فصل في بيان عدد شيوخه في «الموطأ» وحالهم             |
| ٣٣ | ـ فصل في بيان عدد أحاديث الكتاب                        |
|    | _ فصل في بيان بعض زيادات رواية مُحَمَّد على رواية يحيى |
| ٣٧ | ـ فصل في شروح ودراسات عن «موطأ محمَّد»                 |
| ٤١ | _ فصل في منهج الإمام مُحَمَّد في «الموطأ»              |
| 01 | ـ فصل في بيان منهجنا في التحقيق                        |
| 00 | ـ بيان بعض الاستدراكات على الطَّبعات السَّابقة         |
| 09 | ـ فصل في بيان اسم هذا الكتاب                           |
| ٦٥ | ـ نُسَخُ الكتاب الخطية                                 |
| V9 | ـ سماعات الكتاب                                        |
| ۸۹ | _ السَّند المؤدِّي إلى هذا الكتاب                      |
| 9V | ـ خلاصة ونتائج البحث                                   |
| 99 | _ شُكْرٌ                                               |



## الجزء الأول

| ، أَبْـوَابُ الصَّلاةِ                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|
| (١) بابُ مواقيتِ الصَّلاةِ                                             |
| (٢) بابُ ابْتِدَاءِ الوُصُوءِ                                          |
| (٣) بابُ غَسْلِ اليَدَيْنِ فِي الوُضُوءِ                               |
| (٤) [بابُ] الوُضُوءِ والاسْتِنْجَاءِ                                   |
| (٥) بابُ الوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ                                |
| (٦) بابُ الوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ                           |
| (٧) بابُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَتَوَضَّأَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ   |
| (٨) بابُ الوُضُوءِ مِنَ الرُّعَافِ                                     |
| (٩) بابُ الغَسْلِ مِنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ                               |
| (١٠) بابُ الوُضُوءِ مِنَ المَذِيِّ                                     |
| (١١) بابُ الوُضُوءِ مِمَّا تَشْرَبُ مِنْهُ السِّبَاعُ وَتَلِـَعُ فِيهِ |
| (١٢) بابُ الوُضُوءِ بِمَاءِ البَحْرِ                                   |
| (١٣) بابُ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ ِ                                 |
| (١٤) بابُ المَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ وَالخِمَارِ                       |
| (١٥) بابُ الاغْتِسَالِ مِنَ الجَنَابَةِ                                |
| (١٦) بابُ الرَّجلِ تُصيبُه الجنابةُ من اللَّيلِ                        |
| (١٧) بابُ الاغْتِسَالِ يَوْمَ الجُمُعَةِ                               |
| (١٨) بابُ الاغْتِسَالِ يَوْمَ العِيدِ                                  |
|                                                                        |



| 1 <b>r</b> v | (١٩) بابُ التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٨          | (٢٠) بابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنِ امْرَأَتِهِ أَوْ يُبَاشِرُهَا وَهِيَ حَائِضٌ |
| 18           | (٢١) بابٌ: إِذَا التَقَى الخِتَانَانِ هَلْ يَجِبُ الغُسْلُ؟                   |
| 181          | (٢٢) بابٌ: الرَّجُلُ يَنَامُ هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ؟                  |
| 187          | (٢٣) بابّ: المَرْأَةُ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلِّ               |
| 187          | (٢٤) بابُ المُسْتَحَاضَةِ                                                     |
| 188331       | (٢٥) بابُ المرأةِ ترى الصُّفْرةَ أو الكُدْرَةَ                                |
| 180          | (٢٦) بابُ المَرْأَةِ تَغْسِلُ بَعْضَ أَعْضَاءِ الرَّجُلِ وَهِيَ حَائِضٌ       |
| 180          | (٢٧) بابٌ: الرَّجُلُ يَغْتَسِلُ أَو يَتَوَضَّأُ بِسُؤْرِ الْمَرْأَةِ          |
| 187          | (٢٨) بابُ الوُضُوءِ بِسُؤْرِ الهِرَّةِ                                        |
| 187          | (٢٩) بابُ الأَذَانِ وَالتَّتْوِيبِ                                            |
| ١٤٨          | (٣٠) بابُ المَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ وَفَضْلِ المَسَاجِدِ                       |
| 10+          | (٣١) بابُ الرَّجلِ يصلِّي وقد أخذَ المؤذِّنُ في الإقامةِ                      |
| 101          | (٣٢) بابُ تَسْوِيَةِ الصُّفوفِ                                                |
| 101          | (٣٣) بابُ افْتِتَاحِ الصَّلاةِ                                                |
| 100          | (٣٤) بابُ القراءةِ في الصَّلاةِ خلفَ الإمامِ                                  |
| 171          | (٣٥) بابُ الرَّجلِ يُسبَقُ ببعضِ الصَّلاةِ                                    |
| 177          | (٣٦) بابٌ: الرَّجُلُ يَقْرَأُ بالسُّورِ فِي الرَّكْعَةِ مِنَ الفَرِيضَةِ      |
| 171"         | (٣٧) بابُ الجَهْرِ بالقِرَاءَةِ فِي الصَّلاةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ   |
| ٣٣٠٣         | (٣٨) بابُ التَّأمينِ فِي الصَّلاةِ                                            |
|              | (٣٩) بابُ السَّهو في الصَّلاةِ                                                |



## الجزء الثاني

| 179          | (٤٠) بابُ العَبَثِ بالحَصَى فِي الصَّلاةِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ تَسُوِيَتِهِ                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٧٠          | (٤١) بابُ التَّشَهُّدِ فِي الصَّلاةِ                                                                  |
| ١٧٣          | (٤٢) بابُ السُّنَّةِ في السُّجُودِ                                                                    |
| ١٧٣          | (٤٣) بابُ الجُلُوسِ فِي الصَّلاةِ                                                                     |
| ١٧٥          | (٤٤) بابُ صَلاقِ القَاعِدِ                                                                            |
| <b>\</b> \\\ | (٤٥) بابُ الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ                                                           |
|              | (٤٦) بابُ صَلاةِ اللَّيْلِ                                                                            |
| 177          | (٤٧) بابُ الحَدَثِ فِي الصَّلاةِ                                                                      |
| ١٨٣          | (٤٨) بابُ فَضْلِ القُرْآنِ وَمَا يُستَحَبُّ مِنْ ذِكْرِ الله ﴿ لِلَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ لَكُ السَّمَالَ ال |
| ١٨٤          | (٤٩) بابّ: الرَّجُلُ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي                                               |
| ١٨٤          | (٥٠) بابُ الرَّجُلينِ يُصَلِّيانِ جَمَاعَةً                                                           |
| ١٨٥          | (٥١) بابُ الصَّلاةِ فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ                                                            |
| ١٨٦          | (٥٢) بابُ الصَّلاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا                                      |
| ١٨٨          | (٥٣) بابُ الصَّلاةِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ                                                              |
| ١٨٩          | (٥٤) بابُ الرَّجُلِ يَنْسَى الصَّلاةَ و يَفُوتُهُ وَقْتُهَا                                           |
| 191          | (٥٥) بابُ الصَّلاةِ فِي اللَّيْلَةِ المطِيرَةِ وَفَضْلِ الجَمَاعَةِ                                   |
| 197          | *                                                                                                     |
| 197          | (٥٧) بابُ: المُسَافِرُ يَدْخُلُ المِصْرَ أَوْ غَيْـرَهُ مَتَى يُتِمُّ الصَّلاةَ؟                      |
| 190          | (٥٨) بابّ: القِرَاءَةُ فِي الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ                                                    |
|              |                                                                                                       |



| 190 | (٥٩) بابّ: الجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي السَّفَرِ وَالمَطَرِ                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 19V | (٦٠) بابُ: الصَّلاةُ عَلَى الدَّابَّةِ فِي السَّفَرِ                             |
| Y   | (٦١) بابّ: الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيَذْكُرُ أَنَّ عَلَيْهِ صَلاةً فَائِتَةً         |
| Y   | (٦٢) بابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي المَكْتُوبَةَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الصَّلاةَ |
| ۲۰۲ | (٦٣) بابّ: الرَّجُلُ تَحْضُرُهُ الصَّلاةُ وَالطَّعَامُ، بِأَيِّهِمَا يَبْدَأُ؟   |
| Y•Y | (٦٤) بابُ فَصْلِ العَصْرِ، وَالصَّلاةِ بَعْدَ العَصْرِ                           |
| ۲۰۳ | (٦٥) بابُ وَقْتِ الجُمُعَةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الدُّهنِ والطِّيبِ            |
| ۲۰۳ | (٦٦) بابُ القِرَاءَةِ فِي صَلاةِ الجُمُعَةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الصَّمْتِ     |
| Y+0 | (٦٧) بابُ صَلاةِ العِيدَيْنِ وَأَمْرِ الخُطْبَةِ                                 |
| 7•7 | (٦٨) بابُ: صَلاةُ التَّطَوُّعِ قَبْلَ العِيدِ أَوْ بَعْدَهُ                      |
| Y•V | (٦٩) بابُ: القِرَاءَةُ فِي صَلاةِ العِيدَيْنِ                                    |
| Y•V | (۷۰) بابُ التَّكْبِيرِ فِي العِيدَيْنِ                                           |
| ۲۰۸ | (٧١) بابُ قِيَامِ [شَهْرِ] رَمَضَانَ وَمَا فِيهِ مِنَ الْفَصْلِ                  |
| Y11 | (٧٢) بابُ القُنُوتِ فِي صلاة الفَجْرِ                                            |
| Y11 | (٧٣) بابُ فَضْلِ صَلاةِ الفَجْرِ فِي الجَمَاعَةِ وَأَمْرِ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ    |
| Y1Y | (٧٤) بابُ طُولِ القِرَاءَةِ فِي الصَّلاةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ التَّخْفِيفِ    |
| YIW | (٧٥) بَابُ: صَلاةُ المَغْرِبِ وِتْرُ صَلاةِ النَّهَارِ                           |
|     | (٧٦) بابُ الوِتْـرِ                                                              |
| Y10 | (٧٧) بابُ الوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ                                             |
|     | (۷۸) بابُ تَأْخِيرِ الوِتْرِ                                                     |
| Y1V | (٧٩) بابُ السَّلام فِي الوتْر                                                    |

| ۲۱۹         | (۸۰) بابُ سُجُودِ القُرْآنِ                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YY1         | (٨١) بابُ المَارِّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي                                                                 |
| ۰۰۰۰۰ ۲۲۳   | (٨٢) بابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ التَّطَوُّعِ فِي المَسْجِدِ عِنْدَ دُخُولِهِ                                 |
| ۰۰۰۰۰ ۲۲۳   | (٨٣) بابُ الانْفْتَالِ في الصَّلاةِ                                                                         |
|             | الجزء الثالث                                                                                                |
| ٥٢٢         | (٨٤) بابُ صَلاةِ المُغْمَى عَلَيْهِ                                                                         |
| YY7         | (٨٥) بابُ صَلاةِ المَرِيضِ                                                                                  |
| FYY         | (٨٦) بابُ النُّخَامَةِ فِي المَسْجِدِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ                                            |
| <b>Y</b> YV | (٨٧) بابٌ:: الرَّجلُ الجُنُبُ أو الحَائِضُ يَعْرَقَانِ في الثَّوْبِ                                         |
| <b>۲۲۷</b>  | (٨٨) بابٌ:: بَدْوُ أَمْرِ القِبْلَةِ وَمَا نُسِخَ مِنْ قِبْلَةِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ                          |
| <b>Y</b> YA | (٨٩) بابٌ:: الرَّجُلُ يُصَلِّي بِالقَوْمِ وَهُوَ جُنُبٌ، أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ                          |
| YY9         | (٩٠) بابّ:: الرَّجُلُ يَرْكَعُ دُونَ الصَّفّ، أَوْ يَقْرَأُ فِي رُكُوعِهِ                                   |
| ۲۳۰         | (٩١) بابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَهُو يَحْمِلُ الشَّيْءَ                                                       |
| ۰۰۰۰۰ ۲۳۰   | (٩٢) بابٌ:: المَوْأَةُ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَبَيْنَ القِبْلَةِ وَهِيَ نَائِمَةٌ أَوْ قَاعِدةٌ |
| ۲۳۱         | (٩٣) بابُ صَلاةِ الخَوْفِ                                                                                   |
| ۲۳۲         | (٩٤) بابُ وَضْعِ اليَمِينِ عَلَى اليَسَارِ فِي الصَّلاةِ                                                    |
| ۲۳۳         | (٩٥) بابُ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ                                                                      |
| ۳۴٤         | (٩٦) بابُ الاسْتِسْقَاءِ                                                                                    |
|             | (٩٧) بابُ: الرَّجُلُ يُصَلِّي ثُمَّ يَجْلِسُ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ                            |
| ۲۳٥         | (٩٨) باك صَلاة التَّطَةُ ء نَعْدَ الفَ بِضَةِ                                                               |



| 777                            | (٩٩) بابُ الرَّجُلِ يَمَسُّ القُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ أَوْ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وَمَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ . ٢٣٧ | (١٠٠) باب: الرَّجُلُ يَجُرُّ ثَوْبَهُ أَوِ المَوْأَةُ تَجُرُّ ذَيْلَهَا فَيَعْلَقُ بِهِ قَذَرٌ وَ |
| YTV                            | (١٠١) بابُ فَصْلِ الجِهَادِ                                                                       |
| ΥΥΛ                            | (١٠٢) بابّ: مَا يَكُونُ مِنَ الْمَوْتِ شَهَادَة                                                   |
| Y81                            | • أَبْوَابُ الْجَنَائِزِ                                                                          |
| 727                            | (١٠٣) بابّ: المَرْأَةُ تُغَـسِّلُ زَوْجَهَا                                                       |
| 788                            | (١٠٤) بابُ مَا يُكَفَّنُ بِهِ المَيِّتُ                                                           |
| YEE33Y                         | (١٠٥) بابُ المَشْيِ بِالجَنَائِزِ وَالمَشْيِ مَعَهَا                                              |
| 7£7                            | (١٠٦) بَابٌ: المَيِّتُ لا يُتْبَعُ بِنَارٍ                                                        |
|                                | (١٠٧) بابُ القِيَامِ لِلْجِئَازَةِ                                                                |
| YEV                            | (١٠٨) بابُ الصَّلاةِ عَلَى المَيِّتِ وَالدُّعَاءِ له                                              |
| Y£A                            | (١٠٩) بابُ الصَّلاةِ عَلَى الجِنَازَةِ فِي المَسْجِدِ                                             |
| ذَلِكَ وُضُوءَهُ؟ ٢٤٩          | (١١٠) بَابٌ: الرَّجُلُ يحملُ المَيِّتَ أَوْ يُحَنِّطُهُ أَوْ يُغَسِّلُهُ هَلْ يَنْقُضُ            |
| ِضُوءِ                         | (١١١) بابُ الرَّجُلِ تُدْرِكُهُ الصَّلاةُ عَلَى الجِنَازَةِ وَهُوَ عَلَى غَيْرٍ وُ                |
| Yo                             | (١١٢) بابُ الصَّلاةِ عَلَى المَيِّتِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ                                           |
| Y01                            | (١١٣) بابُ مَا رُوِيَ أَنَّ المَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الحَيِّ                                 |
| Y0Y                            | (١١٤) بَابُ: القَبْرُ يُتَّخَذُ مَسْجِدًا أَوْ يُصَلَّى إِلَيْهِ أَوْ يُتَوَسَّدُ                 |
| Y0Y                            | • أبوابُ الزَّكَاةِ                                                                               |
| Y00                            | (١١٥) بابُ زَكَاةِ المَالِ                                                                        |
| Y07                            | (١١٦) باك مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ                                                             |

| Y0V | (١١٧) بابُ المَالِ مَتَى تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؟                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| Y0V | (١١٨) بابٌ: الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ |
| Y0A | (١١٩) بابُ زَكَاةِ الحُلِيِّ                                                 |
| Y09 | (١٢٠) بابُ العُشْرِ                                                          |
|     | (١٢١) بابُ الجِزْيَةِ                                                        |
|     | (١٢٢) بابُ زَكَاةِ الرَّقِيقِ وَالخَيْلِ وَالبَرَاذِينِ                      |
| Y\8 | (١٢٣) بابُ الرِّكَازِ                                                        |
|     | (١٧٤) بابُ صَدَقَةِ البَقَرِ                                                 |
| Y77 | (١٢٥) بابُ الكَنْزِ                                                          |
| Y77 | (١٢٦) بابُ مَنْ تَحِلُ لَهُ الصدقةُ                                          |
|     | (١٢٧) بابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ                                                 |
| Y7V | (١٢٨) بابُ صَدَقَةِ الزَّيْتُونِ                                             |
| Y79 | • أَبْـوَابُ الصِّيَامِ                                                      |
| YV1 | (١٢٩) بابُ الصَّوْمِ لِرُؤْيَةِ الهِلالِ وَالْإِفْطَارِ لِرُؤْيَتِهِ         |
| YV1 | (١٣٠) بابٌ: مَتَى يَحْرُمُ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ                       |
| YVY | (١٣١) بابُ مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا فِي رَمَضَانَ                          |
|     | (١٣٢) بابٌ: الرَّجُلُ يَطْلُعُ لَهُ الفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ     |
| YV0 | (١٣٣) بابُ القُبْلَةِ لِلصَّائِمِ                                            |
| 777 | (١٣٤) بابُ الحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ                                           |
| YVV | (١٣٥) باك الصَّائم يَذْرَعُهُ القَيءُ أو يتقيًّأُ                            |



| YVX               | (١٣٦) بابُ الصَّوْمِ فِي السَّفرِ                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 779               | (١٣٧) بابٌ: قَضَاءُ رَمَضَانَ هَلْ يُفَرَّقُ؟                                  |
| YA•               | (١٣٨) بابُ مَنْ صَامَ تَطَوُّعًا ثُمَّ أَفْطَرَ                                |
| YA+               | (١٣٩) بابُ تَعْجِيلِ الإِفْطَارِ                                               |
| YA1               | (١٤٠) بابُ: الرَّجُلُ يُفْطِرُ قَبْلَ المَسَاءِ وَيَظُنُّ أَنَّهُ قَدْ أَمْسَى |
| YA1               | (١٤١) بابُ الوِصَالِ فِي الصِّيَامِ                                            |
| YAY               | (١٤٢) بابُ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةً                                              |
| ۲۸۳               | (١٤٣) بابُ الأَيَّامِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الصَّوْمُ                        |
| YAE               | (١٤٤) بابُ النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ مِنَ اللَّيْلِ                             |
| ۲۸٥               | (١٤٥) بابُ المُدَاوَمَةِ عَلَى الصِّيَامِ                                      |
| YA0               | (١٤٦) بابُ صَوْمِ عَاشُورَاءَ                                                  |
| 7A7               | (١٤٧) بابُ لَيْـلَةِ القَدْرِ                                                  |
| 7A7               | (١٤٨) بابُ الاعْتِكَافِ                                                        |
|                   | الجزء الرابع                                                                   |
| YA9               | • أبوابُ الحجِّ                                                                |
| 791               | (١٤٩) بابُ الْمَوَاقِيتِ                                                       |
| بِهِ بَعِيرُهُ٢٩٣ | (١٥٠) بابُ: في الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي دُبُرِ الصَّلاةِ أُوحينَ يَنْبَعِثُ مِ   |
| Y98               | (١٥١) بابُ التَّلْبِيَةِ                                                       |
| Y983PY            | (١٥٢) بابّ: مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ؟                                      |
| Y97               | (١٥٣) بابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ                                    |
|                   |                                                                                |

| Y9V                     | (١٥٤) بابُ القِرَانِ بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ                                         |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٠٠                     | (١٥٥) بابُ: فيمَنْ أَهْدَى هَدْيًا وَهُوَ مُقِيمٌ                                        |
| ٣٠١                     | (١٥٦) بابُ تَقْلِيدِ البُدْنِ وَإِشْعَارِهَا                                             |
| ٣٠٢                     | (١٥٧) بابّ: فيمَنْ تَطَيَّبَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ                                        |
| ٣٠٣                     | (١٥٨) بابّ: مَنْ ساقَ هدياً فَعَطِبَ في الطَّريقِ أو نَذَر بدنةً                         |
| ٣٠٧                     | (١٥٩) بابُ: الرَّجُلُ يَسُوقُ بَدَنَةً فَيُضْطَرُّ إِلَى رُكُوبِهَا                      |
| ۳۰۸                     | (١٦٠) بابٌ: المُحْرِمُ يَقْتُلُ قَمْلَةً أَو نَحْوَهَا، أَو يَنْتِفُ شَعَرًا             |
| ۳•۸                     | (١٦١) بابُ الحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ                                                      |
| ٣٠٩                     | (١٦٢) بابُ: المُحْرِمُ يُغَطِّي وَجْهَهُ                                                 |
| ٣٠٩                     | (١٦٣) باب: المُحْرِمُ يَغْسِلُ رَأْسَهُ أَو يَغْتَسِلُ؟                                  |
| ٣١١                     | (١٦٤) بابُ مَا يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ                       |
| ۳۱۳                     | (١٦٥) بابُ مَا رُخِّصَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُلَ مِنَ الدَّوَابِّ                       |
| ۳۱٤                     | (١٦٦) بابّ: الرَّجلُ يفوتُهُ الحجُّ                                                      |
| ٣١٥                     | (١٦٧) بابّ: الحَلَمَةُ وَالقُرَادُ يَنْزِعُهُ المُحْرِمُ                                 |
| ٣١٦                     | (١٦٨) بابُ لُبْسِ المِنْطَقَةِ وَالهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ                                |
| ۳۱٦                     | (١٦٩) بابّ: المُحْرِمُ يَحُكُّ حِلْدَهُ                                                  |
| ۳۱۷                     | (١٧٠) بابّ: المُحْرِمُ يَتَزَوَّجُ                                                       |
| ۳۱۸                     | (١٧١) بابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ                                |
| ٣١٩ ٢١٣                 | (١٧٢) بابٌ: الحَلالُ يَذْبَحُ الصَّيْدَ أو يَصِيدُهُ هَلْ يَأْكُلُ مِنْـهُ المُحْرِمُ    |
| غَيْرِ أَنْ يَحُجَّ ٣٢٢ | (١٧٣) بابُ: الرَّجُلُ يَعْتَمِرُ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ مِنْ |



| ۳۲۳.         | (١٧٤) بابُ فَضْلِ العُمْرَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۲۳ .        | (١٧٥) بابٌ: المُتَمَتِّعُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الهَدْيِ؟                                               |
| ۳۲٤          | (١٧٦) بابُ الرَّمَلِ بِالبَيْتِ                                                                            |
| ۳۲٥          | (١٧٧) بابُ: المَكِّيُّ وَغَيْرُهُ يَحُجُّ أَو يَعْتَمِرُ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّمَلُ؟                   |
| ۳۲٥          | (١٧٨) بابّ: المُعْتَمِرُ أَوِ المُعْتَمِرَةُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا مِنَ التَّقْصِيرِ وَالهَدْي            |
| ۳۲٦          | (۱۷۹) بابُ دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ                                                              |
| ۳۲۷          | (١٨٠) بابُ فَصْلِ الحَلْقِ وَمَا يُجْزِئُ مِنَ التَّقْصِيرِ                                                |
| ۳۲۸          | (١٨١) بابُ: المَرْأَةُ تَقْدَمُ مَكَّةَ لِحَجِّ أَو عُمْرَةٍ فَتَحِيضُ قَبْلَ قُدُومِهَا أَو بَعْدَ ذَلِكَ |
| ۳۲۹          | (١٨٢) بابُ المَرْأَةِ تَحِيضُ فَي حَجَّتِهَا قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ                      |
| ۳۳۱          | (١٨٣) بابُ: المَرْأَةُ تُرِيدُ الحَجَّ أَوِ العُمْرَةَ فَتَلِدُ أَو تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تُحْرِمَ           |
| ۳۳۱          | (١٨٤) بابّ: المرأةُ تُستحاضُ فِي الحَجِّ                                                                   |
| <b>۳۳۲</b>   | (١٨٥) بابُ دُخُولِ مَكَّةَ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الغُسْلِ قَبْلَ الدُّخُولِ                               |
| <b>۳۳۳</b> . | (١٨٦) بابُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ                                                         |
| ۳۳٤          | (١٨٧) بابُ الطَّوَافِ بِالبَيْتِ رَاكِبًا ومَاشِيًا                                                        |
| ۳۳٥          | (۱۸۸) بابُ اسْتِلامِ الرُّكْنِ                                                                             |
| <b>ፖ</b> ፖՂ  | (١٨٩) بابُ الصَّلاةِ فِي الكَعْبَةِ وَدُخُولِهَا                                                           |
| ۳۳۷ .        | (١٩٠) بابُ الحَجِّ عَنِ المَيِّتِ أو عَنِ الشَّيْخِ الكَبِيرِ                                              |
| ۳۳۹          | (١٩١) بابُ الصَّلاةِ بِمِنِّي يَوْمَ التَّرْوِيَةِ                                                         |
| ۳۳۹          | (١٩٢) بابُ الغُسْلِ بِعَرَفَةَ يَوْمَ عَرَفَةً                                                             |
| ۳۳۹          | (١٩٣) بابُ الدَّفعِ مِنْ عَرَفةَ                                                                           |
| ۳٤٠          | (١٩٤) باكِ بَطْن مُحَسِّر                                                                                  |



## الجزء الخامس

| ۳٤١         | (١٩٥) بابُ الصَّلاةِ بِمُزْدَلِفَةً                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳٤۲         | (١٩٦) بابُ مَا يَحْـرُمُ عَلَى الحَاجِّ بَعْدَ رَمْيِ جَمْرَةِ العَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ           |
| ۳٤٣         | (١٩٧) بابّ: مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ تُرْمَى الجِمَارُ؟                                                   |
| ۳٤٤         | (١٩٨) بابُ تَأْخِيرِ رَمْيِ الجِمارِ مِنْ عِلَّةٍ أو مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ، وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ |
| ۳٤٤         | (١٩٩) بابُ رَمْيِ الجِمَارِ رَاكِبًا                                                                 |
| ۳٤٥         | (٢٠٠) بابُ مَا يُقالُ عِنْدَ رمي الجِمَارِ وَالْوُقُوفِ عِنْدَ الجَمْرَتَيْنِ                        |
| ۳٤٥         | (٢٠١) بابُ رَمْيِ الجِمَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَو بَعْدَهُ                                           |
| <b>۳</b> ٤٦ | (٢٠٢) بابُ البَيْـتُوتَةِ وَرَاءَ عَقَبَةِ مِنْى، وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ                         |
| <b>ም</b> ٤٦ | (٢٠٣) بابُ مَنْ قَدَّمَ نُسُكًا قَبْلَ نُسُكٍ                                                        |
|             | (٢٠٤) بابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ                                                                         |
| ۳٤٧         | (٢٠٥) بابُ كَفَّارَةِ الْأَذَى                                                                       |
|             | (٢٠٦) بابُ مَنْ قَدَّمَ الضَّعَفَةَ مِنَ المُزْدَلِفَةِ                                              |
|             | (۲۰۷) بابُ جِلالِ البُدْنِ                                                                           |
|             | (۲۰۸) بابُ المُحْ صَرِ                                                                               |
|             | (٢٠٩) بابُ تَكْفِينِ المُحْرِمِ                                                                      |
|             | (٢١٠) بابُ مَنْ أَذْرَكَ عَرَفَاتٍ لَيْلَةَ عرفةَ                                                    |
| ۳٥١         | (٢١١) بابُ مَنْ غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ وهو فِي النَّفْرِ الأَوَّلِ [وهو] بِمِنَّى                   |
| ۳٥١         | (۲۱۲) بابُ مَنْ نَفَرَ وَلَمْ يَحْلِقْ                                                               |
| ۳٥١         | (٢١٣) بابٌ: الرَّجُلُ يُجَامِعُ بِعَرَفَةً قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ                                       |



| ۳٥٢         | (٢١٤) بابُ تعْجِيلِ الإِهْلاكِ                                                                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳٥٢         | (٢١٥) بابُ القُفُولِ مِنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ                                                                                                         |
| ToT         | (٢١٦) بابُ الصَّدَرِ                                                                                                                                  |
| Ψοξ         | <ul> <li>(٢١٧) بابُ المَرْأَةِ هلْ يُكْرَهُ لَهَا إِذَا حَلَّتْ مِنْ إِحْرَامِهَا أَنْ تَمْتَشِطَ حَتَّى</li> <li>تَأْخُذَ مِنْ شَعَرِهَا؟</li> </ul> |
|             | (۲۱۸) بابُ النُّزُولِ بِالمُحَصَّبِ                                                                                                                   |
|             | (٢١٩) بابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ مِنْ مَكَّةَ هَلْ يَطُوفُ بِالبَيْتِ؟                                                                                   |
|             | (۲۲۰) بابّ: المُحْرِمُ يَحْتَجِمُ                                                                                                                     |
|             | (۲۲۱) بابُ دُخُولِ مَكَّةَ بِسِلاحٍ                                                                                                                   |
| TOY         | ، كِتَابُ النِّكَاحِ                                                                                                                                  |
| ۳۰۹         | (٢٢٢) بابُ: الرَّجُلُ يكُونُ عِنْدَهُ نِسْوَةٌ كَيْفَ يَقْسِمُ لَهُنَّ؟                                                                               |
| ٣٦٠         | (٢٢٣) بابُ أَدْنَى مَا تَتَزَوَّجُ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ                                                                                               |
| ۳٦١         | (٢٢٤) بابٌ: لا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا فِي النِّكَاحِ                                                                      |
| ۳٦١         | (٢٢٥) بابّ: الرَّجُلُ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ                                                                                                 |
| ۳٦٢         | (٢٢٦) بَابُ: الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا                                                                                           |
| ۳٦٣         | (٢٢٧) بابُ: الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ                                                                   |
| <b>٣</b> ٦٤ | (٢٢٨) بابُ مَا يُوحِبُ الصَّدَاقَ                                                                                                                     |
| <b>٣</b> ٦٤ | (۲۲۹) بابُ نِكَاحِ الشِّغَارِ                                                                                                                         |
| ۳٦٥         | (۲۳۰) بابُ نِكَاحٍ السِّرِّ                                                                                                                           |
| ۳٦٦         | <ul> <li>(٢٣١) بات: الرَّجُلُ يَجْمَعُ بَنْنَ المَرْأَة وَانْنَتِهَا وَيَنْنَ المَرْأَة وَأُخْتِهَا مِنْ مِلْكِ النَّهِ</li> </ul>                    |

| ۳٦٧         | (٢٣٢) بابُ: الرَّجُلُ يَنْكِحُ المَرْأَةَ فلا يَصِلُ إِلَيْهَا لِعِلَةٍ بِالْمَرْأَةِ أَو بِالرَّجُلِ |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>"</b> ገለ | (٢٣٣) بابٌ: البِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا                                                       |
| ۳٦٩         | (٢٣٤) بابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيِّ                                                                |
| ۳۷۰         | (٢٣٥) بابّ: الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ وَلا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا                             |
| ۳۷۱         | (٢٣٦) بابُ: المَرْأَةُ تَتَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا                                                     |
| ۳۷٤         | (۲۳۷) بابُ العَزْلِ                                                                                   |
| <b>***</b>  | أبواب الطَّلاقِ                                                                                       |
| ۳۷۹         | (٢٣٨) بابُ طَلاقِ السُّنَّةِ                                                                          |
| ۳۸۰         | (٢٣٩) بابُ طَلاقِ الحُرَّةِ تَحْتَ العَبْدِ                                                           |
|             | (٣٤٠) بابُ مَا يُكْرَهُ لِلْمُطَلَّقَةِ المَبْـتُوتَةِ وَالمُتَوَفَّى عَنْهَا [زوجها] مِنَ المَبِيتِ  |
| ۳۸۱         | فِي غَيْرِ بَيْتِهَا                                                                                  |
| ۳۸۲         | (٢٤١) بابٌ: الرَّجُلُ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي التَّزْوِيجِ هَلْ يَجُوزُ طَلاقُ المَوْلَى عَلَيْهِ؟    |
| ۳۸۳         | (٧٤٧) بابٌ: المَرْأَةُ تَخْتَلِعُ مِنْ زَوْجِهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا أَو أَقَلَّ             |
| ۳۸۳         | (٢٤٣) بابّ: الخُلْعُ كَمْ يَكُونُ مِنَ الطَّلاقِ؟                                                     |
| ۳۸۳         | (٧٤٤) بابٌ: الرَّجُلُ يَقُولُ: إِذَا نَكَحْتُ فَلانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ                                 |
|             | (٧٤٥) بابٌ: المَوْأَةُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَو تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَتَزَوَّجُ زَوْجًا   |
| ۳۸٤         | ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الأَوَّلُ                                                                        |
| ۳۸٥         | (٢٤٦) بابُ: الرَّجُلُ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا أَو يُخيِّرُها                            |
| ۳۸۸         | (٧٤٧) بابُ: الرَّجُلُ تكُونُ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَيُطَلِّقُهَا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا                        |
| ۳۸۸         | (٢٤٨) بابُ: الأَمَةُ تَكُونُ تَحْتَ العَبْدِ فَتُعْتَقُ                                               |
| ۳۸۹         | (٢٤٩) بابُ طَلاق المَريض                                                                              |



| ٣٩٠ | (٢٥٠) بابُ المَرْأَةِ تُطَلَّقُ أو يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٩٠ | (٢٥١) بابُ الإيلاءِ                                                                                                                           |
| ۳۹۲ | (٢٥٢) بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا                                                                  |
| ۳۹۲ | (٢٥٣) بابُ المرأةِ يطلِّقُها زَوجُها فَتتزوَّجُ رجلًا فيطلِّقُها قبلَ الدُّخولِ                                                               |
|     | الجزء السادس                                                                                                                                  |
| ۳۹٤ | (٢٥٤) بابُ: المَرْأَةُ تُسَافِرُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا                                                                                 |
| ۳۹٤ | (٢٥٥) بابّ: من المُتْعَةِ                                                                                                                     |
| ٣٩٥ | (٢٥٦) بابّ: الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ فَيُؤْثِرُ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى                                                   |
| ۳۹٦ | (۲۰۷) بابُ الْلِّعَانِ                                                                                                                        |
| ۳۹۷ | (٢٥٨) بابُ مُتْعَةِ الطَّلاقِ                                                                                                                 |
| ۳۹۷ | (٢٥٩) بابُ مَا يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ مِنَ الزِّينَةِ فِي العِدَّةِ                                                                            |
| ۳۹۸ | (٢٦٠) بابّ: المَرْأَةُ تَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلِهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مِنْ مَوْتٍ أَو طَلاقٍ                                        |
| ٤٠١ | (٢٦١) بابُ عِدَّةِ أُمِّ الوَلَدِ                                                                                                             |
| ٤٠٢ | (٢٦٢) بابُ الخَلِيَّةِ وَالبَرِيَّةِ وَمَا يُشْبِهُ الطَّلاقَ                                                                                 |
| ٤٠٢ | (٢٦٣) بابّ: الرَّجُلُ يُولَدُ لَهُ فَيَغْلِبُ عَلَيْهِ الشَّبَهُ                                                                              |
| ٤٠٣ | (٢٦٤) بابّ: المَرْأَةُ تُسْلِمُ قَبْلَ زَوْجِهَا                                                                                              |
| ٤٠٤ | (٢٦٥) بابُ انْقِضَاءِ الحَيْضِ                                                                                                                |
|     | (٢٦٦) بابّ: المَرْأَةُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا طَلاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَتَحِيضُ حَيْضَةً<br>أو حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ تَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا |
|     | (٢٦٧) بابُ عِدَّةِ المُسْتَحَاضَةِ                                                                                                            |
|     | (۲٦٨) با <i>ث</i> الوَّضَاء                                                                                                                   |

| ٤١٥          | • كِتَّابُ الضَّحَايَا وَمَا يُجُــْزِئَ مِنْهَا                                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١٨          | (٢٦٩) بابُ مَا يُكْـرَهُ مِنَ الضَّحَايَا                                                |
| ٤١٩          | (۲۷۰) بابُ لُحُومِ الأَضَاحِي                                                            |
| £Y1173       | (٢٧١) بابٌ: في الرَّجُلِ يَذْبَحُ أُضْحِيَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ يَوْمَ الأَضْحَى     |
| £77          | (٢٧٢) بابُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الضَّحَايَا عَنْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ                      |
| <b>٤٢٣</b>   | (٢٧٣) بابُ الذَّبَائِحِ ِ                                                                |
| £70          | • أبوابُ الصَّيدِ                                                                        |
| £7V          | (٢٧٤) بابُ [الصَّيْدِ وَ] مَا يُكْـرَهُ أَكْلُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَغَيْرِهَا             |
| £YA          | (٢٧٥) بابُ أَكْـلِ الضَّبِّ                                                              |
| ٤٣٠          | (٢٧٦) بابُ مَا لَفَظَ البَحْرُ مِنَ السَّمَكِ و الطَّافِي وَغَيْرِهِ                     |
| ٤٣٠          | (٢٧٧) بابّ: السَّمَكُ يَمُوتُ فِي الْمَاءِ                                               |
| ۱۳۱          | (٢٧٨) بابّ: ذَكَاةُ الجَنِينِ ذَكَاةَ أُمِّهِ                                            |
| £ <b>٣</b> ٢ | (۲۷۹) بابُ أَكْـلِ الجَرَادِ                                                             |
|              | (۲۸۰) بابُ ذَبَائِح ِ نَصَارَى الْعَرَبِ                                                 |
| ٤٣٣          | (٢٨١) بابُ مَا قَتَلَ الْحَجَرُ                                                          |
| <u> ۲۳۳</u>  | (٢٨٢) بابٌ: الشَّاةُ وَغَيْرُ ذَلِكَ تُذَكِّى قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ                        |
| ٤٣٤          | (٢٨٣) بابُ: الرَّجُلُ يَشْتَرِي اللَّحْمَ فَلا يَدْرِي أَذَكِيٍّ هُوَ أُو غَيْرُ ذَكِيٍّ |
| ٤٣٤          | (٢٨٤) بابُ صَيْدِ الكَلْبِ المُعَلَّمِ                                                   |
| ٤٣٥          | (٢٨٥) بابُ العَقِيقَةِ                                                                   |



| <b>£TY</b>  | أبوابُ الدِّيَاتِ                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| £           | (٢٨٦) بابُ الدِّيَةِ فِي الشَّفَتَيْنِ ِ                                                      |
| ٤٤٠         | (۲۸۷) بابُ دِيَةِ العَمْدِ                                                                    |
| ٤٤١         | (٢٨٨) بابُ دِيَةِ الخَطَأِ                                                                    |
| ££7         | (٢٨٩) بابُ دِيَةِ الأَسْنَانِ                                                                 |
| ££٣         | (٢٩٠) بابُ أَرْشِ السِّنِّ السَّوْدَاءِ وَالعَيْنِ القَائِمَةِ                                |
| £££         | (٢٩١) بابُ النَّفَرِ يَجْتَمِعُونَ عَلَى قَتْلِ وَاحِدٍ                                       |
| جِهَا 333   | (٢٩٢) بابّ: الرَّجُلُ يَرِثُ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ، وَالْمَرْأَةُ [تَرِثُ] مِنْ دِيَةِ زَوْ |
| ٤٤٥         | (٢٩٣) بابُ الجروحِ وما فيها من الأرْشِ                                                        |
| 733         | (٢٩٤) بابُ دِيَةِ الجَنِينِ                                                                   |
| £ £ V       | (٢٩٥) بابُ المُوضِحَةِ فِي الوَجْهِ وَالرَّأْسِ                                               |
| £ £ V       | (۲۹٦) بابّ: البِئْرُ جُبَارٌ                                                                  |
|             | الجزء السابع                                                                                  |
| ٤٤٩         | (٢٩٧) بابُ مَنْ قُتِلَ خَطَأً وَلَمْ تُعْرَفْ لَهُ عَاقِلَةٌ                                  |
| ٤٥٠         | (۲۹۸) بابُ القَسَامَةِ                                                                        |
| £07         | • أبوابُ الحُدُودِ في السَّرِقَةِ                                                             |
| <b>£</b> 00 | (٢٩٩) [باب] العَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَوْلاهُ                                                   |
| ٤٥٥         | (٣٠٠) بابُ مَنْ سَرَق تمْراً أو غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يُحْرَزْ                            |

|            | (٣٠١) بابٌ: الرَّجُلُ يُسْرَقُ مِنْهُ الشَّيْءُ يَجِبُ فِيهِ القَطْعُ، فَيَهَبُهُ للسَّارِقِ بَعْدَمَا |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥٨        | يَرْفَعُهُ إِلَى الإِمَامِ                                                                             |
| ٤٥٨        | (٣٠٢) بابُ مَا يُوجَبُ فِيهِ القَطْعُ                                                                  |
| ٤٦٠        | (٣٠٣) بابُ السَّارِقِ يَسْرِقُ، وَقَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ، أَو يَدُهُ وَرِجْلُهُ                          |
| 773        | (٣٠٤) بابُ الْعَبْدِ يَأْبِئُ ثُمَّ يَسْرِقُ                                                           |
| 773        | (٣٠٥) بابُ المُخْتَلِسِ                                                                                |
| <b>٤٦٣</b> | • أبوابُ الحُدُودِ فِي الزِّنَا                                                                        |
| ٤٦٥        | (٣٠٦) بابُ الرَّجْمِ                                                                                   |
| ٤٦٧        | (٣٠٧) بابُ الإِقْرَارِ بِالزِّنَا                                                                      |
| ٤٧٠        | (٣٠٨) بابُ الاسْتِكْرَاهِ فِي الزِّنَا                                                                 |
| ٤٧١        | (٣٠٩) بابُ حَدِّ المَمَالِيكِ فِي الزِّنَا [وَالسُّكْرِ]                                               |
| ٤٧٣        | (٣١٠) بابُ الحَدِّ فِي التَّعْرِيضِ                                                                    |
| ٤٧٤        | (٣١١) بابُ الحَدِّ فِي الشَّرَابِ                                                                      |
| <b>٤٧٧</b> | • أبوابُ الأشْـرِبَة                                                                                   |
| ٤٧٩        | (٣١٢) [بابُ] شَرابِ البِتْعِ وَالغُبَيْرَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ                                           |
| ٤٨٠        | (٣١٣) بابُ تَحْرِيمِ الخَمْرِ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الأَشْـرِبَةِ                                        |
| ٤٨٢        | (٣١٤) بابُ الخَلِيطَيْنِ                                                                               |
| ٤٨٣        | (٣١٥) بابُ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ وَالمُزَفَّتِ                                                           |
| ۲۸۶        | (٣١٦) بابُ نَبيذِ الطِّلاءِ                                                                            |



| £A0        | ه كِتابُ الفرَائِضِ                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| ٤٨٨        | (٣١٧) بابُ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ                                |
| ٤٩٠        | (٣١٨) بابّ: النَّبِيُّ ﷺ هَلْ يُورَثُ؟                        |
| ٤٩١        | (٣١٩) بابُ لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ                     |
| 7P3        | (٣٢٠) بابُ الوَلاءِ                                           |
| ٤٩٤        | (٣٢١) بابُ مِيرَاثِ الحَمِيلِ                                 |
| ٤٩٤        | (٣٢٢) باب فَصْلِ الوَصِيَّةِ                                  |
| ٤٩٥        | (٣٢٣) بابُ الرِّجُلِ يُوصِي عِنْدَ مَوْتِهِ بِغُلُثِ مَالِهِ  |
| £9.V       | • أبوابُ الْأَيْمَانِ وَالنَّذُورِ                            |
| <b>£99</b> | (٣٢٤) [بابُ] أَذْنَى مَا يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ اليَمِينِ    |
| 0.1        | (٣٢٥) بابُ: الرَّجُلُ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللهِ |
| ٥٠١        | (٣٢٦) بابُ مَنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ الْمَشْيَ ثُمَّ عَجَزَ  |
| ٥٠٣        | (٣٢٧) بابُ الاسْتِقْنَاءِ فِي الْيَمِينِ ِ                    |
| ٥٠٣        | (٣٢٨) بابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ                |
| ٥٠٤        | (٣٢٩) بابُ مَنْ حَلَفَ أَوْ نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ             |
| 0 * 0      | (٣٣٠) بابُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ ﷺ                       |
|            | الجزء الثامن                                                  |
| o•V        | (٣٣١) بابُ الرَّجُلِ يَقُولُ: مَالُهُ فِي رِتَاجِ الكَعْبَةِ  |
| ·<br>0 • A | (٣٣٢) باك اللَّغْه مِنَ الأَنْمَانِ                           |

| 0•9 | أبوابُ البُيُوعِ والتجارات وَالسُّلَمِ                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۰۱۱ | (٣٣٣) [بابُ] بَيْعِ الْعَرَايَا                                                                                 |
| ۰۱۲ | (٣٣٤) بابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُهَا                                   |
| ٥١٤ | (٣٣٥) بابُ: الرَّجُلُ يَبِيعُ بَعْضَ الثَّمَرِ وَيَسْتَثْنِي بَعْضَهُ                                           |
| ٥١٤ | (٣٣٦) بابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ                                                       |
| ٥١٥ | (٣٣٧) بابُ بيعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ مِنَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ                                                    |
| ٥١٧ | (٣٣٨) بابّ: الرَّجُلُ يَبِيعُ المَتَاعَ أَوْ غَيْرَهُ بنَسِيئَةٍ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنْقُدْنِي وَأَضَعُ عَنْكَ    |
| ٥١٨ | (٣٣٩) بابٌ: الرَّجُلُ يَشْتَرِي الشَّعِيرَ بِالحِنْطَةِ                                                         |
| ٥١٩ | (٣٤٠) بابُ: الرَّجُلُ يَبِيعُ الطَّعَامَ بنَسِيتَةٍ، ثُمَّ يَشْتَرِي بِذَلِكَ الثَّمَنِ بَيْعاً آخَرَ           |
| ٥١٩ | (٣٤١) بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّجْشِ وَتَلَقِّي السِّلَعِ                                                     |
| ۰۲۰ | (٣٤٢) بَابٌ: الرَّجُلُ يُسْلِمُ ما لا يُكالُ فِيمَا يُكَالُ                                                     |
| ۰۲۱ | (٣٤٣) بابُ بَيْعِ البَرَاءَةِ                                                                                   |
| ۰۲۲ | (٣٤٤) بابُ بَيْعِ الغَرَرِ                                                                                      |
| ۰۲۳ | (٣٤٥) بابُ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ                                                                                |
| ۵۲٥ | (٣٤٦) بابُ شِرَاءِ الحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ                                                                      |
| ۲۲۵ | (٣٤٧) بابٌ: الرَّجُلُ يُسَاوِمُ الرَّجُلَ بِالشَّيْءِ فَيَزِيدُ عَلَيْهِ الآخرُ                                 |
| ۲۲۵ | (٣٤٨) بابُ مَا يُوجِبُ البَيْعَ بَيْنَ البَائِعِ وَالْمُشْتَرِي                                                 |
| ٥٢٧ | (٣٤٩) بابُ الاخْتِلافِ فِي البَيْعِ ما بَيْنَ البَائِعِ وَالْمُشْتَرِي                                          |
| ۵۲۸ | (٣٥٠) بابُ الرَّجُلِ يَبِيعُ المَتَاعَ بِنَسِيئَةٍ فَيُفْلِسُ المُبْتَاعُ                                       |
| ٥٢٨ | (٣٥١) بابّ: الرَّجُلُ يَشْتَرِي الشَّيْءَ، أَوْ يَبِيعُهُ، فَيُغْبَنُ فِيهِ، أَوْ يُسَعِّرُ عَلَى المُسْلِمِينَ |



| ۰۳۰  | (٣٥٢) بابُ الإشْ تِرَاطِ فِي البَيْعِ وَمَا يُفْسِدُهُ                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۰۳۰  | (٣٥٣) بابُ مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ                                             |
| ۲۲۱  | (٣٥٤) بابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الجَارِيَةَ وَلَهَا زَوْجٌ، أَوْ تُهْدَى إِلَيْهِ                               |
| ۰۳۲. | (٣٥٥) بابُ عُهْدَةِ الثَّلاثِ وَالسَّنَةِ                                                                      |
| ۰۳۲. | (٣٥٦) بابُ بَيْعِ الوَلاءِ                                                                                     |
| ۰۳۳  | (٣٥٧) بابُ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ                                                                        |
| ۰۳۳  | (٣٥٨) بابُ بَيْعِ الحَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ نَقْدًا ونَسِيئَةً                                                 |
| 040  | (٣٥٩) بابُ الشَّرِكَةِ فِي البُيُوعِ                                                                           |
| ۰۳٦. | (٣٦٠) بابُ القَضَاءِ                                                                                           |
| ۰۳۷  | (٣٦١) بابُ الهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ والعُمْرى والنِّحَل                                                          |
| ۰۳۸  | (٣٦٢) بابُ النِّحَلِ                                                                                           |
| ٥٤٠  | (٣٦٣) بابُ العُمْرَى وَالسُّكْنَى                                                                              |
| ۵٤٣  | ُ كِتَابُ الصَّرْفِ وَأَبْـوَابِ الرِّبَا                                                                      |
| ٥٤٧  | (٣٦٤) بابُ الرِّبَا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ                                                                |
| ۰۰۰  | (٣٦٥) بابٌ: الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ العَطَاءُ أَوِ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ، فَيَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَه |
| ٥٥١  | (٣٦٦) بابٌ: الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَقْضِي أَفْضَلَ مِمَّا أَخَذَ                              |
| ۵٥۲  | (٣٦٧) بابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ قَطْعِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ                                               |
| ۵٥۲  | (٣٦٨) بابُ المُعامَلةِ والمُزَارَعةِ في الأرْضِ والنَّخْلِ                                                     |
| ۵٥٤  | (٣٦٩) بابُ إِحْيَاءِ الأَرْضِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ، أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ                                      |
| ٥٥٥  | (٣٧٠) بابُ الصُّلْح فِي الشُّرْبِ وَقِسْمَةِ المَاءِ                                                           |

| 009           | • كتابُ العِتَاق                                                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ي بِعِتْقٍ١٥٥ | (٣٧١) بابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ نَصِيبًا لَهُ في مَمْلُوكٍ أَوْ يُسَيِّبُ سَائِبَةً أَوْ يُوصِ |
| 370           | (٣٧٢) بابُ بَيْعِ المُدَبَّرِ                                                                |
| ٠٦٦           | (٣٧٣) بابُ الدَّعْوَى، وَالشَّهَادَاتِ، وَادِّعَاءِ النَّسَبِ                                |
|               | الجزء التاسع                                                                                 |
| ٥٦٨           | (٣٧٤) بابُ اليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ                                                         |
| ٥٦٩           | (٣٧٥) بابُ اسْتِحْلافِ الخُصُومِ                                                             |
| ٥٧٠           | (٣٧٦) بابُ الرَّهْنِ                                                                         |
| ٥٧٠           | (٣٧٧) بابّ: الرَّجُلُ تكُونُ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ                                           |
| ٥٧١           | (٣٧٨) بابُ اللُّقَطَةِ                                                                       |
|               | (٣٧٩) بابُ الشُّفْعَةِ                                                                       |
| ٥٧٤           | (۳۸۰) بابُ المُكَاتَبِ                                                                       |
| ٥٧٥           | (٣٨١) بابُ السَّبَقِ فِي الخَيْلِ                                                            |
| 0 <b>VV</b>   | • بابُ السِّيَرِ                                                                             |
| ٥٨٠           | (٣٨٢) بابٌ: الرَّجُلُ يُعْطَى الشَّيْءَ فِي سَبِيلِ اللهِ                                    |
| ٥٨١           | (٣٨٣) بابُ أمْرِ الخَوَارِجِ وَمَا فِي لُزُومِ الجَمَاعَةِ مِنَ الفَضْلِ                     |
|               | (٣٨٤) بابُ قَتْل النِّسَاءِ                                                                  |
|               | (٣٨٥) بابُ المُرْتَدِّ                                                                       |
|               | <ul> <li>(٣٨٦) بابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ لُبْسِ الحَريرِ وَالدِّيبَاجِ</li> </ul>               |



| ۰۸٥     | (٣٨٧) بابُ مَا يُكُرِّهُ مِنَ التَّختُّمِ بِالذَّهَبِ                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | (٣٨٨) بابٌ: الرَّجُلُ يَمُرُّ عَلَى مَاشِيَةِ الرَّجُلِ فَيَحْلِبُهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ وما يُكرَهُ [له] |
| ٥٨٥     | من ذلك                                                                                                   |
| <i></i> | (٣٨٩) بابُ نُزُولِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ، وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ                  |
| ٥٨٧     | (٣٩٠) بابُ الرَّجُلِ يُقِيمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ لِيَجْلِسَ فِيهِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ       |
| ٥٨٨     | (٣٩١) بابُ الرُّقَى                                                                                      |
| ۱۹۵     | (٣٩٢) بابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الفَأْلِ وَالْإِسْمِ الحَسَنِ                                            |
| ۰۹۰     | (٣٩٣) بابُ الشُّوْبِ قَائِمًا                                                                            |
| ٥٩١     | (٣٩٤) بابُ الشُّوبِ فِي آنِيَةِ الفِضَّةِ                                                                |
| ۰۹۲     | (٣٩٠) بابُ الشُّوْبِ وَالأَكْلِ بِالْيَمِينِ ِ                                                           |
| ۰۹۲     | (٣٩٦) بابُ الرَّجُلِ يَشْرَبُ، ثُمَّ يُنَاوِلُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ                                       |
| ۹۳      | (٣٩٧) بابُ فَضْـلِ إِجَابَةِ الدَّعْـوَةِ                                                                |
| ٥٩٦     | (٣٩٨) بابُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ                                                                           |
| ۵۹۷     | (٣٩٩) بابُ اقْتِنَاءِ الكلابِ                                                                            |
| ۰۹۹     | (٤٠٠) بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الكَذِبِ، وَسُوءِ الظَّنِّ، وَالتَّجَسُّسِ، وَالنَّمِيمَةِ                  |
| ٦٠٠     | (٤٠١) بابُ الاسْتِعْفَافِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ، وَالصَّدَقَةِ                                              |
| ٦٠١     | (٤٠٢) بابُ الرَّجُلِ يَكْتُبُ إِلَى رجلِ يَبْدَأُ بِهِ                                                   |
| ۲۰۲     | (٤٠٣) بابُ الاسْتِئْذَانِ                                                                                |
| ٦٠٣     | (٤٠٤) بابُ التَّصَاوِيرِ وَالجَرَسِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهَا                                               |

| لَّعِبِ بِالنَّرْدِ                                                     | (٤٠٥) بابُ اللَّ     |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| نظرِ إِلَى اللَّعِبِنظرِ إِلَى اللَّعِبِ                                | (٤٠٦) بابُ النَّ     |
| مَوْأَةِ تَصِلُ شَعَرَهَا بِشَعَرِ غَيْرِهَا                            | (٤٠٧) بابُ ال        |
| شَّفَاعَةِ                                                              | (٤٠٨) بابُ الن       |
| ي الطّيبِ لِلرَّجُلِ                                                    |                      |
| عَاءِ                                                                   | (٤١٠) بابُ الدُّ     |
| السَّلامِ وما فيهِ منَ الفَضلِ                                          | (٤١١) بابُ رَدِّ     |
| نُعَاءِ                                                                 |                      |
| رِّجُلِ يَهْ جُرُ أَخَاهُ المسلمَ                                       |                      |
| خُصُومَةِ فِي الدِّينِ، وَالرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَى الرَّجُلِ بِالكُفْرِ | (٤١٤) بابُ الـ       |
| يُكْرَهُ مِنْ أَكْـلِ الثُّومِ                                          | (٤١٥) بابُ مَا       |
| رؤيًا                                                                   | (٤١٦) بابُ الرُّ     |
|                                                                         | ، بابُ جَامِعِ الحَا |
| زُّهْ لِهِ وَالتَّوَاضُعِ                                               | (٤١٧) بابُ ال        |
| حُبِّ فِي اللهِ عَجَالُ                                                 | (٤١٨) بابُ الـ       |
| بْىلِ المَعْرُوفِ وَالصَّدَقَةِ                                         | (٤١٩) باك فَضَ       |
| نِّ الجَارِنَّ الجَارِ                                                  | (٤٢٠) بابُ حَوَ      |
| يِتَابِ العِلْمِ                                                        | (٤٢١) بابُ اکْ       |
| خِضَابِخِضَابِ                                                          | (٤٢٢) بابُ الـ       |
| وَصيِّ يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ الْيَتِيم                                | (٤٢٣) بابُ الر       |



## الجزء العاشر

| ٠٢٥         | (٤٢٤) بابُ النَّفْخِ ِفِي الشِّرابِ                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
|             | (٤٢٥) بابُ المسلمِ يَنْظُرُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ                 |
| 777         | (٤٢٦) بابُ مَا يُكْـرَهُ للمسلمِ مِنْ مُصَافَحَةِ النِّسَاءِ         |
| 7 <b>YV</b> |                                                                      |
| ٦٢٩         | (٤٢٨) بابُ صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ                                       |
| ٦٣٠         | (٤٢٩) بابُ زيارةِ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ |
| ٦٣٠         | (٤٣٠) بابُ فَضْلِ الحَيَاءِ وتركِ الفُضولِ                           |
| ٦٣١         | (٤٣١) بابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى المَرْأَةِ                          |
| ٦٣٢         | (٤٣٢) بابُ حَقِّ الضِّيَافَةِ                                        |
| 777         | (٤٣٣) بابُ تَشْمِيتِ العَاطِسِ                                       |
| ٦٣٣         | (٤٣٤) بابُ الفِرَارِ مِنَ الطَّاعُونِ                                |
| ٦٣٤         | (٤٣٥) بابُ الغِيبَةِ وَالبُهْتَانِ                                   |
| <b>3</b> 70 | ، بابُ النَّوَادِرِ                                                  |
| ٦٤٧         | (٤٣٦) بابُ الفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ                           |
| 787         | (٤٣٧) بابُ دِبَاغِ [جلود] المَيْـ تَةِ                               |
| ٦٤٩         |                                                                      |
| ٦٥٣         | ، بابُ التَّفْسِيرِ                                                  |

| ٠٠٠ | ه الفهارس العلمية                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 770 | ١ ـ فهرس الآيات الكريمة                                                                |
| 774 | ٢ ـ فهرس الأحاديث الشريفة                                                              |
| ٦٩٨ | ٣ ـ فهرس آثار الصحابة                                                                  |
| VY9 | ٤ ـ فهرس فتاوى التابعين ومن بعدهم                                                      |
| ۷۳٥ | ٥ ـ فهرس الأحاديث والآثار التي أسندها الإمام مُحَمَّد عن غير مالك                      |
| V   | ٦ ـ فهرس بلاغات الإمام مُحَمَّد                                                        |
| V&A | ٧ ـ فهرس المسائل الأصولية                                                              |
| ٧٥١ | <ul> <li>٨ ـ فهرس المسائل التي خالف فيها الإمامُ مُحَمَّد الإمامَ أبا حنيفة</li> </ul> |
| ٧٥٣ | ٩ ـ فهرس المسائل التي خالف فيها الإمام مُحَمَّد الإمام مالكًا                          |
| Y77 | ١٠ ـ فهرس المصادر والمراجع                                                             |
| V91 | • فهرس الموضوعات                                                                       |